

ترتيب وتحقيق خادم السنَّةَ المطرِّقَ الاُسْتا ذالدكتورمصطفى صحيرة الائتشاذ بكلية أصول الدّين بجامعة الْازهربالقاحرَّ

الجنء الشامن و المنافة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المعتنقة و المعتنق

منشورات مروب العلمية دارالكنب العلمية

#### جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة أحدار الكتب المحلمية بيروت - المفان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسبت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيسا.

# Copyright © All rights reserved

Exclusive rights by DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

> الطّبعَتّة ٱلأَوَّكِ ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م

# دار الكتب العلمية

بيروت \_ لبنان

العنوان : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت تلفون وفاكس : ۲٦٤٢٩٨ - ٢٦٦١٢٥ - ٢٠١٢٢ ( ٩٦١ )٠٠ صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

# DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax: 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

# بِشِرِ لِنَهِ الْحِيرَ الْحِيرَا

### ٣٢ - كتاب البيوع

#### ١ - باب بيع العربان

٢٥ - حديث ثالث من بلاغات مالك، عن الثقة عنده:

مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رسول الله عليه عن عن بيع العربان» (٤٨٣٠).

هكذا قال يحيى عن مالك، عن الثقة - عنده - في هذا الحديث، عن عمرو بن شعيب، وتابعه قوم، منهم: ابن عبدالحكم، وقال القعنبي والتنيسي وجماعة عن مالك أنه بلغه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وسواء قال، عن الثقة عنده أو بلغه؛ لأنه كان لا يأخذ ولا يحدث إلا عن ثقة عنده، وقد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع؛ وأشبه ما قيل فيه: أنه أخذه، عن ابن لهيعة، أو عن ابن وهب، عن ابن لهيعة؛ لأن ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شغيب، ورواه، عنه؛ حدث به عن ابن لهيعة ابن وهب وغيره، وابن لهيعة أحد العلماء؛ إلا أنه يقال إنه احترقت كتبه، فكان إذا حدث بعد ذلك من حفظه غلط، وما رواه عن ابن المبارك، وابن وهب، فهو عند بعضهم صحيح، ومنهم من يضعف حديثه كله؛ وكان عنده علم واسع، وكان كثير الحديث، إلا أن

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا أبو محمد بكر بن عبدالرحمن الخلال، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، عن مالك، عن عبدا لله بن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده – أن النبي الله نهى عن بيع العربان. هكذا قال عن عبدا لله بن وهب، عن مالك، عن عبدا لله بن لهيعة. والمعروف فيه: ابن وهب، عن ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٤٨٣٠) أخرجه أبو داود برقم ٣٥٠٢، ٣٨١/٣ كتاب البيوع باب العربان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده. وابن ماحة برقم ٢١٩٢، ٢٨٨/٢ كتاب التجارات باب بيع العربان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده. والبيهقى فى السنن ٣٤٢/٥، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده. وأحمد ١٨٣/٢، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده. وابن أبي شيبة ٤١/٥٠٢، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده.

وقد حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن عبدا لله بن أحمد القاضى، حدثنا محمد ابن يوسف الهروى، حدثنا إسماعيل بن محمد بن يوسف الجبيرى، حدثنا حبيب بن أبى حبيب، حدثنا مالك بن أنس، قال: ليس الحديث على هذا، إنما الحديث على حديث عبدا لله بن عامر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده أن النبى الله نهى عن بيع العربان. والإسناد الأول أشبه؛ لأن حبيبًا هذا ضعيف، له عن مالك خطأ كثير ومناكير.

وجدت فی اصل سماع آبی بخطه - رحمه الله - آن محمد بن آحمد بن قاسم حدثهم، قال: حدثنا سعید بن عثمان، قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد بن موسی، قال: حدثنا ابن لهیعة، قال: حدثنا عمرو بن شعیب، عن آبیه، عن جده آن رسول الله تهی عن بیع العربان. وهذا الحدیث آکثر ما یعرف من حدیث ابن لهیعة، وقد جاء عن زید بن اسلم - مرسلاً، وقد روی من حدیث الحارث بن آبی ذباب، عن عمرو بن شعیب، حدثناه عبدالوارث بن سفیان، قال: حدثنا قاسم بن اصبغ، قال: حدثنا موسی الأثط بطرسوس، قال: حدثنا آبو ابن إبراهیم بن حیون، قال: حدثنا وال: حدثنا عاصم بن عبدالعزیز، قال: حدثنا الحارث - یعنی ابن عبدالرحمن بن آبی ذباب، عن عمرو بن شعیب، عن آبیه، عن جده آن النبی الله نهی عن بیع العربان.

وقال مالك في موطئه بإثر ذكره لهذا الحديث - قال مالك: وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشترى الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذى اشتراه منه أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل - على أنى إن أحذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذى أعطيتك هو من ثمن السلعة، أو من كراء الدابة؛ وإن تركت ابتياع السلعة، أو كراء الدابة، فما أعطيته لك باطل بغير شيء.

قال أبو عمر: على قول مالك هذا جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين، منهم: الشافعي، والثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والليث؛ لأنه من بيع القمار والغرر والمخاطرة، وأكل المال بغير عوض ولا هبة، وذلك باطل؛ وبيع العربان منسوخ عندهم إذا وقع قبل القبض وبعده، وترد السلعة إذا كانت قائمة؛ فإن فاتت، رد قيمتها يوم قبضها؛ وعلى كل حال يرد ما أخذ عربانًا في الكراء والبيع.

وقد روى عن قوم، منهم: ابن سيرين، وبحماهد ونافع بن عبدالحارث، وزيد بن أسلم – أنهم أحازوا بيع العربان على ما وصفنا، وذلك غير حائز – عندنا – وكان زيد ابن أسلم يقول: أجازه رسول الله على .

كتاب البيوع .......

قال أبو عمر: وهذا لا يعرف عن النبي الله من وجه يصح، وإنما ذكره عبدالرزاق الأسلمي، عن زيد بن أسلم – مرسلاً – وهذا ومثله ليس بحجة؛ ويحتمل أن يكون بيع العربان الجائز على ما تأوله مالك – والفقهاء معه، وذلك أن يعربنه ثم يحسب عربانه من ثمنه إذا اختار تمام البيع، وهذا لا خلاف في جوازه عن مالك وغيره. والحمد الله.

#### \* \* \*

#### ٧- باب شر المال يباع أصله

#### ٣٥ - حديث رابع لنافع، عن ابن عمر:

مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من باع نخلا قد أبرت فتمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (٤٨٣١).

قال أبو عمر: لم يختلف عن نافع في رفع هذا الحديث إلى النبي رفع المختلف نافع، واختلف نافع، وسالم في رفع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع وهو أحد الأحاديث الثلاثة التي رفعها سالم، وخالفه فيها نافع، عن ابن عمر، قال على بن المديني: والقول فيها قول سالم وقد توبع سالم على ذلك.

أخبرنا عبدا الله بن محمد بن عبدالمؤمن، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني ببغداد، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا على بن المدينسي، قال: خالف سالما نافع في ثلاثة أحاديث رفعها سالم، وروى نافع منها اثنين، عن ابن عمر، عن عمر عن أحدها «من باع عبدًا وله مال» (٤٨٣٢). الحديث رواه سالم، عن ابن عمر، عن النبي ، ورواه نافع، عن ابن عمر، عن عمر عمر قوله كذلك رواه مالك، وعبيدا لله بن عمر، ورواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر لم

<sup>(</sup>٤٨٣١) أخرجه البخارى كتاب البيوع باب ٩٠ من باع نخلا قد أبرت حـ٣/١٦١. وابن ماجة برقم ٢٢١١ حـ٢/٢٤٢ كتاب التجارات، عن ابن عمر. ومسلم كتاب البيوع باب من باع عليه غمره برقم ٧٧، عن ابن عمر. وأحمد ٢/٢ عن ابن عمر. وابن أبى شيبة ١١٣/٧ عن ابن عمر. والبيهقى بالسنن ٥/٤٣٣ عن ابن عمر، ٥/٢٩٢ عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة ١٠١٨ عن ابن عمر.

<sup>(</sup>۱۹۳۲) حدیث (من باع عبد أفعاله للبائع). أخرجه أبو داود برقم ۳٤٣٣ حــ ۲٦٦/٣ كتاب البيوع باب العبد يباع، عن سالم، عن أبيه. والبيهقى ٣٤٤/٥ عن عمر. وأحمد ٩/٢ عن سالم، عن أبيه. والبغوى بشرح السنة ١١٢/٨ عن سالم، عن أبيه، وابن أبي شيبة ١١٢/٧ عن حمر، والحميدى برقم ٣١٣ سالم، عن عن حابر. والطبراني بالكبير ٢١٥/١٢ عن ابن عمر، والحميدى برقم ٣١٣ سالم، عن

٦ ..... فتح المالك

يتحاوزه، وقد روى عن أيوب كما رواه مالك سواء، والثناني «والناس كإبل: مائة لا تكاد تجد فيها راحلة» (٤٨٣٣). رواه سالم، عن ابن عمر، عن النبي الله، كذلك روى الزهرى هذا الحديث والذي قبله، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي الله، ورواه ابن عملان، وغيره، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: الناس كإبل: مائة لا توجد فيها راحلة، والثالث حديث يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو قلابة، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي الله، «في قصة النار أنها تخرج فتحشر الناس» (٤٨٣٤). ورواه عبيدا لله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن كعب قال: تخرج نار... الحديث.

قال أبو عمر: قد روى حديث: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع...» الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي الله ولا يصح ذلك عند أهل العلم بالحديث، وإنما هو لنافع، عن ابن عمر، عن عمر، قوله: كذلك رواه الحفاظ من أصحاب نافع. منهم مالك، وعبيدا لله بن عمر.

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا بكر بن هماد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا عبيدا لله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على: من باع نخلا قد أبرها فإن تمرها للذى باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشترى. وكذلك رواه ابن غير، وعبدة بن سليمان، عن عبيدا لله بن عمر الحديثين: قصة النخل مرفوعة وقصة العبد من قول عمر.

حدثنا خلف بن قاسم، قال: حدثنا عبدا لله بن جعفر بن الورد، والحسين بن جعفر، قال: حدثنا الليث بن قالا: حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا عبدا لله بن عبدالحكم، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على، قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي باع ثمر النحل إلا أن يشترط المبتاع.

وحدثنا عبدالله بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن بكر بن عبدالرزاق، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، عن سفيان، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه، عن النبي الله قال: من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع،

<sup>(</sup>٤٨٣٣) أخرجه ابن ماحة برقم ٣٩٩٠ حـ١٣٢١/٢ كتاب الفتن باب من ترجى لـه السلام، عـن ابن عمر. وعبدالرزاق برقم ٢٠٤٤٧، عن ابن عمـر. والطحـاوى بالمشكل ٢٠١/٢، عـن ابن عمر. وابن عمر. وأحمد ١٠٩/٢، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤٨٣٤) حديث: (تخرج من الشرق نار تحشر الناس). أخرجه أحمد، عن ابن عمــر ٩٩/٢. وذكـره بمجمع الزوائد ٢١/١٠ وعزاه لأبي يعلي، عن ابن عمر.

كتاب البيوع ......٧

وكذلك رواية عبدا لله بن دينسار، عـن أبـى عمـر فـى قصـة النخـل وقصـة العبـد جميعًـا مرفوعان كما روى ذلك سالم سواء، وهو الصواب والله أعلم.

وقرأت على سعيد بن نصر، أن قاسم بن أصبغ، حدثهم قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن سالم بن عبدا لله، عن أبيه، عن النبى الله قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا وله مال، فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع.

وقرأت على عبدالوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال: حدثنا محمد بن الجهم، قال: حدثنا عبدالوهاب، قال: سئل سعيد، عن الرجل يبيع النخل أو المملوك فأخبرنا، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي على قال: أيما رجل باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.

قال أبو عمو: هكذا يقول جماعة الحفاظ في حديث ابن عمر هذا في قصة النخل وفي قصة العبد أيضًا يشترط - بلا هاء - لا يقولون يشترطها في النخل، ولا يشترطها في العبد، ومعلوم أن الهاء لو وردت في هذين الحديثين لكانت ضميرًا في يشترطها عائدًا على ثمرة النخل، وفي يشترطه ضميرًا عائدًا على مال العبد، فكأنه قال: إلا أن يشترط المبتاع شيئًا من ذلك، وفي سقوط الهاء من ذلك دليل على صحة ما ذهب إليه أشهب في قوله: حائز لمن ابتاع نخلا قد أبرت أن يشترط من الثمرة نصفها أو جزءًا منها وكذلك في مال العبد حائز أن يشترط نصفه أو يشترط منه ما شاء؛ لأن ما حاز اشتراط جميعه حاز اشتراط بعضه، وما لم يدخل الربا في جميعه فأحرى أن لا يدخل في بعضه هذا قول جمهور الفقهاء في ذلك، وكل على أصله ما سنوضحه إن شاء الله.

وقال ابن القاسم: لا يجوز لمبتاع النخل المؤبر أن يشترط منها جزءا وإنما له أن يشترط جميعها أو لا يشترط شيئًا منها. وجملة قبول مبالك ومذهب ابن القاسم فيمن باع حائطا من أصله وفيه ثمرة تؤبر، فثمره للمشترى وإن لم يشترطه، وإن كانت الثمرة قد أبرت فثمره للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فإن لم يشترطه المبتاع، ثم أراد شراء الثمر قبل بدو صلاحه من بعد شراء الأصل بلا ثمره فجائز له ذلك خاصة؛ لأنه كان يجوز شراؤها مع الأصل قبل بدو صلاحها، ولا يجوز ذلك لغيره.

وقال ابن المواز: اختلف قول مالك في شراء الثمرة بعد شراء الأصول وقد أبرت الثمرة، فقال: لا يجوز قرب ذلك أو بعد، وكذلك مال العبد، وقد قال فيهما أيضا: إن ذلك حائز، قال: والذي أخذ به ابن عبدالحكم، والمغيرة، وابن دينار، أنه لا يجوز فيهما إلا أن تكون مع الأصول ومع العبد في صفقة واحدة.

وقد روى أشهب عن مالك القولين جميعا ولا خلاف، عن مالك وأصحابه فى مشهور المذهب أن الثمرة إذا اشترطها مشترى الأصل أو اشتراها بعد، أنها لا حصة لها من الثمن ولو أجيحت كلها كانت من المشترى ولا يكون شيء من جائحتها على البائع وكذلك كل ما جاز استثناؤه في الشراء والكراء من الثمار، لا جائحة فيه، وإنحا تكون الجائحة فيما بيع منفردًا من الثمار دون أصل، هذا تحصيل المذهب وكل رهن فيه ثمرة قد أبرت فهي رهن عند مالك، وأصحابه مع الرقاب، وإن كانت لم تؤبر فهي للراهن.

وأما الشافعي رحمه الله، فقوله في بيع النخل بعد الأبار وقبله كقول مالك سواء، إلا أنه لا يجيز للمبتاع أن يشترى الثمرة قبل بدو صلاحها، إذا لم يشترطها في حين شرائه النخل، ولم يفرق بينه وبين غيره لعموم «نهي رسول الله على عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها» (٤٨٣٥).

وأما أبو حنيفة، وأصحابه فإنهم ردوا ظاهر هذه السنة ودليلها بتأويلهم، وردها ابن أبي ليلي ردًا مجردًا جهلا بها. والله أعلم.

وسنذكر أقوالهم، وظاهر مذهب مالك، وأصحابه القول بهذا الحديث جملة، ولا يردونه ويستعملونه فيمن باع نخلا قد أبرت أن ثمرها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع.

قالوا: وإذا لم تؤبر الثمرة فقد جعلها النبي اللمبتاع، فإن اشترطها البائع لم تجز، وكأن المبتاع باعها قبل بدو صلاحها، ومن باع عندهم أرضًا فيها زرع لم يبد صلاحه فهو البائع حتى يشترطه المبتاع، كمأبور النخل وما لم يظهر من الزرع في الأرض فهو للمبتاع بغير شرط، كما لم يؤبر من الثمر، ولا بأس عندهم ببيع الأرض بزرعها وهو أخضر، كبيع الأصول بثمرها قبل بدو صلاحها؛ لأن الثمر والزرع تبع لأصله وإذا أبر أكثر الحائط عندهم فهو للبائع حتى يشترطه المبتاع، وإن كان المؤبر أقله فهو كله للمبتاع واضطربوا إذا أبر نصفه، وإلا ظهر من المذهب أنه للمبتاع إلا أن يكون النصف مفرزًا فيكون للبائع حينتذ وإلا فهو للمبتاع، ومن ابتاع أرضا عندهم و لم يذكر شجرها فهي داخلة في البيع كبناء الدار، وكذلك في صدقتها، وأما الزرع فهو للبائع حتى يشترط المبتاع.

هذا كله تحصيل مذهب مالك وأصحابه.

<sup>(</sup>٤٨٣٥) أخرجه أحمد ٥٩/٢، عن ابن عباس. والدارقطني ١٤/٣، عن ابن عباس. وأبو نعيم بالحلية ٤/٣٨٦)، عن ابن عباس.

وأما الشافعي، فأحبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن الفضل، قال: حدثنا محمد بن جرير، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، عن الشافعي، قال: في حديث النبي علامن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فائدتان إحداهما لا يشكل؛ لأن الحائط إذا بيع وقد أبر نخله أن الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فتكون مما وقعت عليه صفقة البيع، ويكون له حصة من الثمن، والثانية أن الحائط إذا بيع ولم تؤبر نخله فثمره للمشترى؛ لأن رسول الله الله إذا حد فقال: إذا أبر فثمره للبائع، فقد أخبر أن حكمه إذا لم يؤبر غير حكمه إذا أبر فمن باع حائطًا لم يؤبر فالثمرة للمشترى بغير شرط؛ استدلالا بالسنة؛ وهو قول الليث بن سعد، وداود بن على، وأحمد بن حنبا، والطبرى.

وقال الشافعى: وكل حائط فله حكم نفسه، لا حكم غيره، فمن باع حائطًا لم يؤبسر فثمره للمشترى وإن أبر غيره، ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها في حائط بعينه لم يجز وإن بدا الصلاح في مثلها في غيره؛ لأن كل حائط حكمه بنفسه لا بغيره.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والأوزاعى: من باع نخلا فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، وسواء أبرت أو لم تؤبر، هي للبائع أبدا، إلا أن يشترطها المبتاع.

وقال ابن أبي ليلي: الثمرة للمشترى اشترطها أو لم يشترطها كعشف النخل.

قال أبو عمر: أما الكوفيون، والأوزاعي فلا يفرقون بين المؤبر وغيره، ويجعلون الثمرة للبائع إذا كانت قد ظهرت قبل البيع ومن حجتهم أنه لم يختلف قبول من شرط التأبير أنها لو لم تؤبر حتى تناهت وصارت بلحًا أو بسرًا ثم بيع النحل إن الثمرة لا تدخل فيه، قالوا: فعلمنا أن المعنى في ذكر التأبير ظهور الثمرة.

قال أبو عمر: الأبار عند أهل العلم في النخل التلقيح، وهو أن يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث، ومعنى ذلك في سائر الثمار ظهور الثمرة من التين وغيره، حتى تكون الثمرة مرئية منظورًا إليها. والمعتبر به عند مالك، وأصحابه، فيما يذكر من الثمار التذكير، وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره ما يثبت، ويسقط ما يسقط وحد ذلك في الزرع ظهوره من الأزض قاله مالك، وقد روى، غنه أن أباره أن يتجنب.

قال أبو عمر: لم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إناثه فأخر أباره وقد أبر غيره، ممن حاله مثل حاله إن حكمه حكم ما أبر؛ لأنه قد جاء عليه وقت الأبار وظهرت ثمرته بعد تغيبها في الجف، فإن أبر بعض الحائط كان ما لم يؤبر تبعا له كما أن الحائط إذا بدا صلاحه كان سائر الحائط تبعًا لذلك الصلاح في جواز بيعه.

١ ..... فتح المالك

وأصل الأبار أن يكون في شيء منه الأبار، فيقع عليه اسم أنه قد أبر، كما لو بدا صلاح شيء منه وهذا كله قول الشافعي وغيره من الفقهاء.

قال الشافعي: والكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج حوزه و لم يتشقق فهو للمشترى وإذا شقق فهو للبائع مثل الطلع قبل الأبار وبعده. قال: ومن باع أرضا فيها زرع وقد خرج من الأرض فالزرع للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.

قال أبو عمر: وهو قول مالك وأصحابه إذا ظهر الزرع واستقل، فإن لم يظهر الزرع و لم يخرج، و لم يستقل، لم يجر لمبتاع الأرض استثناؤه واشتراطه قول الشافعي ومالك في ذلك سواء.

قال الشافعى: فإن لم يشترط المبتاع الزرع كان للبائع، فإن كان الزرع مما يبقى له أصول فى الأرض يفسدها، فعلى صاحب الزرع نزعها عن رب الأرض إن شاء رب الأرض، قال: وهذا إذا باعه أرضًا فيها زرع يحصد مرة واحدة، وأما القصب فمن باع أرضًا فيها قصب قد خرج من الأرض، فليس له منه إلا جزة واحدة وليس له قلعه من أصله لأنه أصل، قال: وكلما يجز مرارًا من الزرع فمثل القصب، فى الأصل والثمرة لا يخالفه.

قال أبو عمر: أما أصحاب مالك، فإنهم يجيزون بيع القصب والموز من عام إلى عام إذا بدا صلاح أوله، وأما القرط فيباع عندهم إذا بدا صلاح أوله على آخره، وكذلك قصب السكر، ويكون للمشترى من القرط أعلاه وأسفله، ولا يجوز أن يشترط إبقاء خلفته برسما وتحصيل مذهب مالك فيمن حبس حائطًا له بعد موته أو تصدق به، أو أوصى ثم مات، وقد أبرت ثمرة الحائط، فإن الثمرة للورثة؛ لأنها كالولادة، فإن مات قبل أن تؤبر فالثمرة تبع للحبس والصدقة والوصية، وكذلك الشفعة فيما قد أبر، الثمرة للمستشفع منه؛ لأنه كبيع حادث وإن لم تؤبر فالثمرة للآخذ بالشفعة، وفي هذه المسائل اختلاف بين أصحاب مالك يطول اجتلاب ذلك.

قال أبو عمر: قد ذكرنا ما للفقهاء في بيع النحل المؤبر وغير المؤبر واختلافهم في. معنى هذا الحديث، والقول به وتصريف وجوهه.

وأما مال العبد فليس اختلافهم فيه من جنس اختلافهم في اشتراط ثمرة النخل يباع أصله، ولكننا نذكر ما لهم في ذلك من القول ها هنا، فهو أولى المواضع به من كتابنا هذا؛ لأن نافعا جعل الحديث في مال العبد من قول عمر، فلذلك لا مدخل له في مسند هذا الباب وبا لله توفيقنا.

كتاب البيوع .....

قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقدًا، كان أو دينًا، أو عرضًا، يعلم أو لا يعلم، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدًا، أو دينًا، أو عرضًا، وذلك أن مال العبد لا تجب فيه الزكاة.

قال ابن القاسم: ويجوز لمبتاع العبد أن يشترط ماله، وإن كان مجهولا، من عين أو عرض بما شاء من ثمن، نقدًا أو إلى أجل.

قال أبو عمو: هذا ما لا أعلم فيه خلافا، عن مالك، وأصحابه أنه يجوز أن يشترى العبد ماله بدراهم إلى أجل، وإن كان ماله دراهم، أو دنانير، أو عروضًا، وإن مالـه كلـه تبع كاللغو لا يعتبر إذا اشترط ما يعتبر في الصفقة المفردة.

وكان الشافعي يقول ببغداد نحو قول مالك هذا، وذكر الحسن بن محمد الزعفراني، عن الشافعي، في الكتاب البغدادي أنه قال: اشتراط مال العبد جائز بالخبر، عن رسول الله على وقال: حكمه حكم طرق الدار ومسائل مائها، فيجوز البيع إذا كان إنما قصد به قصد البيع للعبد خاصة، ويكون المال تبعًا في المعنى ليس معناه معنى عبدين قصد قصدهما بالبيع، وهو قول أبي ثور أيضًا.

قال الشافعى: فإن قيل كيف يجوز أن يملك بالعقد ما لو قصد قصده على الانفراد لم يجز، فقد أجازوا بيع الطرق والمسابل والآبار وما سمينا مع الدار ولو قصد قصدهما على الانفراد لم يجزه، وقول عثمان البتى مثل ذلك أيضًا، قال: إذا باع عبدًا وله مال، ألف درهم، فباعه بألف درهم، فالبيع جائز إن كانت رغبة المبتاع فى العبد لا فى الدراهم التي له.

وقال الشافعي بمصر في كتابه المصرى، ذكره عنه الربيع، والمزنى، والبويطى، وغيرهم: لا يجوز اشتراط مال العبد إذا كان له مال فضة فاشتراه بفضة، أو ذهب فاشتراه بذهب، إلا أن يكون ماله خلاف الثمن أو يكون عروضًا كما يكون في سائر البيوع: الصرف وغيره، والمال والعبد بشيء بيعا صفقة واحدة. وهذا قول أبي حنيفة واصحابه، وبيع العبد وماله عندهم كمن باع شيئا لا يجوز في ذلك إلا ما يجوز في سائر البيوع، ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه، بيع العبد بألف درهم، وله ألف درهم حتى يكون مع الألف زيادة، ويكون الألف بالألف وتكون الزيادة ثمنا للعبد على أصلهم في الصرف وبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، إذا كان مع أحدهما عرض، وحجة من قال هذا القول، وذهب هذا المذهب، أن النبي على لم يجعل مال العبد للمبتاع إلا بالشرط، فكان ذلك عندهم كبيع دابة ومال غيرها، والعبد عند الشافعي

فى قوله بمصر، وعند أبى حنيفة وأصحابه، ولا يملك شيئًا ولا يجوز لـه التسرى فيما بيده أذن له مولاه أو لم يأذن؛ لأنه لا بصح له ملك يمين ما دام مملوكًا؛ لأنه يستحيل أن يكون مالكًا مملوكًا فى حال.

وقال مالك وأصحابه: يملك ماله كما يملك عصمة نكاحه وجائز له التسرى فيما ملك، وحجتهم قول رسول الله على من باع عبدًا وله مال فأضاف المال إليه، وقال الله عز وجل: ﴿فَانَكُحُوهُنَ يَاذُنُ أَهُلُهُنَ وَآتُوهُنَ أَجُورُهُنَ بِالْمُعُرُوفُ ﴿٤٨٣٦).

فأضاف أحورهن إليهن إضافة تمليك، وهذا كلمه قول داود أيضًا وأصحابه، إلا أن داود يجعله مالكًا ملكًا صحيحًا ويوجب عليه زكاة الفطر، والزكاة في ماله.

ومن الحجة لمالك أيضا أن عبدا لله بن عمر كان ياذن لعبيده في التسرى فيما بأيديهم، ولا مخالف له من الصحابة، ومحال أن يتسرى فيما لا يملك؛ لأن الله لم يبح الوطء إلا في نكاح أو ملك يمين، وجعل الشافعي والعراقيون ومن قال بقولهم إضافة رسول الله على مال العبد إلى العبد كإضافة ثمر النحل إلى النحل، وكإضافة باب الدار إلى الدار، بدليل قوله: فماله للبائع أبي فماله للبائع حقيقة، قالوا: والعرب تقول: هذا سرج الدابة، وغنم الراعي، ولا توجب هذه الإضافة تمليكًا، فكذلك إضافة مال العبد إليه عندهم.

ومن الحجة أيضًا الإجماع على أن للسيد انتزاع مال عبده من يـده، فلو كـان ملكًـا صحيحًا لم ينتزع منه، وإجماعهم على أن ماله لا يورث عنه، وأنه لسيده.

والحجة لكلى القولين تكثر وتطول، وقد أكثر القوم فيها وطولوا، وفيما ذكرنا ولوحنا وأشرنا إليه كفاية.

ولا يجيز هؤلاء للعبد أن يتسرى، ولا يحل له عندهم وطء فرج إلا بنكاح صحيخ.

وقال الحسن والشعبى: مال العبد تبع له أبدا في البيع والعتق جميعًا، لا يحتاج مشتريه فيه إلى اشتراط، وهذا قول مردود بالسنة لا يعرج عليه.

وقال مالك، وابن شهاب، وأكثر أهل المدينة: إذا أعتق العبد تبعه ماله، وفي البيــع لا يتبعه ماله وهو لبائعه.

وروى بنحو هذا القول في العتق أيضًا خبر مرفوع إلى النبي ﷺ، من حديث ابن عمر ولكنه خطأ عند أهل العلم بالنقل.

<sup>(</sup>٤٨٣٦) النساء ٢٥.

كتاب البيوع ......كتاب البيوع .....

وروى أصبغ، عن ابن القاسم، قال: إذا وهب الرحل عبده لرحل أو تصدق به عليه، فمال العبد للواهب والمتصدق، قال: وإذا أوصى بعبده لرجل، فماله للموصى له.

قال أصبغ: بل كل ذلك واحد، وهو للموهوب له، والمتصدق به عليه، ولا يكون المال للسيد إلا في البيع وحده؛ لأن الصدقات تشبه العتق؛ لأن في ذلك كله قربان، ولم يختلف قول مالك وأصحابه في العبد يعتق بأى وجه عتق، أن ماله تبع له ليس لسيده منه شيء، إلا أن ينتزعه منه قبل ذلك، وسواء كان العتق بتلا أو إلى أحل، أو من وصية أو عتق بالحنث، أو بالنسب ممن يعتق على مالكه، أو عتق بالمثلة، كل ذلك يتبع العبد فيه ماله، وكذلك المدبر.

واتفق ابن القاسم، وابن وهب في العبد يمثل به مولاه، وهو محجور عليه سفيه، أنه يعتق عليه واختلفا في مال ذلك العبد، فقال ابن القاسم: لا يتبعه ماله، وبه قال أصبغ.

وقال الشافعي بمصر، والكوفيين: إذا عتق العبد أو بيع لم يتبعه ماله، ولا مال لـه ولا ملك إلا مجازًا واتساعًا، لا حقيقة.

#### \* \* \*

### ٣ - باب النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

## ع ٥٥ - حديث خامس لنافع، عن ابن عمر:

قد مضى القول في فقه هذا الحديث، في باب حميد الطويل من كتابنا هذا. ورواه أيوب، عن نافع فزاد فيه ألفاظًا.

حدثنا عبدالوارث بن سفیان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا بكر بن حمر، حماد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبدالوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله على عن بيع النحل حتى تزهى، وعن السنبل حتى يبيض، نهى البائع والمشترى» (٤٨٣٨).

<sup>(</sup>٤٨٣٧) سبق برقم ٤٨٣٧.

<sup>(</sup>٤٨٣٨) أخرجه الترمذى برقم ١٢٢٦ حـ ٥٢٠/٣٥ كتاب البيوع باب كراهية بيع الثمرة، عن ابن عمر. وأبو داود برقم ٣٣٦٨ حـ ٢٥٠/٣٠ كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل..، عن ابن عمر. وأحمد ٥/٢ عن ابن عمر.

وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبدا لله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله عليه نهى عن بيسع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض، وتأمن العاهة، نهى البائع والمشترى.

وقد روى حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، أن رسول الله على، نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، وقد كان الشافعي مرة يقول: لا يجوز بيع الحب في سنبله، وإن اشتد واستغنى عن الماء، ثم بلغه هذا الحديث فرجع إلى القول به، وأجاز بيع الحنطة زرعًا في سنبله قائمًا على ساقه، إذا يبس واستغنى عن الماء، كقول سائر العلماء، وهو ما لا خلاف فيه عن جماعة فقهاء الأمصار وأهل الحديث.

وقد روى عن ابن شهاب أنه أجاز بيعه فريكًا قبل أن يشتد، وخالفه مالك وغيره، وِمالوا إلى ظاهر الحديث حتى يبيض ويشتد ويستغنى عن الماء.

ومن قول الشافعي أن كل ثمرة وزرع دونها حائل من قشر أو أكمام، وكانت إذا صارت إلى مالكيها أخرجوها من قشرها وأكمامها ولم تفسد بإخراجهم لها. قال: فالذي أختار فيها أن لا يجوز بيعها في شجرها ولا موضوعة بالأرض للحائل دونها. وحجته في ذلك الإجماع على لحم الشاة المذبوحة غير المسلوخة أنه لا يجوز بيعه حتى تسلخ ويخرج من الجلد، قال: ولم أجد أحدًا من أهل العلم يجيز أخذ عشر الحنطة في أكمامها، ولا عشر الحبوب ذوات الأكمام، ولا بيعها محصودة مدروسة في التبن غير منقاة.

قال أبو عمر: لم يجمعوا على كراهية بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ لأن أب يوسف يجيز بيعها كذلك، ويرى السلخ على البائع وأحاز بيع الطعام في سنبله، وجعل على البائع تخليصه من تبنه وتمييزه، والذي حكى الشافعي عليه الجمهور.

وذكر ابن وهب في موطئه، عن مالك أنه سئل، عن الدالية تكون على ساق واحدة فيطيب منها العنقود والعنقودان، فقال مالك: إذا كان طيبه متتابعًا فاشيًا فلا بأس بذلك، قال: وربما أزهى بعض الثمر واستأخر بعضه جدًا، فهو الذي يكره؛ قال: وسئل مالك عن الرجل يبتاع الحائط فيه أصناف من الثمر قد طاب بعضه وبعضه لم يطب فقال: ما يعجبني، قال: وسئل مالك عن بيع الأعناب والفواكه من الثمار فقال: إذا طاب أولها وأمن عليها العاهة فلا بأس ببيعها، قال: وسئل عن الحائط الذي تزهى فيه أربع نخلات، أو خمس، وقد تعجل زهوه قبل الحوائط، أترى أن تباع غمرته؟ قال: نعم، لا بأس به،

وإن تعجل قبل الحوائط، قال: وسئل، عن الحائط ليس في زهو، وما حوله قد أزهى، أترى أن تباع ثمره وليس فيه زهو؟ قال: نعم، لا أرى بأسًا إذا كان الزمن قد أمنت فيه العاهات، فأزهت الحوائط حوله، وإن لم يزه هذا؛ لأن منها ما يتأخر، قال: وسئل عن الرجل يبيع الثمار من النحيل والأعناب بعد أن تطيب، على من سقيها؟ فقال: سقيها على البائع، قال: ولولا أن السقى على البائع ما اشتراه المشترى قال: وقال مالك: توضع الحائحة في الثمرة إذا كانت من قبل الماء قليلة كانت أو كثيرة، وإن كانت أقل من الثلث؟ قال: وليس الماء كغيره؛ لأن ما جاء من قبل الماء فكأنه جاء من قبل البائع.

وقال الشافعي: لو كان لرجل حائط آخر فأزهى حائط جاره إلى جنبه، وبدا صلاحه حل بيعه، و لم يحل بيع هذا الحائط الذي لم يبد صلاح أوله، قال: وأقل ذلك أن تزهى في شيء منه الحمرة أو الصفرة، ويؤكل شيء منه.

قال أبو عمر: قد مضى القول فى هذا الباب مستوعبًا وفى الجائحة فيه وفى أكثر معانيه فى باب حميد الطويل من كتابنا هذا، وجرى منه ذكر صالح فى باب أبى الرجال منه أيضًا، وذكرنا منه هاهنا ما لم يقع ذكره فى ذينك البابين.

وأما الآثار، عن النبى الله في هذا الباب فمختلفة الألفاظ، متفقة المعانى متقاربة الحكم، بعضها فيه أن النبى الله ونهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها»، وفي بعضها: «حتى تطعم»، وفي بعضها: «حتى تطعم»، وفي بعضها: «حتى تشقح» ومعنى تشقح عندهم: تحمر أو تصفر ويؤكل منها، وفي بعضها طلوع الثريا، وهي كلها آثار ثابتة محفوظة عن النبي الله من حديث ابن عمر، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وغييرهم ولا خلاف بين العلماء أن جميع الثمار داخل في معنى تمر النحل، وأنه إذا بدا صلاحه وطاب أوله، حل بيعه، وإنما اختلف مالك والشافعي في الحائط إذا أزهى غيره قربه، ولم يزه هو، هل يحل بيعه؟ على ما ذكرنا عنهما. وقد روى، عن مالك مثل قول الشافعي، والأول عنه أشهر.

وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن الزمن إذا جاء منه ما يؤمن معه على الثمار العاهة، وبدا صلاح جنس ونوع منها، جاز بيع ذلك الجنس والنوع، حيث كان من تلك البلدة، وكان يلزم الشافعي أن يقول مثل قول مالك هذا، قياسًا على قوله في الحائط إذا تأخر أباره وأبر غيره، فإنه راعي الوقت في ذلك دون الحائط، وراعي في بيع الثمار الحائط بنفسه وهو أمر متقارب، ولكل واحد منهما وجه تدل عليه ألفاظ الأحاديث لمن تدبرها وذلك واضح يغني عن القول فيه.

حدثنا أحمد بن قاسم، وعبدالوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا زكرياء بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبدا لله يقول: نهى رسول الله على عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.

حدثنا حلف بن القاسم، قال: حدثنا عبدا لله بن محمد الخصيبي، قال: حدثنا جعفر ابن محمد بن احسن الفريابي، قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي، بطرطوس سنة ثلاثة وثلاثين ومائتين قال: أنبأنا عبدا لله بن الحارث المحزومي، قال: حدثنا شبل بن عباد الملكي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدا لله، وابن عباس، وابن عمر، أن النبي الملكي، عن عمرو حتى يبدو صلاحها.

وحدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن حبان، عن سعيد بن مينا، قال: سمعت جابر بن عبدا لله يقول: «نهى رسول الله الله الثمرة حتى تشقح، قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها» (٤٨٣٩).

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا هشام الدستوائي، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر «أن النبي الله نهى عن بيع النحل حتى تطعم» (٤٨٤٠).

ويجوز عند مالك وأصحابه بيع المغيب في الأرض نحو الفحل، والجزر، واللفت، حين يبدو صلاحه ويؤكل منه، ويكون ما قام منه ليس بفساد وكذلك البقلول يجوز فيها بيعها إذا بدا صلاحها عند الشافعي بيع شيء مغيب في الأرض حتى يقلع وينظر إليه.

وجائز عند أبى حنيفة بيع الفجل، والجنزر، والبصل ونحوه مغيبًا في الأرض، ولـه الخيار إذا قلعه ورآه.

هذا إذا قلعه البائع، فإن حلى بينه وبين المشترى فقلعه المشترى فلم يرضه، فإن كان

<sup>(</sup>٤٨٣٩) أحرجه أبو داود برقم ٣٣٧٠ حـ ٢٥١/٣٠ كتاب البيوع، عن حابر.

<sup>(</sup>٤٨٤٠) أخرجه النسائى ٢٦٤/٧ كتاب البيوع باب بيع الثمر قبل أن يبدو. وأحمد ٣٥٧/٣، عـن حابر، ٣٧٢/٣.

كتاب البيوع .....

القلع لم ينقصه فله الخيار، وإن كان نقصه القلع، بطل خيار الرؤية، ولا حلاف بين العلماء في بيع الثمار، والبقول والزرع على القلع، وإن لم يبد صلاحه إذا نظر إلى المبيع منه وعرف قدره.

# ٥٤٥ - حديث ثالث لحميد عن أنس مسند صحيح:

مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك أن رسول الله على، «نهى عن بيع الثمار حتى تزهى» فقيل: يا رسول الله وما تزهى؟ قال: «حتى تحمر» وقال رسول الله على: «أرأيت إن منع الله الثمرة ففيم يأخذ أحدكم مال أخيه» (٤٨٤١).

هكذا روى هذا الحديث جماعة المرواة في الموطأ لم يختلفوا فيه فيما علمت. وقوله في هذا الحديث: «حتى تحمر» يدل على أن الثمار إذا بدا فيها الاحمرار وكانت مما تطيب إذا احمرت مثل ثمر النخل وشبهها حل بيعها، وقبل ذلك لا يجوز بيعها إلا على القطع في الحين على اختلاف في ذلك نذكره إن شاء الله.

واحمرار الثمرة في النحل هو بدو صلاحها، وهو وقت للأمن من العاهات عليها في الأغلب، وقوله ولا المراه المراه واحمرت وبدا صلاحها الفساط مختلفة وردت في الأحاديث الثابتة معانيها كلها متفقة، وذلك إذا بدا طيبها ونضحها وكذلك سائر الثمار إذا بدا صلاح الجنس منها وطاب ما يؤكل منها الطيب المعهود في التين والعنب وسائر الثمار، حاز بيعها على الترك في شجرها حتى ينقضي أوانها بطيب جميعها، ولا يجوز بيع شيء من الثمار ولا الرزع قبل بدو صلاحه إلا على القطع، وقد اختلف الفقهاء قديما وحديثا في ذلك، وقد أرجأنا القول فيه إلى باب نافع فهناك تراه إن شاء الله.

وأما قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة ففيم يأخذ أحدكم مال أخيه» فيزعم قوم أنه من قول أنس بن مالك، وهذا باطل بما رواه مالك وغيره من الحفاظ في هذا الحديث إذ جعلوه مرفوعا من قول النبي على وقد روى أبو الزبير، عن حابر، عن النبي الشملة مثله وتنازع العلماء في تأويل هذا الحديث فقال قوم: فيه دليل على إبطال قول من قال بوضع الجوائح لأن نهى رسول الله على عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وقوله مع ذلك: أرأيت إن منع الله الثمرة أي إذا بعتم الثمرة قبل بدو طيبها ومنعها الله كنتم قد ركبتم الغرر وأخذتم مال المبتاع بالباطل؛ لأن الأغلب في الثمار أن تلحقها الجوائح قبل ظهور

<sup>(</sup>٤٨٤١) أخرجه البخارى حـ٣/١٦٠ كتــاب البيـوع بــاب إذا بــاع الثمــار، عــن أنــس. والنســائى ٢٦٤/٧ كتـاب البيوع باب شراء الثمـار، عن أنس. وأبو نعيم بالحلية ٢٦٤/٧ عن أنس.

الطيب فيها، فإذا طابت أو طاب أو لها أمنت عليها العاهة في الأغلب وجاز بيعها لأن الأغلب من أمرها السلامة فإن لحقتها جائحة حينئذ لم يكن لها حكم وكانت الدار تباع فتنهدم بعد البيع قبل أن ينتفع المبتاع بشيء منها، أو الحيوان يباع فيموت بأثر قبض مبتاعه له أو سائر العروض؛ لأن الأغلب من هذا كله السلامة، فما خرج من ذلك نادرا لم يلتفت إليه و لم يعرج عليه وكانت المصيبة من مبتاعه. وكذلك الثمرة إذا بيعت بعد بدو صلاحها لم يلتفت إلى ما لحقها من الجوائح لأنهم قد سلموا من عظم الغرر، ولا يكاد شيء من البيوع يسلم من قليل الغرر فكان معفوا عنه، قالوا: فإذا بيعت الثمرة في وقت يحل بيعها ثم لحقتها جائحة كان ذلك كما لو جذب فتلفت كانت مصيبتها من المبتاع. واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري، أن رسول الله الله الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها قبل له وما بدو صلاحها يا رسول الله الم فقال: إذا بدا صلاحها ذهبت عاهتها».

وبحديث مالك، عن أبى الرحال، عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن أن رسول الله على «نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة «٤٨٤٢).

وهذا معنى قول ابن شهاب. ذكر الليث بن سعد، عن يونس، عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه.

وأخبرنا أحمد بن عبدا لله، قال: أخبرنا الميمون بن حمزة، قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن سلامة الطحاوى، قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: حدثنا الشافعى، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبى ذئيب، عن عثمان بن عبدا لله بن عمر، أن رسول الله على من بنهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة (٤٤٨٤). قال محمد بن سراقة: فسألت ابن عمر متى ذلك؟ فقال: طلوع الثريا. وروى المعلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب، عن عسل بن سفيان، عن عطاء، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله على: «إذا طلعت الثريا صباحا رفعت العاهة، عن أهل البلد» (٤٨٤٠).

<sup>(</sup>٤٨٤٢) أخرجه الطحاوى بمعانى الآثار ٢٣/٤ عن ابن عمر. وأخرجه الشافعي في المسند في قسم العبادات صـــ١٤٣ كذا في بدائع المنن حـــ١٦٦/٢، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤٨٤٣) أحرجه البحارى حـ٣/ ١٦٠ كتاب البيوع بـاب إذا باع الثمار، عن ابن عمر. وأحمد (٥٦/٣) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤٨٤٤) أخرجه أحمد ٢/٢)، عن ابن عمر. والطحناوي بمعاني الآثار ٢٣/٤ عن ابن عمر. والشافعي للمسند صـ١٤٣ كذا في بدائع المسنن حـ١٦٦/٢، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤٨٤٥) أحرجه الطحاوى بمشكل الآثار ٩٣/٣، عن أبي هريرة. وذكره بكنز العمال برقم ٢١٥٥) .

كتاب البيوع .....

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن غالب، قال: حدثنا حرمى وعفان، قالا: حدثنا وهيب بن خالد، عن عسل بن سفيان، عن عطاء، عن أبى هريرة، عن النبى على قال: «ما طلع النجم صباحا قط وبقوم عاهة إلا رفعت عنهم أو خفت» (٤٨٤٦).

قال أبو عمر: هذا كله على الأغلب، وما وقع نادرا فليس بأصل يبني عليه في شيء والنجم هو الثريا لا خلاف هاهنا في ذلك وطلوعها صباحا لاثنتي عشرة ليلة يمضى من شهر آيار، وهو شهر مايو فنهي رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها معناه عندهم لأنه من بيوع الغرر لا غير، فإذا بـدا صلاحهـا ارتفـع الغـرر فـي الأغلب عنها كسائر البيوع، وكانت المصيبة فيها من المبتاع إذا قبضها على أصولهم في المبيع أنه مضمون على البائع حتى يقبضه المبتاع طعاما كان أو غيره وهذا كله قول الشافعي وأصحابه، والثوري، وقول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، فيمن ابتـاع ثمـرة من نخل أو سائر الفواكه والثمرات فقبض ذلك بما يقبض به مثله، فأصابته جائحة فأهلكته كله أو بعضه كان ثلثا أو أقل أو أكثر، فالمصيبة في ذلك كله قبل أو كثر من مال المشترى. وقد كان الشافعي رحمه الله، في العراق يقـول بوضـع الجوائـح ثـم رجـع إلى هذا القول بمصر، وهو المشهور عند أصحابه من مذهبه لحديث حميد الطويل، عن أنس بن مالك المذكور في هذا الباب، ولأن حديث سليمان بن عتيق، عن جابر لم يثبت عنده في أمر رسول الله ﷺ بموضع الجوائح، قال الشافعي: كان ابـن عيينــة يحدثنــا بحديث حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر أن رسول الله ﷺ «نهي عن بيـع السينين»(٤٨٤٧)، ولا يذكر فيه وضع الجائحة، قال: ثم حدثنا بذلك غير مرة كذلك ثـم زاد فيه وضع الجوائح فذكرنا له ذلك فقال هنو في الحديث واضطرب لنا فينه قال الشافعي: ولم يثبت عندي أن رسول الله ﷺ أمر بوضع الجوائح ولو ثبت لم أعــده، قــال ولو كنت قائلًا بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير. قال: والأصــل المجتمع عليــه

<sup>(</sup>٤٨٤٦) أخرجه الحاكم ٩٠/٣، عن أبى هريرة. والسهمى بتاريخ هرمان صـ٧٩٢. وذكره بـالكنز برقم ٢١٥٩٩ وعزاه لأحمد، عن أبى هريرة. وأحمد ٣٨٨/٢، عن أبى هريـرة. والطحـاوى بالمشكل ٩٢/٣، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤٨٤٧) أخرجه أبو داود برقم ٣٣٧٥، عن حابر كتاب البيوع باب بيع السينين. والنسائى ٢٩٤/٧ كتاب البيوع باب بيع السينين، عن حابر. وابن ماجة برقم ٢٢١٨، عن حابر كتاب التحارات. والحميدى برقم ١٢٨١، عن حابر. والطحاوى بمعانى الآثار ٢٥/٤، عن حابر. والسينين جمع سينينة وهى نوع معين من الشجر، وهـى بمعنى المعاومة من حديث النهى، عن المعاومة، عند مسلم والترمذى.

٧ .....

إن كان من ابتاع ما يجوز بيعه وقبضه كانت المصيبة منه ولم يثبت عندنا وضع الجوائح فيخرجه من تلك الجملة.

قال أبو عمر: اختلف أصحاب ابن عيينة عنه في ذكر الجوائح في حديث سليمان ابن عتيق، عن جابر، فبعضهم ذكر ذلك عنه فيه، وبعضهم لم يذكره، وممسن ذكره عنه في ذلك الحديث أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلى بن حرب الطائي، وغيرهم. وقالت طائفة من أهل العلم في قول رسول الله ﷺ «أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يأخَذ أحدكم مال أخيه» (٤٨٤٨) دليل واضح على أن الثمرة إذا منعت لم يستحق البائع ثمنا؛ لأن المبتاع قد منع مما ابتاعه، قالوا: وهذا هو المفهوم من هـذا الخطـاب قـالوا: وحكـم رسول الله ﷺ بهذا في الثمار أصل في نفسه مخالف لحكمه في سائر السلع يجب التسليم له، واحتجوا بحديث أبي الزبير، عن جابر. في ذلك وهو ما حدثناه عبدالرحمن ابن يحيى، وحلف بن أحمد، قالا: حدثنا أحمد بن مطرف بن عبدالرحمن، قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي قال: حدثنا محمد بن تميم القفصى، قال: حدثنا أنس بن عياض، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني أبـو الزبـير، أنـه سمـع جـابر بـن عبـدا لله، يقول: قال رسول الله ﷺ: «إن بعت من أخيك لمرا فأصابته حائحة فـلا يحـل لـك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق (٤٨٤٩) قالوا: وهذا الحديث لم ينسق على النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فيحتمل من التأويل ما احتمله حديث أنس، بل ظاهره يدل في قوله: «إن بعت من أخيك ثمرا» أنه البيع المباح بعد الإزهاء وبدو الصلاح لا يحتمل ظاهره غير ذلك وهو أوضح وأبـين مـن أن يحتـاج فيـه إلى الإكثـار. واحتجـوا أيضا بحديث سليمان بن عتيق، عن جابر، وهو ما حدثناه أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن، قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالرحمن الأموى، وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس، قالا جميعا: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبدالجبار الصوفي، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جـــابر بـن عبــدا لله، «أن رســول الله ﷺ أمــر بوضـع الجوائــح ونهي عن بيع السينين،(١٤٨٠).

<sup>(</sup>٤٨٤٨) سبق برقم ٤٨٣٩.

<sup>(</sup>٤٨٤٩) أخرجه أبو داود برقم ٣٤٧٠ حـ٣٧٤/٣، عن حابر كتاب البيوع باب وضع الجائحة. ومسلم حـ٣/ ١١٩ كتاب المساقاة باب وضع الجوائح، عن حابر. والنسائى ٢٦٥/٧، عن حابر والدارقطنى ٣٠/٣، عن حابر. والبيهقى ٣٠/٦، عن حابر. والحاكم بالمستدرك ٣٦/٣ عن حابر.

<sup>(</sup>٤٨٥٠) أخرجه أبو داود، عن حابر برقم ٣٣٧٤ كتاب البيوع باب بيع السينين. وأحمد ٣٠٩/٣، عن حابر.

وحدثناه أبو محمد عبدا لله بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن على، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبدا لله، أن النبي ﷺ «نهي عن بيع السينين وأمر بوضع الجوائح، وممن قال بوضع الجوائح هكذا مجملا أكثر أهل المدينة يحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك بن أنس وأصحابه، وهو قول عمر بن عبدالعزيز، وبوضع الجوائح يقضى رضى الله عنه، وبه قال أحمد بن حنبل وسائر أصحاب الحديث وأهـل الظـاهر. إلا أن مالكا وأصحابه وجمهور أهل المدينة يراعون الجائحة ويعتبرون فيها أن تبلغ ثلث الثمرة فصاعدا، فإن بلغت الثلث فصاعدا حكموا بها على البائع وجعلوا المصيبة منه، وما كان دون الثلث ألغوه وكانت المصيبة عندهم فيه من المبتاع. وجعلوا ما دون الثلث تبعا لا يلتفت إليه وهو عندهم في حكم التافه اليسير، إذ لا تخلوا ثمرة من أن يتعذر القليل من طيبها وأن يلحقها في اليسير منها فساد. فلما لم يراع الجميع ذلك التافه كان ما دون الثلث عندهم كذلك. وذكر عبدالرزاق، عن معمر، قال: كاد أهل المدينة أن لا يستقيموا في الجائحة يقولون: ما كان دون الثلث فهو على المشترى إلى الثلث فإذا كان فوق ذلك فهي جائحة. قال: وما رأيتهم يجعلون الجائحة إلا في الثمار، وقال: ذلك إنَّى ذكرت لهم البز يحترق والرقيق يموتون. قال معمر: وأخبرني من سمع الزهرى، قال: قلت له ما الجائحة؛ قال: النصف.

وروى حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن على، قال: والجائحة الريح والمطر والجراد والحريق والمراعاة عند مالك وأصحابه ثلث الثمرة لا ثلث الثمن ولو كان ما بقى من الثمرة وفاء لرأس ماله وأضعاف ذلك. وإذا كانت الجائحة أقل من ثلث الثمرة فمصيبتها عندهم من المشترى ولو لم يكن في ثمن ما بقى إلا درهم واحد. وأما أحمد بن حنبل، وسائر من قال بوضع الجوائح من العلماء، فإنهم وضعوها عن المبتاع في القليل والكثير وقالوا: المصيبة في كل ما أصابت الجائحة من الثمار على البائع قليلا كان ذلك أو كثيرا. ولا معنى عندهم لتحديد الثلث لأن الخبر الوارد بذلك ليس فيه ما يدل على حصوص شيء دون شيء، وهو حديث جابر، عن النبي النبي من واية أبي الزبير، ورواية سليمان بن عتيق وقد ذكرناهما.

قال أبو عمر: كان بعض من لم ير وضع الجوائح يتأول حديث سليمان بن عتيق، عن جابر، أنه على الندب، ويقول: هو كحديث عمرة في الذي تبين له النقصان فيما ابتاعه من ثمر الحائط جين قال رسول الله على: «تألى ألا يفعل خيرا» يعنى رب الحائط وكان يتأول في حديث أبي الزبير، عن جابر أنه محمول على بيع ما لم يقبض وما لم

٢٢ .....

يقبض فمصيبته عندهم من بائعه. وكان بعضهم يتأول ذلك في وضع الخراج خراج الأرض - يريد كراءها - عمن أصاب ثمره أو زرعه آفة. وقال بعضهم: معناه معنى حديث أنس سواء، إلا أن أنسا ساقه على وجهه وفهمه بتمامه. وهذه التأويلات كلها خلاف الظاهر، والظاهر يوجب وضع الجوائح إن ثبت حديث سليمان بن عتيق، وأما الأصول فتشهد لتأويل الشافعي. وبالله التوفيق.

وأما جملة قول مالك وأصحابه في الجوائح فذكر ابن القاسم وغيره، عن مالك فيمن ابتاع ثمرة فأصابتها جائحة أنها من ضمان البائع إذا كانت الثلث فصاعدا، وإذا كانت أقل من الثلث لم توضع عن المشتري وكانت المصيبة منه في النحل والعنب ونحوهما. قال: وأما الورد والياسمين والرمان والتفاح والخوخ والأترج والموز وكل ما يجنى بطنا بعد بطن من المقاتي وما أشبهها إذا أصابت شيئا من ذلك الجائحة فإنه ينظر إلى المقثاة كم نباتها من أول ما يشتري إلى آخر ما ينقطع ثمرتها في المتعارف، وينظر إلى قيمتها في كل زمان على قدر نفاقه في الأسواق ثم يمتثل فيــه أن يقســم الثمــن علـي ذلك. واختلف أصحاب مالك في الحائط يكون فيه أنواع من الثمار فيجاح منها نوع واحد، فكان أشهب وأصبغ يقولان: لا ينظر فيه إلى الثمرة ولكن إلى القيمة، فإن كانت القيمة الثلث فصاعدا وضع عنه، قال ابن القاسم: بل ينظر إلى الثمرة على ما قدمنا عنهم. وكان ابن قاسم أيضا يرى السرق جائحة، وخالفه أصحابه والناس، وقال ابن عبدالحكم، عن مالك: من اشترى حوائط في صفقات مختلفة فأصيب منها ثلث حائط فإنها توضع عنه، ولو اشتراها في صفقة واحدة فلا وضعية لـه إلا أن يكـون مـا أصابت الجائحة ثلث ثمر جميع الحوائط. وقال مالك فمي البقول كلها والبصل والجزر والكراث والفحل وما أشبه ذلك إذا اشتراه رجل فأصابته حائحة فإنه يوضع عن المشترى كل شيء أصابته به الجائحة قل أو كثر قال: وكل ما يبس فصار تمرا أو زبيبا وأمكن قطافه فلا جائحة فيه. قال: والجراد والنار والبرد والمطر والطير الغالب والعفن وماء السماء المترادف المفسد والسموم وانقطاع ماء العيون، كلها من الجوائح. إلا الماء فيما يسقى فإنه يوضع قليل ذلك وكثيره؛ لأن الماء من سبب ما يباع. ولا جائحة في الثمر إذا يبس، قال ابن عبدالحكم، عن مالك: لا جائحة في ثمر عند حذاذه، ولا في زرع عند حصاده. قال: ومن اشترى زرعا قد استحصد فتلف فالمصيبة من المشترى وإن كان لم يحصده. حدثني أحمد بن سعيد بن بشر، قال: حدثنا محمد بن عبـدا لله بن أبي دليم، قال: حدثنا ابن وضاح قال: سمعت سحنونا قال في الذي يشتري الكرم وقد طاب فيؤخر قطافه إلى آخر السنة ليكون أكثر لثمنه فتصيبه جائحة: أن، لا جائحة فيه

كتاب البيوع .....

ولا يوضع عن المشترى فيه شىء، قال: وكذلك الثمر إذا طاب كله وتركــه للغـلاء فـى ثمنه. قال: وليس التين كذلك لأنه يطيب شيئا بعــد شــىء، ومــا طــاب شــيئا بعــد شــىء وضع عنه.

قال أبو عمر: أجاز مالك رحمه الله وأصحابه بيع المقاثى إذا بدا صلاح أولها وبيع الباذنجان والياسمين والموز وما أشبه ذلك استدلالا بإجازة رسول الله على بيع الثمار حين يبدو صلاحها، ومعناه عند الجميع أن يطيب أولها أو يبدو صلاح بعضها. وإذا جاز ذلك عند الجميع في الثمار كانت المقاثي وما أشبهها مما يخلق شيئا بعد شيء، ويخرج بطنا بعد بطن، كذلك قياسًا ونظرًا؛ لأنه لما كان ما لم يبد صلاحه من الحائط ومن ثمر الشجر تبعا بدا صلاحه في البيع من ذلك كان كذلك بيع ما لم يخلق من المقاثي وما أشبهها تبعا لما خلق وطاب. وقياسا أيضا على بيع منافع الدار وهي مخلوقة، ولأن الضرورة تؤدى إلى إجازته، وقول المزني في ذلك كقول مالك وأصحابه سواء. وأما العراقيون، والشافعي وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وداود بن على، فإنهم لا يجيزون بيع المقاثي ولا بيع شيء مما يخرج بطنا بعد بطن بوجه من الوجوه. والبيع عند جميعهم في ذلك مفسوخ إلا أن يقع البيع فيما ظهر وأحاط المبتاع برؤيته وطاب بعضه، وحجتهم في ذلك مفسوخ إلا أن يقع البيع فيما ظهر وأحاط المبتاع برؤيته وطاب بعضه، وحجتهم في ذلك: "نهي رسول الله يحلي عن بيع ما لم يخلق (١٥٠٤) "ونهيه عن بيع ما لم يخلق السين المنهي عنه. وبا لله التوفيق.

## ٢ ٤ ٥ - حديث ثان لأبي الرجال:

مالك، عن أبى الرحال محمد بن عبدالرحمن بن حارثة بن النعمان، عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة» (٤٨٥٣).

<sup>(</sup>٤٨٥١) نهى النبى عن بيع ما لم يخلق ونهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وقد مر تخريجه. برقم ٤٨٥١ نهى النبى عن بيع ما فى بطون الأنعام حتى تصنع أخرجه البيهقمى، عن أبى سعيد بالسنن الكبرى ٣٣٨/٥.

<sup>(</sup>٤٨٥٢) أخرجه أبو داود برقم ٣٥٠٣ حـ٣/٢٨١، عن حكيم بن حزام، كتاب البيوع باب الرحل يبيع ما ليس عنده. والترمذي برقم ١٢٣٢ حـ٣/٥٢٥ كتاب البيوع باب النهي عن بيعتين، عن حكيم بن حزام. والنسائي ٢٨٩/٧ كتاب البيوع باب بيع ما ليس عند البائع، عن حكيم. وابن ماحة برقم ٢١٨٧ حـ٢/٧٧ كتاب التحارات، عن حكيم بن حزام. وأحمد ٣/٤٠٠، عن حكيم بن حزام. وعبدالرزاق ٢٢/٢، عن حكيم بن حزام. والبيهقي ٥/٢٠٠، عن حكيم بن حزام. والطبراني بالكبير ٣/١٧، عن حكيم بن حزام. والأوسط ٥/٢٠٠، عن حكيم بن حزام. والأوسط ٢١٤٠، عن حكيم، وابن أبي شيبة ٢/٢١، عن حكيم بن جزام.

<sup>(</sup>٤٨٥٣) سبق برقم ٤٨٤٠.

قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك فيما علمت في إرسال هذا الحديث وقد روى مسندًا من هذا الوجه وغيره.

حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا عبدا لله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا خارجة بن عبدا لله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، عن عائشة، قالت: نهي رسول الله عن بيع الثمر حتى ينجو من العاهة.

حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن الفضل، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن منير، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا ابن أبى ذئب، عن عثمان بن عبدا لله بن سراقة، عن عبدا لله بن عمر، أن رسول الله على نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.

قال ابن سراقة: فسألت عبدا لله بن عمر متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا.

وقد روى أبو سعيد الخدرى، عن النبى على مثل هذا اللفظ أن رسول الله على نهى عن بيع الثمار حتى تذهب عاهتها. من حديث ابن أبى ليلى بن عطية، عن أبى سعيد.

وروى، عن رسول الله على من وجوه كثيرة كلها صحاح ثابتة، أن رسول الله على «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وحتى تزهى، وحتى تحمر، وحتى تطعم، وحتى تجرج من العاهة»، ألفاظ كلها محفوظة ومعناها واحد.

والمعنى فيها أن تنجو من العاهة، وهي الجائحة في الأغلب؛ لأن الثمار إذا بدا صلاحها نجت من العاهة جملة واحدة، ولكنها إذا بدا طيبها كان أقرب إلى سلامتها وقلما يكون سقوط ما يسقط منها إلا قبل ذلك.

ثم ما اعتراها من جائحة من السماء أو غيرها، فقد مضى القول في ذلك كله واختلاف العلماء فيه في باب حميد الطويل من كتابنا هذا، فلا حاجة إلى إعادته هاهنا.

وقد روى وهيب بن خالد، عن عسل بن سفيان، عن عطاء، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا طلعت الثريا صباحا رفعت العاهة عن أهل البلد» وقد ذكرنا هذا الخبر، ومضى القول فيه في باب حميد الطويل، والحمد لله. وطلوع الثريا صباحا لاثنتي عشرة ليلة تمضى من شهر آيار وهو شهر مايو.

وفي هذا الحديث مع قوله وله الله على حديث حميد، عن أنس: «أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه»، دليل واضح على جواز بيع الثمار كلها قبل بدو

كتاب البيوع ......

صلاحها على القطع في الوقت؛ لأنها إذا قطعت في الوقت أمنت فيها العاهة، و لم يمنع الله المشترى شيئا أراده.

ومن هذا جواز بيع القصيل وشبهه على القطع، وهذا أمر لم يختلف فيه، قال مالك: لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا على القطع، وكذلك القصيل، وهو قول ابن أبي ليلي، والشوري، والأوزاعي، والليث، والشافعي، فقال مالك، والشافعي: فإذا اشترى الثمرة بعد بدو صلاحها، فسواء اشترط تبقيتها أو لم يشترط البيع صحيح. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاح إذا لم يشترط التبقية والقطع ولكن باعها وسكت، وإن اشترط تبقيتها فسد العقد، سواء باعها قبل بدو الصلاح أو بعده. وقال محمد بن الحسن: إذا تناهي عظمه فشرط تركه جاز استحسانا.

قال أبو عمر: جعل أبو حنيفة قوله بين: «حتى تنجو من العاهمة» ردًا لقوله: «حتى يبدو صلاحها». فقال ما ذكرنا، واحتج أيضًا بالنهى، عن بيع الغرر، وجعل مالك، وجمهور الفقهاء ذلك كله معنى واحد وحملوه على الأغلب في أنها تسلم حينشذ في الأغلب، والله أعلم.

والحجة لمالك، والشافعي، ومن قال بقولهما عموم قوله عز وجل: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (٤٥٠٤) مع قول رسول الله الله الله على: «حتى يبدو صلاحها» وحتى غاية يقتضى هذا القول أنه إذا بدا صلاحها جاز بيعها جوازا مطلقًا، سواء شرط التبقية، أو لم يشترط، والله أعلم.

وقد سئل عثمان البتى عن بيع الثمر قبل أن يزهى، فقال: لولا ما قــال النــاس فيــه مــا رأيت به بأسا.

\* \* \*

## ٤ - باب بيع العرية

## ٧٤٥ - حديث رابع وستون لنافع، عن ابن عمر:

مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثـابت، «أن رسول الله - على - رخـص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها (٤٨٥٥).

<sup>(</sup>٤٨٥٤) البقرة ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤٨٥٥) أخرجه أبو داود بلفظه، عن زيد بن ثابت حـ٣/٣٤ كتاب البيوع. باب بيع العرايا برقـم ٣٠٦٠ أخرجه البغوى بشرح السنة ٩٠/٨، عن أبي هريرة ٨٧/٨ زيد بن ثابت.

٢٦ ..... فتح المالك

هكذا روى هذا الحديث في الموطأ جماعة الرواة فيما علمت، لم يزيدوا على أن يبعها بخرصها.

ورواه الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: حدثنى زيد بن ثابت أن رسول الله - الله - أرخص فى بيع العرايا بخرصها تمرا. وعند يحيى بن سعيد فى العرايا أيضا حديثه عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبى حثمة، وقد ذكرناه فى باب داود بن الحصين من هذا الكتاب.

وروى الأوزاعى، ويونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن زيد بن ثابت أن رسول الله المحليظ أرخص في بيع العرايا بالرطب. والمحفوظ في هذا الحديث وغيره في العرايا ذكر التمر لا ذكر الرطب، وقد مضى القول في حكم العرايا ومعانيها، وما للعلماء من الأقاويل في ذلك مستوعبا في باب داود بن الحصين من كتابنا هذا، فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا.

#### ٨٤٥ - حديث ثالث لداود بن الحصين - متصل صحيح:

مالك، عن داود بن الحصين، عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد، عن أبى هريرة، «أن رسول الله ﷺ أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسى أو في خمسة أوسى»(٤٨٥٦).

يشك داود، قال: خمسة أو دون خمسة هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت. ورواه عثمان بن عمر، عن مالك، عن داود، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبدا لله، عن النبي الله فأخطأ فيه. والصواب ما في الموطأ وأبو سفيان هذا مدنى اسمه قزمان ثقة حجة فيما روى وهو مولى عبدا لله بن أبي أحمد بن جحش الأسدى، واسم أبي أحمد بن جحش: عبيد بن جحش، وهو أخو زينب بنت جحش زوج النبي الله، وقد ذكرناه وأخوته في كتابنا في الصحابة.

قال مصعب الزبيرى: في أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد هذا قالوا: هو مولى لبنى عبدالأشهل، وكان له انقطاع إلى عبدالله بن أبي أحمد بن جحش، فنسب إليه.

روى عن أبي هريرة، وأبي سعيد وكان مكاتبا وكان يصلى لبني عبدالأشهل في

<sup>(</sup>٤٨٥٦) أخرجه البخارى كتاب البيوع باب بيع النحر على رءوس النخل، عن أبى هريرة. ومسلم كتاب البيوع باب تخريج بيع الرطب بالنحر إلا في العرايا برقم ٧١ حـ١١٧١/٣، عن أبى هريرة.

والأعراء ومنها المنحة، وكانوا إذا أعطى أحد منهم صاحبه ناقة أو شاة من غنمه يشرب لبنها مرة، قيل: منحه، فإن أعطاه دابة يرتفق بظهرها ويكري ذلك وينتفع بــه قيل: أخبله، فإن أعطاه شيئا من الإبل يركبه مرة، قيل: أفقره ظهر جمله أو ناقته أو دابته، فالعرايا في ثمر النخل، وتكون عند جماعة من العلماء في النخل والعنب وغيرهما من الثمار. والمنحة في ألبان النوق والغنم والأخبال في الدواب، والأفقار في النوق والإبـل. والأطراق: أن يعطيه فحل غنمه أو إبله لحمله على نعاجه أو نوقه، والإسكان أن يسكنه بيتا له مدة، لا يملك بشيء من هذا كله رقبة ما يعطي، ومن هـذا البـاب عنـد أصحابنـا العمري وحالفهم في ذلك غيرهم، وقد ذكرنا ذلك في موضعه من كتابنا هـذا. وقـال الخليل بن أحمد - رحمه الله -: العريــة مـن النخــل التــى تعــزل عــن المســاومة عنــد بيــع النخل، والفعل الإعراء وهو أن يجعل ثمرة عامها لمحتاج. وقال غيره: إنما قيـل لهـا عريـة؛ لأنها تعرى من ثمرها قبل غيرها من سائر الحوائط. وقال ابن قتيبـة: العريـة مـأخوذة مـن العارية، وهي عارية مضمنة بهبة، فالأصل معار والثمرة هبة. فهذا معنى لفظ العريـة في اللغة. وذلك أن الرجل منهم كان يعطى جاره أو المسكين من كان نخلة من حائطه أو نخلات يجنى ثمرها فيقول: أعريت نخلتي أو نخلى فلانا، وكانوا يمتدحون بذلك. قال بعض شعراء الأنصار:

فليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح

ويروى في السينين المواحل. وسنهاء من النخيل التي تحميل سنة وتحيول سنة فيلا تحمل، وذلك عيب في النخل فوصف نخله أنها ليست كذلك ولكنها تحمل كل عام، والرجبية هي التي تميل لضعفها فتدعم من تحتها، كذا قال ابن قتيبة في كتاب الفقــه لــه، ثم وصف أنه يعريها في السنين الجوائح أي يطعم ثمرتها أهل الحاجمة في سنى الجدب والجحاعة، وقد كان الرجل منهم يعطى ذلك أيضا لأهلمه ولعياله يأكلون ثمرتها فتدعى أيضا عرية، فهذا كله أقاويل أهل اللغة في العرية.

وأما معنى العرايا في الشريعة ففيه اختلاف بين أهل العلم على مــا أصفـه لـك بعـون الله. فمن ذلك أن ابن وهب روى، عن عمرو بن الحارث بن عبد ربه بن سعيد الأنصارى أنه قال: العرية الرجل يعرى الرجل النخلة أو الرجل يسمى من ماله النخلة والنخلتين ليأكلها فيبيعها بتمر. وأخبرنا أبو محمد عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا هناد، عن عبدة، عن ابن إسحاق، قال: العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات، فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها وهذا من أحسن ما فسر به معنى العرايا، فذهب قوم إلى هذا وجعلوا الرخصة في بيع العرايا بخرصها وقفا على الرفق بالمعرى يبيعها ممن شاء المعرى وغيره، في ذلك عندهم سواء. ومن حجة من ذهب هذا المذهب ما رواه حماد بن سلمة، عن أيوب، وعبدا لله بن عمر جميعا، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي الله البائع والمشترى، عن المزابنة (٤٨٥٧).

قال أبو عمر: وقال زيد بن ثابت إن رسول الله ﷺ أرخص في العرايا النخلة والنخلتين، يوهبان للرجل فيبيعها بخرصها تمرًا، قالوا: فقد أطلق في هـذا الحديث بيعهـا بخرصها تمرًا ولم يقل من المعرى ولا من غيره، فدل على أن الرخصة في ذلك قصـد بهـا المعرى المسكين لحاجته، قالوا: وهو الصحيح في النظر لأن المعرى قد ملك ما وهب لـه فجائز له أن يبيعه من المعرى ومن غيره، إذ أرخصت له السنة في ذلك وحصته من معنى المزابنة في المقدار المذكور في حديث هذا الباب، ذهب إلى هذا جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل وسنذكر قوله في هذا الباب بعـد ذكـر قـول مـالك، والشـافعي إن شاء الله. وذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم في العرايا إلى أن جعلوا الرخصة الـواردة فيها موقوفة على المعرى لا غير، فقالوا: لا يجوز بيع الرطب بالتمر بوجـه مـن الوجـوه، إلا لمن أعرى نخلا يأكل تمرها رطبا ثم بدا له أن يبيعها بالتمر، فإنه أرخص للمعرى أن يشتريها من المعرى إذا كان ذلك خرص خمسة أوسق أو دونها، لما يدخل عليه من الضرر في دخول غيره عليه حائطه، ولأن ذلك من باب المعروف يكفيه فيه مؤونة السقى، ولا يجوز ذلك لغير المعرى؛ لأن الرخصة فيه وردت فلا يجوز أن يتعدى بها إلى غير ذلك لنهى رسول الله على عن المزابنة ونهيه عن بيع التمر بالتمر، وعن بيع الرطب بالتمر، وهو أمر مجتمع عليه فلا يجوز أن يتعدى بالرخصة موضعها، وممن ذهب إلى هـذا مالك بن أنس وأصحابه في المشهور عنهم. ومن حجتهم في ذلك ما حدثنا به سعيد ابن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثني سفيان، قال: حدثني يحيى بن سعيد، قال: أخبرني بشير بن

يسار مولى ابن حارثة، قال: سمعت سهل بن أبى حثمة يقول: «نهى رسول الله على عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه أرخص في الغرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا» (١٩٥٩).

وذكره أبو ثور، عن الشافعي، عن سفيان، عن يحيى بن بشير، عن سهل مثله سواء، إلا أنه قال: ورخص في العرايا بخرصها تمرا يأكلها صاحبها رطبا. وحدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا الوليد بن كثير، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا الوليد بن كثير، قال: حدثنا بشير بن بسار مولى ابن حارثة، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثناه أن رسول الله بن نهى عن المزابنة التمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. وحدثنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا أبو بكر عبدا لله بن محمد القاضي، قال: حدثنا إبراهيم بن هشام البغوي، قال: حدثنا أممد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، قال: «نهي رسول الله على عن بيع التمر بالتمر، وأرخص في بيع العرايا أن تشتري بخرصها يأكلها أهلها رطب، قال سفيان: قال لي يحيى: ما أعلم أهل مكة بالعرايا، قلت: أحبرهم عطاء وسمعه من جابر.

قال أبو عمو: ألا ترى إلى قوله يأكلها أهلها رطبا، إلى استثنائه العرايا من المزابنة على هذه الصفة كأنه – والله أعلم – يريد صاحبها الذي أعراها وأهلها الذين وهبوا ثمرها وأعروها فهم الذين أباح لهم شراءها خاصة. هذا تأويل أصحاب مالك ومن اتبعهم، وجملة قول مالك وأصحابه في هذا الباب في العرايا: أن العرية هي أن يهب الرجل من حائطه خمسة أوسق فما دونها ثم يريد أن يشتريها من المعرى عند طيب التمر، فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمرًا عند الجذاذ، وإن عجل له لم يجز. ويجوز أن يعرى من حائطه ما شاء؛ ولكن البيع لا يكون إلا في خمسة أوسق فما دون. هذا جملة قوله وقول أصحابه، ولا يجوز عندهم البيع في العرايا إلا لوجهين: إما لدفع ضرورة دخول المعرى على المعرى، وإما لأن يرفق المعرى المعرى فيكفيه المؤونة فأرخص له أن يشتريها منه تمرا إلى الجذاذ، ولا يجوز بيع العرية قبل زهوها إلا كما يجوز بيع غير العرية على الجذاذ، والقطع ولا يجوز بيع العرية وإن أزهت بخرصها رطبا، ولا بخرصها تمرا على الخران، فتباع بالعجوة، ولا يباع ببسر، ولا رطب ولا ثمر معين، وإنما تباع بتصر يكون في الذمة إلى الجذاذ بخرصها، وما عدا وجه الرخصة فيها مزابنة، ولا يكون بتمر يكون في الذمة إلى الجذاذ بخرصها، وما عدا وجه الرخصة فيها مزابنة، ولا يكون بتمر يكون في الذمة إلى الجذاذ بخرصها، وما عدا وجه الرخصة فيها مزابنة، ولا يكون بتمر يكون في الذمة إلى الجذاذ بخرصها، وما عدا وجه الرخصة فيها مزابنة، ولا يكون بتمر يكون في الذمة إلى الجذاذ بخرصها، وما عدا وجه الرخصة فيها مزابنة، ولا يكون

<sup>(</sup>٤٨٥٨) أخرجه الحميدي برقم ٢٢٢، عن سالم، عن أبيه. والطحاوي بمعاني الآثار ٢٣/٤، عن زيد، ٤٨/٤، عن سالم، عن أبيه.

البيع منها في أكثر من خمسة أوسق، إلا أن تكون بعين أو عرض غير الطعام فيجوز نقدًا، أو إلى أجل كسائر البيوع، فإن كان طعاما روعي فيه القبض قبل الافتراق، أو الجذاذ قبل الافتراق، وقال ابن القاسم: ومن أعرى جميع حائطه فذلك جائز، وله شراء جميعه وبعضه بالخرص، إذا لم يتجاوز البيع خمسة أوسق، قال: وتوقف لى مالك، في شراء جميعه بالخرص وإن كان خمسة أوسق أو أدنى، وبلغنى عنه إجازته، والذى سمعت أنا منه شراء بعضه، وجائز عندى شراء جميعه، قال: فإن قيل له أعرى جميعه، فلا ينفى عن نفسه بشرائه ضررا قبل إلا أن ذلك إرفاق للمعرى، والعربة تشترى للإرفاق، كما يجوز لمن أسكن رجلا دارا حياته شراء جميع السكنى أو بعضها، ولا يدفع بذلك ضررا، قال سحنون: وقال كثير من أصحاب مالك لا يجوز لأحد أن يشترى ما أعرى إلا لدفع الضرر.

وقال ابن وهب، عن مالك: والعرية أن يعرى الرجل النخلة والنخلتين، أو أكثر من ذلك سنة أو سنتين، أو ما شاء، فإذا كان التمر طاب، قال صاحب النخل أنا أكفيكم سقيها وضمانها ولكم حرصها تمرًا عند الجذاذ، وكان ذلك منه معروفًا عند الجذاذ، قال: ولا أحب أن يجاوز ذلك خمسة أوسق، قال: وتجوز العرية في كل ما ييبس ويدخـر نحو العنب والتين والزيتون، ولا أرى لصاحب العرية أن يبيعها إلا ممن في الحائط، إذا كان له تمر بخرصها تمرا. وقال ابن الحكم، عن مالك: العرية أن يعرى الرجل الرجل تمر نخلة له أو نخلات فيملكها المعرى، ثم يبتاعها المعرى من المعرى بما شاء من التمر، ولا يبتاعها منه بخرصها تمرا إلا المعرى لأن الرخصة فيه وردت. فهذه الجملة قول مالك وتحصيل مذهبه عند جماعة أصحابه. وقد روى ابن نافع، عن مالك في رجل له نخلتان في حائط رجل فقال له صاحب الحائط أنا آخذها بخرصها إلى الجذاذ، قال: إن كان ذلك منه للمرفق يدخله عليه، يعنى صاحب النخلتين فلا بأس به قــال مـالك: وإن كـره دخوله ولم يرد أن يكفيه مؤونة السقى، فهذا على وجه البيع ولا أحبه، فهذه الرواية عن مالك على خلاف أصله في العرية أنها هبة للثمرة وأن الواهب هو الذي رخص لـ في شرائها على ما ذكرنا؛ لأن هذا لم يوهب له ثمر نخل بل هو مالك رقباب نخل مقدارها خمسة أوسق أو دون، أبيح له بيع ثمرها بالخرص إلى الجذاذ بالتمر، وهي روايــة مشــهورة عنه بالمدينة وبالعراق إلا أن العراقيين رووها عن مالك، بخلاف شيء من معناها، وذلك أن الطحاوي ذكرها عن ابن أبي عمران، عن محمد بن شجاع، عن ابن نافع، عن مالك أن العرية: النخلة والنخلتان في حائط لغيره والعادة بالمدينة أنهم يخرجون بأهلهم في وقت الثمار إلى حوائطهم فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخـر عليـه، فيقـول: أنـا أعطيك خرص نخلتك تمرا، فرخص له في ذلك. قال أبو عمر: هذه الرواية وما أشبهها، عن مالك تضارع مذهب الشافعى فى العرايا، وذلك أن الذى ذهب إليه الشافعى وأجازه بيع ما دون خمسة أوسق من الرطب بالتمر يدًا بيد، وسواء كان ذلك ممن وهب له ثمرة نخلة أو نخلات، أو فيمن يريد أن يبيع ذلك المقدار من حائطه لعلمة أو لغير علمة الرخصة عنده، إنما وردت فى المقدار المذكور فخرج ذلك عنده بوجه من الوجوه وحجته فى ذلك ظاهر حديث داود بن الحصين المذكور فى هذا الباب، وحديث ابن عمر: «أن النبى الله نهى عن بيع الثمر بالثمر إلا أنه أرخص فى بيع العرايا» (٤٨٥٩).

وحديث سهل بن أبي حثمة الذي ذكرناه في هذا الباب، وقال في قوله في ذلك الحديث: يأكلها أهلها رطبا، أي: يأكلها الذين يبتاعونها رطبا، قال وهم أهلها. وروى، عن محمود بن لبيد بإسناد منقطع ما يوضح تأويله هذا، وذلك أن محمود بن لبيد قال لرجل من أصحاب النبي ﷺ: إما زيد بن ثابت، وإما غيره، قال: ما عراياكم هذه، قال: فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله ﷺ أن الرطب يــأتى ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضل من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الـذي بـأيديهم يأكلونـه رطبـا. وروى الربيع، عن الشافعي في العرية إذا بيعت وهي خمسة أوسق، قال: فيها قـولان: أحدهما أنه حائز، والآخر أن البيع لا يصح إلا ما دون خمسة أوســق. وقــال المزنــي: يلزمــه علــي أصل قوله أن يفسخ البيع من خمسة أوسق فما زاد؛ لأنها شك، وأصل بيع الثمر في رءوس النخل بالثمر حرام، فلا يحل منه إلا ما استوفيت الرخصة فيه، وذلك ما دون خمسة أوسق وإلى هذا ذهب المزني، وأبو الفرج المالكي، واحتج أبو الفرج بحديث حمابر في الأربعة أوسق وسنذكره في آخر هذا البياب إن شياء الله. ولا عريبة عنيد الشيافعي وأصحابه في غير النخـل والعنـب لأن رسـول الله ﷺ سـن الخـرص فـي ثمرتهـا وأنـه لا حائل دون الإحاطة بها، قال الشافعي: ولا تباع العرية بالتمر إلا بأن تخرص العرية كما تخرص العشر، فيقال فيها الآن رطبا كـذا، وإذا يبس كـان تمرا كـذا فيدفع من التمر مكيلة خرصها تمرًا ويقبض النجلة بتمرها قبل أن يفترقا، فإن افترقا قبل دفعه فسد البيع: قال: ويبيع صاحب الحائط من كل من رخص له أن يشتريه بالتمر وإن أتسى على جميع حوائطه.

قال أبو عمر: يعنى لا ذهب عنده ولا ورق ولا عرض غير التمر والزبيب وبه

حاجة إلى الرطب وإلى العنب فافهم. وقول أبي ثور في العرايا، كقول الشافعي سواء واحتج أبو ثور لاختياره قول الشافعي، قال: وذلك أن يزيد بن هارون أخبرنا عن يحيى ابن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، قال: رخص رسول الله ﷺ في بيع العرايا بخرصها كيلا يأكلها أهلها رطبا. هكذا ذكر في هذا الحديث ثم أردف عن الشافعي بحديث ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبى حثمة، على ما ذكرناه في كتابنا هذا. وأما أحمد بن حنبل فحكى عنه أبـو بكر الأثـرم، قال: سمعت أبا عبدا لله يسأل، عن تفسير العرايا فقال: أنا لا أقول فيها بقول مالك، وأقول العرايا أن يعرى الرجل الجار، أو القرابة للحاجة والمسكنة، فإذا أعراه إياها فللمعرى أن يبيعها ممن شاء. إنما نهي رسول الله ﷺ عن المزابنة وأرخص في العرايـا فرخص في شيء من شيء، فنهي عن المزابنة أن تباع من كل أحد، ورخص فـي العرايــا أن تباع من كل أحد، فيبيعها ممن شاء، ثم قال مالك: يقول ببيعها من الذي أعراها إياه، وليس هذا وجه الحديث عندي ويبيعها ممن شاء. قال: وكذلك فسره لي سفيان ابن عيينة وغيره. قال الأثرم: وسمعت أبا عبدا لله يقول: العريـة فيهـا معنيـان، لا يجـوزان في غيرها فيها أنها رطب بتمر وقد نهي رسول الله علي عن ذلك وفيها أنها تمر بثمر يعلم كيل التمر ولا يعلم كيل الثمر، وقد نهي رسول الله ﷺ عن ذلك فهذا لا يجوز إلا في العرية، قلت لأبي عبدا لله: فإذا باع المعرى العرية أله أن يأخذ التمر الساعة أو عند الجذاذ؟ قال: بل يأخذ الساعة، قلت له: إن مالكا يقول ليس له أن يأخذ التمر الساعة حتى يجذ، قال: بل يأخذ الساعة على ظاهر الحديث. أخبرنا بذلك كله عبدالله ابن محمد بن عبدالمؤمن، قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق، قال: حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، فذكره بمثله. وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا في العرايا قولا لا وجه له. لأنه مخالف لصحيح الأثر في ذلك فوجب أن لا يعرج عليه، وإنكارهم للعرايا كإنكارهم للمساقاة مع صحتها ودفعهم بحديث التفليس إلى أشياء من الأصول ردوها بتأويل لا معنى له. فأما قولهم في ذلك فقالوا: العرية هـي النخلة يهـب صاحبها تمرها لرجل، ويأذن له في أخذها فلا يفعل حتى يبدو لصاحبها أن يمنعه من ذلك، فله منعه لأنها هبة غير مقبوضة؛ لأن المعرى لم يكن ملكها، فأبيح للمعرى أن يعوضه بخرصها تمرًا ويمنعه، وهذا على أصولهم في الهبات أن للواهب منع ما وهب حتى يقبضه الموهوب له. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة وهو عيسي بن أبان: الرخصـة في ذلك المعرى أن يأخذ بدلا من رطب لم يملكه تمرًا، وقال غيره منهم: الرخصة فيه للمعرى؛ لأنه كان يكون مخلفا لوعده فرخص له في ذلك وأخرج به من إحمالف

تتاب البيوع .....

الوعد، وليس للعرية عندهم مدخل من البيوع، ولا يجوز لأحد عندهم أن يشترى ثمر العرية غير المعطى وحده على الصفة المذكورة، والعرية عندهم هبة غير مقبوضة، واحتج بعضهم بحديث معمر بن طاوس، عن أبى بكر بن محمد قال: «كان النبى الله يأمر أصحاب الخرص أن لا يخرصوا العرايا» قال: والعرايا أن يمنح الرجل من حائطه رجلا نخلا ثم يبتاعها الذى منحها إياه من الممنوح بخرصها، قالوا: فالعرية منحة وعطية لم تقبض فلذلك جاز فيها هذه الرحصة، والله أعلم.

قال أبو عمر: الآثار الصحاح تشهد بأن العرايا بيع الثمر بالتمر في مقدار معلوم مستثنى من المحظور في ذلك على حسب ما تقدم من الوصف في العرايا، ومحال أن يأذن رسول الله على لأحد في بيع ما لم يملك.

حدثنا سعید بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعیل بن إسحاق القاضی، قال: حدثنا أبو عبیدا لله، قال: حدثنی عبدا لله بن وهب، قال: أخبرنی یونس ابن یزید، عن ابن شهاب قال: حدثنی خارجة بن زید بن ثابت، عن أبیه أن النبی المرا المنا المرا المنا المرا المنا المنا المرا المنا المن

وروى الثورى، عن يحيى بن سعيد، وعبيدا لله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: «أن النبي الله رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها و لم يرخص في غيرها» قال: والعرايا التي تؤكل.

وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت «أن رسول الله ﷺ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها» فهذه الآثار كلها قد أوضحت أن ذلك بيع فلا معنى لما خالفها.

قال أبو عمر: في حديث يونس، عن ابن شهاب، عن خارجة، عن أبيه ذكر بيعها بالرطب وهو ما اختلف فيه، فقال قوم، منهم أصحاب أبى حنيفة إلى أنه جائز بيعها بالرطب خرصا كما يجوز بالتمر خرصا.

قال أبو عمر: ذكر الرطب في هذا الحديث ليس بمحفوظ، إلا بهذا الإسناد وقد جعله بعض أهل العلم وهما وجعل القول به شذوذا، ومن ذهب إلى القول بحديث

يونس هذا قال: رواته كلهم ثقات فقهاء عدول، واحتج أيضًا بأن الرطب بالرطب أجوز في البيع من الرطب بالتمر، وقال آخرون وهم الجمهور: لا يجوز بيعها بالرطب لأن العلة حينئذ ترتفع وتذهب وأى ضرورة تدعو إلى بيع رطب برطب لا يعرف أن ذلك مثل بمثل، وكيف يجوز ذلك وهو المزابنة المنهى عنها، ولم تدع ضرورة إليها. والذين أجازوا بيعها بالرطب جعلوا الرخصة في العرية أنها وردت في المقدار المستثنى رخصة لمن شاء ذلك من غير ضرورة إذا الضرورة لم تنص في الحديث، قالوا: ومن لم يراع الضرورة لم يخالف الحديث إنما يخالف تأويل مخالفه، ولهم في هذا اعتراضات لا وجه لذكرها.

قال أبو عمر: لا أعلم أحدا قال: يجوز أن يبيع العرية بالرطب إلا بعض أصحاب داود، وأصحاب أبى حنيفة والله أعلم. وكان أبو بكر الأبهسرى – رحمه الله – يقول: معنى حديث يونس هذا أن يأخذ المعرى الرطب ويعطى خرصها تمرا عند الجذاذ للمعرى، وهذا يخرج على أصل مذهبه، قال الأبهرى: ولا أعلم أحدا تابع يونس على ما ذكره في حديثه، عن ابن شهاب بالرطب.

قال أبو عمر: قد روى الأوزاعى، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن زيد فى هذا الحديث ذكر الرطب أيضًا إن كان محفوظا عن الأوزاعى، حدثناه محمد بن عبدا لله ابن حكم، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا إسحاق بن أبى حسان، قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبدالحميد، قال: حدثنا الأوزاعى، قال: حدثنى ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله المنظمة أرخص فى بيع العرايا ولم يرخص فى ذلك.

قال أبو عمر: عبدالحميد كاتب الأوزاعي ليس بالحافظ المتقن ولا ممن يحتج به، وقد روى هذا الحديث بهذا الإسناد، عن ابن شهاب سفيان بن عيينة فقال فيه: أن رسول الله الله الله الله العرايا لم يقل بالرطب ولا بالتمر. وحديث نافع، عن ابن عمر، عن زيد يدل على أن ذلك بالتمر. والله أعلم.

حدثنا عبدالوارث، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا بكر بن حماد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى القطان، عن عبيدا لله، قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر أن زيد بن ثابت أخبره «أن رسول الله كلله رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا». واختلف العلماء في مقدار العرية بعد إجماعهم أنها لا تجوز في أكثر من خمسة أوسق، فقال قوم: مقدارها خمسة أوسق، ولو بأقل

ما تبين من النقصان، وحجة الطائفتين حديث أبي هريـرة المذكـور فـي هـذا البـاب مـن رواية مالك وغيره.

وقال آخرون: لا تجوز العرية في أكثر من أربعة أوسق. واحتجوا بما رواه محمد بن السحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن عبدا لله أن رسول الله على رخص في العرايا في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة.

ورواه حماد بن سلمة وغيره، واحتجوا أيضا بما رواه أبو سعيد الخدرى، عن النبى على أنه قال: «لا صدقة في العرية» (٤٨٦٠). قالوا: وهذا يدل على أنها فيما دون خمسة أوسق، وممن أجازها في خمسة أوسق مالك، وأكثر أصحابه، وقد ذكرنا اختلاف قول الشافعي في ذلك.

وقال إسماعيل بن إسحاق: نكرهه في الخمسة أوسق، ولا ننسخه فيهما كما ننسخه فيما زاد عليها، ولا خلاف عن مالك والشافعي ومن اتبعهما، في حواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق إذا كانت دون خمسة أوسق، لحديث داود بن الحصين المذكور في هذا الباب، ولم يعرفوا حديث حابر في الأربعة أوسق أو لم يثبت عندهم والله أعلم.

وكذلك حديث أبى سعيد الخدرى لا يعرف أصحابنا وهم يوجبون الزكاة في الحوائط المحبسة على المساكين، وفيما تصدق به عليهم على جهة الوقف.

وقال العراقيون: العرية نفسها صدقة فلا تجب فيها صدقة، قلت أو كثرت على حديث أبى سعيد الخدرى هذا. وقد اختلف قول مالك وقول أصحابه أيضا فى زكاة العرية. والمعروف فى المذاهب أن زكاتها على المعرى إذا أعراها بعد بدو صلاحها، والقياس صحيح أنه لا شىء عليه فيها مع حديث أبى سعيد. وبا لله التوفيق.

#### \* \* \*

### ه - باب الجائحة في بيع الثمار والزرع

#### ٩ ٤ ٥ - حديث رابع لأبي الرجال:

<sup>(</sup>٤٨٦٠) أخرجه البيهقي ١٢٥/٤، عن أبي سعيد الخدري. ١٥٤/٤، عن حابر.

قال أبو عمر: لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يسند، عن النبي الله من وجه متصل إلا من رواية سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أبى الرجال، عن عمرة، عن عائشة. وكان مالك يرضى سليمان بن بلال ويتلى عليه ذكره البخارى قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس، قال: حدثنى أخى، عن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن أبى الرجل محمد بن عبدالرحمن، عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن قالت: «سمعت عائشة تقول: سمع رسول الله على صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله على الله أن لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله! فيلفعل أى ذلك أحب» (٢٩٦٢).

وفيه دليل على أن لا جائحة يقام بها، ويحكم بإلزامها البائع في الثمار، إذا بيعت قلت: الجائحة أو كثرت؛ لأنه لم يذكر فيه مقدار النقصان كثيرا كان أم قليلا، ولو لزمت الجائحة في شيء من الثمار البائع بعد بيعه، لبين ذلك رسول الله الله ولبين المقدار وهذا المعنى اختلف فيه العلماء، وقد ذكرنا ما لهم في ذلك من الأقوال، وما احتجوا به من الآثار في باب حميد الطويل من كتابنا هذا، فأغنى عن إعادته ها هنا.

وفى الحديث أيضًا الندب إلى حط ما أجيح به المبتاع فى الثمار إذا ابتاعها، ندب البائع لذلك وحض عليه، ولم يلزمه، ولا قضى عليه به. ألا ترى قوله على فى هذا الحديث؛ تألى على الله أن لا يفعل خيرًا.

ومن قال بوضع الجوائح على المبتاع في الثمار، وإلزامها البائع، احتج بقول رسول الله ﷺ: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟». وبحديثه أيضًا ﷺ، أنه نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح، وقد مضى ما للعلماء في هذه المآثر، من التأويل، والتخريج، والوجوه، والمعانى، في باب حميد على ما ذكرنا، وبا لله توفيقنا.

<sup>(</sup>٤٨٦١) أخرجه أحمد ١٠٥/٦، عن عائشة. وذكره في بدائع المنن بترتيب مسند الشافعي والسنن برقم ١٢٨٧. والبيهقي بالسنن ٥/٥،٣، عن عمرة بنت عبدالرحمن.

<sup>(</sup>٤٨٦٢) أخرجه البخارى حـ2/٥٠ كتاب الصلح باب هل يسير الإمام بالصلح، عن عائشة. ومسلم كتاب المساقاة برقم ١٩ حــ ١١٩٢/٣ باب استحباب الوضع من الدين، عن عائشة. والبيهقي ٥/٥، ٢، عن عائشة.

كتاب البيوع .......

وقد روی عن النبی روی عنی حدیث عمرة هذا دون لفظه من حدیث أبسی سعید الخدری، وهو حدیث صحیح.

أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد، قال: حدثنا عيسى، قال: حدثنا سحنون قال أخبرنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير الأشج، عن عياض بن عبدالله، عن أبى سعيد الخدرى، قال: «أصيب رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه، فقال رسول الله عليه: تصدقوا عليه، فلم يبلغ وفاء دينه، فقال رسول الله عليه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» (٢٦٦٤).

وكان أبو عبدالرحمن النسائي يقول: هذا الحديث أصح من حديث سليمان بن عتيق في وضع الجوائح.

وحدثنا محلم بن على بن زيد الصائغ، قال: حدثنا عبدالعزيز بن يحيى، وحدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا شبابة، قالا جميعًا: حدثنا الليث بن سعد، عن بكر بن عبدا الله بن شيبة، قال: حدثنا شبابة، قالا جميعًا: حدثنا الليث بن سعد، عن أبى سعيد الخدرى قال: الأشج، عن عياض بن عبدا الله بن سعد بن أبى سرح، عن أبى سعيد الخدرى قال: أصيب رجل على عهد رسول الله في غمار ابتاعها بدين، فكثر دينه، فقال رسول الله في: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله في لغرمائه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك». ليس فى حديث عبدالعزيز بن أن رسول الله في، ممرة، يدلان على أن رسول الله في، لم يقض بوضع الجائحة، فى قليل، ولا كثير، والذين قالوا معنى هذا الحديث فى قوله: ليس لكم إلا ذلك، يعنى فى ذلك الوقت، حتى الميسرة؛ لأنه كان مفلسًا. ويحتمل أن يكون الذى بقى عليه كان دون الثلث، فقال: ليس لكم غير ذلك.

قتح المالك وخالفهم غيرهم فقالوا: لو كان ذلك لبين في الحديث، وهذه دعوى. وقد قال قوم: إن معنى الأمر بوضع الجوائح، إنما هو في وضع خراج الأرض وكرائها، عمن أصاب زرعه أو ثمره آفة.

ومنهم من قال: إنما هذا قبل القبض، فإذا قبض المبتاع ما ابتاعه فلا جائحة فيه.

ومنهم من قال: الأمر بوضع الجوائح إنما كان على الندب إلى الخير، بدليل حديث عمرة هذا. وقوله فيه: تألى ألا يفعل خيرًا. لا أنه شيء يجب القضاء به؛ لأن العلماء بحمعون على أن من قبض ما يبتاع بما يجب به قبضه، من كيل، أو وزن، أو تسليم، وصار في يد المبتاع كما كان في يد البائع، أن المصيبة والجائحة فيه من المبتاع إلا الثمار إذا بيعت بعد بدو صلاحها فإنهم اختلفوا في ذلك، فواجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه من نظير، وفي هذه المسألة نظر.

وقد ذكرنا مذهب مالك وأهل المدينة فيها، ومذهب غيرهم أيضًا وحجة كل فريق منهم في باب حميد الطويل من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا وبالله التوفيق.

#### \* \* \*

#### ٦ - باب ما يكره من بيع الثمر

## • ٥٥ – حديث سابع وثلاثون لزيد بن أسلم – مرسل يتصل من وجوه ثابتة:

مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أنه قال: «قال رسول الله ﷺ: التمر بالتمر، مثلاً بمثل. فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين، فقال رسول الله ﷺ: ادعوه لى، فدعى له، فقال رسول الله ﷺ: أتأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال يا رسول الله ﷺ: بع رسول الله ﷺ: بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا، (١٩٦٤).

هكذا رواه فى الموطأ مرسلا، ومعناه عند مالك متصل من حديثه، عن عبدالجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبى سعيد الخدرى، وأبى هريرة جميعا، عن النبى على والحديث ثابت محفوظ عن النبى من حديث أبى هريرة، وأبى سعيد، ومن حديث بلال أيضا وغيرهم، وقد رواه داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبى سعيد الخدرى، عن النبى على.

<sup>(</sup>٤٨٦٤) أخرجه البخارى كتاب البيوع باب ٨٩ إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه حــ٣/١٦٠، عن أبى هريرة. ومسلم كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل حديث رقم ٩٥ حــ٣/١٢١٥، عن أبى هريرة.

وفيه من الفقه، أن التمر كله جنس واحد، رديئه وطيبه، ورفيعه ووضيعه، لا يجوز التفاضل في شيء منه. ويدخل في معنى التمر بالتمر كل ما كان في معناه، وكذلك التفاضل لا يجوز في الجنس الواحد من المأكولات والمدخرات، وهذا ومثله أصل في الربا، وقد ذكرنا أصول الفقهاء في ذلك فيما تقدم من كتابنا هذا، فأغنى عن الإعادة هاهنا.

فالجنس الواحد من المأكولات، يدخله الربا من وجهين، لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً، ولا بعضه ببعض نسيئة، هذا إذا كان مأكولا مدخرا عند مالك وأصحابه. وعند الشافعي سواء كان المأكول مدخراً أو لا يدخر مثله، القول فيه ما ذكرنا. فأما النسيئة في بعض ذلك ببعض، فمجتمع على تحريمه، والتمر والبر دخل في معناهما كل ما يؤكل مما كان مثلهما، وقد لخصنا هذا في غير هذا الموضع. وسيأتي ذكر أصول الفقهاء فيما يدخله الربا بحودا في باب ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان. إن شاء الله.

وفيه أن من لم يعلم بتحريم الشيء، فلا حرج عليه حتى يعلم إذا كان الشيء مما يعذر الأنسان بجهله من علم الخاصة. قال عز وجل: ﴿وها كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾.

والبيع إذا وقع محرما، أو على ما لا يجوز، فمفسوخ مردود وإن جهله فاعله.

قال ﷺ: «من عمل عملا على غير أمرنا فهو رد». أى مردود، فإن أدرك المبيع بعينه رد، وإن فات رد مثله فى المكيل والموزون، ويفسخ البيع بين المتبايعين فيه، وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا، فالقيمة فيه عند مالك أعدل، وغند الشافعي، وأبى حنيفة المثل أيضًا في كل شيء، إلا أن يعدم، فينصرف فيه إلى القيمة.

وفى اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالربا مفسوخ أبدا، دليل واضح على أن بيع عامل رسول الله الصاعين بالصاع فى هذا الحديث، كان قبل نزول آية الربا، وقبل أن يتقدم إليهم رسول الله الله بالنهى عن التفاضل فى ذلك، ولهذا سأله عن فعله ليعلمه بما أحدث إليه فيه من حكمه، ولذلك لم يأمر بفسخ ما لم تتقدم العبارة فيه، والله أعلم.

 تمرًا أجود منه في السوق بنصف كيله، بعته صاعين بصاع، وأتيت به النبي ، فقال: من أين لك هذا؟ فحدثته بما صنعت، فقال: هذا الربا بعينه، انطلق فرده على صاحبه، وخذ تمرك وبعه بحنطة أو شعير، ثم اشتر من هذا التمر، ثم اثتنى به، ففعلت، فقال النبى على: التمر بالتمر مثلاً بمثل، والحنطة بالحنطة، مثلاً بمثل، والذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، فما كان من فضل، فهو الربا، فإذا اختلفت فخذوا واحدا بعشرة (٤٨٦٥).

فيه تثبيت الوكالة؛ لأن خيبر كان الأمر فيها إليه، وعامله إنما تصرف في ذلك بالوكالة، ويوضح لك ذلك حديث بلال المذكور في هذا الباب، وحديث أبي سعيد وغيره.

حدثنى سعيد بن نصر، وعبدالوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن عبدالجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة، وأبا سعيد حدثاه «أن رسول الله علله بعث أخا بنى عدى بن النجار إلى خيبر، فقدم عليه بتمر جنيب - يعنى طيبا - فقال رسول الله علله: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله علله إنا لنشترى الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة من الجمع، فقال رسول الله علله: لا تفعل، ولكن بع هذا، واشتر من ثمنه هذا، وكذلك الميزان» (٢٦٦٠٤).

وبإسناده، عن عبدالعزيز بن محمد، عن عبدالجيد بن سهيل، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، وأبى سعيد، عن النبى على مثله، أخبرنى أحمد بن محمد بن أحمد، قال: حدثنا وهب بن مسرة، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا عبدالله بن نمير، حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبدالله بن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن أبى سعيد الخدرى، قال: «قسم فينا رسول الله على طعاما من التمر مختلفا، بعضه أفضل من بعض، قال: فذهبنا نتزايد فيه بيننا، فنهانا رسول الله على عن

<sup>(</sup>٤٨٦٥) أخرجه مسلم كتاب المساقاة برقم ٨٣ جـ١٢١١/٣، عن أبى هريرة. والنسائى فى البيـوع باب ٤٣)، عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن ٢٨٢/٥، عن أبى هريرة. والحاكم ٤٣/٢، عن أبى هريرة. وذكره فى نصب الراية ٣٦/٤ وعزاه الزيلعى للبيهقى، عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٤٨٦٦) أخرجه البخارى كتاب البيوع حـ٣/١٦٠ باب إذا أراد بيع، عن أبى سعيد وأبــى هريـرة. وأخرجه البيهقى بالسنن ٢٨٥/٥، عن أبى هريرة ٢٩١/٥. أخرجــه بمعـانى الآثــار ٢٧/٤، عن أبى هريرة. والطحاوى بالمشكل ٢٢٢/٢، عن أبى هريرة ٢٢٣/٢، عن أبى سعيد.

کتاب البيوع ..... ذلك، إلا كيلا بكيل، يدًا بيد<sub>»</sub>(٤٨٦٧).

وحدثنا أحمد بن عبدالله بن محمد بن على، قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوى، قال: حدثنا المزنى، قال: حدثنا الشافعى، قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفى، عن داود بن أبى هند، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد الخدرى، قال: أتى رسول الله و رجل بصاع من تمر، وأنا شاهد عنده، فقال: من أين لك هذا؟ هذا أطيب من تمرنا، قال أعطيت صاعين، وأخذت صاعا من هذا، فقال رسول الله و أربيت، ولكن بع من تمرك بسلعة، ثم ابتع بها ما شئت من التمر.

وحدثنا بن سعید نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا شیبان، عن یحیی بن أبی کثیر، عن أبی سلمة، عن أبی سعید الخدری قال: کنا نرزق تمر الجمیع علی عهد رسول الله مین، فکنا نبتاع صاعا بصاعین، فبلغ ذلك رسول الله مین فقال: «لا صاعی تمر بصاع، ولا صاعی حنطة بصاع، ولا درهما بدرهمین (۲۸۹۸).

حدثنی عبدالوارث بن سفیان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا عبید بن عبدالواحد البزار أبو محمد، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا إسرائیل، عن أبی إسحاق، عن مسروق، عن بالل، قال: كان عندى مد من تمر رسول الله على فوجدت تمرًا خيرًا منه فاشتریت صاعا بصاعین، فقال: رده، ورد علینا تمرنا.

قال أبو عمر: الحكم فيما يوزن، إذا كان مما يؤكل أو يشرب، كالحكم فيما يكال مما يؤكل أو يشرب كالحكم فيما يكال مما يؤكل أو يشرب سواء؛ لقول رسول الله على حديث سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة وأبى سعيد المذكور في هذا الباب، وكذلك الميزان. وهو أمر مجتمع عليه، لا حاجة بنا إلى الكلام فيه. فما وزن من المأكولات كلها، حرى الربا فيها إذا كانت من جنس واحد في وجهي التفاضل والنسيئة، فالتفاضل في الموزون، الازدياد في الكيل، وإذا اختلفت الأجناس، وكانت موزونة مؤكولة مطعومة، فلا ربا فيها إلا النسيئة، كالذهب والورق والبر والفول، وما كان مثل ذلك كله سواء، إلا عند من جعل العلة في الربا والكيل والوزن على ما قدمنا

<sup>(</sup>٤٨٦٧) أخرجه ابن أبي شيبة بالمصنف ١٠١/٧ عن أبي سعيد.

<sup>(</sup>٤٨٦٨) أخرحه البحارى حـ١٢٣/٣ كتاب البيوع باب بيع الخلط، عن مسلم كتاب المساقاة برقم ٩٨، عن أبى سعيد. وأحمـ ٤٩/٣، عن أبى سعيد. وأحمـ ٤٩/٣، عن أبى سعيد. والبيهقى بالسنن ٥/١٩، عن أبى سعيد. والخطيب فى تاريخه ٢٧٦/١، عن أبى سعيد.

٢٤ ..... فتح المالك

من اختلاف العلماء فيما سلف من كتابنا هذا، وعلى ما يأتى من ذكر اختلافهم فيما يذكر في موضعه، إن شاء الله تعالى.

### ١ ٥٥- مالك، عن عبدالحميد بن سهيل:

ويقال: عبدالمجيد، يكنى أبا عبدالرحمن، وقيل: يكنى أبا وهب وهو عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف القرشى الزهرى المدنى، سمع سعيد بن المسيب، وعثمان ابن عبدالرحمن، وعبيدا لله بن عبدا لله بن عتبة، روى عنه مالك بن أنس، وابن عيينة، وسليمان بن بلال، وعبدالعزيز بن محمد الدراوردى، وهو ثقة حجة عندهم فيما نقل.

لمالك عنه في الموطأ حديث واحد، اختلف على مالك في اسم هذا الرجل، فقال يحيى بن يحيى صاحبنا عنه فيه عبدالحميد، وتابعه ابن نافع، وعبدا لله بن يوسف التنيسي، وروى بعض أصحاب ابن عيينة، عن ابن عيينة عنه حديثه هذا، فقال فيه عبدالحميد، كما قال يحيى، وابن نافع، والتنيسي. وقال جمهور رواة الموطأ، عن مالك فيه: عبدالمجيد، وهو المعروف عند الناس، وكذلك قال فيه الدراوردي، وسليمان بن بلال، عنه في هذا الحديث، وابن عيينة في غير هذا الحديث، ونسبه مالك، والدراوردي، وسليمان بن عينة في حديثه هذا فقالوا فيه: عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف، والقول فيه قول مالك ومن تابعه.

قال أبو عمر: سهيل والدعبد الحميد هذا هو الذي تزوج الثريا بنت عبدا لله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس بن عبد مناف، وفيه يقول عمر بن أبي ربيعة:

أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يصمان وأول هذا الشعر:

أيها الطارق الذي قد عناني بعدما نام سائر الركبان زار من نازح بغير دليل يتخطي إلى حتى أتانى وقد قالت طائفة من أهل العلم: بالنسب والخبر إن سهيلا الذي تزوج الثريا، وذكره عمر بن أبي ربيعة في شعره هذا، هو سهيل بن عبدالعزيز بن مروان، قالوا: إنها حملت إلى مصر، وكانت معه بمصر، قالوا: ولم يكن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف بمصر. وقال الزبير بن بكار، وهو قول طائفة من أهل النسب: تزوج الثريا بنت عبدالله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس أبو الأبيض سهيل بن عبدالرحمن بن عوف، وأمه كتاب البيوع ......

مجد بنت يزيد بن سلامة الحميرى، وابنه عبدالجيد روى عنه مالك وغيره الحديث. كذا قال الزبير عبدالجيد بالجيم.

قال الزبير: والثريا هذه هي مولاة الغريض، وخالف الزبير غيره فقال: هي الثريا بنت عبداً لله بن عبداً لله بن الحارث بن أمية الأصغر.

وذكر عمر بن شبة أن الثريا هذه هي بنت على بن عبدا لله بن أمية الأصغر، وقال: يما ذكره عمر بن شبة طائفة من أهل العلم بالنسب، ولعبدا لله بن الحارث بن أمية الأصغر بنون كثير منهم: على الأكبر، وعلى الأصغر، ولم يختلف في أن الثريا هذه هي التي ذكرها عمر بن أبي ربيعة في شعره، ولا اختلف في أنها من ولد عبدا لله بن الحارث بن أمية الأصغر، وبنو أمية الأصغر يعرفون بالعبلات.

أخبرنا عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عمر بن على، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا سفيان، عن عبدالجيد بن سهيل بن عبدالرحمن، عن عبيدا لله بن عبدا لله بن عتبة، «أن مجوسيا دخل على النبي الله وقد أعفى شاربه، وأحفى لحيته، فقال: من أمرك بهذا؟ قال: أمرنى ربى، قال: لكن ربى أمرنى أن أحفى شاربى وأعفى لحيتى (١٩٨٩).

هكذا قال على بن حرب، عن سفيان بن عيينة: عبدالجيد، وهـو الصواب في اسم هذا الرجـل، وكذلك ذكره البخـاري، والعقيلي في بـاب عبدالجيـد، ومـن قـال فيـه عبدالحميد فقد غلط والله أعلم.

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو يحيى عبدالله بن أحمد بن أبى مسرة، قال: حدثنا القعنبى، قال: حدثنا سليمان بن بالل، عن عبدالجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف، أنه سمع سعيد بن المسيب، يحدث أن أبا هريرة، وأبا سعيد الخدرى، حدثاه «أن رسول الله على بعث أخا بنبي عدى الأنصارى واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله على: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله قلى: لا تفعلوا؛ ولكن مثلاً بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان» (۲۸۷۰).

<sup>(</sup>٤٨٦٩) ذكره بالكنز رقم ١٧٢٤٨ وعزاه السيوطي لابن سعد، عن عبدا لله. وابن سعد في الطبقات، عن عبيدا لله بن عبدا لله، عن النبي ١٤٤٩/١.

<sup>(</sup>٤٨٧٠) سبق تخريجه برقم ٤٨٦٤.

وأخبرنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن عبدالجيد ابن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف، فذكره بإسناده مثله سواء. فاتفق ابن عيينة، وسليمان بن بلال، والدراوردى فيه على عبدالجيد، وكذلك قال جمهور رواة الموطأ، عن مالك فيه: عبدالجيد، وهو الحق الذى لا شك فيه إن شاء الله.

قال أبو عمو: ذكر أبي هريرة في هذا الحديث لا يوجد من غير رواية عبدالجيد بن سهيل هذا، وإنما يحفظ هذا الحديث لأبي سعيد الخدري، كذلك رواه قتادة، عن سعيد ابن المسيب، عن أبى سعيد الخدرى، من رواية حفاظ أصحاب قتادة: هشام الدستوائي، وابن أبي عروبة، وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، وعقبة ابن عبدالغافر، عن أبي سعيد الخدري، وكذلك رواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، وروى الدراوردي، عن عبدالجيد بن سهيل، في هذا الحديث إسنادين، أحدهما، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد، وأبي هريرة، كما روى مالك وغيره، والآخر عن عبدالجيد بن سهيل، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة وأبي سعيد، عن النبي على مثله سواء. ولا نعرفه بهذا الإسناد هكذا إلا من حديث الدراوردي، وكل من روى حديث عبدالجيد بن سهيل هذا عنه بإسناده، عن سعيد بـن المسيب، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، عن النبي ﷺ ذكره في آخره، وكذلك الميزان، إلا مالك، فإنه يذكره في حديثه هذا وهو أمر مجتمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيــه، كل يقول على أصله: إن ما داخله الربا في الجنس الواحد من جهة التفاضل والزيادة لم تجز فيه الزيادة والتفاضل لا في كيـل ولا في وزن، والكيـل والـوزن عندهـم في ذلـك سواء، إلا أن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلا، وما كان أصلــه الـوزن، لا يبـاع إلا وزنا، وما كان أصله الكيل، فبيع وزنا فهو عندهم مماثلة، وإن كرهموا ذلك، وأما ما كان موزونا، فلا يجوز أن يباع كيـلا عنـد جميعهم؛ لأن المماثلـة لا تـدرك بـالكيل، إلا فيما كان كيلا لا وزنا، اتباعا للسنة، قال ﷺ: «البر بالبر مدى بمدى»، وقد ندرك المماثلة بالوزن في كل شيء، وقد أجمعوا أن الذهب والورق والنحاس وما أشبه ذلك،

لا يجوز شيء من ذلك كله كيلا بكيل بوجه من الوجوه، فكذلك كل موزون لا يباع كيلا بكيل على حال من الأحوال. وأجمع العلماء أيضا أن التمر بالتمر لا يجوز بعضه بعض إلا مثله بمثل، وسواء فيه الطيب والدون، وأجناس التمور كلها لا يجوز بيع شيء منها بشيء إلا مثل بمثل، كيلا بكيل، والتمر كله على اختلاف أنواعه صنف واحد، لا يجوز التفاضل فيه في البيع والمساومة بوجه من الوجوه، وكذلك البر والزبيب، وكل طعام مكيل من قطنية أو غيرها، لا يجوز شيء من ذلك كله بشيء من جنسه إلا مثلا بمثل، وقد تقدم في مواضع من كتابنا هذا أصول الربا في المأكولات، والمشروبات، والمكيلات، والموزونات، وكيف يجرى الربا منها في الجنس والواحد وغيره، وما للعلماء في ذلك كله من الاعتلال والمذاهب، وما جعله كل واحد منهم أصلا في هذا الباب، فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا.

وأما الجنيب من التمر فقيل: هـ و الجنس الواحـ د غـير المحتلط، والجمـع: المحتلط، وقيل الجنيب: المتحير الذي قد أحرج عنه حشفه ورديته.

وبيع التمر الجمع بالدراهم، وشراء الجنيب بها من رجل واحد يدخله ما يدخل الصرف في بيع الذهب بدراهم، والشراء بتلك الدراهم ذهبا من رجل واحد في وقت واحد، والمراعاة في ذلك كله واحدة، فمالك يكره ذلك على أصله، وكل من قال بالذرائع كذلك، وغيره يراعى السلامة في ذلك ولا يفسخ بيعا قد انعقد إلا بيقين وقصد. وبالله التوفيق.

وأما سكوت من سكت من المحدثين في الحديث، عن ذكر فسخ البيع الذي باعه العامل على خير؛ فلأنه معروف في الأصول أن ما ورد التحريم به لم يجز العقد عليه، ولابد من فسخه، وقد حاء الفسخ فيه منصوصا في هذا الحديث، ذكر مسلم بن الحجاج، قال: حدثنا مسلمة بن الحجاج، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل، عن أبي قزعة الباهلي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: «أتي رسول عن بتمر فقال: ما هذا التمر من تمرنا، فقال الرجل: يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول الله الله عليه: هذا الربا، فردوه ثم بيعوا تمرنا، واشتروا لنا من هذا،

ولو لم يأت هذا منصوصا، احتمل ما ذكرنا، ثم نزل عليه الله عليه الربا، بعد عقد صفقته على أصل ما كان عليه، كما قال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر

<sup>(</sup>٤٨٧١) أحرجه مسلم كتاب المساقاة برقم ٩٧، عن ابن عمر. وأحمد ١٤٤/٢، عن ابن عمر.

جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا. يريـد: فما لم يؤمروا و لم ينهـوا، نفـذ فعلهـم. وبـا لله التوفيق.

# ٢٥٥ - حديث خامس لعبدا لله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان:

مالك، عن عبدالله بن يزيد، أن زيدًا أبا عياش أحبره، أنه سأل سعد بن أبى وقاص، عن البيضاء، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك. وقال سعد: «سمعت رسول الله على يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله على: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك» (٤٨٧٢).

قال مالك: كل رطب بيابس من نوعه حرام. هكذا قال يحيى، عن مالك، عن عبدا لله بن يزيد، أن زيدًا أبا عياش أخبره، لم يقل عبدا لله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، وتابعه على ذلك جماعة من الرواة، منهم: ابن القاسم، وابن وهب، والقعنبى، وابن بكير، وغيرهم، كلهم روى هذا الحديث كما رواه يحيى سواء، ولم يذكر واحد منهم مولى الأسود بن سفيان، ولم يزد على قوله عبدا لله بن يزيد، وقد تبوهم بعض الناس أن عبدا لله بن يزيد هذا ليس بمولى الأسود بن سفيان، إنما هو عبدا لله بن يزيد بن هرمز القارئ الفقيه، قال: ولو كان مولى الأسود بن سفيان، لقاله مالك فى موطأ الحديث، كما قاله فى جميع موطئه غير هذا الحديث، فيما رواه عبدا لله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان.

قال أبو عمر: ليس كما ظن هذا القائل، ولم يرو مالك، عن عبدا لله بن يزيد بن هرمز في موطئه حديثا مسندا، وهذا الحديث لعبدا لله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان محفوظ، وقد نسبه جماعة عن مالك، منهم: الشافعي، وأبو مصعب.

حدثنا أحمد بن عبدالله بن محمد بن على، قال: أخبرنى الميمون بن حمزة، قال: حدثنا الطحاوى، قال: حدثنا المزنى، قال: حدثنا الشافعى، عن مالك بن أنس، عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، أن زيدًا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبى

ě

<sup>(</sup>٤٨٧٢) أخرجه ابن ماحة برقم ٢٢٦٤ حـ ٢٦١/٧ كتاب التجارات باب بيع الرطب بالتمر، عن سعد. والنسائى فى البيوع باب ٣٦ حـ ٢٦٩/٧، عن سعد كتاب البيوع باب اشتراء التمر بالرطب. والترمذى برقم ٢٢٥، عن سعد كتاب البيوع باب النهى عن بيع المحاقلة. أبو داود فى البيوع باب ١٨ برقم ٣٣٥٩ حـ ٣٤٨/٣، عن سعد. والبيهقى بالسنن ١٩٤٥، عن سعد. والجاكم بالمستدرك ٢٩٤/، عن سعد. والبغوى بشرح السنة ٨٨٧، عن سعد. والدارقطنى ٢٨/٠، عن سعد.

وقال: سمعت رسول الله على يسال عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله على: «أينقص الرطب إذا يبس؟». فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك.

حدثنا حلف بن قاسم، حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازى، حدثنا روح بن الفرج بن عبدالرحمن القطان، حدثنا يوسف بن عدى، حدثنا عبدالرحيم بن سليمان، عن مالك بن أنس، عن عبدا لله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، قال: أحبرنا زيد أبو عياش مولى سعد بن أبى وقاص، أن رسول الله على سئل عن الرطب بالتمر، فقال: هل ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عنه.

ففى هذا الحديث أيضا مولى الأسود بن سفيان، وقد روى هـذا الحديث أسامة بن زيد وغيره، عن عبدا لله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان. فثبت بهـذا كلـه مـا قلنـا دون ما ظن القائل ما ذكرنا، إلا أن أسامة بن زيد خالف مالكا في إسناد هذا الحديث.

هكذا قال عبدا لله بن صالح، عن الليث، عن أسامة بن زيد، عن عبدا لله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبى أسامة، عن رجل وخالفه ابن وهب فرواه عن أسامة عثل إسناد مالك، إلا أنه قال: أبو عياش، ولم يقل زيد.

وجدت في كتاب أبي - رحمه الله - في أصل سماعه: أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال، قال: حدثهم، قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي، قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: أخبرنا أسد بن موسى، قال: حدثنا عبدالله بن وهب، قال: أخبرني أبو أسامة بن زيد، أن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، حدثه، قال: أخبرني أبو عياش، عن سعد أنه قال: ابتاع رجل على عهد رسول الله الله مد رطب بمد تمر فسئل، عن نعد أنه قال: أرأيت إذا يبس أينقص؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: ولم تبيعوا التمر بالرطب، أما زيد أبو عياش فزعم بعض الفقهاء أنه مجهول لا يعرف و لم يأت له ذكر إلا في هذا الحديث، وأنه لم يرو عنه إلا عبدا لله بن يزيد هذا الحديث، وأنه لم يرو عنه إلا عبدا لله بن يزيد هذا الحديث

وقال غيره: قد روى عنه أيضا عمران بن أبى أنس، فقال فيه مولى أبى مخزوم، وقيــل عن مالك: إنه مولى سعد بن أبى وقاص، وقيل: إنه زرقى، ولا يصــح شــىء مــن ذلـك. والله أعلم.

وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن أمية، عن عبدا الله بن يزيد، عن أبنى عياش، عن سعد، ولم يسم أبا عياش يزيد ولا غيره.

وروی هذا الحدیث یحیی بن أبی کثیر، عن عبدا لله بن عیاش، عن سعد، ویقولون: ان عبدا لله بن عیاش هذا هو أبو عیاش، الذی قال فیه مالك، عن عبدا لله بن یزید، أن یزید أبا عیاش أخبره، أخبرنا عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا أبو داود، قال: أخبرنا الربیع بن نافع أبو ثوبة، قال: حدثنا معاویة، یعنی ابن سلام، عن يحیی بن أبی کثیر، قال: أخبرنا عبدا لله بن عیاش، أنه سمع سعد بن أبی وقاص یقول: نهی رسول الله على عن بیع الرطب بالتمر نسیئة. قال أبو داود: رواه عمران بن أبی أنس، عن مولی لبنی مخزوم، عن سعد نحوه.

قال أبو عمو: هكذا قال: نسيئة، والصواب عندى ما قاله مالك، وقد وافقه إسماعيل بن أمية على إسناده ولفظه، وفي حديث أسامة بن زيد، وإن خالفهما في الإسناد ما يعضد المعنى الذي جاء به مالك، وإسماعيل بن أمية، وأما قول يحيى بن أبى كثير في هذا الحديث: عبدا لله بن عياش فخطأ لا شك فيه، وإنما هو أبو عياش، واسمه زيد، وقد قال فيه ابن عمر العدني، عن سفيان بن عيينة في المصنف: أخبرنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن عبدا لله بن يزيد، عن أبي عياش الزرقي، أن رجلا سأل سعد ابن أبي وقاص، عن السلت بالشعير، فقال: تبايع رجلان على عهد رسول الله الله النهي النقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم، فقال النبي الله الذا.

هكذا قال ابن أبى عمر، عن ابن عيينة فى هذا الحديث، عن أبى عياش الزرقى، وأبو عياش الزرقى له صحبة، واسمه زيد بن الصامت عند أكثر أهل الحديث، وقد قيل غير ذلك على ما ذكرته فى بابه من كتاب الصحابة، وعاش أبو عياش الزرقى إلى أيام معاوية.

أخبرنا سعيد بن نصر، وعبدالوارث بن سفيان، قالا: أخبرنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا عبدا لله بن الزبير الحميدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن عبدا لله بن يزيد، عن أبى عياش، قال: تبايع رجلان على عهد سعد بن أبى وقاص بسلت وشعير، فقال سعد: تبايع

قال أبو عمر: في هذا الحديث تفسير البيضاء المذكورة في حديث مالك أنها الشعير، وهو كذلك عند أهل العلم، وقد حود إسماعيل بن أمية في ذلك، ولم يختلف نسخ الموطأ في هذا اللفظ. وروى القطان هذا الحديث، عن مالك فلم يذكر ذلك فيه، وإنما اقتصر على المرفوع منه دون قصة سعد.

حدثنا عبدالوارث بن سفیان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا بكر بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن مالك بن أنس، قال: حدثنى عبدالله ابن يزيد، عن زيد بن عياش، عن سعد، قال: سئل رسول الله على عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال لمن حوله: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عنه.

قال أبو عمو: عبدا لله بن يزيد يقول في هذا الحديث: أخبرني زيد أبو عياش، ويحيى بن أبي كثير، يقول عبدا لله بن عياش، وإسماعيل بن أمية: لم يسمه في حديثه، ولا أسامة بن زيد ولا أدرى إن كان عبدا لله بن عياش الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير، عن سعد، عن النبي الله أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، هو أبو عياش هذا أم لا؟.

حدثنا عبدالله بن محمد بن أسد، قال: حدثنا أحمد بن محمد المكى، قال: حدثنا على ابن عبدالعزيز، وأخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا داود، قالا جميعا: حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن عبدالله بن يزيد، أن زيدًا أبا عياش، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، قال: فنهاه عن ذلك. قال: وسمعت رسول الله على يسأل، عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله على: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك.

قال أبو عمر: أما البيضاء، فهى الشعير على ما ظهر، وذكر فى هذا الحديث من رواية إسماعيل بن أمية، على ما تقدم ذكره وقد غلط فى ذلك وكيع فى روايته لهذا الحديث، عن مالك، فقال فيه: السلت بالذرة.

حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن مالك بن أنس، عن عبدالله ابن يزيد، عن زيد أبى عياش، قال: سألت سعدا، عن السلت بالذرة فكرهه، وقال

.ه. فتح المالك

سعد: سئل رسول الله ﷺ، عن الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف؟ قلنا: نعم، فنهى عنه وهذا غلط؛ لأن الذرة صنف عند مالك غير السلت، لم يختلف عنه في ذلك.

أحبرنا أحمد بن محمد، وأحمد بن قاسم، قالا: حدثنا وهب بن مسرة، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: ذكر بن زياد، عن مالك، أنه قال: يعنى سعد بقوله: أيتهما أفضل؟ يريد: أيتهما أكثر في الكيل وليس أيتهما أفضل في الجودة.

وأخبرنا خلف بن القاسم، وعبدالرحمن بن عبدا لله، قالا: حدثنا الحسن بن رشيق، قال: المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي أبو سعيد، عن أبي المصعب، قال: ومعنى أيتهما أفضل، يعنى: أيتهما أكثر في الكيل؟ وكذلك رواه ابن نافع وأشهب، عن مالك.

قال أبو عمر: ففي هذا الحديث من قول سعد ما يدل على أن السلت والشعير عنده صنف واحد، لا يجوز التفاضل بينهما ولا يجوزان إلا مثلاً بمثل، وكذلك القمح معهما صنف واحد، وهذا مشهور معروف من مذهب سعد بن أبي وقاص، وإليه مالك وأصحابه.

ذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن سليمان بن يسار، قال في علف حمار سعد بـن أبـي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما، فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله.

ومالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أنه أخبره أن عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، في علف دابته، فقال لغلامه: خذ حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله.

ومالك أنه بلغه، عن القاسم بن محمد، عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك. قال مالك: وهو الأمر عندنا.

قال أبو عمر: معلوم أن الحنطة عندهم هي البر، فقد كره سعد بن أبي وقياص وعبدالرحمن بن الأسود وابن معيقيب، أن يباع البر بالشعير إلا مثلا بمثل، وهذا موضع اختلف فيه السلف، وتنازع فيه بعدهم الخلف: فذهب مالك وأصحابه إلى أن النبر والشعير والسلت صنف واحد، لا يجوز بيع بعض شيء من ذلك ببعضه إلا مثلاً بمثل كالشيء الواحد.

وروى شعبة، عن الحكم، وحماد أنهما كرها البر بالشعير متفاضلاً، ومن حجة من ذهب هذا المذهب، ما رواه بسر بن سعيد، عن معمر بن عبدا لله، عن النبى على قال: الطعام مثلاً بمثل، قال: وكان طعامنا يومد الشعير مع ما ذكرنا من عمل الصحابة والتابعين بالمدينة.

قال أبو عمر: ليس في حديث معمر حجة؛ لأن فيه: وكان طعامنا يومئذ الشعير، ولا يختلف العلماء أن الشعير بالشعير لا يجوز، إلا مثلا بمثل، فهذا الحديث إنما هو كحديثه الله قال: البر بالبر مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل.

وقال الليث بن سعد: لا يصلح الشعير بالقمح إلا مثلا بمثل، وكذلك السلت والـذرة والدخن والأرز، لا يباع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل؛ لأنه صنف واحد وهو ما يخبز، قال: والقطاني كلها: العدس، والجلبان والحمص، والفول، يجوز فيها التفاضل؛ لأن القطاني مختلفة في الطعم واللون والخلق.

قال أبو عمر: جعل الليث البر والشعير والسلت والدحن والأرز والذرة صنفا واحدا، هذه الستة كلها لا يجوز بيع شيء منها بشيء منها إلا مثل بمثلا، يدًا بيد عنده.

وقال أبو حنيفة، والتسافعي، وأصحابهما، والثورى: يجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلاً، وكذلك الدخن والأرز والذرة والسلت، كل هذه الأشياء أصناف مختلفة يجوز بيع بعضها ببعض إذا اختلف الاسم واللون متفاضلاً إذا كان يدًا بيد، وبهذا قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وداود، والطبرى. ومن حجة من ذهب هذا المذهب، ما حدثناه عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين قال: حدثني مسلم بن يسار، وعبدا لله بن عبيد، وقد كان يدعي ابن هرمز، قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية، إما في بيعة وإما في كنيسة، فقام عبادة فقال: نهي رسول الله على عن الذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، وقال أحدهما: والملح بالملح، و لم يقله الآخر، وأمرنا أن بسواء مثلاً بمثل. وقال أحدهما: من زاد أو ازداد فقد أربي، و لم يقله الآخر، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، يدًا بيد كيف شئنا.

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن الأصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا عفان، وأخبرنا عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا محمد ابن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا المحسن بن على، قال: حدثنا بشر بن عمر، قالا جميعا: حدثنا همام، عن قتادة، عن أبى الخليل، عن مسلم المكى، عن أبى الأشعت الصنعاني، عن عبادة بن الصامت، وفي حديث عفان أنه شهد خطبة عبادة بن الصامت، فحدث أن رسول الله على قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا

٥٢ ..... فتح المالك

بوزن. زاد بشر بن عمر: ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرها يدًا بيد (٤٨٧٣). وأما نسيئة فلا، ثم اتفقا: والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل، ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما يدًا بيد، زاد بشر بن عمر: وأما نيسئة فلا.

قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبى عروبة، وهشام الدستوائي، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، وقال أحمد بن زهير: أبو الخليل هذا هو صالح بن أبى مريم الضبعى، ومسلم بن يسار هذا هو مولى عثمان بن عفان.

وأحبرنا عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن خالد، عن أبى قلابة، عن أبى الأشعث الصنعانى، عن عبادة بن الصامت، عن النبى على بهذا الخبر يزيد وينقص. زاد قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدًا بيد.

وذكر حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبى قلابة، أنه سمع هذا الحديث من أبى الأشعث مع مسلم بن يسار.

وروى محمد بن فضيل، عن أبيه، عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله على: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، فمن زاد أو ازداد، فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه (٤٨٧٤).

وروى الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، قال: ما احتلف ألوانه من الطعام، فلا بـأس به يدًا بيد، التمر بالبر، والزبيب بالشعير، وكرهه نسيئة؛ وهــذا يـدل على أن مراد ابن عمر اختلاف الأنواع.

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا عاصم بن على بن عاصم، قال: حدثنا الربيع، عن ابن سيرين، عن أنس، قال: لا بأس بالورق بالذهب واحد باثنين يدًا بيد، ولا بأس بالسبر بالشعير واحد باثنين يدًا بيد. فهذا ما في معنى البيضاء بالسلت في هذا الحديث عند العلماء.

<sup>(</sup>٤٨٧٣) سعيد بن منصور برقم ٢٧٥٧، عن فضالة حـ٢٩٩/٢. وابن أبي شيبة ١٠٧/٧، عن أبي بكر. والطحاوي بالمشكل ٢٤٤/٤، عن فضالة. وبمعاني الآثار ٤٤/٤، عن فضالة. والطبراني بالكبير ٢٤/٤، عن عبادة بن عبيد. والدارقطني ٢٤/٤، عن عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>٤٨٧٤) أخرجه أحمد، عن أبي هريرة ٢٦٢/٢. ومسلم، عن أبي هريرة كتاب المساقاة برقم ٨٤ حـ١٢١٢/٣.

وأما قول سعد: سمعت رسول الله السمال عن اشتراء الرطب بالتمر، فإن أهل العلم اختلفوا في بيع التمر بالرطب: فجمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال لا مثلاً بمثل، ولا متفاضلاً، لا يدًا بيد، ولا نسيئة؛ لنهى رسول الله الله عن ذلك في حديث سعد هذا، ولنهيه عن بيع الرطب باليابس من جنسه على ما مضى في هذا الباب، ولنهيه عن بيع التمر بالتمر، والزبيب بالعنب، والزرع بالحنطة، وهذا كله من المزابنة المنهى عنها.

أخبرنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، وحدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قالا: حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة، قال: حدثنا ابن أبى زائدة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله الله عن بيع التمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا، (٤٨٧٥).

وهذا كله نص في موضع الخلاف، فبطل ما خالفه، ومعلوم أن المزابنــة المنهـي عنهــا بيع الرطب باليابس من جنسه، والكيل بالجزاف من جنسه.

وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنـة، والمزابنـة بيع الرطب بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، (٤٨٧٦).

فأى شيء أبين من هذا لمن لم يحرم التوفيق.

وممن ذهب إلى هذا: مالك، والشافعي، وأصحابهما، والأوزاعي، والثوري، والليث، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة: لا بأس ببيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل، وكذلك الحنطة الرطبة باليابس، وهو قول داود بن على في ذلك، وحجة أبى حنيفة ومن قال بقوله، أن رسول الله على لما نهى عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، دخل في ذلك الرطب

<sup>(</sup>٤٨٧٥) أخرجه ابن أبى شيبة ٢٦٦/٦، عن ابن عمر بلفظه. وأبو داود، عن ابن عمر كتاب البيوع باب المزابنة. والنسائى ٢٦٦/٧، عن ابن عمر كتاب البيوع باب بيع التمر بالتمر، عن ابن عمر. أخرجه الدارقطنى ٤٨/٣، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤٨٧٦) أخرجه النسائى ٢٧٠/٧ كتاب البيوع باب بيع الزرع بالطعام، عن ابن عمر. وابن ماجة برقم ٢٢٦٥ حـ ٢٦١/٣ كتاب التجارات باب المزابنة، عن ابن عمر. وأحمد ٢٠٦٥، عن ابن عمر. وابن أبى شيبة ٢٣٢/٧، عن ابن عمر. والبيهقى بالسنن ١/٥، عن ابن حابر. والطحاوى بمعانى الآثار ٢٩/٤، عن ابن عمر.

والبسر؛ لأن ذلك كله يسمى تمرا. قال: ولا يخلو من أن يكون الرطب والتمر جنسا واحدا، أو جنسين مختلفين، فإن كانا جنسا واحدا، فلا بأس ببيع بعضه ببعض مثلاً بمثل، يدًا بيد. وإن كانا جنسين، فذلك أحرى أن يجوز متفاضلاً، ومثلاً بمثل، لقوله بهذا الجنسان فبيعوا كيف شئتم». قال: وإنما يراعبى الربا في حال العقد، ولا يراعي في المآل؛ والحجة عليه للشافعي، ومن قال بقوله: أن رسول الله تلا قد راعي في المآل في حديث سعد بن أبي وقاص، وقال: «أينقص الرطب إذا يبس؛». فهذا راعي في المآل في حديث سعد بن أبي وقاص، وقال: «أينقص الرطب إذا يبس؛». فهذا نص واضح في مراعاة المآل. وقد نص أيضًا على بيع العنب بالزبيب، أنه لا يجوز أصلا، فكذلك الرطب بالتمر، وسنبين معنى قوله: أينقص الرطب في آخر هذا الباب إن شاء فكذلك الرطب بالتمر، وسنبين معنى قوله: أينقص الرطب، والبسر بالرطب، فقال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابهما: لا بأس ببيع الرطب بالرطب، مثلاً بمثل، ولا بأس ببيع البسر بالرطب، مثلاً بمثل، وهو قول داود.

وقال مالك، وأبو يوسف، ومحمد: لا يجوز بيع الرطب بالبسر على حال، وراعى محمد بن الحسن في الرطب بالتمر، وما كان مثله المآل، مراعاة لا يؤمن معها عدم المماثلة، فقال: إذا أحاط العلم أنهما إذا يبسا تساويا جاز.

وقال الشافعى: لا يجوز بيع الرطب بالرطب، ولا البسر بالبسر، ولا كل ما ينقص فى المتعقب إذا أريد بقاؤه؛ وحجته حديث سعد، عن النبى أنه قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فراعى المآل فى ذلك كله إذا أريد به البقاء، فقياس قوله: أنه لا يجوز العنب بالعنب، ولا التين الأحضر بالتين الأحضر، إذا أريد تجفيف ذلك ويبسه لا مثلاً بمثل، ولا متفاضلاً، وذلك كله جائز عند مالك مثلاً بمثل.

وقياس قول أبى حنيفة: أن التين الأخضر باليابس جائز مثلاً بمثل، كالعنب بالزبيب، والرطب بالتمر، والبسر بالرطب.

وقال أبو يوسف: يجوز بيع الحنطة باليابسة؛ يعنى الرطبة بالماء، فأما الرطبة من الأصل يعنى الفريك، فلا يجوز باليابسة.

وقال الشافعي، ومالك، وأصحابهما، ومحمد بن الحسن، والليث بن سعد: لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة، كما لا يجوز الفريك بها.

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الحنطة الرطبة والمبلولة باليابسة. وقال محمد: لا يجوز إلا أن يحيط العلم بأنهما إذا يبست المبلول أو الرطبة نساويا.

ولم يختلف قول أبى حنيفة وأصحابه، فى جواز بيع العنب بالزبيب مشلاً بمثل، فهذا خلاف السنة الثابتة، والله المستعان؛ والذى أقول أنهم لو علموا نهى رسول الله عن ذلك نصا وثبت عندهم ما خالفوه، فإنما دخلت عليهم الداخلة من قلة اتساعهم فى علم السنن، وغير جائز أن يظن بهم أحد إلا ذلك، ولو خالفوا السنة جهارا بغير تأويل، لسقطت عدالتهم، وهذا لا يجوز أن يظن بهم مع اتباعهم ما صح عندهم من السنن، فهذا شأن العلماء أجمع.

ولكن الحجة في السنة وفيي قول من قال بها وعلمها، لا في قول من جهلها وخالفها، وبالله التوفيق.

قال أبو عمو: أجمعوا أنه لا يجوز عندهم العجين بالعجين لا متماثلا ولا متفاضلاً، لا خلاف بينهم في ذلك، وكذلك العجين بالدقيق، فإذا طبخ العجين وصار حبزًا، حاز بيعه عند مالك بالدقيق متفاضلاً ومتساويا؛ لأن الصناعة قد كملت فيه وأخرجته فيما زعم أصحابه عن حنسه، واختلف الغرض فيه، وقول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد في بيع الدقيق بالخبز كقول مالك. وأما الشافعي فلا يجوز عنده الخبز بالدقيق على حال، لا متساويا ولا متفاضلاً، ولا يجوز عند الشافعي بيع العسل بالعسل، إلا ألا يكون في أحدهما شيء من الشمع، فإذا كان كذلك حاز مشلاً بمثل، ولا يجوز عنده بيع الخل الشبرق بالشبرق، ولا يجوز عنده على اختلاف من قوله، وقياس قوله أنه لا يجوز عنده الخبز الفطير بالخمير، ولا الخبز بالخبز الخبر والله أعلم.

واختلف قول الشافعي في بيع الدقيق بالدقيق، واختلف أصحابه في ذلك، ولم يختلف قول الشافعي في بيع الحنطة بالدقيق أنه لا يجوز، واختلف أصحابه في ذلك، واختلف قول الشافعي في بيع الشيرج بالشيرج هل يجوز أم لا؟ فمرة أجازه مشلاً بمثل، وكذلك الدقيق بالدقيق، ومرة كره ذلك على كل حال. وقال الأوزاعي: لا يجوز بالودك إلا مثلاً بمثل، وكذلك الشحم غير المذاب بالسمن، إلا أن يريد أكله ساعتقد فيجوز، وأما القمح بالدقيق، فاختلف قول مالك فيه: فمرة أجازه مثلاً بمثل، وهو المشافعي، المشهور من مذهبه الظاهر فيه، وهو قول الليث، ومرة منع منه، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهما.

وقد روى عن عبدالعزيز بن أبى سلمة مثل ذلك، وروى عنه أن ذلك جائز على كل حال، ولا خلاف عن أبى حنيفة وأصحابه، أنه لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة، ولا بيع قفيز من سويق، وهو قول الشافعي.

قال أبو عمر: قول أبى حنيفة وأصحابه فى كراهية بيع الحنطة بالدقيق متساويا، نقض لقولهم فى جواز بيع العنب بالزبيب، ونقض لقول أبى حنيفة فى جواز بيع الرطب بالتمر، والله أعلم.

إلا أنهم يعتلون بأن الطحين لا يخرج البر، عن جنسه، وأن المماثلة لا يمكن فيهما مع الأمر في ذلك، ولذلك لم يجيزوا بيع بعضهما ببعض أصلا.

وقال مالك: لا بأس بالحنطة بالدقيق مثلاً بمثل، ولا بأس بالسويق بالقمح متفاضلاً، وهو قول الليث في السويق بالقمح أيضا.

وقال الأوزاعي: لا تصلح القلية بالقمح مثلاً بمثل ولا بأس به وزنا.

قال الطحاوى: منع الأوزاعي من المماثلة في الكيل، وأجازها في الوزن، ولم نجد ذلك عن أحد من أهل العلم سواه.

وقال شعبة: سألت الحكم وحمادا، عن الدقيق بالبر فكرهاه.

وعن شعبة أيضا قال: سألت ابن شبرمة عن الدقيق بالبر فقال: شيء لا بأس به، وأما السويق بالدقيق وبالحنطة، فأحازه مالك متفاضلاً ومتساويًا، وهو قول أبى يوسف، وأبى ثور. وقال أبو حنيفة: لا يجوز مثلاً بمثل ولا متفاضلاً.

وروى ابن سماعة عن أبى يوسف، عن أبى حنيفة أنه لا يجوز إلا مثلاً بمثل وهو قــول الثورى.

وقال مالك، والليث: لا تباع الجديدة بالسويق، إلا مثلاً بمثل؛ لأنه سويق كلمه إلا أن بعضه دون بعض.

وقال الأوزاعي: لا تباع الجديدة بالسويق ولا بالدقيق إلا وزنا.

وعند الشافعي: لا يباع شيء من ذلك كله بعضه ببعض على حال، وأما الخبز بالدقيق، فلا بأس بذلك متفاضلاً، وعلى كل حال عند مالك، والليث، والثورى، وأبى ثور، وإسحاق.

قال الشافعي: لا يجوز بيع الدقيق بالخبز على حال من الأحوال لا متفاضلاً ولا متساويا، وهذا قول عبيدا لله بن الحسن.

وقال أحمد بن حنبـل: لا يعجبنـى الخبز بـالدقيق، وكذلـك لا يجـوز عنـد الشـافعى، وعبدا لله بن الحسن بيع الخبز بالخبز أيضا لا متساويا ولا متفاضلاً. وقال مالك في الخـبز

كتاب البيوع ......

إذا تحرى أن تكون مثلاً بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن، وهو قول الأوزاعي، وأبسى ثور، وقد روى عنهما أن ذلك لا يجوز إلا وزنا. وقال الشافعي: كل ما داخله الربا في التفاضل، فلا يجوز فيه التحرى.

وروى عن أبى حنيفة أنه قال: لا بأس بالخبز قرصا بقرصين.

قال أبو عمو: هذا خطأ عندى وغلط فاحش؛ لأن رسول الله الله عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، هذا عند الجميع في الجنس الواحد، ومعلوم أن خبز البر كله طعام جنس واحد، وكذلك خبز الشعير كله جنس واحد، وكل واحد منهما تبع لأصله عند العلماء، فمن جعل البر والشعير صنفًا واحدًا، فخبر ذلك كله عنده جنس واحد على أصل قوله، ومن جعل كل واحد منهما غير صاحبه وجعله جنسا على حدة، فخبز كل واحد منهما صنف وجنس غير صاحبه، إلا الشافعي، وعبيدا لله بن الحسن، فإنهما لا يجيزان شيئا من الخبز بعضه ببعض، لما يدخله من الماء والنار، والأصل عندهما فيه أنه دقيق بدقيق لا يوصل إلى المماثلة فيه.

وعند الليث بن سعد: كل ما يخبز صنف واحد من ألحبوب كلها، وقد روى عن مالك مثل ذلك.

قال أبو عمر: إنما أجاز أبو حنيفة الخبز قرصا بقرصين؛ لأنه لم يدخل عنده ذلك في الكيل الذي هو أصله، فخرج من الجنس الذي يدخله الربا عنده؛ لأن الربا عنده وعند أصحابه لا يدخل إلا فيما يكال أو يوزن، وأصل الدقيق عنده والبر الكيل لا الوزن، وأطن الخبز عندهم ليس من الموزونات؛ لأنه يجب عندهم على مستهلكه القيمة لا المثل على أصلهم في ذلك، والله أعلم.

وأجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز إلا مشلا بمثل، واختلفوا في بيع التمرة الواحدة بالتمرتين، والحبة الواحدة بالحبتين، فقال الثورى، والشافعي: لا يجوز ذلك، وهو قول أحمد، وإسحاق وهو عندى قياس قول مالك.

وذكر الطحاوى، قال: حدثنا أبو حازم، قال: حدثنا ابن أبى زيدون، عـن الفريـابى، عن سفيان الثورى، قال: لا يجوز تمرة بتمرتين ولا تمرة بتمرة.

قال أبو حازم: ما أحسن معناه في هذا ذهب إلى أن ذلك كله أصل الكيل، وإلى أن التمرة بالتمرة غير مدرك بالكيل.

قال أبو عمر: أما تمرة بتمرة فسلا أدرى ما في ذلك عند مالك، والشافعي ومن

٥٨ ...... فتح المالك

تابعهما على القول بأن التمر بالتمرتين لا يجوز؟ والذي أقوله في ذلك على أصلهما أن المماثلة إن أمكنت في التمرة بالتمرة بالوزن جاز ذلك، والله أعلم.

وقول الثورى حسن جدًا لعدم المماثلة في التمرة بالتمرة، وعدم الكيل الذي هو أصلها، ولأن ما كان أصله الكيل، فلا يرد إلى الوزن عندهم، إلا مع الاضطرار.

قال أبو عمو: لا حاجة بأحد إلى بيع تمرة بتمرة، فلا وجه للتعرض إلى مثل هذه الشبهة فيما لا ضرورة ولا حاجة بالناس إليه، وقد احتج من أجاز التمرة بالتمرتين؛ بأن مستهلك التمرة والتمرتين تجب عليه القيمة، فقال: إنه لا مكيل ولا موزون فجاز فيه التفاضل، وهذا عندى غير لازم؛ لأن ما جرى فيه الربا في التفاضل، دخل قليله وكثيره في ذلك قياسًا ونظرًا. وا لله الموفق للصواب.

وقال مالك: لا يجوز البيض بالبيض متفاضلاً لأنه يدخر، ويجوز عنده مثلاً بمثل، قال: ويجوز بيع الصغير منه بالكبير، وبيض الدجاج وبيض الأوز وبيض النعام، إذا تحرى ذلك أن يكون مثلاً بمثل جاز.

وقال محمد بن عبدا لله بن عبدالحكم: جائز بيضة ببيضتين وبأكثر، وجائز التفاضل في البيض؛ لأنه ليس مما يدخر.

وقال الأوزاعى: لا بأس ببيضة ببيضتين يدًا بيد وجوزة بجوزتين. ولا يجوز عند الشافعى بيضة ببيضتين، ولا رمانة برمانتين، ولا بطيخة ببطيختين، لا يدًا بيد ولا نسيئة؛ لأن ذلك كله طعام مأكول، وقد قدمت لك أصله وأصل غيره من الفقهاء فيما يدخله الربا، وعلة كل واحد منهم فى ذلك فى غير موضع كتابنا هذا، فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا.

وقال مالك: لا يباع اللحم الرطب بالقديد، ولا مثلاً بمثل، ولا متفاضلاً، قال: وكذلك اللحم المشوى بالنيء، لا يجوز متساويا ولا متفاضلاً، ولا بأس عند مالك بالطرى بالمطبوخ، مثلاً بمثل متفاضلاً، إذا أثرت فيه الصنعة وخالفت الغرض منه ومن غيره.

قال الشافعى: لا يجوز بيع اللحم من الجنس الواحد مطبوحا منه بنىء بحال، إذا كان الما يدخر مطبوحا، وكذلك المطبوخ بالمطبوخ، لا يجوز إلا أن يكون لا مرق فيه، ويكون جنسا واحدا، فيجوز مثلاً بمثل، وإن كانا جنسين، جاز فيه التفاضل والتساوى يدًا بيد.

وذكر المزنى، عن الشافعى، قال: اللحم كله صنف واحد، وحشيه وإنسيه، وطائره، لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل وزنا بوزن، وجعله في موضع آخر على قولين. قال المزنى: وقد قطع بأن ألبان البقر والغنم والإبل أصناف مختلفة، فلحومها التي هي أصول الألبان أولى بالاختلاف.

وقال الشافعي في الإملاء على مسائل مالك الجموعة: إذا اختلفت أجناس الحيتان، فلا بأس ببعضها ببعض متفاضلاً، وكذلك لحوم الطير إذا اختلف أجناسها قال المزنى: وفي هذا كفاية، يعني من قوله ومذهبه.

وقال الطحاوى: قياس قول أبى حنيفة وأصحابه، أن لا يباع اللحم النبىء بالمشوى، إلا يدًا بيد، مثلاً بمثل، إلا أن يكون في أحدهما شيء من التوابل فيكون الفضل لآخذ التوابل.

وذكر ابن خواز بنداد قال: قال أصحاب أبى حنيفة: يجىء على قول أبى حنيفة، ألا يجوز النيء بالمشوى، كما قال فى المقلوة بالبر، ويبقى على قوله أيضا أنه يجوز، كما قال فى الحنطة المبلولة باليابسة. قال ابن خواز بنداد: اختلط المذهب على أصحاب أبى حنيفة، فى هذه المسألة وليس له فيها نص.

وقال أبوحنيفة وأصحابه والحسن بن حى: يجوز بيع شاتين مذبوحتين إحداهما بالأخرى، ولو لم يكن معهما جلد لم يجز؛ لأن اللحم باللحم لا يجوز إلا وزنا بوزن، ولا يجوز فيه التحرى.

وقال الشافعي: لا يجوز فيما بعضه ببعض متفاضلاً ربا.

وقال مالك، والليث: لا يشترى اللحم بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل، ويتحرى ذلك وإن لم يوزن، ولا يباع المذبوح بالمذبوح إلا مثلاً بمثل على التحرى، وكذلك الــرأس بالرأسين.

وقال ابن خواز بنداد في باب بيع الرطب بالتمر: فإن قيل قد اتفق الجميع أن شاة بشاتين حائز - وإن كانت إحداهما أكثر لحما من الأخرى - قيل له: إن كان يراد به اللحم، فلا يجوز بيع شاة بشاتين.

وقال مالك: لا يجوز خل التمر بخل العنب إلا مثلاً بمثل، وهو عنده جنس واحد؛ لأن الغرض فيه واحد، قال: وكذلك نبيذ التمر، ونبيذ الزبيب، ونبيذ العسل، لا يجوز إلا مثلاً بمثل، إذا كان لا يسكر كثيره. قال مالك: وليس هذا مثل زيت الزيتون، وزيت الفحل، وزيت الجلجلان؛ لأن هذه مختلفة ومنافعها شتى، والغرض فيها مختلف. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بخل التمـر بخـل العنـب، اثنــان بواحــد، ولا يجـوز عند الشافعي بيع الخل بالخل أصلا، إذا كان الأصل فيه واحدا.

وذكر ابن خواز بنداد، عن الشافعي بيع الخل أنه قال في الزيـوت: كـل زيـت منهـا جنس بنفسه، فزيت الزيتون غير زيت الفجل، وغير زيت الجلجلان.

وقال الليث بن سعد: كله صنف واحد، لا يجوز إلا مثلا بمثل، زيت الزيتون وزيت الجلجلان وزيت الفجل، قال: ولا بأس بزيت الكتان بغيره من الزيت متفاضلاً يدًا بيد.

قال أبو عمو: قد ذكرنا في هذا الباب أصوله مستوعبة، وذكرنا من فروعها كثيرا ليوقف بذلك على أصول مذاهب العلماء بمه، ويوقف بذلك على المعنى الجارى فيه منها الربا في الزيادة.

وأما باب المزابنة في بيع الزيت بالزيتون، واللحم بالحيوان، والزبد باللبن، والعنب بالعصير الحلو، وما أشبه ذلك كله، فقد مضت منه أصول عند ذكر المزابنة في مواضع من كتابنا هذا، منها: حديث داود بن الحصين، وحديث ابن شهاب، عن سعيد، وحديث نافع، عن ابن عمر، وذكرنا هنالك من معنى المزابنة ما يوقف به على المراد من مذاهب العلماء في ذلك، إن شاء الله.

وأما قوله ﷺ: أينقص الرطب إذا يبس؟ على ما في حديث هذا الباب فللعلماء فيه قولان، أحدهما - وهو أضعفهما -: أنه استفهام استفهم عنه أهل النخيل والمعرفة بالتمور والرطب ورد الأمر إليهم في علم نقصان الرطب إذا يبس، ومن زعم ذلك قال: إن هذا أصل في رد المعرفة بالعيوب، وقيم المتلفات إلى أرباب الصناعات. والقول الآخر - وهو أصحهما -: أن رسول الله ﷺ لم يستفهم عن ذلك، ولكنه قرر أضحابه على صحة نقصان الرطب إذا يبس؛ ليبين لهم المعنى الذي منه منع، فقال لهم: أينقص الرطب؟ أي: أليس ينقص الرطب إذا يبس وقد نهيتكم عن بيع التمر بالتمر إلا مثلاً الرطب؟ أي: أليس ينقص الرطب إذا يبس استفهام في الحقيقة؛ لأن مثل هذا لا يجوز جهله على النبي ﷺ. والاستفهام في كلام العرب قد يأتي بمعنى التقرير كثيرًا، وبمعنى التوبيخ، كما قال الله عز وجل: ﴿وَإِذْ قَالَ الله يا عيسى ابن مربم أأنت قلت للناس الخلوني وأمي إلهين (۲۸۷۷)، فهذا استفهام معناه التقرير، وليس معناه أنه استفهام عما حهل حل الله وتعالى عن ذلك. ومن التقرير أيضا بلفظ الاستفهام قوله عز وجل: حهل جل حل الله وتعالى عن ذلك. ومن التقرير أيضا بلفظ الاستفهام قوله عز وجل:

(٧٧٨٤) المائدة ٢٧١.

وهذا كثير. وقوله في هذا الحديث: «أينقص الرطب إذا يبس» نحو قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة، فيم يأخذ أحدكم مال أخيه؟». فإنه قد قال: أليس الرطب، إذا يبس نقص؟ فكيف تبيعونه بالتمر، والتمر لا يجوز بالتمر إلا مثلاً بمثل، والمماثلة معروفة في مثل هذا، فلا تبيعوا التمر بالرطب بحال؛ فهذا أصل في مراعاة المال في ذلك، وهذا تقرير قوله في عند من نزهه ونفي عنه أن يكون جهل أن الرطب ينقص إذا يبسس وهذا هو الحق، إن شاء الله تعالى وبه التوفيق.

\* \* \*

#### ٧ - باب المزاينة والمحاقلة

# ٣٥٥ - حديث سادس لنافع، عن ابن عمر:

مالك، عن نافع، عن عبدا لله بن عمر، أن رسول الله الله الله عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا، (٤٨٨١).

قال أبو عمر: هكذا روى يحيى، وجمهور رواة الموطأ هذا الحديث، عن مالك، إلا ابن بكير، فإنه قال فيه: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على: نهى عن المزابنة، والمحاقلة. فزاد ذكر المحاقلة في هذا الحديث، بهذا الإسناد، ثم ذكر تفسير المزابنة وحدها، كما ذكر يحيى وغيره، إلا أنه قال: والمزابنة: بيع الرطب بالثمر كيلا. والمعنى واحد؛ لأن الثمر هو ما دام رطبا في رءوس الأشجار، فإذا يبس وجذ فهو تمر، وروى هذا الحديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله على، أنه نهى عن المزابنة، ولم يذكر المحاقلة، وقال: المزابنة أن يبيع الرجل تمرته بكيل، إن زاد فلى، وإن نقص فعلى. وهذا تفسير معنى المزابنة كله، وقد مضى تمهيده في باب داود. وروى عبدا لله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على عن بيع التمر بالتمر وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا.

<sup>(</sup>٤٨٧٨) يونس ٥٥.

<sup>(</sup>٤٨٧٩) النمل ٥٥.

<sup>(</sup>٤٨٨٠) طه ١٨.

<sup>(</sup>٤٨٨١) أخرجه بلفظه الدارقطني في السنن ٤٨/٣، عن ابن عمــر. راجـع تخريـج الحديـث بنحـوه برقم ٤٨٧٤٠.

٣٢ ..... فتح المالك

هكذا ذكره أبو داود، عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن ابن أبى زائدة، عن عبيدا لله ابن عمر، ورواه يحيى القطان، عن عبيدا لله، قال: أخبرنى نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على نهى عن المزابنة.

والمزابنة: اشتراء التمر بالتمر كيلا، واشتراء الحنطة بالزرع كيلا. حدثنا عبدالوارث ابن سفيان، قال: حدثنا بكر بن حماد: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى فذكره.

ولا خلاف بين العلماء أن المزابنة ما ذكر في هذه الأحاديث تفسيره، عن ابن عمر من قوله، أو مرفوعا، وأقل ذلك أن يكون من قوله وهو راوى الحديث. فيسلم له، فكيف ولا مخالف في ذلك، و كذلك كل ما كان في معنى ما جرى ذكره في هذه الأحاديث من الجزاف بالكيل في الجنس الواحد المطعوم، أو الرطب باليابس من جنسه، وكل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعض جزافًا بكيل، ولا جزافًا بكيار، ولا جزافًا مثرحه في باب داود بن الحصين، ألا ترى أن كل ما ورد الشرع أن لا يباع إلا مثلا شرحه في باب داود بن الحصين، ألا ترى أن كل ما ورد الشرع أن لا يباع إلا مثلا ذلك التفاضل وجهل المماثلة، وما جهلت حقيقة المماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل، فدخل في ذلك الربا؛ لأن الحديث ورد في مثل ذلك، إن من زاد أو ازداد فقد أربي، فدخل في ذلك قمار وخطر أيضا، وهذا كله تقتضيه معنى المزابنة، فإن وقع البيع في شيء من المزابنة فسخ إن أدرك قبل القبض وبعده، فإن قبض وفات رجع صاحب الثمرة من المؤابنة غمره على صاحب الرطب، ورجع صاحب الرطب بقيمة رطبه على صاحب الثمرة الشمر يوم قبضه، بالغا ما بلغ، وما كان منه قبل قبضه فمصيبته من صاحبه.

وأما قوله: الثمر بالتمر فإن الرواية فيه للكلمة الأولى بالثاء المنقوطة بثلاث مع تحريك الميم، وهو ما في رءوس النخل رطبا، فإذا حذ ويبس قيل له تمرا بالتاء المنقوطة باثنتين مع تسكين الميم.

ويدخل في هذا المعنى بيع الرطب باليابس من جنسه، وبيع الجزاف بالمكيل، وبيع ما جهل بمعلوم أو مجهول. فقف على هذه الأصول، وسيأتي تمهيد معنى الرطب بالتمر وما للعلماء في ذلك من المذاهب، في باب عبدا لله بن يزيد، عند قوله على: أينقص الرطب إذا يبس؟ إن شاء الله.

حدثنا سعيد بن نصر، وعبدالوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال:

كتاب البيوع .....

حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا محمد بن فضل، عن أبيه عرابى حازم، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يد بيد، كيل بكيل، وزن بوزن، فمن زاد شيئا أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت أنواعه (٤٨٨٢).

قال أبو عمو: هذا أصل هذا الباب وهو يقتضى المماثلة في الجنس الواحد، ويحرم الازدياد فيه. وأما النسيئة في بيع الطعام بالطعام جملة، فذلك غير جائز عند جمهور العلماء لقوله على: «البر بالبر ربا، إلا ها، وها». فالجنس الواحد من المأكولات يدخله الربا من وجهين: الزيادة، والنسيئة، وقد أوضحنا هذا الأصل في مواضع من كتابنا هذا، والحمد لله.

حدثنا سعيد بن نصر، وعبدالوارث، قالا: حدثنا قاسم، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا أبو ثابت، قال: حدثنا عبدا لله بن وهب، قال: أخبرنى يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: حدثنى ابن المسيب، وأبو سلمة، أن أبا هريرة، قال: قال رسول الله على: «لا تبايعوا التمر بالتمر». قال ابن شهاب: وحدثنى سالم، عن ابن عمر، عن رسول الله على، مثله.

وروى ابن وهب أيضا في موطئه قبال: أخبرني ابن جريج، عن أبني الزبير، عن جابر: «نهى رسول الله على عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها، بالكيل المسمى من التمر» (٤٨٨٣).

وروى سعد بن أبى وقاص، عن النبى الله أنه نهى عن بيع التمر بالرطب نسيئة، ويـدا بيد، وهذه الأحاديث كلها تفسير للمزابنة وفي معناها، وهي أصل وسنة مجتمع عليها، والحمد الله.

# \$ ٥٥- حديث ثان لداود بن الحصين - متصل صحيح:

مالك، عن داود بن الحصين، عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد، عن أبى سعيد الخدرى «أن رسول الله على نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء التمر بالتمر فى رءوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة (٤٨٨٤).

<sup>(</sup>٤٨٨٢) سبق تخريجه برقم ٤٨٧٢،٤٨٦٣.

<sup>(</sup>٤٨٨٣) أخرجه النسائى ٢٦٩/٧ كتاب البيوع باب بيع الصبرة، عن جابر. والحاكم ٣٨/٢، عن حابر. حابر. والشافعي بالمسند كذا في بدائع المنن حـ٧. والبيهقي بالسنن ٢٩١/٥، عن حابر.

<sup>(</sup>٤٨٨٤) أخرجه الترمذي برقم ١٢٢٤ جـ٣/٥١ كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة، عن أبــي=

٤٢ ..... فتح المالك

قد جاء في هذا الحديث مع جودة إسناده تفسير المزابنة والمحاقلة، وأقبل أحواله إن لم يكن التفسير مرفوعا، فهو من قوله أبي سعيد الخدري، وقد أجمعوا أن من روى شيئا وعلم مخرجه سلم له في تأويله لأنه أعلم به. وقد جاء عن عبدا لله بن عمر، وحابر بن عبدا لله، في تفسير المزابنة نحو ذلك.

روى ابن حريج، قال: أخبرنى موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبى ﷺ نهى عن المزابنة. قال عبدا لله بن عمر: والمزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائطه بتمر كيلا، إن كانت نخلا أو زبيبا، إن كانت كرما أو حنطة، إن كانت زرعا.

قال أبو عمر: هذا أبين شيء وأوضحه في ذلك. وروى حماد بن سلمة، عن عمرو ابن دينار أن ابن عمر سئل عن رجل باع ثمر أرضه من رجل بمائة فرق يكيل له منها، فقال ابن عمر: نهى رسول الله على عن هذا، وهو المزابنة. وروى ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن حابر بن عبدا لله قال: «نهى رسول الله على عن المحابرة والمخالفة، والمزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وألا يباع إلا بالدنانير والدراهم، إلا العرايا» (٥٨٥٠).

قال سفيان: المخابرة كراء الأرض بالحنطة، والمزابنة بيع ما في رءوس النحل بالتمر، والمحاقلة بيع السنبل من الزرع بالحب المصفى. كان هذا الحديث سقط من نسختي هذه ومن الأصل فبقى الكلام غير تام فألحقته من كتاب الاستذكار لأبي عمر رحمه الله، وبه يتصل قوله. فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد فسروا المزابنة بما تراه ولا مخالف لهم عامته بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة، وكذلك أجمعوا على أن كل ما لا يجوز إلا مثلاً بمثل، أنه لا يجوز منه كيل بجزاف ولا جزاف بجزاف؛ لأن في ذلك جهل المساواة، ولا يؤمن مع ذلك التفاضل، ولم يختلفوا أن بيع الكرم بالزبيب، والرطب بالتمر المعلق في رءوس النحل، والزرع بالحنطة مزابنة، إلا أن بعضهم قد سمى بيع الحنطة بالزرع محاقلة أيضا، وسنذكر مذاهبهم في المحاقلة ومعانيهم فيها بعد الفراغ من القول في معنى المزابنة عندهم في هذا الباب، إن شاء الله.

<sup>=</sup>هريرة. والنسائى ٣٩/٧، عن حابر كتاب البيوع باب النهى، عن كراء الأرض وابن ماحة برقم ٢٢٦٦، عن حابر كتاب التحارات باب المزاينة والمحاقلة. والطبرانى بالكبير ١٢٩/١، عن ابن عباس. والطحاوى بمعانى الآثار ٢٩/٤، عن حابر. والبيهقى بالسنن، عن حابر. وابن أبى شيبة ٢٩/٧، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤٨٨٥) أخرجه النسائى ٣٨/٧ كتاب المزارعة، عن حابر. وأحمد ٢٢٤/١، عن ابن عباس. والدارقطنى ٣٦/٣، عن رافع بن خديج. والطحاوى بالمشكل ٢٢٤/١، عن حابر. وبمعمانى الآثار ٢٩/٤، عن حابر.

أما مالك رحمه الله فمذهبه في المزابنة: أنها بيع كل مجهول بمعلوم من صنف ذلك كائنا ما كان سواء، كان مما يجوز فيه التفاضل أم لا؛ لأن ذلك يصير إلى باب المخاطرة والقمار، وذلك داخل عنده في معنى المزابنة، وفسر المزابنة في الموطأ تفسيرًا يوقف به على المراد من مذهبه في ذلك وبينه بيانا شافيا يغني عن القول فيه، فقال: كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، فلا يجوز ابتياعه بشيء من الكيل أو الـوزن أو العدد، يعني من صنفه. ثم شرح ذلك بكلام معناه كرجل قال لرجل لـه تمر في رءوس شجر، أو صبرة من طعام، أو غيره من نوى، أو عصفر، أو بـزر كتـان، أو حب البـان، أو زيتون، أو نحو ذلك: أنا آخذ زيتونك بكذا وكذا ربعا أو رطلا من زيت أعصرها، فما نقص فعلى، وما زاد فلي. وكذلك حب البان أو السمسم بكذا وكذا رطلا من البان أو الجلجلان أو كرمك بكذا وكذا من الزبيب كيلا معلومًا، فما زاد فلي، وما نقص فعلى. وكذلك صبر العصفر أو الطعام وما أشبه هذا كله. قال مالك: فليس هذا ببيع؛ ولكنه من المخاطرة والغرر والقمـار فيضمـن لـه مـا سمـي مـن الكيـل أو الـوزن أو العدد، على أن له ما زاد وعليه ما نقص، فهذا غرر ومخاطرة. وعند مالك أنه كما يجز أن يقول له أنا أضمن لك من كرمك كذا وكذا من الزبيب معلوما، أو من زيتونك كذا وكذا من الزيت معلوم ومن صبرتك في القطن، أو العصفر، أو الطعم كذا وكذا وزنا أو كيلا معلوما، فكذلك لا يجوز أن يشتري شيئا من ذلك كله مجهولا بمعلوم من صنفه؛ مما يجوز فيه التفاضل ومما لا يجوز. وقد نص على أنه لا يجوز بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن، قال؛ لأن المزابنة تدخله. ومن المزابنة عنده بيع اللحم بالحيوان من صنفه، ولو قال رجل لآخر: أنا أضمن لك من جزورك هذه أو من شاتك هذه كذا وكذا رطلا ما زاد فلي، وما نقص فعلى. كان ذلك مزابنة، فلما لم يجز ذلك لم يجز أن يشتروا الجزور ولا الشاة بلحم؛ لأنهم يصيرون عنده إلى ذلك المعنى، وسنذكر ما للعلماء في بيع اللحم بالحيوان في باب زيد بن أسلم، إن شاء الله.

وقال إسماعيل بن إسحاق: لو أن رجلا قال لصاحب البان: اعصر حبك هذا فما نقص من مائة رطل فعلى، وما زاد فلى. فقال له: إن هذا لا يصلح، فقال: أنا أشترى منك هذا الحب بكذا وكذا رطلا من البان - لدخل في المزابنة؛ لأنه قد صار إلى معناها إذا كان البان الذي اشترى به حب البان قد قام مقاما، لم يكن يجوز له من الضمان الذي ضمنه في عصر البان. قال إسماعيل: ولو أن صاحب البان اشترى معلوما بمعلوم من البان متفاضلاً، لجاز عند مالك؛ لأنه اشترى شيئا عرفه بشيء قد عرفه فخرج من

باب القمار. قال أبو الفرج: وكذلك السمسم بدهنه إذا كان معلومين، فإن كان معلوما بمجهول لم يجز. وقد اختلف قول مالك في غزل الكتان بثوب الكتان، وغزل الصوف بثوب الصوف.

وتحصيل مذهبه أن ذلك يجوز نقدًا إذا كان معلوما بعلوم، وقال أبو الفرج: إذا أريد بابتياع شيء من المجهول الانتفاع به لوقته وكان ذلك مما حرت به العادة حاز بيعه كلبن الحليب بالمخيض إذا أريد بالحليب وقته، وكالقصيل بالشعير، إذا أريد قطع القصيل لوقته، وكالتمر بالبلح إذا حد البلح لوقته، قال: وكذلك لا بأس ببيع كل ما خرج عن أن يكون مضمونا من المجهول كدهن البان المطيب بحبه، وكالشعير بالقصيل الذي لا يكون منه شعير. واختلف قول مالك في النوى بالتمر فيما ذكر ابن القاسم فمرة كرهه، وجعله مزابنة.

وقال في موضع آخر: لا بأس بذلك. قال ابن القاسم: لأنه ليس بطعام. قال أبو الفرج: ظن ابن القاسم أنه ليس من باب المزابنة؛ فاعتل أنه ليس بطعام، والمنع منه أشبه بقوله.

قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك أنه لا يجوز شراء السمسم، أو الزيتون على أن على البائع عصره. قال مالك: لأنه إنما اشترى منه ما يخرج من زيته ودهنه، وأحاز بيع القمح على أن على البائع طحنه. قال ابن القاسم: قال لى مالك: فيه غرر وأرجو أن يكون حفيفا. وقال إسماعيل: كأن مالكا عنده ما يخرج من القمح معلوما لا يتفاوت، ولا قريبا فأخرجه من باب المزابنة، وجعله من باب بيع، وإحارة كمن ابتاع من رجل ثوبا على أن يخيطه له.

قال أبو عمر: قد أوردنا من أصول مذهب مالك في المزابنة ما يوقف به على المراد والله أعلم.

وأما الشافعى فقال: جماع المزابنة: أن ينظر كل ما عقد بيعه، وفى القضل فى بعضه ببعض يدًا بيد ربا، فلا يجوز منه شىء يعرف بشىء منه جزاف ولا جزاف بجزاف من صنفه. وأما من يقول أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلى، وما نقص فعلى، تمامها فهذا من القمار والمخاطرة، وليس من المزابنة.

قال أبو عمر: ما قدمنا، عن أبى سعيد الخدرى، وابن عمر، وحابر فى تفسير المزابنة، يشهد لما قاله الشافعي، وهو الذي تدل عليه الآثار المرفوعة فى ذلك ويشهد لقول مالك، والله أعلم.

كتاب البيوع .....

أصل معنى المزابنة في اللغة المحاطرة؛ لأنه لفظ مأخوذ من الزبن وهو المقامرة والدفع والمغالبة، وفي معنى القمار، والزيادة، والنقصان أيضا، حتى لقد قال بعض أهل اللغة: إن القمر مشتق من القمار لزيادته ونقصانه، فالمزابنة والقمار والمحاطرة شيء متداخل، حتى يشبه أن يكون أصل اشتقاقهما واحدا، والله أعلم.

تقول العرب: حرب زبون، أي: ذات دفع وقمار ومغالبة. وقال أبو الغول الطهوى:

فـــوارس لا يملـــون المنــايــا إذا دارت رحــى الحـرب الزبـون وقال معمر بن لقيط الأيادى:

ومستعجب مما رأى من أناتنا ولو زبنته الحرب لم يترمرم وروى مالك، عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب، يقول: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين، فأحبر سعيد بن المسيب أن ذلك ميسر. والميسر: القمار فدخل في معنى المزابنة.

قال أبو عمو: من أحسن ما روى في تفسير المزابنة وأرفعه ما ذكرناه، ما رواه حماد ابن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر.

قال أبو عمر: فهذا جليل من الصحابة قد فسر المزابنة على نحو ما فسرها مالك فى موطأه سواء. فأما المحاقلة فلعلماء فيها ثلاثة أقوال: منهم من قال معناها: ما جاء فى هذا الحديث من كراء الأرض بالحنطة، قالوا: وفى معنى كراء الأرض بالحنطة فى تأويل هذا الحديث كراؤها بجميع أنواع الطعام على اختلاف. قالوا: فلا يجوز كراء الأرض بشىء من الطعام سواء كان مما يخرج منها وينزرع فيها، أو من سائر صنوف الطعام المأكول كله، والمشروب نحو العسل، والزيت، والسمن، وكل ما يؤكل ويشرب؛ لأن ذلك عنده فى معنى بيع الطعام بالطعام نساء، وكذلك لا يجوز كراء الأرض عندهم بشىء مما يخرج منه، وإن لم يكن طعاما ماكولا ولا مشروبا، سوى الخشب، والقصب، والحطب؛ لأنه عندهم فى معنى المزابنة. وأصله عندهم النهى عن كراء الأرض بالحنطة، هذا هو المحفوظ، عن مالك وأصحابه. وقد ذكر ابن سحنون، عن المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي المدنى: أنه لا بأس بكراء الأرض بطعام لا يخرج منها. وروى يحيى بن عمر، عن المغيرة، أن ذلك لا يجوز كقول سائر أصحاب مالك، ومن وروى يحيى بن عمر، عن المغيرة، أن ذلك لا يجوز كقول سائر أصحاب مالك، ومن قال بالمحملة التي قدمنا، عن مالك، وأصحابه ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب، وأله بالمحملة التي قدمنا، عن مالك، وأصحابه ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب، وأله بالمحملة التي قدمنا، عن مالك، وأصحابه ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب، وأله بالمحملة التي قدمنا، عن مالك، وأصحابه ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب،

..... فتح المالك ومطرف، وابن الماجشون، وابن عبدالحكم، وأصبغ كلهم يقولون: لا تكرى الأرض بشيء مما يخرج منها أكل، أو لم يؤكل، ولا بشيء مما يؤكل ويشرب خرج منها، أو لم يخرج منها. وذكر ابن حبيب، أن ابن كنانة كان يقول: لا تكرى الأرض بشيء إذا أعيد فيها نبت، ولا بأس أذ تكرى بما سوى ذلك، من جميع الأشياء مما يؤكل، ومما لا يؤكل خرج منها، أو لم يخرج منها، قال: وكان ابن نافع يقول: لا بأس أن تكرى الأرض بكل شيء من طعام وغيره، خرج منها، أو لم يخرج منها، ماعدا الحنطة وأخواتها، فإنه محاقلة. وأجمع مالك وأصحابه كلهم أن الأرض لا يجوز كراؤها، ببعـض ما يخرج منها مما يزرع فيها ثلثا كان، أو ربعا، أو جزافا كان؛ لأنه غرر ومحاقلة، وقد نهي عن ذلك كله رسول الله على. وقال جماعة من أهل العلم: معنى الحاقلة: دفع الأرض على الثلث والربع، وعلى جزء مما يخرج منها، قالوا: وهي المحابرة أيضا فلا يجوز لأحد أن يعطى أرضه على جزء مما يخرج منها لنهى رسول الله ﷺ، عـن ذلـك؛ لأنه مجهول ولا يجوز الكراء بشيء معلوم، قالوا: وكراء الأرض بالذهب، والورق وبالعروض، كلها الطعام وغيره مما ينبت في الأرض، ومما لا ينبت فيها جائز، كما يجوز كراء المنازل وإجارة العبيد. هذا كله قول الشافعي ومن تابعه، وهو قول أبي حنيفة، وداود، وإليه ذهب ابن عبدالحكم. وقال آخرون: المحاقلة: بيع الـزرع في سنبله بعد أن يشتد ويستحصد بالحنطة. ذكر الشافعي، عن ابن عيينة، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ما المحاقلة؟ قال: المحاقلة في الحارث كهيئة المزابنــة فـي النخــل ســواء، وهــو بيع الزرع بالقمح. قال ابن جريج: قلت لعطاء فسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني؟ قال: نعم.

قال أبو عمر: وكذلك فسر المحاقلة سعيد بن المسيب في حديثه المرسل في الموطأ، إلا أن سعيد بن المسيب جمع في تأويل الحديث الوجهين جميعا، فقال: والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة، وإلى هذا التفسير في المحاقلة أنه بيع الزرع في سنبله بالحنطة دون ماعداه ذهب الليث بن سعد، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن حي، وأبو يوسف، ومحمد، وهو قول ابن عمر، وطاوس، وبه قال أحمد بن حنبل وكل هؤلاء، لا يرون بأسا أن يعطى الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع؛ لأن المحاقلة عندهم في معنى المزابنة وأنها في بيع الثمر بالثمر، والحنطة بالزرع، قالوا: ولما اختلف في المحاقلة كان أولى ما قيل في معناها ما تأولناه من بيع الزرع بالحنطة. واحتجوا على صحة ما تأولوه وذهبوا إليه من إجازة كراء الأرض ببعض ما يخرج منها بقصة خيبر، وأن رسول الله على عامل أهلها على شطر ما تخرجه أرضهم وثمارهم. وقد

قال أحمد بن حنبل: حديث رافع بن خديج في النهى عن كراء المزارع مضطرب الألفاظ ولا يصح، والقول بقصة خيبر أولى. واحتج بعض من لم يجز كراء الأرض ببعض ما يخرج منها أن قصة خيبر منسوخة بنهى رسول الله على عن المخابرة؛ لأن لفظ المخابرة مأخوذ من خيبر، وذلك أن رسول الله على لما عامل أهل خيبر على ما ذكرنا قيل: خابر رسول الله على أهل خيبر أى: عاملهم في أرض خيبر. وقال الشافعى: في قول ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رافع بن خديج، أن رسول الله على نهى عنها، أى: كنا نكرى الأرض ببعض ما يخرج منها، قال: وفي ذلك نسخ لسنة خيبر. قال: وابن عمر روى قصة خيبر وعمل بها حتى بلغه أن رسول الله على بعد ذلك عنها.

قال أبو عمر: أما المحاقلة فمأخوذة عند أهل اللغة من الحقال، وهي الأرض البيضاء المزروعة، تقول له العرب: البراح، والحقل، يقال: حاقل فلان فلانا إذا زارعه، كما خاضره إذا باعه شيئا أخضر. وقد نهي رسول الله على عن المخاضرة ونهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وكذلك يقال: حاقل فلان فلانا إذا بايعه زرعا بحنطة، وحاقله أيضا إذا أكرى منه الأرض ببعض ما يخرج منها كما يقال زارعه إذا عامله في زرع. وهذا يكون من اثنين في أمرين مختلفين مثل بيع الورع بالحنطة، واكتراء الأرض بالحنطة؛ لأنك لا تستطيع أن تشتق من الاسمين جميعا اسما واحدا للمفاعلة، وإن اشتققت من أحدهما للمفاعلة لم تستدل على الآخر، فلم يكن بد من الاثنين. هذا قول ابن قتيبة وغيره. وأما المخابرة، فقال قوم: اشتقاقها من خيبر على ما قدمنا ذكره. وقال آخرون: هي مشتقة من الخبر والخبر حرث الأرض وحملها. وزعم من تأول في المخابرة هذا التأويل أن لفظ المخابرة كان قبل خيبر ولا دليل على ما ادعى من ذلك، والله أعلم.

حدثنا محمد بن محمد بن نظير، وخلف بن أحمد، وعبدالرحمن بن يحيى، قالوا: حدثنا أحمد بن مطرف، قال: حدثنا سعيد بن عثمان، قال: حدثنا نصر بن مروان، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبى الزبير، عن جابر أن رسول الله على نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمحابرة، والمعاومة، وهى بيع السنين، قال: والمخابرة أن يدفع الرجل بأرضه بالثلث والربع.

قال أبو عمر: المخابرة عند جمهور أهل العلم على ما فى هذا الحديث، من كراء الأرض بجزء مما تخرجه، وهى المزارعة عند جميعهم، فكل خديث يأتى فيه النهى عن المزارعة، أو ذكر المخابرة فالمراد به دفع الأرض على الثلث والربع، والله أعلم. فقف

٧٠ ...... فتح المالك

على ذلك واعرفه. وسيأتى القول مستوعبا في كراء الأرض بما للعلماء في ذلك من أقاويل، وما رووا في ذلك من الآثار ممهدة في باب ربيعة من كتابنا هذا، إن شاء الله.

والبيع في المزابنة إذا وقع كتمر بيع برطب وزبيب بيع عنب. وكذلك المحاقلة كزرع بيع حنطة صبرة، أو كيلا معلوما، أو تمر بيع في رءوس النخل جزاف بكيل من التمر معلوما، فهذا كله إذا وقع فسخ إن أدرك قبل القبض أو بعده، فإن قبض وفات رجع صاحب التمر بمكيلة تمره وجنسه على صاحب الرطب، ورجع صاحب الرطب على صاحب التمر بقيمة رطبه يوم قبضه بالغا ما بلغ، وكذلك يرجع صاحب النخل وصاحب الزرع بقيمة تمره، وقيمة زرعه على صاحب المكيلة يوم قبضه ذلك بالغا ما بلغ، ويرجع صاحب الكيلة يوم قبضه ذلك بالغا ما بلغ، ويرجع صاحب المكيلة مئا صفة ما قبض منه.

قال أبو عمو: كل ما ذكرنا في هذا الباب من العلماء على اختلاف مذاهبهم من كره المزارعة، منهم ومن أجازها، كلهم متفقون على جواز المساقاة في النخل والعنب، إلا أبا حنيفة، وزفر، فإنهما كرهاها وزعما أن ذلك منسوخ بالنهى عن المحابرة، وخالف أبا حنيفة أصحابه وغيرهم، إلا زفر. وسيأتي ذكر المساقاة، في باب ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، إن شاء الله.

## ٥٥٥ حديث حادي عشر لابن شهاب، عن سعيد – مرسل يتصل من وجوه:

مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، «أن رسول الله ﷺ نهى عـن المزابنـة، والمحاقلة» (٤٨٨٦).

والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء النزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة.

هكذا هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع الرواة، وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عنه، ورواه أحمد بن أبي طيبة، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي على وجاء فيه من تفسير المزابنة والمحاقلة ما فيه مقنع لمن فهم، ولا خلاف علمته في هذا التأويل، وهو أحسن تفسير في المزابنة والمحاقلة وأعمه، وقد مضى في كتابنا هذا من تفسير المزابنة هاهنا، وقد تقدم في باب ربيعة منا القول في كراء الأرض مستوعبا، والحمد لله.

<sup>(</sup>٤٨٨٦) أخرجه ابن ماحة، عن ابن المسيب، عن رافع بن خديج مرفوعا حـ٧٦٢/٢ كتاب البيوع التحارات باب المزابنة والمحاقلة. والنسائي ٧/٠٤، عن ابن المسيب، عن رافع كتاب البيوع بأب النهى عن كراء الأرض.

وقد روى النهى عن المزابنة والمحاقلة، عن النبى على جماعة من الصحابة، منهم جابر، وابن عمر، وأبو هريرة، ورافع بن خديج، وكل هؤلاء سمع منه سعيد بن المسيب، والله أعلم.

وقد يكون العالم إذا اجتمع لـ جماعة، عن النبى الله أو غيره في حديث واحد، يرسله إلى المعزى إليه الحديث، ويستثقل أن يسنده أحيانا عن الجماعة الكثيرة، ألا ترى إلى ما ذكرنا في صدر هذا الديوان، عن إبراهيم النجعي، أنه قيل له مرة تقول: قال عبدا لله بن مسعود، ومرة تسمى من حدثك عنه فقال إذا أسندت لك الحديث عنه، فقد حدثني من سميت لك عنه، وإن لم أسم لك واحد، فاعلم أنه حدثنيه جماعة، هذا أو معناه، كلام إبراهيم.

حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله على عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. أخبرنا أحمد بن عبدا لله، قال: أنبأنا الميمون بن حمزة، حدثنا الطحاوى، حدثنا المزنى، حدثنا الشافعى، أنبأنا سعيد بن سالم، عن ابن جريب أنه قال لعطاء: ما المحاقلة؟ قال: المحاقلة في الزرع كهيئة المزابنة في النحل سواء، بيع الزرع بالقمح. قال ابن جريج: فقلت لعطاء: فسر لكم جابر في المحاقلة، كما أحبرتني، قال: نعم. وقد مضى ما للعلماء من المذاهب في المحاقلة والمزابنة في باب داود بن الحصين، والحمد الله.

والقضاء فيما وقع من المزابنة والمحاقلة: أنه إن أدرك ذلك فسخ، وإن قبض وفات، رجع صاحب المكيلة على صاحب النحل والزرع بمثل صفة ما قبض منه في كيله، ورجع صاحب النحل والزرع بقيمة ثمرة، بقيمة ثمره، أو قيمة زرعه على صاحب المكيلة يوم قبضه بالغا ما بلغت.

#### \* \* \*

### ٨ - باب بيع الذهب بالفضة تيرا وعينا

### ٥٥٦ حديث ثالث وسبعون ليحيى بن سعيد:

مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: أمر رسول الله السعدين أن يبيعا آنية من المقائم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال رسول الله على: «أربيتما فردا».

وهذا الحديث لا أعلمه يستند بهذا اللفظ في ذكر السعدين. وقد رواه الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد، عن عبدا لله بن أبي سلمة، و لم يذكر مالك عبدا لله بن أبي سلمة، وعنه رواه يحيى بن سعيد.

ذكر ابن وهب قال: أخبرنى الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد، أنه حدثهما أن عبدا لله بن أبى سلمة، حدثه أنه بلغه أن رسول الله على عام خيبر، جعل السعدين على المغانم، فجعلا يبيعان كل أربعة مثاقيل بثلاثة عينا، فقال الماربيتما فردا».

وأحد السعدين: سعد بن مالك، هكذا جاء في هذا الإسناد في آخر الحديث أن أحد السعدين: سعد بن مالك، ولا أعلم في الصحابة سعد بن مالك، إلا سعد بن أبي وقاص، وأبا سعيد الخدري، فأما سعد بن أبي وقاص، فهو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة أبو إسحاق، وأما أبو سعيد الخدري، فهو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري من بني خدرة، ويبعد عندي أن يكون أحد السعدين أبا سعيد الخدري لصغر سنه، والأظهر والأغلب أنه سعد بن أبي وقاص.

وأما الآخر، فلم يختلفوا أنه سعد بن عبادة بن دليم الأنصارى الخزرجي، فعلى هذا أحد السعدين مهاجرى، والآخر أنصارى، وقد قيل: إن السعدين المذكورين في هذا الخبر هما: سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وزعم قائل ذلك أنهما السعدان المعروفان في ذلك الزمان، واحتج بالخبر المأثور أن قريشا سمعوا صائحا يصبح ليلا على أبي قبيس:

فإن يسلم السعدان يصبح محمد . ممكة لا يخشى حلاف المحالف قال: فظنت قريش أنهما سعد بن زيد مناة بن تميم، وسعد هذيم من قضاعة، فلما كان الليلة الثانية، سمعوا صوتا على أبي قبيس:

أيا سعد الأوس هل كنت ناصرا ويا سعد الخزرجيين الغطارف أجيبا إلى داعى الهدى وتمنيا على الله فى الفردوس منية عارف فإن ثواب الله للطالب الهدى حنان من الفردوس ذات رفارف قال: فقالوا: هذان والله سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة.

قال أبو عمر: هذا غلط لا يجوز أن يكون سعد بن معاذ أحد السعد بن المذكورين في هذا الباب؛ لأن سعد بن معاذ توفي بعد الخندق بيسير من سهم أصابه يوم الخندق، ولم يدرك حيير؛ والقول الأول أولى وأصح، وقد وجدنا ذلك منصوصا.

كتاب البيوع .....

ذكر يعقوب بن شيبة، وسعد بن عبدا لله بن الحكم، قالا: حدثنا قدامة بن محمد بن قدامة بن خمره بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت قدامة بن خشرم الأشجعي، عن أبيه، قال: حدثني مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت أبا كثير حلاح مولى عبدالرحمن أو عبدالعزيز بن مروان، يقول: سمعت حنشا السبائي، عن فضالة بن عبيد يقول: «كنا يوم خيبر فجعل رسول الله على الغنائم سعد بن أبي وقاص، وسعد بن عبادة، فأرادوا أن يبيعوا الدينارين بالثلاثة، والثلاثة بالخمسة، فقال رسول الله على الألاثة بالخمسة، فقال رسول الله على لا إلا مثلاً بمثل، وهذا إسناد صحيح متصل حسن (٤٨٨٧).

وأبو كثير هذا يقال فيه مولى عمر بن عبدالعزيز بن مروان، ويقال: مولى عبدالرحمن ابن مروان مصرى تابعى ثقة، روى عنه عمرو بن الحارث، وبكير بن الأشج، وعبيدا لله ابن أبى جعفر، وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى القول فيه، فصح أن السعدين سعد ابن أبى وقاص، وسعد بن عبادة، وارتفع الشك في ذلك، والحمد لله.

وأما عبدا لله بن أبى سلمة الذى روى عنه يحيى بن سعيد هذا الحديث، فقيل: إنه عبدا لله بن أبى سلمة الهذلى، يروى عن ابن عمر، وغيره، وزعم البخارى أنه عبدا لله بن أبى سلمة الماجشون، فا لله أعلم.

وأما المعنى الذى ورد فى هذا الحديث من تحريم الازدياد فى الذهب بالذهب، فمعنى مجتمع عليه عند الفقهاء لا خلاف فيه، إلا ما ذكرنا عن ابن عباس، مما لا وجه له من رد السنة له، والآثار فى هذا الباب كثيرة، وقد ذكرنا كثيرا منها فى مواضع من كتابنا هذا، والحمد لله.

وذكر ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن عامر بن يحيى، وخالد بن أبي عمران،

<sup>(</sup>٤٨٨٧) أخرجه مسلم كتاب المساقاة باب بيع القلادة فيها خرز وذهب حــ ١٢١٤/٢ برقـم ٩١، عـن فضالـة . وأبـو داود، عـن فضالـة ٣٣٥٣ برقـم ٣٣٥٣ كتـاب البيـوع بـاب حليــة السيف. أخرجه الطحاوى بمعانى الآثار ٢٩/٤، عن فضالة ٢٧٢٤، عن فضالة.

٧٤ .... فتح المالك

عن حنش السبائي، عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله على يوم حيبر نبايع اليهود أوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله على: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن».

وحدثنا عبدالوارث بن سفیان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا بكر بن حماد، حدثنا مسدد، وحدثنا عبدالله بن محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن بكر بن داسة، قال: حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عيسى، وأبو بكر بن أبى شيبة، وأحمد بن منيع، ومحمد بن العلاء، قالوا: أخبرنا عبدالله بن المبارك، قال: حدثنا سعيد بن يزيد، قال: حدثنا خالد ابن أبى عمران، عن حنش، عن فضالة، قال: «أتى رسول الله الله يوم حنين وبعضهم، قال: عام خيبر - بقلادة من ذهب فيها خرز معلقة، وقال بعضهم: بقلادة فيها خرز وذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة دنانير، فقال النبى الله على المحتى عيز ما بينهما» قال: إنما أردت الحجارة، قال: لا حتى تميز ما بينهما» (٩٨٨٤).

## ٥٥٧ - مالك، عن موسى بن أبي تميم حديث - واحد صحيح:

وموسى هذا مدنى ثقة روى عنه مالك وغيره.

مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن أبي الحباب: سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، «أن رسول الله على قال: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما» (٤٨٩٠).

قد مضى القول فى معنى هذا الحديث، وما كان مثله فى باب حميد بن قيس من كتابنا هذا. ولا خلاف بين فقهاء الأمصار، وأهل العلم بالآثار، فى القول به، فلا يجوز عند جميعهم بيع درهم بدرهمين، ولا دينار بدينارين، يدًا بيد، وعلى ذلك جميع السلف، إلا عبدا لله بن عباس، فإنه كان يجيز بيع الدرهم بالدرهمين، والدينارين، يدًا بيد، ويقول: حدثنى أسامة بن زيد، أن رسول الله على قال: «إنما الربا فى النسيئة».

<sup>(</sup>٤٨٨٩) أخرجه ابن أبي شيبة ٦/٥٥، عن فضالة. والدارقطني ٣/٣، عن فضالة.

<sup>(</sup>۱۹۹۰) أخرجه مسلم كتاب المساقاة برقم ۸۰ حـ۱۳۱۳/۳، عن أبي هريرة. والنسائي ۲۷۸/۷ كتاب كتاب البيوع باب بيع الدينار، عن أبي هريرة. وابن ماحة برقم ۲۲۲۱ حـ۲۲،۷۲ كتاب التجارات باب صرف الذهب، عن عمر بن محمد بن على بن أبي طالب، عن أبيه، عن حده. وأحمد ۲۷۹/۲، عن أبي هريرة. والحاكم حده. وأحمد ۲۷۹/۲، عن أبي سعيد. والطبراني بالكبير ۱۸۲۹، عن أبي سعيد. وابن أبي شيبة ۲۰/۲، عن أبي سعيد. والبخاري في تاريخه ۱۸۷۹، عن أبي سعيد. والبخاري في تاريخه ۱۸۹۸،

وهذا الحديث وضعه أسامة، وابن عباس، غير موضعه؛ لأنه حديث خرج عند جماعة العلماء على الذهب بالفضة، وعلى جنسين مختلفين من الطعام فهذا هو الذي لا ربا فيه إلا في النسيئة، والشواهد في هذا تكثر حدًا، منها: حديث مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الحدري، أن رسول الله الله قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مشلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، وحديث عبادة بن الصامت، وقد ذكرنا كثيرا من طرقه في باب زيد بن أسلم، قال عبادة: سمعت رسول الله الله يقول: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، ومن ازداد فقد أربي».

وحديث أبى هريرة فى هذا الباب وغيره. والأحاديث كثيرة فى ذلك جدًا عن النبسى الله وعن جماعة أصحابه، إلا ابن عباس. ومنهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو الدرداء، وأبو هريرة، وغيرهم يطول ذكرهم، وليس فى خلاف السنة عذر لأحد إلا لمن جهلها، ومن جهلها مردود إليها محجوج بها.

على أنه قد روى، عن ابن عباس أنه رجع عن قوله فى ذلك فى الصرف بما حدثه أبو سعيد الخدرى، عن النبى بخلاف قوله، رواه معمر وابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبى صالح، عن أبى سعيد، وابن عباس، والثورى، عن أبى هاشم الواسطى، عن زياد، قال: كنت مع ابن عباس فى الطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما.

وقد مضى فى باب زيد بن أسلم أحاديث فى هـذا البـاب، والحمـد لله فـلا وجـه لإعادة القول فيه ها هنا ومن تأمله فى باب حميد كفاه، إن شاء الله.

۱۵۵۸ نافع، عن أبي سعيد الخدري – حديث واحد وهو حديث سابع وستون لنافع:

واسم أبى سعيد هذا: سعد بن مالك بن سنان، وقد ذكرناه في الصحابة بما يغني، عن ذكره هاهنا من التعريف والرفع في النسب.

مالك، عن نافع، عن أبى سعيد الخدرى، أن رسول الله الله قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على البعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مشلاً بمثل، ولا تشفوا (٤٨٩١) بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منهما غائبا بناجز (٤٨٩٢).

<sup>(</sup>٤٨٩١) ولا تشفوا: أي ولا تفضلوا.

لم يختلف الرواة، عن مالك في هذا الحديث، وكذلك رواه أيوب، وعبيدا لله، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، كما رواه مالك، وهو الصحيح في ذلك، ورواه ابن عون، عن نافع، قال: جاء رجل إلى عبدا لله بن عمر، فحدثه عن أبي سعيد الخدري، عن النبي في فذكر الحديث في الصرف هكذا رواه جماعة، عن ابن عون، ليس فيه سماع لنافع، من أبي سعيد، ولا لابن عمر من أبي سعيد، وإنما فيه أن رجلا حدثه، عن أبي سعيد بهذا الحديث، والرجل قد سماه يحيى بن سعيد في حديثه، عن نافع، رواه يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، أنه أخبره أن نافعا أخبره أن عمرو بن ثابت العتواري، ذكر لعبدا لله بن عمر، أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث بهذا الحديث، ولم يجود يحيى بن سعيد، ولا ابن عون هذا الحديث؛ لأن فيه أن ابن عمر لما حدثه هذا الرجل بهذا الحديث عن أبي سعيد، قام إلى أبي سعيد ومضى معه نافع، فسمعا الحديث من أبي سعيد، وقد جود ذلك عبيد الله بن عمر، ورواه خصيف الجزري، وعبدالعزيز ابن أبي رواد المكي، عن نافع، عن ابن عمر، عر، عمر على ما قال عبيدا لله.

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بمن أصبغ، قال: حدثنا بكر بن هماد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبيدا لله، قال: أخبرنى نافع، قال: بلغ عبدا لله بن عمر أن أبا سعيد الخدرى، يأثر عمن رسول الله في في الصرف، فأخذ بيدى وبيد رجل فأتينا أبا سعيد، فقال له عبدا لله بن عمر: شيء تأثره عن رسول الله في في الصرف؟ قال: سمعته أذناى، ووعاه قلبى من رسول الله في قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز».

وهذا من أصح حديث يروى في الصرف، وهو يوجب تحريم الازدياد والنسأ جميعا في الذهب والورق، تبرهما وعينهما، وهو أمر مجتمع عليه، إلا فرقة شذت وأباحت فيهما الازدياد والتفاضل يدًا بيد، وما قال بهذا القول أحد من الفقهاء الذين تدور عليهم الفتوى في أمصار المسلمين، فلا وجه للاشتغال بالشذوذ.

والشف في كلام العرب - بالكسر -: الزيادة، يقال: الشيء يشف، ويستشف، أي: يزيد. وفي قوله وله الحديث: «ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز»، دليل على أنه لا يجوز في الصرف شيء من التأخير، ولا يجوز حتى يحضر العين منهما جميعا، وهذا أمر مجتمع عليه، إلا أن من معنى هذا الباب مما اختلف فيه العلماء الصرف على ما ليس عند المتصارفين، أو عند أحدهما في حين العقد. قال مالك: لا يجوز الصرف إلا أن يكون العينان حاضرتين.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة: يجوز أن يشتري دنانير بدراهم ليست عند واحد منهما، ثم يستقرض فيدفع قبل الافتراق.

وروى الحسن بن زياد، عن زفر، أنه لا يجوز الصرف حتى تظهر إحدى العينين وتعين، فإن لم يكن ذلك لم يجز، نحو أن يقول: اشتريت صك ألف درهم بمائة دينار وسواء كان ذلك عندهما أم لم يكن، فإن عين أحدهما جاز، وذلك مثل أن يقول: اشتريت منك ألف درهم بهذه الدنانير، إذا دفعها قبل أن يفترقا. وروى عن مالك مثل قول زفر، إلا أنه قال: يحتاج بأن يكون قبضه لما لم يعينه قريبا متصلا، بمنزلة النفقة يحلها من كيسه.

وقال الطحاوى: واتفقوا – يعنى هـؤلاء الفقهـاء الثلاثـة – علـى جـواز الصـرف إذا كان أحدهما دينا قبضه في الجحلس، فدل على اعتبار القبض في الجحلس دون كونه عينا.

واختلف الفقهاء أيضا في تصارف الدينين وتطارحهما، مشل أن يكون لرحل على رحل دنانير ولآخر عليه دراهم، فمذهب مالك، وأبى حنيفة أنه لا بأس أن يشتري أحدهما ما عليه بما على الآخر ويتطارحانهما صرفا.

ومن حجة من ذهب هذا المذهب، حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن يحيى، عن ابن عمر، قال: سألت النبى على قلت: يا رسول الله إنى أبيع الإبل، أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؟ فقال رسول الله على: «لا بأس بذلك ما لم تنترقا وبينكما شيء» ففي هذا الحديث دليل على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينا، قالوا: فكذلك إذا كانا دينين؛ لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، وصار الطرح عندهم هو الذي يحتاج إلى قبض من العين الحاضرة. ومعنى الغائب عندهم هو الذي يحتاج إلى قبض من العين الحاضرة. ومعنى الغائب عندهم هو الذي يحتاج إلى قبض حتى يفترقا، بدليل حديث عمر: لا تفارقه حتى تقبضه.

وقال الشافعي وجماعة وهو قول الليث: لا يجوز تصارف الدينين ولا تطارحهما؛ لأن لما لم يجز غائب بناجز، كان الغائب بالغائب أحرى أن لا يجوز؛ وأحاز الشافعي ...... فتح المالك وأصحابه قضاء الدنانير، عن الدراهم، وقضاء الدراهم، عن الدنانير، وسواء كان ذلك

من بيع، أو من قرض إذا كان حالا وتقابضا قبل أن يفترقا، بأي سعر شاء، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا، بطل الصرف بينهما، ورجع كل واحد منهما إلى أصل ما كان له على صاحبه، واتفق الشافعي وأصحابه على كراهة قصاص الدنانير من الدراهم، إذا كانتما جميعا في الذمم، مثل أن يكون لرجل على رجل دنانير وله عليه دراهم، فأرادا أن يجعلا الدنانير قصاصا بالدراهم، فهذا لا يجوز عندهم؛ لأنه دين بدين، وكذلك لو تسلف رجل من رجل دينارًا، وتسلف الآخر منه دراهم، على أن يكون هذا بهذا لم يجز عندهم، وكان على من تسلف الدينار دينار مثله، وعلى من تسلف الدراهم دراهم مثلها، وأما إذا كان لرجل على رجل دينار، فأخذ من فيه دراهم صرف ناجزا، كان ذلك جائزا، وأجاز أبـو حنيفـة أخـذ الدنانـير عـن الدراهـم، والدراهـم عـن الدنانـير إذا تقابضا في المحلس، وسواء كان الدين حالا أو آجلا.

وحجتهم حديث ابن عمر هذا؛ لأنه لما لم يسأله عن دينه: أحال هــو أم مؤجـل، دل على استواء الحال عنده. وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا أن يكون جميعا حالين؛ لأنـه لمـا لم يستحق قبض الآجل إلا إلى أجله، صار كأنه صارفه إلى ذلك الأجل، وهذا هو المشهور من قول الشافعي.

وروى الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه كره اقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب، وعن ابن مسعود مثله، وعن ابن عمر أنه لا بأس به.

وقال ابن شبرمة: لا يجوز أن يأخذ عن دراهم دنانسير، ولا عن دنانسير دراهم، وإنما يأخذ ما أقرض، ويشهد مذهب ابن شبرمة ويؤيده حديث أبى سعيد في هذا الباب، وهو قول ابن عباس، وابن مسعود، ويشهد لقول سائر الفقهاء حديث ابن عمر، إلا أن فيه بسعر يومكما. وقال عثمان البتي: يأخذ بسعر يومه.

وقال داود وأصحابه: إذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم، فباعمه الذي عليه العشرة دراهم بها دينارا، فالبيع باطل لنهي رسول الله ﷺ عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء، وعن بيع أحدهما بالآخر غائبا بناجز، قال: ولو أخذ بذلك قيمة للعشرة دراهم كان جائزا؛ لأن القيمة غير البيع، وإنما ورد النهي عن البيع، لا عن القيمة.

واحتجوا بحديث ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع، فآخذ من الدنانير دراهم، الحديث على ما نذكره هاهنا، إن شاء الله.

ومن هذا الباب أيضا، أن يبيع السلعة بدنانير على أن يعطيه بـ دراهـم، فقـال مـالك

فى مثل هذا: لا يلتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان فعلهما حلالا، وكأنه باعه السلعة بتلك الدراهم التي ذكرا أنه يأخذها في الدنانير.

وقال أبو حنيفة، والشافعي فيمن باع سلعة بدنانير معلومة، على أن يعطيه المشترى بها دراهم، فالبيع فاسد، وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأنه من باب بيعتين في بيعة، ومن باب بيع وصرف لم يقبض.

ومن هذا الباب أيضا الصرف يوجد في زيوف، وهو مما اختلفوا فيه أيضا، فقال مالك: إذا وحد في دراهم الصرف درهما زائفا فرضى به جاز، وإن رده انتقض صرف الدين كله، وإن وحد فيها أحد عشر درهما رديئة، انتقض الصرف في دينارين وكذلك ما زاد على صرف دينار، انتقض الصرف في دينار آخر.

وقال زفر، والثورى: يبطل الصرف فيما رد قل أو كثر، وقد روى عن الثورى أنه إن شاء استبدله وإن شاء كان شريكه في الدينار بحساب.

وقال أبو يوسف، ومحمد الأوزاعي، والليث بن سعد، والحسن بن حي: يستبدله كله، وهو قول ابن شهاب، وربيعة، وكذلك قال الحسن، وابن سيرين، وقتادة: يرد عليه ويأخذ البدل، ولا ينتقض من الصرف شيء، وهو قول أحمد بن حنبل وهو أحد أقاويل الشافعي، واختاره المزني قياسا على العيب يوجد في السلم أن على صاحبه أن يأتي يمثله. وأقاويل الشافعي في هذه المسألة: أحدها أنه قال: إذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين، ووجد أحدهما ببعض ما اشترى عيبا قبل التفرق أو بعده، فليس له إلا رد الكل أو التمسك به، قال: وإذا تبايعا ذلك بغير عينه، فوجد أحدهما قبل التفرق ببعض ما اشترى عيبا فله البدل، وإن وجده بعد التفرق ففيها أقاويل، منها: أنها كالعين، ومنها البدل، ومنها رد المعيب بحصته من الثمن. قال: ومتى افترق المصطرفان قبل التفايض فلا بيع بينهما.

وقال أبو حنيفة: إذا افترقا ثم وحد النصف زبونا أو أكثر فرده، بطل الصرف في المردود، وإن كان أقل من النصف استبدله، وقد مضى القول بحودًا في تحريم الازدياد في بيع الورق بالورق، والذهب بالذهب، في باب حميد بن قيس، وهو أمر محتمع عليه فقهاء الأمصار من أهل الرأى والأثر، وكفي بذلك حجة مع ثبوته من جهة نقل الآحاد العدول عن النبي على، وقد مضى القول في تحريم النسيئة في الصرف في باب ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان، من هذا الكتاب مجودًا أيضًا ممهدا، وفي ذلك الباب أصول من هذا الباب، ولا خلاف بين علماء المسلمين في تحريم النسيئة في بيع

الذهب بالذهب، والورق بالورق، وبيع الورق بالذهب، والذهب بالورق، وأن الصرف كله لا يجوز إلا هاء وهاء، قبل الافتراق، هذه جملة احتمعوا عليها، وثبت قوله الله فلك: «إلا هاء وهاء» بنقل الآحاد العدول أيضا. وما أجمعوا عليه من ذلك وغيره فهو

الحق، وكذلك كل ما كان في معناه ما لم يخرجه عن ذلك الأصل دليل يجب التسليم له، فقد اختلفوا من هذا الأصل في المسائل التي أوردناها في هذا الباب على حسبما

ذكرناه عنهم فيه مما نمزعوا به، وذهبوا إليه، وبا لله العصمة والتوفيق.

قال أبو عمو: حديث ابن عمر في اقتضاء الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، جعله قوم معارضا لحديث أبي سعيد الخدري في هذا الباب؛ لقوله: «ولا تبيعوا منها غائبا بناجز»، وليس الحديثان بمتعارضان عند أكثر الفقهاء؛ لأنه ممكن استعمال كل واحد منهما، وحديث ابن عمر مفسر، وحديث أبي سعيد الخدري بحمل، فصار معناه: لا تبيعوا منهما غائبا ليس في ذمة يناجز، وإذا حملا على هذا لم يتعارضا، وهذا الحديث حدثناه خلف بن قاسم، قال: حدثنا أحمد بن محمد، عن عبيد ابن آدم بن أبي إياس، قال: حدثنى ثابت بن نعيم، قال: حدثنا آدم بن إياس قال: حدثنا محمد، عن عبيد حماد بن سلمة، قال: حدثنا سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأخذ مكان الدنانير دراهم، ومكان الدراهم دنانير، فسألت رسول الله على، عن ذلك، فقال: لا بأس به إذا افترقتما وليس بينكما شيء.

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، وجعفر بن محمد، قالا: حدثنا عفان، قال: حدثنا محاد بن سلمة، قال: حدثنا سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير و آخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم و آخذ الدنانير، فأتيت رسول الله على وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدًا أسألك: أبيع الإبل بالدنانير فآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير، و آخذه هذه من هذه؟ فقال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها».

وحدثناه عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ومحمد بن محبوب - المعنى واحد - قالا: حدثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن حبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فذكره سواء بمعناه إلى آخره. قال أبو داود: وحدثنا الحسين بن الأسود، قال: حدثنا عبيدا لله، قال: أخبرنا إسرائيل، عن سماك بإسناده ومعناه، والأول أتم لم يذكر: «بسعر يومكما».

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل ببقيع الغرقد، فكنت أبيع البعير بالدنانير وآخذهم بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فأتيت رسول الله وهو يريد أن يدخل حجرته، فأخذت بثوبه فقلت: يا رسول الله، إنى أبيع ببقيع الغرقد البعير بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدرهم وآخذ الدنانير، فقال رسوله الله الله المنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدرهم وآخذ الدنانير، فقال رسوله الله الله المنانير، إذا أخذت أحدهما بالآخر فلا تفارقه وبينك وبينه بيع».

قال أبو عمو: لم يرو هذا الحديث أحد غير سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر مسندا، وسماك ثقة عند قوم، مضعف عند آخرين، كان ابن المبارك، يقول: سماك بن حرب ضعيف الحديث، وكان مذهب على فيه نحو هذا، وقد روى عن ابن عمر معناه من قوله وفتواه.

وروى أبو الأحوص هذا الحديث، عن سماك فلم يقمه، قال فيه عن سماك، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عمر كنت أبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، فأتيت رسول الله قال: «إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس» (٤٨٩٣). وكذلك رواه وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر كما قال أبو الأحوص، ولم يقمه فجوده، إلا حماد بن سلمة، وإسرائيل في غير رواية وكيع، وهذا الحديث مما فات شعبة، عن سماك، ولم يسمعه منه، فعز عليه، وجرى بينه وبين حماد بن سلمة في ذلك كلام فيه بعض الخشونة، ثم سمعه منه بعد ذكر على بن المديني، قال: قال أبو داود الطيالسي: سمعت خالد بن طليق، وأبا الربيع يسألان شعبة، وكان الذي يسأله خالد، فقال: يا أبا بسطام، حدثني حديث سماك في اقتضاء الذهب من الورق، عديث ابن عمر، فقال شعبة: أصلحك الله، هذا حديث ليس يرفعه أحد إلى سماك، وقد حدثنيه قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر و لم يرفعه، وأخبرنيه أيوب، عن ابن عمر و لم يرفعه، وأخبرنيه أيوبه سماك وأنا أؤرق منه.

وأما قوله في هذا الحديث بسعر يومكما فلم يعبول عليه جماعة من الفقهاء، وقد ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب، وكان أحمد بن حنبل يقول: يأخذ الدنانير من الدراهم، والدرهم من الدنانير في الدين وغيره بالقيمة.

وقال إسحاق يأخذها بقيمة سعر يومه.

<sup>(</sup>٤٨٩٣) أخرجه النسائي ٢٨٢/٧، عن ابن عمر كتاب البيوع باب أبحد الورق من الذهب.

٨٢ ...... فتح المالك

## ٩ ٥ ٥ - حديث ثان لحميد بن قيس متصل:

«مالك، عن حميد بن قيس المكى، عن بحاهد أنه قال: كنت مع عبدا لله بن عمر فجاءه صائغ فقال: يا أبا عبدالرحمن، إنى أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فاستفضل في ذلك قدر عمل يدى، فنهاه عبدا لله بن عمر عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبدا لله ينهاه عن ذلك، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها فقال عبدا لله بن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم» (٤٨٩٤).

وفى هذا الحديث النهى عن التفاضل فى الدنانير والدراهم، إذا بيع شىء منه بجنسه وقوله فيه الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، إشارة إلى جنس الأصل لا إلى المضروب دون غيره بدليل إرسال ابن عمر الحديث على سؤال الصائغ له، عن الذهب المصوغ، وبدليل قوله على: «الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، مثلاً بمثل وزنا بوزن».

ولا أعلم أحدا من العلماء حرم التفاضل في المضروب العين من الذهب والفضة المدرهمة، دون التبر والمصوغ منهما إلا شيء جاء عن معاوية بن أبي سفيان روى، عنه من وجوه وقد أجمعوا على خلافه فأغنى إجماعهم على ذلك عن الاستشهاد فيه بغيره. وفي قصة معاوية مع أبي الدرداء، إذا باع معاوية السقاية بأكثر من وزنه، بيان أن الربط في المصوغ وغير المصوغ، والمضروب وغير المضروب.

قال أبو عمر: فالفضة السوداء والبيضاء، والذهب الأحمر والأصفر، كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض، إلا مثلاً بمثل وزنا بوزن سواء بسواء على كل حال، إلا أن تكون إحدى الفضتين أو إحدى الذهبين فيه دخل من غير جنسه، فإن كانت كذلك لم يجز بيع بعضها ببعض ألبتة على حال إلا أن يحيط العلم أن الدخل فيهما سواء نحو السكة الواحدة لعدم المماثلة؛ لأنا إذا عدمنا الحقيقة المماثلة لم نأمن التفاضل وقد ورد الشرع بتحريم الازدياد في ذلك فوجب المنع حتى تصح المماثلة. وروى مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله على قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل.

وسيأتي القول في معنى هذا الحديث، في باب نافع إن شاء الله.

قال أبو عمر: المماثلة في الموزونات الوزن لا غير، وفي المكيلات الكيل ولو وزن ( ٤٨٩٤) رواه الشافعي في الرسالة فقرة ٧٦٠ صـ بتحقيق أحمد شاكر. ط الحلبي.

المكيل رجوت أن يكون مماثلة إن شاء الله. وقد روى، عن ابن عباس رضى الله عنه وعن بعض أصحابه في هذا الباب شيء لا يصح عنه إن شاء الله؛ لأنه قد روى، عنه من وجوه خلافه وهو الذي عليه علماء الأمصار فلم أر وجها في ذلك للإكثار.

قال على: وحدثنا عتيق بن يعقوب الزبيرى، قال: حدثنى عبدالعزيز بن محمد، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبى الزبير المكى، قال: سمعت أبا أسيد الساعدى وابن عباس يفتى فى الدينار بدينارين فأغلظ له أبو أسيد، فقال له ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدًا يعرف قرابتى من رسول الله على يقول مثل هذا يا أبا أسيد، فقال أبو أسيد: أشهد لسمعت رسول الله على يقول: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وصاع حنطة

<sup>(</sup>۱۹۹۵) أخرجه مسلم كتباب المساقاة برقم ۸۵ بياب الصرف وبيع الذهب، عن أبيي هريرة. والنسائي ۲۷۸/۷ كتاب البيوع باب الذهب بالذهب، عن أبيي سعيد. وابن ماجة برقم ۱۲۲۱ حد۲/ ۲۲۸ كتاب التجارات باب اقتضاء الذهب، عن عمر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن حده. وأحمد ۳۷۹/۱ عن أبي هريرة. والبيهقي ۲۷۸/۱، عن عثمان بين عفان. والحاكم ۲/۰٪، عن أبي سعيد. والطيراني بالكبير ۱۲۹/۱، عن أبي سعيد. وابن أبي شيبة ۱۸۱۷، عن أبي سعيد. والبغوى بشرح السنة ۱۳/۸، والدارقطني ۲۰/۳، عن على ابن أبي طالب. والبخاري في تاريخه ۱۸/۱، عن أبي سعيد.

<sup>(</sup>٤٨٩٦) أخرجه مسلم كتاب المساقاة برقم ١٠١ باب بيع الطعام، عن أبى سعيد. وأحمد ٢٠٠/٥، عن أسامة بن زيد. والحميدى برقم ٤٤٤، عن أسامة بن زيد. والحميدى برقم ٤٤٤، عن أسامة بن زيد.

فقال عبدالله بن عباس: هذا شيء إنما كنت أقوله برأيي و لم أسمع فيه شيئا. حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا سليمان بن على الربعي، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، أنه رجع عن الصرف، وقال: إنما كان ذلك رأيا مني، وهذا أبو سعيد يحدث به عن النبي . وروى ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار، يزعم أنه سمع مالك بن أبي عامر، يحدث عن عثمان بن عفان، أن رسول الله تش قال: «لا تبيعوا الدينار بدينارين ولا الدرهم بدرهمين».

قال أبو عمو: لم أر ذكر ما روى ابن عباس ومن تابعه فى الصرف، ولم أعده خلافا لما روى عنه من رجوعه عن ذلك، وفى رجوعه إلى خبر أبى سعيد المفسر وتركه القول بخبر أسامة بن زيد المجمل ضروب، من الفقه ليس هذا موضع ذكرها. ومن تدبرها ووفق لفهمها أدركها، وبا لله التوفيق.

وقد روى عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه، عن مالك فى التاجر يحفزه الخروج، وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أو دنانير مضروبة، فيأتى دار الضرب بفضته أو ذهبه فيقول للضراب خذ فضنى هذه أو ذهبى وخذ قدر عمل يدك وادفع إلى دنانير مضروبة فى ذهبى أو دراهم مضروبة فى فضتى هذه؛ لأنى محفوز للخروج وأحاف أن يفوتنى من أخرج منه إن ذلك جائز للضرورة وأنه قد علم به بعض الناس.

قال أبو عمر: هذا مما يرسله العالم عن غير تدبر ولا رواية، وربما حكاه لمعنى قاده إلى حكايته فيتوهم السامع أنه مذهبه فيحمله عنه وهذا عين الربا؛ لأن رسول الله على قال: «من زاد أو ازداد فقد أربى». وقال ابن عمر للصائغ لا في مثل هذه المسألة سواء ونهاه عنها، وقال: هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم، وهذا قد باع فضة بفضة أكثر منها وأخذ في المضروب زيادة على غير المضروب، وهو الربا المجتمع عليه؛ لأنه لا يجوز مضروب الفضة ومصوغها بتبرها، ولا مضروب الذهب ومصوغه بتبره وعينه، إلا وزنا بوزن عند جميع الفقهاء. وعلى ذلك تواترت السنن، عن النبي على النبي المنه وعينه، المن وعلى ذلك تواترت السنن، عن النبي الله المنه وعينه، المنه المنه وعينه المنه المنه والمنه والمنه والمنه وعينه المنه والمنه وعينه المنه وعينه المنه وعينه المنه والمنه والمن

حدثنا عبدالله بن محمد ،حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا الحسن بن على، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي،

عن أبى الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله على قال: «الذهب بالذهب تبره وعينه، والفضة بالفضة تبرها وعينها، يعنى وزنا بوزن مشلاً بمثل يدًا بيد، من زاد أو ازداد فقد أربى، مختصرًا.

قال أبو داود: ورواه سعيد بن أبى عروبة، وهشام، عن قتادة، عن مسلم بن يسار. وقد ذكرنا خبر عبادة بكثير من طرقه فى مواضع من هذا الكتاب وقد رد ابن وهب هذه المسألة عن مالك وأنكرها. وزعم الأبهرى أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة وليلا يفوت السوق، قال: وليس الربا إلا على من أراد أن يربى ممن يقصد إلى ذلك ويتغيه، ونسى الأبهرى أصله فى قطع الذرائع، وقوله فيمن باع ثوبا بنسيئة وهو لا نية له فى شرائه ثم يجده فى السوق، أنه لا يجوز له أن يبتاعه منه بدون ما به باعه وإن لم يقصد إلى ذلك و لم يبتعه، ومثل هذا كثير. ولو لم يكن الربا على من قصده ما حرم إلا على الفقهاء خاصة، وقد قال عمر: لا يتجر فى سوقنا إلا من فقه وإلا أكل الربا. والأمر فى هذا بين لمن رزق الإنصاف وألهم رشده. حدثنا أحمد بن عبدا لله، قال: والأمر فى هذا بين لمن رزق الإنصاف وألهم رشده. حدثنا أحمد بن عبدا لله، قال: حدثنا المنافعي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن وردان الرومي، أنه سأل ابن عمر عمد نابن عمر الذهب بالذهب لا فضل بينهما، هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم. قال الشافعي: يعنى بقوله: صاحبنا عمر بن الخطاب، قال: وقول حميد، عن بحاهد، عن ابن عمر عهد نبينا خطأ.

قال أبو عمر: قول الشافعي عندي غلط على أصله؛ لأن حديث ابن عيينة في قوله صاحبنا مجمل يحتمل أن يكون أراد رسول الله على وهو الأظهر فيه، ويحتمل أن يكون أراد عمر فلما قال مجاهد، عن ابن عمر: هذا عهد نبينا فسر ما أجمل وردان الرومي. وهذا أصل ما يعتمد عليه الشافعي في الآثار، ولكن الناس لا يسلم منهم أحد من الغلط، وإنما دخلت الداخلة على الناس من قبل التقليد؛ لأنهم إذا تكلم العالم عند من لا ينعم النظر بشيء كتبه وجعله دينا يرد به ما خالفه دون أن يعرف الوجه فيه فيقع الخلل، وبا لله التوفيق.

# ٥٦ - جديث تاسع من بلاغات مالك:

مالك أنه بلغه، عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين» (٤٨٩٧).

<sup>(</sup>٤٨٩٧) أخرجه مسلم كتاب المساقاة برقم ٧٨ باب الربا، عن عثمان بن عفان. وأحمد ٢٠٩/٢=

٨٦ ..... فتح المالك

هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة، رواته - فيما علمت - ورواه ابن أبي حازم، عن مالك، عن مولى لهم، عن مالك بن أبي عامر، وابن أبي حازم من كبار أصحاب مالك.

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا بكر بن عبدالرحمن بن عبدالله، حدثنا أحمد بن داود ابن موسى، حدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا عبدالعزيز بن أبى حازم، عن مالك بن أنس، عن مولى لهم، عن مالك بن أبى عامر، عن عثمان بن عفان، أن النبى على قال: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين».

يقال: اسم هذا المولى كيسان ولا يصح، وهذا الحديث يرويه بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن مالك بن أبي عامر، عن عثمان – رضى الله – عنه مسندا.

وقد روى من حديث أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، عن عثمان مسندا.

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن يوسف، وسعيد بن سيد، قالا: حدثنا عبدا لله بن محمد الكشورى ابن على، قال: حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد، قال: حدثنا عبيد بن محمد الكشورى إملاء بصنعاء، قال: حدثنا يزيد بن خالد الدملى، قال: حدثنا عبدا لله بن وهب، قال: حدثنى مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار أنه سمع مالك بن أبى عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله تي قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين».

قال أحمد بن حالد: قال لنا الكوشرى: يزيد بن خالد كتبت عنه بمكة وكـان يحـدث عن الليث، وكان أثبت الناس فيه، قال أحمد: في هذا الحديث رحلة.

أخبرنا إبراهيم بن شاكر، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن أيوب الرقى، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبدالخالق، قال: حدثنا عمرو بن مالك، قال: حدثنا عبدالله بن وهب، قال: حدثنا مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: أخبرنى سليمان بن يسار، أن مالك بن أبى عامر، حدثه عن عثمان، عن النبى قال قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين». قال أحمد بن عمرو البزار: وهذا الحديث قد رواه أبو سهيل بن مالك، عن أبيه، عن عثمان رواه عاصم بن عبدالعزيز الأشجعي وعاصم ليس بالقوى، ولا يروى هذا الحديث، عن عثمان إلا من حديث مالك، عن أبي عامر.

<sup>=</sup>عن ابن عمر. والبيهقى بالسنن ٢٧٨/٥، عن عثمان بن عفان.والطحاوى بمعانى الآثـار \$ ٦٦/٤، عن عثمان بن عفـان. وابـن عدى بالكامل حـ٢٩/٦، عن عثمان بن عفان.

كتاب البيوع ...... كتاب البيوع .....

قال أبو عمر: حديث أبى سهيل فى هذا عن أبيه، حدثناه خلف بن القاسم، قال: حدثنا عبدالوهاب بن محمد بن سهل بن منصور النصيبي، قال: حدثنا أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى، قال: حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصارى، قال: حدثنا عاصم ابن عبدالعزيز الأشجعى، عن أبى سهيل بن مالك، عن أبيه، عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبايعوا الدرهم بالدرهمين، ولا الدينار بالدينارين».

وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في مواضع من كتابنا هذا والحمد لله.

### ١٦٥ - حديث حادى عشر لزيد بن أسلم مسند يجرى مجرى المتصل:

مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار «أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب، أو ورق بأكثر من وزنها، فقال: أبو الدرداء: سمعت رسول الله على ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله في ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك أرضا أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر ذلك له، فكتب عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلاً بمثل، وزنا بوزن (٤٨٩٨).

قد ذكرنا أبا الدرداء عويمرا - رحمه الله - في كتاب الصحابة بما يغنى، عن ذكره ها هنا، وكذلك ذكرنا معاوية هنالك.

والسقاية: الآنية، قيل: إنها آنية كالكأس وشبهه، يشرب بها. وقال الأخفش: السقاية الإناء الذي يشرب به.

وقال أبو عبيدة في قوله عز وحل: ﴿ جعل السقاية في رحل أخيه ﴾، قال: السقاية مكيال كان يسمى السقاية. وقال غيره: بل كل إناء يشرب فيه.

وذكر ابن حبيب، عن مالك، قال: السقاية البرادة يبرد فيها الماء، تعلق. وقال الأخفش: أهل الحجاز يسمون البرادة سقاية، ويسمون الحوض الذي فيه الماء سقاية.

وقال ابن وهب: بلغني أنها كانت قلادة خرز، وذهب وورق.

وقال ابن حبيب: من قال أن السقاية قلادة فقد وهم وأخطأ، وهو قمول لا وجمه لم عند أهل العلم باللسان.

قال أبو عمر: ظاهر هذا الحديث الانقطاع؛ لأن عطاء لا أحفظ له سماعا من أبى

<sup>(</sup>٤٨٩٨) رواه الشافعي في الرسالة فقرة ١٢٢٨ ط الحلبي.

الدرداء، وما أظنه سمع منه شيئا؛ لأن أبا الدرداء توفي بالشام في خلافة عثمان لسنتين بقيتا من خلافته، ذكر ذلك أبو زرعة، عن أبي مسهر، عن سعيد بن عبدالعزيز.

وقال الواقدى: توفى أبو الدرداء سنة اثنتين وثلاثين، ومولد عطاء بن يسار سنة إحدى وعشرين، وقيل: سنة عشرين.

قال أبو عمر: وقد روى عطاء بن يسار، عن رجل من أهل مصر، عن أبى الدرداء، حديث لهم البشرى، وممكن أن يكون سمع عطاء بن يسار، من معاوية؛ لأن معاوية توفى سنة ستين، وقد سمع عطاء بن يسار من أبى هريرة، وعبدا لله بن عمرو بن العاص، وعبدا لله بن عمر، وجماعة من الصحابة هم أقدم موتا من معاوية، ولكنه لم يشهد هذه القصة؛ لأنها كانت في زمن عمر، وتوفى عمر سنة ثلاث وعشرين، أو أربع وعشرين من الهجرة.

واختلف فى وقت وفاة عطاء بن يسار، فقال الهيشم بن عدى: توفى سنة سبع وتسعين، وقال الواقدى: توفى عطاء بن يسار سنة ثلاث ومائة، وهو ابن أربع وثمانين سنة، أخبرنى بذلك أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، على أن هذه القصة لا يعرفها أهل العلم لأبى الدرداء، إلا من حديث زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وأنكرها بعضهم؛ لأن شبيها بهذه القصة عرضت لمعاوية بن عبادة بن الصامت، وهى صحيحة مشهورة محفوظة لعبادة مع معاوية من وجوه وطرق شتى.

وحديث تحريم التفاضل في الورق بالورق، والذهب، لعبادة محفوظ عند أهل العلم. ولا أعلم أن أبا الدرداء روى، عن النبي ري الصرف، ولا في بيع الذهب، ولا الورق بالورق حديثا، والله أعلم.

وإنما كان سؤاله أبا سعيد استثباتا؛ لأنه كا يعتقد أن النهى إنما ورد فى العين، ولم يكن -والله أعلم - علم بالنهى حتى أعلمه غيره. وخفاء مثل هذا على مثله غير نكير؛ لأنه من علم الخاصة وذلك لغير واحد من الصحابة.

ويحتمل أن يكون مذهبه، كان كمذهب ابن عباس، فقد كان ابن عباس وهو بحر في العلم، لا يرى بالدرهم بالدرهمين يدًا بيد بأسا، حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد.

وذكر الحلواني، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا أبو حرة، قال: سأل رجل ابن سيرين عن شيء؟ فقال: لا علم لى به، فقال الرجل: أنى أحب أن تقول فيه برأى ثم يبدو لى غيره، فأطلبك فلا أجدك، أن ابن عباس قد رأى في الصرف رأيا ثم رجع عنه.

أخبرنى عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بـن أصبغ، قـال: حدثنا بكر بن هماد، قال: حدثنا مسدد، قال: المسالين عباس وهو يأمر بالصرف الدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين يـدًا بيد، فقدمت العراق فأفتيت الناس بذلك ثم بلغنى أنه نزل عـن ذلك، فقدمت مكة فسألته فقال لى: إنما كان ذلك رأيا منى، وهذا أبو سعيد يحدث عن النبى على ينهى عنه.

قال أبو عمر: حديث أبى سعيد فى الصرف عند مالك، عن نافع، عن أبى سعيد يأتى ذكره فى باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله.

فغير نكير أن يخفى على معاوية ما خفى على ابن عباس. وقد روينا عن معاوية كما قدمنا ذكره، أنه كان يذهب إلى أن الربا فى المضروب دون غيره وهو شىء لا وجه له عند أحد من أهل العلم، وقد قلنا: أن قصته المذكورة فى هذا الحديث مع أبى الدرداء لا توجد إلا فى حديث زيد هذا.

وإذا كان ابن عباس، وعمر قبله، وأبو بكر قبلهما يخفى عليهم ما يوجد عن غيرهم ممن هو دونهم، فمعاوية أحرى أن يوجد عليه مثل ذلك مع أبي الدرداء.

وأما قصة معاوية مع عبادة، فحدثنى أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا إسماعيل بن أبى خالد، عن حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله على يقول: «الذهب بالذهب، مثلاً بمثل، الكفة بالكفة، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل، الكفة بالكفة بالكفة، والبر بالبر، مثلاً بمثل، يدًا بيد، والشعير بالشعير، مثلاً بمثل، يدًا بيد، والتمر بالتمر، مثلاً بمثل، يدًا بيد، قال: حتى ذكر الملح بالملح، مثلاً بمثل، يدًا بيد، قال معاوية: إن هذا لا يقول شيئا، فقال لى عبادة: والله لا أبالى أن لا أكون بأرضكم هذه.

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا عبيدا لله بن عمر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن إسماعيل، قال: حدثنى حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله هي، فذكره نحوه إلى قوله: الملح بالملح، وقال: قال معاوية: إن هذا لا يقول شيئا، فقال عبادة: إنى والله ما أبالى أن لا أكون بأرض معاوية، أشهد أنى سمعت رسول الله علي يقول ذلك.

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا بكر بن هماد، قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن حالد الحذاء، قال: أنبأنا أبو قلابة، عن أبى أسماء، عن عبادة بن الصامت، أنهم أرادوا بيع آنية من فضة إلى العطاء، فقال عبادة: قال رسول الله على: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدًا بيد، مثلاً بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى».

هكذا قال المعتمر، عن خالد، عن أبى قلابة، عن أبى أسماء، وهو خطأ، والصواب في هذا الحديث ما قاله أيوب، عن أبى قلابة، عن أبى قلابة، عن أبى أسماء خطأ، وقد خالفه الثورى وغيره، عن خالد.

وأخطأ أيضا المعتمر في قوله: إن الآنية بيعت إلى العطاء، وإنما بيعت في أعطيات الناس لا إلى العطاء، وإنما الحديث لأبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة، لا أبي قلابة، عن أبي أسماء، كذلك روى الثورى، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة.

ذكر وكيع، وعبدالرزاق، وعبدالملك بن الصباح الدينارى كلهم، عن الشورى، عن خالد الحذاء، عن أبى قلابة، عن أبى الأشعث الصنعانى، عن عبادة بن الصامت، قال: كان معاوية يبيع الآنية من الفضة بأكثر من وزنها، فقال عبادة: سمعت رسول الله علي يقول: «الذهب بالذهب، وزنا بوزن، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، والبر بالبر، مثلاً بمثل، والشعير بالشعير، مثلاً بمثل، والتمر بالتمر، مثلاً بمثل، والملح بالملح، مثلاً بالمثل، وبيعوا الذهب بالفضة يدًا بيد كيف شئتم، والبر بالشعير يدًا بيد كيف شئتم، والتمر بالملح يدًا بيد كيف شئتم، والتمر بالأصناف فبيعوا كيف شئتم.

وحدثنا سعید بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدالوهاب بن عبدالجيد، عن أيوب، عن

كتاب البيوع .....

وحدثنا عبدالوارث، حدثنا قاسم، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا عبدالله بن عمر، حدثنا عبدالله بن عمر، حدثنا حماد بن يزيد، عن أيوب، عن أبى قلابة، قال: كنت فى حلقة بالشام فيها مسلم ابن يسار، فجاء أبو الأشعث، قالوا: أبو الأشعث؟! فجلس، فقلت: حدث أخاك حديث عبادة بن الصامت، قال: نعم، غزونا وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلاً ببيعها فى أعطيات الناس، فتنازع الناس فى ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت ذلك، فقال: إنى سمعت رسول الله وإن كره معاوية، أو قال: أو رغم معاوية، ما أبالى أن أصحبه فى جنده ليلة سوداء، قال حماد: هذا، أو نحوه.

وروى هذا الخديث محمد بن سيرين، عن محمد بن يسار، وعبدا لله بن عبيد، عن عبادة، حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قال: حدثنى مسلم بن يسار، وعبدا لله بن عبيد، وقد كان يدعى ابن هرمز، قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت، وبين معاوية، إما في بيعة، أو في كنيسة، فقام عبادة، فقال: نهى رسول الله على عن الذهب بالذهب، فذكر نحو ما تقدم، وزاد: وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، يدًا بيد، كيف شئنا.

وحدثنا عبدالوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا محمد بن أبى العوام، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن رحلين أحدهما مسلم بن يسار، عن عبادة بن الصامت نحوه.

وحدثنا سعید بن نصر قراءة منی علیه أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال: حدثنا محمد ابن إسماعیل الترمذی، قال: حدثنا الحمیدی، قال: حدثنا ابن

٩٢ ..... فتح المالك

جدعان، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله على: «الذهب بالذهب، مثلاً بمثل، والورق بالورق، مثلاً بمثل، والتمر بالتمر، مثلاً بمثل، والحنطة بالحنطة، مثلاً بمثل، والشعير بالشعير، مثلاً بمثل، حتى خص الملح بالملح، مثلاً بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى». واللفظ لحديث الحميدى.

وروى هذا الحديث بكر المزنى، عن مسلم بن يسار، عن عبادة كما رواه محمد بن سيرين: حدثنا عبدالوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا مبارك بن فضالة، قال: حدثنا بكر بن عبدالله بن المزنى، عن أبى عبدالله مسلم بن يسار، قال: خطب معاوية بالشام، فقال: ما بال أقوام يزعمون أن النبى الله نهى عن الصرف، وقد شهدنا النبى الله ولم نسمعه نهى عنه، فقام عبادة بن الصامت، فقال: سمعت رسول الله الله ينهى أن يباع الذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثل، والورق بالورق، إلا مثلاً بمثل، وذكر ستة أشياء: السر، والتمر، والشعير، والملح، إلا مثلاً بمثل، لنحدثن بما سمعنا وإن كرهت يا معاوية، لندعنك، ولنلحق بأمير المؤمنين، فقال: أيها الرجل أنت وما سمعت.

حدثنا أحمد بن قاسم، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة، وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد ابن الجهم السمرى، قالا جميعا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن أبى الأشعث الصنعانى، عن عبادة بن الصامت، أنه قام فقال: يا أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدرى ما هى؟ وإن الذهب بالذهب، وزنا بوزن، تبره وعينه، يدًا بيد - زاد محمد بن الجهم: والفضة بالفضة، وزنا بوزن، يدًا بيد، تبرها، وعينها، ثم اتفقا - ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والشعير، مدى بمدى، يدًا بيد، ولا يصلح نساء، والبر بالبر، مدى بمدى، يدًا بيد، والشعير بالشر، مدى بمدى، يدًا بيد، والشعير ولا يصلح نسيئة، والتمر بالتمر، حتى عد الملح بالملح، مشلاً بمثل، يدًا بيد، من زاد أو ازداد فقد أربى.

قال قتادة: وكان عبادة بدريا عقبيا أحد نقباء الأنصار، وكان بايع رسول الله على على أن لا يخاف في الله لومة لائم. هكذا رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن مسلم ابن يسار موقوفا، فذكر الحديث، وتابع هشام الدستوائي، سعيد بن أبي عروبة على هذا الإسناد، عن قتادة، عن مسلم بن يسار.

ورواه همام، عن قتادة، عن أبى الخليل، عن مسلم المكى، عن أبى الأشعث الصنعانى، عن عبادة بن الصامت، عن النبى على مثله بمعناه، وسعيد، وهشام، وكلاهما عندهم أحفظ من همام، فهذا ما بلغنا فى قصة معاوية مع عبادة، فى بيع الآنية بأكثر من وزنها ذهبا كانت أو فضة، وذلك عند العلماء معروف لمعاوية مع عبادة، لا مع أبى الدرداء، والله أعلم.

وممكن أن يكون له مع أبى الدرداء مثل هذه القصة أو نحوها، ولكن الحديث فى الصرف محفوظ لعبادة، وهو الأصل الذى عول عليه العلماء فى باب الربا، ولم يختلفوا أن فعل معاوية فى ذلك غير حائز، وأن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، لا يجوز إلا مثلاً بمثل، تبرهما، وعينهما، ومصوغهما، وعلى أى وجه كانت، وقد مضى فى باب حميد بن قيس حديث ابن عمر فى الصائغ الذى أراد أن ياخذ فضل عمله، فقال ابن عمر: لا هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم.

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا موسى بن معاوية، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبى قلابة، عن أبى الأشعث الصنعانى، عن عبادة قال: قال رسول الله على: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد».

وقرأت على عبدالوارث، أن قاسما حدثهم، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل المترمذى، قال: حدثنا أبو صالح سنة مائة، قال: قال: حدثنا أبو صالح سنة مائة، قال: كتب أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - إلى عماله: أن لا يشتروا الذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثل، ولا الحنطة بالحنطة، إلا مثلاً بمثل، ولا الشعير بالشعير، إلا مثلاً بمثل، ولا التمر بالتمر، إلا مثلاً بمثل.

قال أبو عمر: على هذا مذهب الصحابة، والتابعين، وجماعة فقهاء المسلمين، فلا وجه للإكثار فيه.

حدثنى خلف بن القاسم بن سهل الحافظ، قال: حدثنا أبو الميمون البجلى بن عبدالرحمن بدمشق، قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا محمد بن المبارك، عن يحيى ابن حمزة، عن برد بن سنان، عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب، عن أبيه، أن عبادة أنكر على معاوية شيئا، فقال: لا أساكنك بأرض أنت بها، ورحل إلى المدينة، فقال له عمر:

9.5 ما أقدمك؟ فأحبره، فقال: ارجع إلى مكانك، فقبح الله أرضك لست فيها، ولا أمثالك، وكتب إلى معاوية، لا إمارة لك عليه.

قال أبو عمر: فقول عبادة: لا أساكنك بأرض أنت بها، وقول أبى الدرداء: على ما فى حديث زيد بن أسلم يحتمل أن يكون القائل ذلك قد حاف على نفسه الفتنة، لبقائه بأرض ينفذ فيها فى العلم، قول خلاف الحق عنده، وربما كان ذلك منه أنفة لجاورة من رد عليه سنة علمها من سنن رسول الله على برأيه، وقد تضيق صدور العلماء عند مثل هذا، وهو عندهم عظيم، رد السنن بالرأى.

وجائز المرء أن يهجر من خاف الضلال عليه، ولم يسمع منه، ولم يطعه، وخاف أن يضل غيره، وليس هذا من الهجرة المكروهة، ألا ترى أن رسول الله الله المراس الله عليه، يكلموا كعب بن مالك حين أحدث في تخلفه عن تبوك ما أحدث حتى تاب الله عليه، وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع، وهجرته، وقطع الكلام معه.

وقد حلف ابن مسعود أن لا يكلم رجلا رآه يضحك في جنازة. أخبرنا عبدالرحمن ابن يحيى، قال: حدثنا أحمد بن سعيد، قال: حدثنا عبدالملك بن بحر، قال: حدثنا موسى ابن هارون، قال: حدثنا العباس بن الوليد، قال: حدثنا سفيان، عن عبدالرحمن بن حميد الرؤاسي، عن رجل من عبس، أن ابن مسعود رأى رجلا يضحك في جنازة فقال: تضحك وأنت في جنازة والله لا أكلمك أبدا.

وغير نكير أن يجهل معاوية ما قد علم أبو الدرداء وعبادة، فإنهما جليلان من فقهاء الصحابة وكبارهم.

قال أبو عمر: حديث عبادة المذكور في هذا الباب وإن كانوا قد اختلفوا في إسناده، فهو عند جماعة من فقهاء الأمصار أصل ما يدور عليه عندهم معاني الربا، إلا أنهم قد اختلف مذاهبم في ذلك على ما أوضحناه في باب ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان من هذا الكتاب، والحمد الله.

قال أبو عمر: ولا يوجد عن النبي الشياء الأشياء الله عبر هذه الستة الأشياء المذكورة في حديث عبادة، وهي الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، فجعلها جماعة علماء المسلمين القائلين بالقياس أصول الربا، وقاسوا عليها ما أشبهها، وما كان معناها، واستدلوا بقوله في الحديث: حتى خص الملح بالملح، فجعلوا الملح أصلا لكل أدام، فحرموا التفاضل في كل أدام، كما حرموا التفاضل في كل مأكول، على علل أصولها مستنبطة من هذا الحديث، فذهب العراقيون إلى أن العلة فيها الكيل،

كتاب البيوع .....

والوزن؛ لأن كل ما ذكر من الأنواع الستة لم تخل من كيل أو وزن، وكذلك جاء الحديث به نصا، قال في غير ذلك مدى عدى، ونحو ذلك.

وسئل الشافعي، فقال: العلة في ذلك الأكل لا غير، إلى في الذهب والورق، فلم يقس عليهما غيرهما؛ لأنهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات، وكذلك قول أصحاب مالك في الذهب، والورق، وعللوا الأربعة بأنها أقوات مدخرة، فأجازوا التفاضل فيما لا يدخر إذا كان يدًا بيد، ولا بأس عندهم برمانة برمانتين، وتفاحة بتفاحتين، أو ما كان مثل ذلك، يدًا بيد، وذلك غير جائز عند الشافعي؛ لأن علته في ذلك الأكل، وسواء عنده ما يدخر، وما لا يدخر.

والربا عند جماعة العلماء في الصنف الواحد يدخله من جهتين، وهما: النساء، والتفاضل، فلا يجوز شيء من الأنواع الستة بمثله إلا يدًا بيد، مشلاً بمثل، على ما نص عليه رسول الله على فإذا اختلف الجنس جاز فيه التفاضل، ولم يجز فيه النساء؛ لقول رسول الله على: «بيعوا الذهب بالورق، كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالشعير، كيف شئتم يدًا بيد،

إلا أن مالكا جعل البر، والشعير، حنسًا واحدًا، فلم يجز فيه التفاضل لشيء، رواه عن سعد بن أبى وقاص، وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وسليمان بن يسار، وخالفه في ذلك جماعة فقهاء الأمصار.

وسنذكر هذا المعنى مجودا في باب عبدا لله بن يزيــد مــولى الأســود بــن ســفيان، مــن كتابنا هذا إن شاء الله.

قال أبو عمر: لا ربا عند العلماء في غير هذه الأنواع الستة، وما كان في معناها في عللهم وأصولهم، التي ذكرنا، ولا حرام عندهم في شيء من البيوع، بعد ما تضمنت أصولهم المذكورة في هذا الباب على ما وصفنا، إلا من طريق الزيادة في السلف، والقول بالذرائع عند من قالها وهم مالك، وأبو حنيفة، وأصحابهما.

وكان سعيد بن المسيب، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وجماعة، ذهبوا إلى أن لا ربا إلا في ذهب، أو ورق، أو ما كان يكال، أو يبوزن مما يؤكل، ويشرب استدلالا والله أعلم - بحديث عبادة المذكور في هذا الباب، وكانوا ينفون القول بالذرائع، ويقولون: لا يحكم على مسلم أو غيره بظن، ولا تشرع الأحكام بالظنون، ولا ينبغي أن يظن المسلم إلا الخير.

وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: إنما الربا على من أراد أن يربى، فهذا ما فى السنه من أصول الربا.

وأما الربى الذي ورد به القرآن فهو الزيادة في الأجل، يكون بإزائه زيادة في الثمن، وذلك أنهم كانوا يتبايعون بالدين إلى أجل، فإذا حل الأجل، قال صاحب المال: إما أن تقضى، وإما أن تربى، فحرم الله ذلك في كتابه، وعلى لسان رسوله عليه أمته.

ومن هذا الباب عند أهل العلم ضع وتعجل؛ لأنه عكس المسألة، ومن رخص فيه، لم يكن عنده من هذا الباب، وجعله من باب المعروف.

وأما من نفى القياس من العلماء؛ فإنهم لا يرون الربا فى غير الستة الأشياء المذكورة فى حديث عبادة بن الصامت، وما عداها عندهم فحلال جائز بعموم قول الله تعالى: ﴿أَحَلَ اللهُ البيع وحرم الربا﴾ (٩٩٩).

وممن روى عنه هذا القول قتادة وما حفظته لغيره، وهو مذهب داود بن على، ولهذا الباب تلخيص يطول شرحه ويتسع القول فيه، وفيما ذكرت لك الكفاية، ومقنع لمن تدبر وفهم، وبا لله التوفيق.

وقد ذكرنا منه نكتا موعبة كافية في غير موضع من كتابنا هذا، والحمد لله.

#### \* \* \*

### ٩ – باب الصرف

# ٢٥- ابن شهاب، عن مالك بن أوس حديث واحد متصل:

وهو مالك بن أوس بن الحدثان النصرى، من بنى نصر بن معاوية، أدرك أبا بكر، وعمر، ولأبيه أوس بن الحدثان صحبة ورواية، ولمالك بن أوس أيضا رؤية رسول الله الله وهو ثقة، حجة فيما نقل، وبالله التوفيق.

مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصرى، أنه أحبره «أنه التمس صرفا بمائة دينار، قال: فدعانى طلحة بن عبيدا لله، فتراوضنا حتى اصطرف منى، وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال رسول الله على الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء» (٤٩٠٠).

<sup>(</sup>٤٨٩٩) البقرة ٢٧٥.

<sup>(. .</sup> و ٤٩ ) أخرجه البخاري كتاب البيوع باب ٧٦ الشعير بالشعير جـ٣/٣٥٣، عـن مـالك بـن أوس.=

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن عبدا لله، حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالله بن عمد بن عبدالله عبدالله عبدالله، حدثنا معن بن عيسى، وروح بن عبادة، وعبدا لله ابن نافع، قالوا: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله على: «الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء...» الحديث. هكذا قال مالك، ومعمر، والليث، وابن عيينة في هذا الحديث، عن الزهرى، الذهب بالورق، ولم يقولوا: الذهب بالذهب، والورق بالورق، وهؤلاء هم الحجة الثابتة في ابن شهاب على كل من خالفهم.

وأحبرنا عبدالوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: قال لنا أبو بكر بن أبى شيبة: أشهد على ابن عيينة أنه قال لنا: الذهب بالورق، ولم يقل: الذهب بالذهب يعنى فى حديث ابن شهاب هذا، عن مالك ابن أوس، عن عمر.

ورواه محمد بن إسحاق، عن الزهرى، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر مثله، إلا أنه قال فيه: الذهب بالذهب، مثلاً بمثل، هاء وهاء، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل، هاء وهاء، والبر بالبر، مثلاً بمثلاً، هاء وهاء، والشعير بالشعير، مثلاً بمثل، هاء وهاء، والتمر بالتمر، مثلاً بمثل، هاء وهاء، لا فضل بينهما. هكذا رواه يزيد بن هارون وغيره، عن ابن إسحاق. ورواية أبى نعيم لهذا الحديث، عن ابن عيينة في الذهب بالذهب مثل رواية ابن إسحاق، ولم يقله أحد ابن عيينة، غير أبي نعيم، والله أعلم.

وقد روى هذا الحديث بنحو ذلك همام بن يحيى، عن يحيى بن أبى كثير، عن الأوزاعى، عن مالك بن أنس، عن الزهرى، عن مالك بن أوس، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله على: «الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا، إلا هاء وهاء، من زاد أو ازداد فقد أربى».

وعلى ذا كان الناس يروى النظير عن النظير، والكبير عن الصغير، رغبة في الازدياد من العلم.

وحدثنا عبدالوارث، وسعيد بن نصر، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني

<sup>=</sup> ومسلم كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقد برقم ٧٩ حـ ١٢٠٩/٠ عن مالك بن أوس.

٩ المالك

حبيب بن أبى ثابت، قال: سمعت أبا المنهال، قال: سألت الـبراء بـن عـازب، وزيـد بـن أرقم عن الصرف، فكلاهما يقول: نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا.

وفى هذا الحديث أن الرجل الكبير الشريف العالم، قد يلى البيع والشراء بنفسه، وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه، وفيه المماسكة في البيع والمراوضة.

وفيه تقليب السلعة، وأن يتناولها المشترى بيده ليقلبها وينظر فيها، وهذا كله دليل على الاجتهاد، في أن لا يغبن الإنسان. وفيه أن المهاجرين كانوا قد اكتسبوا الأرض بالمدينة وبواديها.

وفيه أن علم البيوع من علم الخواص، لا من علم العوام لجهل طلحة به، وموضعه من الجلالة موضعه.

وفيه أن الخليفة والسلطان من كان واجب عليه إذا سمع أو رأى ما لا يجوز في الدين أن ينهى عنه، ويرشد إلى الحق فيه.

وفيه ما كان عليه أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه من تفقد أحوال رعيته فى دينهم والاهتمام بهم.

وفيه أنه كان من خلقهم وسيرهم أنهم كانوا إذا عزموا على أمر، حلفوا عليه وأكدوه باليمين بالله عز وجل.

وفيه أن الحجة على ما خالفك في حكم من الأحكام أو أمر من الأمور. حديث رسول الله على فيما لا نص فيه من كتاب الله عز وجل.

وفيه أن الحجة بخبر الواحد لازمة.

وفيه أن النساء لا يجوز في بيع الذهب بالورق، وإذا كان الذهب والورق وهما جنسان مختلفان يجوز فيهما التفاضل بإجماع، ولا يجوز فيهما النساء، فأحرى أن لا يجوز ذلك في الذهب بالذهب، الذي هو جنس واحد، ولا في الورق بالورق؛ لأنه جنس واحد، وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه، والحمد لله.

وقد قال رسول الله على: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والفضة بالفضة، تبرها وعينها، والذهب بالذهب، تبرها وعينها، مثلاً بمثل، وزنا بوزن، يدًا بيد، من زاد أو ازداد فقك أربى».

وقد جاء في هذا الباب شيء مردود بالسنة، عن ابن عباس، ومعاوية، وقد مضى

كتاب البيوع ......

رده وبیان فساده فی باب حمید بن قیس، وباب زید بن أسلم، من هذا کتاب، والحمد لله.

فاستقر الأمر عند العلماء على أن الربا في الازدياد في الذهب بالذهب، وفي الـورق بالورق، كما هو في النسيئة، سواء في بيع أحدهما بالآخر، وفي بيع بعض كل واحد منهما ببعض، وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف بين العلماء فيه، مع تواتر الآثار عن النبي بذلك.

حدثنا سعيد بن نصر، وعبدالوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا موسى بن معاوية، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبى قلابة، عن أبى الأشعث الصنعانى، عن عبادة، قال: قال رسول الله على: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد.

وكذلك رواه عبدالرزاق، وعبدالملك بن الصباح، عن الثورى، عن حالد، عن أبى قلابة، عن أبى قلابة، عن أبى الأشعث، عن عبادة، قال: سمعت رسول الله على يقول: «الذهب بالذهب، وزنا بوزن، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، والبر بالبر، مثلاً بمثل، والشعير بالشعير، مثلاً بمثل، والتمر بالتمر، مثلاً بمثل، والملح بالملح، مثلاً بمثل، وبيعوا الذهب بالفضة، يدًا بيد كيف شئتم، والتمر بالملح يدًا بيد كيف شئتم، والتمر بالملح يدًا بيد كيف شئتم».

وحدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن جدعان، عن محمد بن سيرين، عن مسلم ابن يسار، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله على: «الذهب بالذهب، مثلاً بمثل، والورق بالورق، مثلاً بمثل، والتمر بالتمر، مثلاً بمثل، والشعير بالشعير، مثلاً بمثل حتى حص الملح بالملح، مثلاً بمثل – فمن زاد أو ازداد فقد أربى».

وحدثنا عبدالوارث، حدثنا قاسم، حدثنا محمد بن أبى العوام، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن رجلين أحدهما مسلم بن يسار، عن عبادة بن الصامت، فذكر مثله.

قال أبو عمر: فقول رسول الله ﷺ: هاء وهاء، وقوله يدًا بيد، سواء. واختلف العلماء في حد قبض الصرف وحقيقته، فقال ابن القاسم، عن مالك: لا يصح الصرف

إلا يدًا بيد، فإن لم ينقده، ومكث معه من غدوة إلى ضحوة قاعدا، وقد تصارفا غدوة، فتقابضا ضحوة، لم يصح هذا، ولا يكون الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام، ولو انتقلا من ذلك المكان إلى موضع غيره، لم يصح تقابضهما، هذا كله قول مالك، وجملة مذهبه في ذلك، أنه لا يجوز عنده تراخى القبض في الصرف، سواء كانا في المجلس أو تفرقا، ومحل قول عمر عنده - والله أعلم - والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، أن ذلك على الفور، لا على التراخى، وهو المعقول من لفظ رسول الله على التراخى، وهو المعقول من لفظ رسول الله على التراخى،

وقال أبو حنيفة، والشافعى: يجوز التقابض فى الصرف ما لم يفترقا، وإن طالت المدة وانتقلا إلى موضع آخر. واحتجوا بقول عمر: «والله لا تفارقه حى تأخذ وجعلوه تفسيرًا لما رواه عن النبى الله من قوله: «الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء». واحتجوا بقوله أيضًا: «وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره». قالوا: فعلم من قوله هذا أن المراعى الافتراق.

واختلف الفقهاء أيضا في معنى هذا الحديث في الدينين يصارف عليهما، فقال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابهما: إذا كان له عليه دراهم، وله على الآخر دنانير، حاز أن يشترى أحدهما ما عليه بما على الآخر؛ لأن الذمة تقوم مقام العين الحاضرة، وليس يحتاج ها هنا إلى قبض، فحاز التطارح.

وقال الشافعي، والليث بن سعد: لا يجوز؛ لأنه دين بدين، واستدلوا بقــول عمـر: لا تبيعوا منها غائبا بناجز. قالوا: فالغائب بالغائب أحرى أن لا يجوز.

ومن حجة مالك عليهما أن الدين في الذمة كالمقبوض. واختلفوا من معنى هذا الحديث أيضًا في أخذ الدراهم عن الدنانير، فقال مالك، وأصحابه: فيمن له على رجل دراهم حالة، فأنه يأخذ دنانير بها، وإن كانت مؤجلة لم يجز أن يبيعها بدنانير، وليأخذ في ذلك عرضا، إن شاء. وإنما جاز هذا في الحال، ومنعها في المؤجل، فرارًا من الدين بالدين. وقال الشافعي: إذا حل دينه أخذ به ما شاء منه من جنسه، ومن غير جنسه، من بيع كان أو قرض، وإن لم يحل دينه لم يجز؛ لأنه دين بدين.

وقال أبو حنيفة فيمن اقترض رجلا دراهم: له أن يأخذ بها دنانير إن تراضيا، وقبض الدنانير في المجلس، وقال البتي: يأخذها بسعر يومه.

وقال الأوزاعي بقيمته يوم يأخذه، وهو قول الحسن البصري. وقـــال ابـن شــبرمة: لا يجوز أن يأخذ عن دنانير دراهم، ولا عن دراهم دنانير، وإنما يأخذ ما أقرض.

كتاب البيوع .....كتاب البيوع .....

وروى، عن ابن مسعود، وابن عباس مثله. وروى عن ابن عمر، أنه لا بأس به، وأجاز ابن شبرمة لمن باع طعامًا بدين فجاء الأجل أن يأخذ بدراهمه طعامًا.

واحتلف قول الثورى فى ذلك، والأصل فى هذا الباب حديث ابن عمر، وهو ثابت صحيح. حدثناه حلف بن القاسم الحافظ رحمه الله، قال: حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا عبيد بن آدم بن أبى إياس، قال: حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم، قال: حدثنا آدم بن أبى إياس، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر «قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فآخذ مكان الدنانير دراهم، ومكان الدراهم دنانير، فسألت رسول الله عن ذلك، فقال: لا بأس به إذا افترقتما وليس بينكما شهرى» (٤٩٠١).

واختلف الفقهاء في اعتبار المذكورات في هذا الحديث، وفي المعنى المقصود إليه بذكرها، فقال العراقيون: الذهب والورق المذكوران في هذا الحديث موزونان، وهما أصل لكل موزون، فكل موزون من جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل ولا النساء، بوجه من الوجوه، قياسا على ما أجمعت الأمة عليه من أن الذهب والورق لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما، ولا النساء بعضه ببعض، فإذا كان الموزون جنسين مختلفين، فجائز التفاضل بينهما، ولا يجوز النساء بوجه من الوجوه، قياسا على الذهب بالورق المجتمع على إجازة التفاضل فيهما، وتحريم النساء؛ لأنهما جنسان مختلفان. قالوا: والعلة في البر والشعير والتمر: الكيل، فكل مكيل من جنس واحد فغير جائز فيه التفاضل، ولا النساء، قياسا على ما أجمعت الأمة عليه، في أن البر بالبر، بعضه ببعض، التفاضل ولا النساء بحال، فإذا التفاضل، ولم يجز النساء على حال، وسواء كان الميكل أو اختلف الجنسان جاز فيهما التفاضل، ولم يجز النساء على حال، وسواء كان الميكل أو الحورون مأكول، أو غير مأكول، كما لا يجوز ذلك في الذهب والورق.

وقال الشافعي: أما الذهب والورق فلا يقاس عليهما غيرهما؛ لأن العلة التي فيهما ليست موجودة في شيء من الموزونات غيرهما، فكيف ترد قياسا عليهما، وذلك أن العلة في الذهب والورق؛ أنهما أثمان المبيعات، وقيم المتلفات، وليس كذلك شيء من الموزونات؛ لأنه حائز أن تسلم ما شئت من الذهب والورق فيما عداهما من سائر الموزونات، ولا يسلم بعضها في بعض، فبطل قياسها عليهما وردها إليهما.

قال: وأما البر والتمر، والشعير، فالعلة - عندى - فيهما الأكل، لا الكيل، فكل

<sup>(</sup>٤٩٠١) أحرحه أحمد ٢٨٩/٤ بلفظه، عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب.

١٠٢ .....

مأكول أخضر كان أو يابسا، مما يدخر كان، أو مما لا يدخر، فغير جائز بيع الجنس منه بعضه ببعض، متفاضلاً ولا نساء، وحرام فيه التفاضل والنساء جميعا، قياسا على البر بعضه ببعض، وعلى الشعير بعضه ببعض، وعلى التمر بعضه ببعض، لا يجوز ذلك في واحد منهما بالإجماع والسنة الثابتة.

قال: وأما إذا اختلف الجنسان من المأكول، فحائز حينقذ فيهما التفاضل، وحرام فيهما النساء، وحجته في ذلك نهى رسول الله على عن الطعام بالطعام، إلا يدًا بيد. وأما أصحابنا من عصر إسماعيل بن إسحاق، إلى هلم جرا، ومن قبلهم من أصحاب مالك، وأصحاب أصحابه، فالذي حصل عندي من تعليلهم لهذه المذكورات، بعد اختلافهم في شيء من العبارات عن ذلك، أن الذهب والورق القول فيهما عندهم كالقول عند الشافعي، لا يرد إليهما شيء من الموزونات؛ لأنهما قيم المتلفات، وأثمان المبيعات، ولا شيء غيرهما كذلك، فارتفع القياس عنهما، لارتفاع العلة، إذ القياس لا يكون عند جماعة القياسيين إلا على العلل، لا على الأسماء. وعللوا البر، والتمر، والشعير، بأنها مأكولات مدخرات أقوات، فكل ما كان قوتا مدخرًا، حرم التفاضل والنساء في الجنس الواحد منه، وحرم النساء في الجنسين المختلفين، دون التفاضل، وما لم يكن مدخرًا قوتا من المأكولات، لم يحرم فيه التفاضل، وحرم فيه النساء، سواء كان جنسًا أو جنسين.

قال أبو عمر: وهذا مجتمع عليه عند العلماء، أن الطعام بالطعام لا يجوز، إلا يدًا بيد، مدخرًا كان أو غير مدخر، إلا إسماعيل بن علية، فإنه شذ فأجاز التفاضل والنساء، فى الجنسين إذا اختلفا من المكيل ومن الموزون، قياسا على إجماعهم فى إجازة بيع الذهب أو الفضة بالرصاص، والنحاس، والحديد، والزعفران، والمسك، وسائر الموزونات نساء. وأجاز على هذا القياس نصًا فى كتبه بيع البر بالشعير، والشعير بالتمر، والتمر بالأرز، وسائر ما اختلف اسمه ونوعه بما يخالفه من المكيل والموزون، متفاضلاً، نقدًا ونسيئة، سواء كان مأكولا، أو غير مأكول، ولم يجعل الكيل والوزن علة، ولا الأكل والاقتيات، وقاس ما اختلفوا فيه على ما أجمعوا عليه مما ذكرنا.

وذكر عن ابن جريج، عن إسماعيل بن علية، وأيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، أنه باع صاعى تمر بالغابة، بصاع حنطة بالمدينة. وإسماعيل بن علية هذا له شذوذ كثير، ومذاهب عند أهل السنة مهجورة، وليس قوله عندهم مما يعد خلافًا، ولا يعرج عليه؛ لثبوت السنة بخلافه من حديث عبادة وغيره، على ما قدمنا في هذا الباب ذكره من قوله على: «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يدًا بيد، وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم، يدًا بيد، وبيعوا التمر بالملح كيف شئتم، يدًا بيد.

كتاب البيوع .....

وحدثنا عبدالله بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة، قال: حدثنا ابو داود، قال: حدثنا الحسن بن على، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن أبى الخليل، عن مسلم المكى، عن أبى الأشعث الصنعانى، عن عبادة بن الصامت «أن رسول الله على قال: الذهب بالذهب، تبرها وعينها، والفضة بالفضة، تبرها وعينها، مثلاً بمثل، وزنا بوزن، والبر بالبر، مدى بمدى، والشعير بالشعير، مدى بمدى، والتمر بالتمر، مدى بمدى، والملح بالملح، مدى بمدى، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا، فهذه الأحاديث كلها ترد ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا، فهذه الأحاديث كلها ترد ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدًا بيد، وأما نيسئة فلا، فهذه الأحاديث كلها ترد قول ابن علية في إجازته بيع الطعام بعضه ببعض نسيئة (١٩٠٤).

وكان مالك - رحمه الله - يجعل البر، والشعير، والسلت صنفًا واحدًا، فلا يجوز شيء من هذه الثلاثة بعضها ببعض عنده إلا مثلاً بمثل، يدًا بيد، كالجنس الواحد. وحجته في ذلك حديث زيد أبي عياش، عن سعد، في البيضاء بالسلت أيهما أكثر؟ فنهاه، وحديثه عن سعد، أنه فني علف حماره فأمر غلامه أن يأخذ من حنطة أهله فيبتاع بها شعيرًا، ولا يأخذ إلا مثلاً بمثل، ذكر ذلك كله في موطئه.

وذكر عن معيقيب الدوسى، وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وسليمان بن يسار، مثل ذلك، وخالفه جمهور فقهاء الأمصار، فجعلوا البر صنفًا، والشعير صنفًا، وأجازوا فيهما التفاضل، يدًا بيد، للأحاديث المذكورة في هذا الباب، عن عبادة وممن قال بذلك أبو حنيفة، والثورى، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وكان داود بن على لا يجعل للمسميات علة، ولا يتعدى المذكورات إلى غيرها. فقوله: إن الربا والتحريم غير جائز في شيء من المبيعات، لقول الله عز وجل: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ إلا في الستة الأشياء المنصوصات، وهي الذهب، والورق، والبر، والشعير، والتمسر، المذكورات في حديث عمر هذا، والملح المذكور معها، في حديث عبادة بن الصامت، وهي زيادة يجب قبولها. قال: فهذه الستة الأشياء، لا يجوز بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض، متفاضلاً، ولا نساء، الثابت عن رسول الله في في ذلك، وهو حديث عمر هذا، وحديث عبادة، ولإجماع الأمة أيضًا على ذلك، إلا من شذ ممن لا يعد خلافًا، ولا يجوز النساء، في الجنسين منها؛ لحديث عمر في الذهب ولحديث عبادة؛ خلافًا، ولا يجوز النساء، في الجنسين منها؛ لحديث عمر في الذهب ولحديث عبادة؛ لأن الأمة لا خلاف بينها في ذلك، ويجوز فيهما التفاضل، وما عدا هذه الأصناف

<sup>(</sup>٤٩٠٢) أخرجه أحمد ٥/٣١٩، عن عبادة بن الصامت. وذكره بالكنز رقم ١٩٧٩٨ وعزاه السيوطي.

١٠٤....

الستة، فجائز فيها الزيادة عنده، والنسيئة، وكيف شاء المتبايعان، في الجنس وفي الجنسين. فهذا اختلاف العلماء في أصل الربا الجارى في المأكول والمشروب، والمكيل والموزون، مختصرًا، وبا لله التوفيق.

#### \* \* \*

#### ١٠ - باب العبنة

## ٣٣٥ - حديث عاشر لنافع، عن ابن عمر:

مالك، عن نافع، عن عبدا لله بن عمر، «أن رسول الله على قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه (٤٩٠٣).

هذا حديث صحيح الإسناد بحتمع على القول بجملته، إلا أنهم اختلفوا في بعض معانيه، ونحن نذكر ما اجتمع عليه من ذلك، وما اختلف فيه ها هنا، إن شاء الله تعالى. وقد روى، عن ابن عمر هذا الحديث من وجوه.

وظاهر هذا الحديث يحظر ما وقع عليه اسم طعام إذا اشترى حتى يستوفى، واستيفاؤه قبضه على حسب ما حرت العادة فيه من كيل أو وزن.

<sup>(</sup>۹۰۳) أخرجه البخارى حـ۱٤٢/٣ كتاب البيوع باب بيع الطعام وكرهه، عن ابن عمر. ومسلم كتاب البيوع حـ١١٥٩/٣ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، عن ابن عباس. وأبو داود برقم ٣٤٩٢ باب ٣١ كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، عن ابن عمر. والترمذى برقم ١٣٩١ حـ٧/٧٥ كتاب البيوع باب كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، عن ابن عباس. والنسائى ٧/٥٨٧ كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، عن ابن عمر. وابن ماحة برقم ٢٢٢٦ حـ٧٤٤ كتاب التجارات، عن ابن عمر. وأخرجه أهمل ٢٣/٢، عن ابن عمر. والبيهقى بالسنن ٥/٣١٦، عن حابر. وذكره بنصب الراية ٤١/٣، عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة ٨/٠١، عن ابن عمر.

كتاب البيوع .....كتاب البيوع ....

قال الله عنز وحل: ﴿أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ﴿ (٤٩٠٤). وقال: ﴿ وَأُوفُوا الكيل وتصدق علينا ﴾ (٤٩٠٠). وقال: ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمُ أَوْ وَزَنُوهُمُ مِنْ الْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ﴾ (٤٩٠٠). وقال: ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمُ أَوْ وَزَنُوهُمُ عَلَيْنَا ﴾ (٤٩٠٠). يخسرون ﴾ (٤٩٠٦).

وأما اختلاف العلماء في معنى هذا الحديث فإن مالكًا قال: من ابتاع طعاما أو شيئا من جميع المأكول، أو المشروب، مما يدخر، ومما لا يدخر، ماكان منه أصل معاش، أو لم يكن حاشا الماء وحده، فلا يجوز بيعه قبل القبض، لا من البائع، ولا من غيره، سواء كان بعينه، أو بغير عينه، إلا أن يكون الطعام ابتاعه جزافًا، صبرة، أو ما أشبه ذلك، فلا بأس ببيعه قبل القبض؛ لأنه إذا ابتيع جزافًا كان كالعروض التي يجوز بيعها قبل القبض، هذا هو المشهور من مذهب مالك، وبه قبال الأوزاعي: والملح، والكزبر، والشونيز، والتوابل، وزريعة الفجل التي يؤكل زيتها، وكل ما يؤكل، ويشرب، ويؤتدم به، فلا يجوز بيعه ولا بيع شيء منه قبل القبض، إذا ابتيع على الكيل أو الوزن، و لم يبع جزافًا هذه الجملة مذهب مالك المشهور، عنه في هذا الباب.

قال: وأما زريعة السلق، وزريعة الجزر، والكراث، والجرجير، والبصل، وما أشبه ذلك، فلا بأس أن يبيعه الذي اشتراه قبل أن يستوفيه؛ لأن هذا ليس بطعام، ويجوز فيه التفاضل، وليس كزريعة الفحل الذي منه الزيت؛ لأن هذا طعام.

حدثنا أحمد بن قاسم، وعبدالوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال:

<sup>(</sup>٤٩٠٤) الشعراء ١٩٨١.

<sup>(</sup>٤٩٠٥) يوسف ٨٨.

<sup>(</sup>٤٩٠٦) المطففين ٣.

١٠٦ .....

حدثنا الحارث بن أبى أسامة، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن عبدا لله بن دينار، عن عبدا لله بن عمر، قال: قال رسول الله على: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» (٤٩٠٧). فقى هذا الحديث خصوص الطعام بالذكر، فوجب أن يكون ماعداه خلافه، وفيه من ابتاع طعاما، فوجب أن يكون المقروض، وغير المشترى بخلافه، استدلالاً ونظرًا. وحديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبى على مثله فى قوله: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.

وحدثنا عبدا لله بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أجمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنى عمرو يعنى ابن الحارث، عن المنذر بن عبيد المدنى، أن القاسم بن محمد، حدثه أن عبدا لله بن عمر حدث «أن رسول الله على نهى أن يبيع أحدًا طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه» (٤٩٠٨).

ففى هذا الحديث اشتراه بكيل، فدل على أن الجزاف بخلافه، فهذه حجة مالك مع دليل القرآن فى قوله: ﴿أُوف لنا الكيل﴾. وكالوهم أو وزنوهم. أن الاستيفاء والقبض لا يكون إلا بذلك. وقال آخرون: كلما وقع عليه اسم طعام، مما يؤكل، أو يشرب، فلا يجوز أن يباع حتى يقبض، وسواء اشترى جزافًا، أو كيلاً، أو وزنا، وما سوى الطعام، فلا بأس ببيعه قبل القبض، وممن قال هذا أحمد بن حنبل، وأبو ثور، وحجتهم عموم قوله على: من ابتاع طعامًا، لم يقل جزافًا، ولا كيلاً، بل قد ثبت عنه أنه قال: من ابتاع طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى ينقله ويقبضه، على ما سنذكره فى هذا الباب، بعد هذا، إن شاء الله تعالى.

وضعفوا زيادة المنذر بن عبيد، في قوله: طعامًا بكيل، وقد ذهب هذا المذهب بعض المالكيين، وحكاه عن مالك. وهذا اختيار أبي بكر الوقار.

وقال آخرون: كلما بيع على الكيل، أو الوزن من جميع الأشياء كلها طعامًا كان أو غيره، فلا يباع شيء منه قبل القبض، وما ليس بمكيل ولا موزون، فلا بأس ببيعه قبل قبضه من جميع الأشياء كلها. روى هذا القول عن عثمان بن عفان، وسعيد بن

<sup>(</sup>۲۹۰۷) ذكره الطحاوى بمعانى الآثار ٣٨/٤، عن حابر. وأخرجه أحمد ٢٧٠/١، عن ابن عباس. والبيهقى ٥/٤ ٣١، عن ابن عمر. وذكره بالمجمع ٩٨/٤، عن عمر. وأخرجه الطحاوى بالمشكل ٢٢١/٤، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>۴۹۰۸) أخرجه أبو داود برقم ۳٤٩٥ جـ٣/۲۷ كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، عن ابن عمر. وأخرجه الطحاوى بمعانى الآثار ٣٨/٤، عن ابن عمر. وأحمد ٢٥٢/١، عن ابن عمر. ابن عباس. والطبراني بالكبير ٢٧٥/١٢، عن ابن عمر.

كتاب البيوع .....

المسيب، والحسن البصرى، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبى سليمان، وبه قال إسحاق ابن راهويه. وروى مثل ذلك أيضًا عن أحمد بن حنبل، والأول أصح عنه.

وحجة من ذهب هذا المذهب، أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل والسوزن، فكل مكيل أو موزون فذلك حكمه، قياسًا عندهم ونظرًا.

وقال آخرون: كل ما ملك بالشراء، فلا يجوز بيعه قبل القبض، إلا العقار وحده. وهو قول أبى حنيفة، وإليه رجع أبو يوسف. وجملة قول أصحاب أبى حنيفة أن المهر والجعل، وما يؤخذ في الخلع جائز أن يباع ما ملك من هذه الوجوه قبل القبض، والذي لا يباع قبل القبض ما اشترى، وما استؤجر به.

وقال آخرون: كل ما ملك بالشراء، أو بعوض من جميع الأشياء كلها، عقارًا كان، أو غيره مأكولاً كان، أو مشروبًا، مكيلاً كان، أو موزونا، أو غير مكيل ولا موزون، ولا مأكول، ولا مشروب، من كل ما يجرى عليه البيع، لا يجوز بيع شيء منه قبل القبض، وممن قال بهذا سفيان الثورى، وابن عيينة، والشافعي. وبه قال محمد بن الحسن. وهو قول عبداً لله بن عباس، وجابر بن عبدا لله، رضى الله عنهما.

ومن حجة من ذهب هذا المذهب أن عبدا لله بن عباس، وجابر بن عبدا لله، رويا عن النبى على أنه قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» (٤٩٠٩). وأفتيا جميعًا بأن لا يباع بيع حتى يقبض. وقال ابن عباس: كل شيء عندى مثل الطعام. فدل على أنهما فهما عن النبي على المراد والمعنى.

حدثنا سعید بن نصر، وعبدالوارث بن سفیان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا سعید بن إسماعیل الترمذی، قال: حدثنا الجمیدی، قال: حدثنا سفیان، قال: حدثنا عمرو، قال: أخبرنی طاووس، قال: سمعت ابن عباس یقول: أما الذی نهی عنه رسول الله فهو الطعام أن یباع حتی یستوفی، وربما قال سفیان: حتی یکال، وقال ابن عباس برأیه، ولا أحسب کل شیء إلا مثله. وحدثنا عبدالرحمن بن یحیی، قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن یوسف، قال: أجبرنا ابن وضاح، قال: حدثنا حامد بن یحیی البلخی، قال: حدثنا سفیان بن عیبنة، قال: حدثنا عمرو بن دینار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: أما الذی نهی عنه رسول الله فیلی، أن یباع حتی یقبض، فهو الطعام. قال بن عباس برأیه: وأحسب کل شیء مثله.

حدثنا عبدالوارث، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن الجهم، قال:

<sup>(</sup>٤٩٠٩) سبق تخريجه برقم ٤٩٠٤.

١٠٨ .....

حدثنا عبدالوهاب، قال: حدثنا هشام الدستوائى، عن يحيى بن أبى كثير، عن يوسف ابن مالك، أن عبدا لله بن عصمة حدثه، أن حكيم بن حزام حدثه، قال: قلت: يا رسول الله إنى أشترى بيوعا فما يحل لى منها وما يحرم؟ فقال: «يا ابن أحى إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه». وهذا الإسناد وإن كان فيه مقال ففيه لهذا المذهب استظهار.

ومن حجة من ذهب مذهب الشافعي، والثورى، في هذا المذهب نهيه على عن ربح ما لم يضمن، وبيع ما لم يضمن، وما لم يقبضه المشترى عندهم من جميع الأشياء كلها وضاع وهلك، فمصيبته عندهم من البائع، وضمانه منه، وما كان ضمانه من البائع، فلا يجوز لمشتريه عندهم بيعه قبل قبضه، بدليل نهيه على عن ربح ما لم يضمن، وبنص قوله: من ابتاع بيعًا فلا يبيعه حتى يقبضه، واستدلالاً بالسنة الثابتة في الطعام أن لا يباع حتى يقبض.

أخبرنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، قال: حدثنى عمرو بن شعيب، قال: حدثنى أبى، عن أبيه، حتى ذكر عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل بيع وسلف، ولا بيع ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» (٤٩١٠).

واحتجوا أيضا بعموم بيع ما ليس عندك على ظاهره. واحتجوا أيضًا بحديث سعيد الطائى، عن عطية العوفى، عن أبى سعيد الخدرى، قال: قال رسول الله على: «من أسلف فى شيء فلا يعرفه فى غيره، أو إلى غيره» (٤٩١١) وقالوا: هذا كله على العموم، فى الطعام وغيره. وذهب مالك وأصحابه ومن تابعه فى هذا الباب، إلى أن نهيه على، عن ربح ما لم يضمن، إنما هو فى الطعام وحده؛ لأنه حص بالذكر فى مشل هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحاح، ولا بأس عندهم بربح ما لم يضمن، ماعدا

<sup>(</sup>۱۹۱۰) أخرجه النسائى ۲۹۰/۷ كتاب البيوع، عن ابن عمر. أخرجه الـترمذى برقم ۱۲۳۵ جـ ۲۷/۳ كتاب البيوع عن عبدا لله بن عمر. وأبو داود برقم ۲۰۰۴ كتاب البيوع حر.

<sup>(</sup>۱۹۱۱) أخرجه أبو داود برقم ۳٤٦٨ حـ٣٧٤/٣ كتاب البيوع باب السلف لا يحول، عن أبى سعيد الخدرى. وابن ماحة بالسنن الكبرى برقم ٢٢٨٣ حـ٣/٢٦ كتاب التحارات بيع من أسلف في شيء فلا يصدقه إلى غيره، عن أبي سعيد. والبغوى بالشرح ١١٢/٨، عن أبي سعيد. وذكره بالكنز رقم ١٥٥٢٧ وعزاه السيوطي إلى أبي داود، عن أبي سعيد. وذكره في نصب الراية ١٥٥٤، عن أبي سعيد.

الطعام، من البيوع والكراء وغيره، وكذلك حملوا النهى عن بيع ما ليس عندك على الطعام وحده، إلا ما كان من العينة.

وأصحابنا في أصولهم في الذرائع ولتفسير العينة على مذهبهم موضع غير هذا، قالوا: وكل حديث ذكر فيه النهى عن بيع ما ابتعته حتى تقبضه، فالمراد به الطعام؛ لأنه الثابت في الأحاديث الصحاح من جهة النقل، وتخصيصه الطعام بالذكر دليل على أن ما عداه وخالفه فحكمه بخلاف حكمه، كما أن قوله عند الجميع من ابتاع طعامًا تخصيص منه للابتياع، دون ما عده من القرض وغيره، ولكل طائفة في هذا الباب حجم، من جهة النظر تركت ذكرها؛ لأن أكثرها تشغيب، ومدار الباب على ما ذكرنا، وبا لله توفيقنا.

وقال عثمان البتى: لا بأس أن تبيع كل شىء قبل أن تقبضه، كان مكيلاً، أو مأكولاً، أو غير ذلك من جميع الأشياء.

قال أبو عمر: هذا قول مردود بالسنة، والحجة المجمعة على الطعام فقط، وأظنه لم يبلغه الحديث. ومثل هذا لا يلتفت إليه، وبا لله التوفيق.

# ٤ ٦٥ - حديث ثان لعبدا لله بن دينار، عن ابن عمر:

مالك، عن عبدا لله بن دينار، عن عبدا لله بن عمر، «أن رسول الله ﷺ قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (٤٩١٢).

ظاهر هذا الحديث يوجب التسوية بين ما بيع من الطعمام جزافها، وبين ما بيع منه كيلا، أن لا يباع شيء من ذلك كله حتى يقبض؛ لأن رسول الله على لم يخص في هذا الحديث طعاما من طعام، ولا حالا من حال، ولا نوعًا من نوع.

وفى ظاهر هذا الحديث أيضًا ما يدل على أن ما عدا الطعام، لا بأس ببيعه قبل تبضه؛ لأن رسول الله وضعان تنازع فيهما العلماء قديمًا وحديثًا، وقد ذكرنا ما لهم فى ذلك فى الأقوال والاعتلال فى باب نافع، من هذا الكتاب، فلا معنى لإعادة ذلك ها هنا.

وأما الطعام الذى لا يباع قبل القبض، عند مالك وأصحابه، فقال مالك فيما ذكر ابن وهب وغيره عنه: لا يجوز بيع ما يؤكل أو يشرب قبل القبض، لا من البائع ولا من غيره، سواء كان بعينه أو بغير عينه.

<sup>(</sup>٤٩١٢) سبق تخريجه برقم ٤٩٠٠.

قال ابن القاسم: قال مالك: لا تبع الملح، والكسير، والشونيز، والتوابل، حتى تستوفيها، قال: وأما زريعة الجزر، وزريعة السلق، والكراث، والجرجير، والبصل، وما أشبه، فلا بأس أن تبيعه قبل أن تستوفيه؛ لأن هذا ليس بطعام، ويجوز فيه التفاضل، وليس كزريعة الفجل الذى منه الزيت، هذا طعام؛ لأن الزيت فيه. قال: وقال مالك: الطعام كله لا يجوز بيعه قبل القبض إذا اشترى كيلاً، فإن اشترى جزافًا جاز، ولا خلاف، عن مالك وأصحابه في غير المأكول والمشروب، ونحو الثياب وسائر العروض العقار وغيره، أنه يجوز بيعها قبل قبضها، عمن اشترى منه ومن غيره، وكذلك إذا أسلف فيها يجوز بيعها من الذى هي عليه ومن غيره، إلا أنه إذا باعها عمن هي عليه في السلم فيها يلا بمثل رأس المال، أو بأقل، لا يزاد على رأس ماله ولا يؤخره، وإن باعه منه بعرض جاز قبل الأجل وبعده، إذا قبض العرض و لم يؤخره، وكان العرض مخالفًا لهما بينا خلافه، هذا كله أصل قول مالك في هذا الباب وجملته.

وأما فروع هذا الباب ونوازله، فكثيرة حدًا على مذهب مالك وأصحابه، ولهم فى ذلك كتب معروفة، قد أكثروا فيها من التنزيل والتفريع على المذهب، فمن أراد ذلك تأملها هنالك. ولا خلاف عن مالك وأصحابه، أن الطعام كله المأكول والمشروب غير الماء وحده، لا يجوز بيع شىء منه قبل قبضه، إذا بيع على الكيل أو الوزن، لا من البائع له، ولا من غيره، لا من سلم، ولا من بيع معاينة، لا بأكثر من الثمن، ولا بأقل، وجائز عندهم الإقالة فى الطعام قبل أن يستوفى بمثل رأس المال سواء، وكذلك الشركة عندهم والتولية فيه، وقد قال بهذا القول طائفة من أهل المدينة، وقال سائر الفقهاء وأهل الحديث: لا يجوز بيع شيء من الطعام قبل أن يستوفى، ولا تجوز فيه الإقالة، ولا الشركة، ولا التولية عندهم، قبل أن يستوفى بوجه من الوجوه، والإقالة، والشركة، والتولية عندهم، عبع، وقد جعل بعضهم الإقالة فسخ بيع، ولم يجعلها بيعًا، وأبى ذلك بعضهم، و لم يختلف فقهاء الأمصار غير مالك وأصحابه فى أن الشركة والتولية فى الطعام لا يجوز قبل أن يستوفى، وقد مضى ما للعلماء فى معنى هذا الحديث من التنازع والمعانى فى باب نافع، عن ابن عمر من هذا الكتاب.

وأما اختلاف الفقهاء فهى الإقالة جملة، هل هى فسخ بيع أو بيع؟ فقال مالك: الإقالة بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع، ويحرمها ما يحرم البيوع، وهذا عنده إذا كان في الإقامة زيادة أو نقصان، أو نظرة، فإذا كان ذلك فهى بيع فى الطعام وغيره، ولا يجوز فى الطعام قبل أن يستوفى، إذا كان قد بيع على الكيل، فإن لم يكن فى الإقالة زيادة ولا نقصان، فهى عنده جائزة فى الطعام قبل أن يستوفى، وفى غير الطعام وفى

كتاب البيوع .....

كل شيء، وكذلك التولية والشركة على ما قدمنا. وقال الشافعي: لا خير في الإقالمة على زيادة أو نقصان، بعد القبض؛ لأن الإقالة فسخ البيع.

وقال الشافعي أيضًا وأبو حنيفة: الإقالة قبل القبض وبعد القبض فسخ لا يقع إلا بالثمن الأول، سواء تقابلا بزيادة أو نقصان أو ثمن غير الأول.

وروى الحسن بن زيادة، عن أبى حنيفة، قال: الإقالة قبل القبض فسخ، وبعد القبض بمنزلة البيع، قال: وقال أبو يوسف: إذا كانت بالثمن الأول، فهو كما قال أبو حنيفة، وإن كانت بأكثر من الثمن أو بأقل، فهو بيع مستقبل قبل القبض وبعده.

وروى عن أبى يوسف، قال: هى بيع المستقبل بعد القبض وتجوز بالزيادة والنقصان، وبثمن آخر.

وقال ابن سماعة، عن محمد بن الحسن، قال: إذا ذكر ثمنا أكثر من ثمنها أو غير ثمنها، فهي بيع بما سمي.

وروى أصحاب زفر، عن زفر، قال: كان أبو حنيفة، لا يرى الإقالة بمنزلة البيع فى شيء إلا فى الإقالة بعد التسليم الشفيع الشفعة، فيوجب الشفعة بالإقالة.

وقال زفر: ليست في الإقالة شفعة.

وأما الإقالة في بعض السلم، فحملة قول مالك، أنه لا يجوز أن يقبل من بعض ما أسلم فيه ويأخذ بعض رأسه ماله.

وذكر ابن القاسم وغيره، عن مالك، قال: إذا كان السلم طعامًا، ورأس المال ثيابًا، حاز أن يقيله في بعض ويأخذ بعضًا، وإن كان السلم ثيابًا موصوفة، ورأس المال دراهم، لم تجز الإقالة في بعضها دون بعض؛ لأنه تصير فضة بفضة وثياب إلى أجل.

وقال مالك: إن أسلم ثيابًا في طعام، حازت الأقالة في يعض، ويرد حصته من الثياب، وإن حالت أسواق الثياب وليست كالدراهم؛ لأنه ينتفع بها، والثياب لم ينتفع بها إذا ردت، فلو أقال من البعض حاز. وقال ابن ليلي، وأبو الزناد: لا يجوز لمن سلم في شيء أن يقيل من بعض ويأخذ بعضا، ولم يفسروا هذا التفسير ولا حصوا شيئا.

وقال أبو حنيفة، والثوري، والشافعي، وأصحابهم: جائز أن يقيل في بعض ما يأخذ بعضًا في السلم وغيره على كل حال.

وروى الثورى، عن سلمة بن موسى، وعبدالأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن

عباس، في الرجل يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله، قال: ذلك المعروف. والثورى، عن حابر الجعفي، عن نافع، عن ابن عمر، أنه لم يكن يرى بذلك بأسًا.

وروى ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، قــال: مـن ســلم فـى شيء، فلا يأخذ بعضه سلفًا، وبعضه عينا، ليأخذ سلعته كلها، أو رأس ماله، أو ينظره.

وروى أشعث بن سوار، عن أبى الزبير، عن جابر، قال: إذا أسلفت في شيء فخذ الذي أسلفت فيه، أو رأس مالك.

واختلفوا في الإقالة في السلم من أحد الشريكين، فقال مالك: إذا أسلم رجلان إلى رجل ثم أقاله أحدهما، حاز في نصيبه، وهو قول أبي يوسف، والشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا أسلم رجلان إلى رجل ثم أقاله أحدهما، لم يجنز إلا أن يجيزها الآخر، وهو قول الأوزاعي.

وقال مالك: لا يجوز بيع السلم قبل القبض، وتحوز فيه الشركة والتولية، وكذلك الطعام؛ لأن هذا معروف وليس ببيع.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز التولية والشركة في السلم، ولا في الطعام قبل القبض، وهو قول الثورى، والأوزاعي، والليث، والشافعي؛ وحجتهم أن الشركة والتولية بيع، وقد نهى رسول الله على عن بيع ما ليس عندك، وربح ما لم يضمن، وعن بيع الطعام حتى يقبض.

ومن حجة مالك في إجازة ذلك، أن الشركة والتولية عنده فعل حير ومعروف، وقد ندب الله ورسوله إلى فعل الخير والتعاون على البر، وقال الله: «كل معروف صدقة» (٤٩١٣) وقد لزم الشركة والتولية عنده اسم غير اسم البيع، فلذلك حاز في الطعام قبل القبض، وقد أجاز الجميع الإقالة برأس المال قبل القبض، فالشركة والتولية كذلك.

وقال الشافعي: وإنما نهى رسول الله على عن بيع الطعام حتى تقبض؛ لأن ضمانه (٤٩١٣) أخرجه البخارى حـ٨/٠٠ كتاب الأدب باب كل معروف صدقة، عن حابر. ومسلم كتاب الزكاة باب ١٦ رقم ٥٦ حـ/٦٩٧، عن حذيفة. وأبو داود برقم ٤٩٤٧ حتاب الزكاة باب البيوع باب المعونة للمسلم، عن حذيفة. وأحمد ٣٤٤/٣، عن حابر. والطبراني بالكبير والبيهقي ١٨٨/٤، عن حذيفة. وذكره بالمجمع ١٣٦٦، عن حابر. والطبراني بالكبير مرسلم وأبو داود، عن حذيفة.

كتاب البيوع ......كتاب البيوع .....

من البائع، ولم يتكامل للمشترى فيه تمام ملك، فيجوز له البيع، قال: فلذلك قسنا عليه بيع العروض قبل أن يقبض؛ لأنه بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن.

قال أبو عمر: قد مضى في بيع الطعام قبل أن يستوفى ما فيه كفاية في باب نافع، عن ابن عمر فأغنى عن إعادته ها هنا، وبا لله التوفيق.

## ٥٦٥ - حديث حادى عشر لنافع، عن ابن عمر:

مالك، عن نافع، عن عبدا لله بن عمر، أنه قال: «كنا في زمان رسول الله على نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله، من المكان الذي ابتغاه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه (٤٩١٤).

هكذا روى مالك هذا الحديث، لم يختلف عليه فيه، و لم يقل جزافًا، وروى غيره عن نافع، عن ابن عمر، فقال فيه: كنا نبتاع الطعام جزافًا، وقد ذكرنا مذهب مالك فى الفرق بين الطعام المبيع على الكيل، والطعام المبيع على الجزاف، وإن ما بيع عنده وعند أكثر أصحابه من الطعام جزافًا، فلا بأس أن يبيعه مشتريه قبل أن يقبضه، وقبل أن ينقله، ومعنى نقله فى هذا الحديث قبضه، ومعنى قبضه عند مالك استيفاؤه، وذلك عنده فى المكيل والموزون دون الجزاف، وجعل مالك، رحمه الله، قوله: «حتى يستوفيه» تفسيرًا لقوله: «حتى يقبضه»، والاستيفاء عنده وعند أصحابه لا يكون إلا بالكيل، أو الوزن، وذلك عندهم فيما يحتج إلى الكيل أو الوزن، مما بيع على ذلك، قالوا: وهو المعروف من كلام العرب فى معنى الاستيفاء، بدليل قول الله عز وجل: ﴿الذين إذا الكيل وتصدق علينا﴾ (١٩٤٦). ﴿وقوله: الكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ﴿(١٩٤٤). وقوله:

قالوا: فما بيع من الطعام جزافًا لا يحتاج إلى كيله، فلم يبق فيه إلا التسليم، وبالتسليم يستوفى، فأشبه العقار، والعروض، فلم يكن ببيعه بأس قبل القبض، بعموم قول الله عز وجل: ﴿وأحل الله البيع﴾.

<sup>(</sup>۱۹۱٤) أحرجه مسلم كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم ٣٣، عن ابن عمر. وأبو والنسائى ٢٨٧/٧ كتاب البيوع باب بيع ما يشترى من الطعام جزافا، عن ابن عمر. وأبو داود برقم ٣٤٩٣ حـ٢٧٩/٣ كتاب البيوع باب بيع الطعام، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤٩١٥) المطففين ٢.

<sup>(</sup>٤٩١٦) يوسف ٨٨.

<sup>(</sup>٤٩١٧) الإسراء ٣٥.

هذا جملة ما احتج به أصحاب مالك؛ لقوله في ذلك. وجعل بعضهم هذا الحديث من باب تلقى السلع، وقال: إنما جاء النهى في ذلك، لئلا يترابحوا فيه بينهم، فيغلو السعر على أهل السوق، فلذلك قيل لهم، حولو عن مكانه، وانقلوه، يعنى إلى أهل السوق، وهذا تأويل بعيد فاسد، لا يعضده أصل، ولا يقوم عليه دليل، ولا أعلم أحدا تابع مالكًا من جماعة فقهاء الأمصار، على تفرقته بين ما اشترى جزافًا من الطعام، وبين ما اشترى منه كيلاً، إلا الأوزاعي فإنه قال: من اشترى طعامًا جزافًا فهلك قبل القبض فهو من مال المشترى، وإن اشتراه مكابلة فهو من مال البائع، وهو نص قول مالك، وقد قال الأوزاعي: من اشترى لمرة لم يجز له بيعها قبل القبض، وهذا تناقض، وأحسن ما يحتج به لمالك في قوله هذا ما حدثنا عبدالرحمن بن عبدا لله، قال: حدثنا تميم بن عمد، قال: حدثنا تميسي بن مسكين، وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا عمرو بن الحارث وغيره، عن المنذر بن عبيد المدني، عن القاسم بن عمد، عن ابن عمر، «أن رسول الله على نهي أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه» (۱۹۹۶).

قال أبو عمر: فقوله بكيل، دليل على أنه ما خالفه بخلافه، والله أعلم.

ولم يفرق سائر الفقهاء بين الطعام المبيع جزافًا، والطعام المبيع كيلاً، أنه لا يجوز لمبتاعه أن يبيع شيئًا منه قبل القبض، فقبض ما بيع كيلاً، أو وزنا، أن يكال على مبتاعه أو يوزن عليه، وقبض ما اشترى جزافًا أن ينقله مبتاعه ويحوله من موضعه، ويبين به إلى نفسه، فيكون ذلك قبضًا له، كسائر العروض. والمصيبة عند جميعهم فيه إن هلك قبل القبض من بائعه، ولا يجوز بيعه قبل قبضه، وممن قال بهذا سفيان الثورى، وأبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، ومن اتبعه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وداود بن على، والطبرى، وأبو عبيد، وروى ذلك عن سعيد بن المسيب، والحكم، وحماد، والحسن البصرى.

وحجة من ذهب هذا المذهب، عموم نهى رسول الله على عن ربح ما لم يضمن، وقوله لحكيم بن حزام: «إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه، (٤٩١٩) ولما قدمنا ذكره فى الباب قبل هذا، عن ابن عباس، وجابر، وغيرهما، ولأن الصحابة كانوا يؤمرون إذا ابتاعوا الطعام أن لا يبيعوه حتى يقبضوه، وينقلوه من موضعه.

<sup>(</sup>٤٩١٨) سبق تخريجه برقم ٤٩٠٥.

<sup>(</sup>٤٩١٩) ذكره بنصب الراية ٣٢/٤، عن ابن عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٦٧/٦، عن الشعبي.

وقد ذكر أمر الجزاف في هذا الحديث عن نافع حفاظ متقنون، ورواه أيضًا سالم، عن ابن عمر، قالوا: فلا وجه للفرق بين شيء من ذلك.

قال أبو عمر: أخطأ محمد بن كثير في هذا الحديث، فرواه عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة، عن ابن عمر. والحديث محفوظ لسالم، عن ابن عمر ليس لحمزة فيه طريق.

أحبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أنبأنا أبو داود، قال: حدثنا الحسن بن على، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، قال: «رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله عليه الشروا الطعام حزافًا أن يبيعه المشترى حتى ينقله إلى رحله» (٤٩٢٠).

وحدثنا عبدالوارث بن سفیان، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا مطلب، قال: حدثنا أبو صالح، قال: أخبرني سالم، أبو صالح، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم، عن ابن عمر، أنه قال: رأيت الناس في عهد رسول الله الله الذا ابتاغوا طعامًا جزافًا يضربون في أن يبيعوه مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم.

وحدثنا عبدالوارث أيضًا، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنى يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبيدا لله، قال: أخبرنى نافع، عن ابن عمر، قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافًا في أعلني السوق، فنهاهم النبي أن يبيعوه حتى ينقلوه.

<sup>(</sup>٤٩٢٠) أخرجه أبو داود برقم ٣٤٩٨ حـ٣٨ كتاب البيوع، عن ابن عمر. (٤٩٢١) أخرجه أحمد ١٥/٢، عن عبدا لله.

وقال أبو عمو: إذا آواه إلى رحله ونقله فقد قبضه، وإنما كانوا يضربون على ذلك لتلا يبيعوه قبل قبضه، وبيع الطعام حزافًا في الصيرة ونحوها أمر مجتمع على إحازته. وفي السنة الثابتة في هذا الحديث دليل على إحازة ذلك، ولا أعلم فيه احتلافًا، فسقط القول فيه، إلا أن مالكًا لم يجز لمن علم مقدار صبرته وكدسه كيلاً أن يبيعه حزافًا، حتى يعرف المشترى مبلغه، فإن فعل فهو غاش، ومبتاع ذلك منه بالخيار إذا علم كالعيب سواء.

وهذا موضع اختلف العلماء فيه، فقال منهم قائلون: لا يضره علمه بكيله، وجائز له بيعه جزافًا، وإن علم كيله وكتم ذلك، على عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلُ الله الله بيعه جزافًا، وإن علم كيله وكتم ذلك، على عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلُ الله الله بيع حلال، على ظاهر هذه الآية، إلا أن تمنع منه سنة، ولم ترد سنة في المنع من هذا، بل قد وردت السنة في إجازة بيع الطعام جزافًا، ولم تختلف العلماء في ذلك، ولم يفرق أكثرهم بين العالم بذلك والجاهل، قالوا: فلا وجه للفرق بين علم كيل طعامه، وبين من جهله في ذلك، قالوا: وإنما الغش في بيع الطعام جزافًا، أن لا يكون الموضع الذي عليه مستويًا، ونحو ذلك من الغش المعروف، فأما علم البائع بمقدار كيله فليس بغش. وممن قال: لا بأس أن يبيع الإنسان طعاما قد علم مقداره مجازفة ممن كيله فليس بغش. وممن قال: لا بأس أن يبيع الإنسان طعاما قد علم مقداره مجازفة ممن وأجو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والحسن بن حي، وداود، وأحمد بن حنبل والطبري، وروى ذلك عن الحسن البصري، على اختلاف عنه، ولم يختلف قول مالك في هذه المسألة: أن البائع إذا علم بكيل طعامه وكتم المشتري، كان ذلك عيبًا، وكان المشترى بالخيار بين التمسك والرد. وجميع الطعام، والأدام، في ذلك شيء من ذلك.

واحتلف قول مالك في المسألة الأولى من هذا الباب، فالمشهور عنه ما قدمنا ذكره. وقد حكى أبو بكر بن أبي يحيى الوقار، عن مالك أنه قال: لا يبع ما اشترى من الطعام والأدام حزافًا قبل قبضه، ونقله. واختاره الوقار، وهو الصحيح عندى في هذه المسألة؛ لثبوت الخبر بذلك عن النبي على وعمل أصحابه، وعليه جمهور أهل العلم.

وحدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عوف الطائى، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبى الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر، قال: «ابتعت زيتا فى السوق فلما استوفيته لقينى رجل فأعطانى به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده

<sup>(</sup>٤٩٢٢) البقرة ٢٧٥.

فأخذ رجل من خلفى بذراعى فالتفت فإذا أنا بزيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعه، حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله الله الله الله على نهى أن تباع حيث تبتاع السلع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، (٤٩٢٣).

عم فى هذا الحديث السلع، فظاهره حجة لمن جعل الطعام وغيره سواء، على ما ذكرنا عنهم فى الباب قبل هذا، ولكنه يحتمل على أن يكون أراد السلع المأكولة والمؤتدم بها؛ لأن على الزيت خرج الخبر. وجاء فى هذا الحديث: «فلما اشتريته لقينى رجل فأعطانى به ربحًا» الحديث، وهذا يحتمل أن يكون اشتراه جزافًا بظرفه، فحازه إلى نفسه كما كان فى ذلك الظرف قبل أن يكيله أو ينقله.

والدليل على ذلك، إجماع العلماء على أنه لو استوفاه بالكيل أو الوزن إلى آخره لجاز له بيعه في موضعه، وفي إجماعهم على ذلك ما يوضح لك أن قوله: «فلما استوفيته»، على ما ذكرنا، أو يكون لفظًا غير محفوظ في هذا الحديث، والله أعلم، أو يكون زيد بن ثابت رآه قد باعه في الموضوع الذي ابتاعه فيه، ولم يعلم باستيفائه له فنقل الحديث من أجل ما ذكره زيد فيه عن النبي في ولما أجمعوا على أنه لو قبضه وقد ابتاعه جزافًا، وجازه إلى رحله، وبان به، وهما جميعًا في مكان واحد أنه جائز له حينتذ بيعه، علم أن العلة في انتقاله من مكان إلى مكان سواه، قبضه على ما يعرف الناس من ذلك، وأن الغرض منه القبض، وقلما يمكن قبضه إلا بانتقاله. والأمر في ذلك بين لمن فهم، و لم يعاند. وأما مسألة المجازفة فقد تابع مالكًا على القول بكراهة ما كره من ذلك الليث بن سعد، وقد روى ذلك عن جماعة من التابعين.

أخبرنا أحمد بن عبدالله بن محمد، قال: حدثنى أبى، قال: حدثنا محمد بن قاسم، قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام الخشنى، قال: قرأت على محمود بن خالد، قال: حدثنا عمرو بن عبدالواحد، قال: حدثنا الأوزاعى، قال: حدثنى ابن أبى جميل، قال: سألت عمرو بن عبدالووس، وعطاء بن أبى رباح، والحسن بن أبى الحسن، عن الرجل يأتى الطعام فيشتريه فى البيت من صاحبه مجازفة لا يعلم كيله ورب الطعام يعلم كيله فكرهوه كلهم.

<sup>(</sup>٤٩٢٣) أخرجه أبو داود برقم ٣٤٩٩ حـ٣٠/٣ كتباب البيوع، عن ابن عمر. والدارقطني . ١٣/٣ . عن ابن عمر.

١١٨ .....

ذلك يختلف. وتابعه على ذلك الليث، وقال الأوزاعى: إذا اشترى شيئا مما يكال، ثم حمله إلى بلد يوزن فيه فهو لم يبعه جزافًا، وإن كان حيث حمله لا يكال، ولا يوزن، فلا بأس أن يباع جزافًا بذلك.

ولا يجوز عند مالك وأصحابه بيع شيء له بال جزافًا، نحو الرقيق، والدواب، والمواشى، والبز، وغير ذلك، لما له قدر وبال؛ لأن ذلك يدخله الخطر والقمار.

وهذا عندهم حلاف ما يعد ويكال ويوزن من الطعام والأدام وغيره؛ لأن ذلك تحويه العين ويتقارب فيه النظر بالزيادة اليسيرة والنقصان اليسير.

وكان إسماعيل بن إسحاق يحتج لمالك في كراهيت لمن علم كيل طعامه أو وزنه ومقداره، أن يبيعه مجازفة ممن لا يعلم ذلك ويكتم عليه فيه، بأن قال: المجازفة مفاعلة وهي من اثنين، ولا تكون من واحد، فلا يصح حتى يستوى علم البائع والمبتاع فيما يبتاعه مجازفة، وهذا قول لا يلزم، وحجة تحتاج إلى حجة تعضدها، وليس هذا سبيل الاحتجاج، والذي كرهه له مالك؛ لأنه داخل عنده في باب القمار، والمخاطرة، والغش، والله أعلم.

وروى العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا» (٤٩٢٤).

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن بكير، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد ابن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينة، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبى هريرة، أن رسول الله على مر برجل يبيع طعامًا، فسأله كيف تبيع؟ فأخبره فأوما بيده، أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول الله على: «من غشنا فليس منا».

وحدثنا عبدالوارث، وسعيد، قالا: حدثنا قاسم، حدثنا ابن وضاح، حدثنا أبو بكر، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من غشنا فليس منا».

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱۹۲٤) أخرجه مسلم كتاب الإيمان رقم ۱۹۵. وأخرجه أحمد ٥٠،٥، عن ابن عمر. والدارمي ٢/٨٤) أخرجه مسلم كتاب الإيمان رقم ١٦٤. وأخرجه أحمد ٥٠/٥، عن أبي هريرة. وابن أبي شيبة ٧/٠، ٢، عن أبي هريرة. وابن حبان رقم ١١٠٧ / ٢٣٤٤، عن عبدا لله. والطبراني بالكبير ١١٠٠، عن عبدا لله. وذكره بالمجمع ١٨٧٤، عن عائشة. و١٩٧٤ عن ابن مسعود. والبخاري في التاريخ ١١٣/٣، عن البراء. والخطيب البغدادي ١٧٨/٣، عن أبي العيناء. وذكره بالكنز رقم ٢٠١٢، ٤ وعزاه السيوطي للطبراني، عن بن عباس.

كتاب البيوع .....

## ١١ - باب ما لا يجوز من بيع الحيوان

# - 37 - حديث سابع لنافع، عن ابن عمر:

مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلـة، (٢٩٢٠)، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التى في بطنها.

قد جاء تفسير هذا الحديث كما ترى في سياقه، وإن لم يكن تفسيره مرفوعًا فهو من قبل ابن عمز، وحسبك. وبهذا التأويل، قال مالك، والشافعي، وأصحابهما: وهو الأجل المجهول، ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا من الأجل لا يجوز، وقد جعل الله الأهلة مواقيت للناس، ونهي رسول الله ﷺ عن البيع إلى مثل هذا من الأجمل. وأجمع المسلمون على ذلك، وكفي بهذا علمًا. وقال آخرون في تأويل هـذا الحديث: معناه بيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة. هذا قول أبي عبيد. قال أبو عبيد، عن ابن علية: هو نتاج النتاج وبهذا التأويل قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وقد فسـر بعض أصحاب مالك هذا الحديث بمثل ذلك أيضا، وهـو بيع أيضا بحتمع على أنه لا يجوز ولا يحل؛ لأنه بيع غرر مجهول وبيع ما لم يخلق، وقد أجمع العلماء على أن ذلـك لا يجوز في بيوع المسلمين. وقد روى، عن النبي ﷺ «أنه نهي عــن بيـع المجـر»(٤٩٢٦) وهــو بيع ما في بطون الإناث، «ونهي عن المضامين والملاقيح» (٤٩٢٧) وأجمعوا أنه بيع لا يجوز. قال أبو عبيد: المضامين ما في البطون وهي الأحنة، والملاقيح ما في أصلاب الفحول. وهو تفسير ابن المسيب، وابن شهاب. ذكر مالك في موطفه، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاث: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. والمضامين: ما في بطون الإناث، والملاقيح: ما في ظهور الجمال، وقال غيره: المضامين: ما في أصلاب الفحول، والملاقيح: ما في بطون الإناث، وكذلك قال أبو عبيد، واحتج بقول الشاعر:

# ملقوحة في بطن ناب حائل

<sup>(</sup>٤٩٢٥) أخرجه أحمد ٢/٠٨، عن ابن عمر. أخرجه الترمذي رقم ١٢٢٩ حــ٣/٥٠ كتاب البيوع باب بيع حبل الحبلة، عن ابن عمر. وأخرجه البيهقي ٥٦/١، عن ابن عمر. وأحمد ١٢٥٥، عن ابن عمر. وذكره بـالمجمع ١٠٤/٤، عن عبيد بن غفلة. والحلية لأبى نعيم ٢/٥٠٦، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤٩٢٦) أخرجه البيهقي ٥/٣٣٨، عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٤٩٢٧) وذكره بالمجمع ٤/٤، ١، عن ابن عباس. والطيراني بالكبير ٢٣٠/١، عن ابن عباس.

١٢٠ فتح المالك

وذكر المزنى، عن ابن شهاب شاهدا بأن الملاقيح ما في البطون لبعض الأعراب: منيتني ملاقحًا في الأبطن تنتج ما تنتج بعد أزمن

وكيف كان فإن بيع هذا كله باطل، لا يجوز عند جماعة علماء المسلمين. «وقد نهى رسول الله على عن بيع الملامسة والمنابذة» (٤٩٢٨) فكيف بمثل هذا من بيع ما لم يخلق. وهذا كله يدخله المجهول والغرر وأكل المال بالباطل، وفي حكم الله ورسوله تحريم هذا كله، فإن وقع شيء من هذا البيع فسخ إن أدرك، فإن قبض وفات رد إلى قيمته يوم قبض، لا يوم تبايعا بالغًا ما بلغ، كانت القيمة أكثر من الثمن، أو أقل، وإن أصيب قبل القبض فمصيبته من البائع أبدا. وقد مضى تفسير الملامسة وغيرها فيما سلف من كتابنا هذا، والحمد لله.

#### \* \* \*

#### ١٢ - باب بيع الحيوان باللحم

# ٥٦٧ - حديث خامس وعشرون لزيد بن أسلم مرسل:

مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، «أن رسول الله الله عن بيع الحيوان باللحم» (٤٩٢٩).

قال أبو عمر: لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبى ﷺ، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله، إلا ما حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن عبدالله بن أحمد، حدثنا أبى، حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفى، حدثنا يزيد بن عمرو العبدى، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن سهل الساعدى، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع اللحم بالحيوان. وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك، ولا أصل له في حديثه.

ورواه معمر، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، أن النبي الله عن بيع اللحم بالشاة الحية. هذا لفظ حديث معمر، قال زيد بن أسلم: نظرة ويدًا بيد. هكذا قال معمر، عن زيد بن أسلم.

<sup>(</sup>٤٩٢٨) أخرجه البخارى ٢٧٠/٧ كتاب اللباس باب اشتمال الصماء، عن أبى سعيد. وأخرجه النسائى ٢١٧٠ ٢٦٢١، ١٢٦٩ عن أبى هريرة. وابن ماحة ٢١٧٠، ١٢٦٩ حد ٢٣٣/٧ كتاب التجارات، عن أبى سعيد. والبيهقى ٣٤٢/٥، عن أبى سعيد. وأحمد ٢٣٣/٧) عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ٢١٩/٨، عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٩٢٩) أخرجه البيهقي ٢٩٧/٥، عن سعيد بن المسيب. وأحرجه الدارقطني ٧١/٣، عن سعيد بن المسيب. وأبو نعيم في الحلية ٣٣٤/٦، عن سهل بن سعد.

وقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث، وفي معناه، فكان مالك يقول: المراد من هذا الحديث تحريم التفاضل في الجنس الواحد، وهو عنده من باب المزابنة والغرر؛ لأنه لا يدرى هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثر.

وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاً، فكذلك بيع الحيوان باللحم، إذا كانا من جنس واحد، والجنس واحد عنده، الإبل، والبقر، والغنم، وسائر الوحوش وذوات الأربع المأكولات، هذا كله عنده جنس واحد، لا يجوز بيع لحمه بلحمه، إلا مثلاً بمثل، وقد أجازه على التحرى، ولا يجوز حيوانه بلحمه عنده أصلا من أجل المزابنة.

ومن هذا الباب عنده الشيرق بالسمسم، والزيت بالزيتون، لا يجوز شيء منه على حال، والطير كله عنده جنس واحد،

وما ذكرت لك من أصله في بيع الحيوان باللحم، هو المذهب المعروف عنه، وعليه أصحابه، إلا أشهب، فإنه لا يقول بهذا الحديث، ولا بأس عنده ببيع اللحم بالحيوان من جنسه وغير جنسه، حكى ذلك محمد بن عبدا لله بن عبدالحكم، وغيره عنه.

قال ابن القاسم: من سلم من دجاج فأخذ فيها عند حلول الأجل طيرًا من طير الماء، لم يجز؛ لأن طير الماء إنما يراد للأكل لا لغيره. وقال أشهب ذلك جائز. وقال الفضل بن سلمة: كان ابن القاسم، لا يجيز حي ما يقتني بحي ما لا يقتني، لا مشلاً بمشل، ولا متفاضلاً، للحديث الذي جاء فيه النهي، عن اللحم بالحيوان، وأجاز حي ما يقتني بحي ما يقتني متفاضلاً، وأجاز حي ما لا يقتني بحي ما لا يقتني على التحرى. قال الفضل: لأنه إن كان لحمًا قلا بأس ببيع بعضه ببعض، على التحرى، وإن كان حيوانا، فهو يجوز متفاضلاً، فكيف تحريًا.

قال أبو عمر: قد قال غيره من المالكيين لا يجوز التحرى في المذبوح إذا لم يسلخ ويجرد، ويوقف على ما يمكن تحريه منه، وهو الصحيح من القول في ذلك، إن شاء الله.

قال الفضل: وكان أشهب يجيز الحي ما لا يقتني بحي ما لا يقتني، وبحي ما يقتني متفاضلاً، فكذلك أجاز أن يأخذ في الدجاج والأوز طيرًا من طير الماء.

قال أبو عمر: إذا اختلف الجنسان فلا خلاف، عن مالك وأصحابه، أنه جائز بيع الحيوان حينتذ باللحم.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا بأس باللحم بالحيوان من حنسه، ومن غير حنسه، على كل حال بغير اعتبار، وهو قول أشهب، وقال محمد بن الحسن: لا يجوز إلا على الاعتبار.

١٢٢ ...... فتح المالك

قال أبو عمر: الاعتبار عنده نحو التحرى عند ابن القاسم، فافهم. وقال الليث بن سعد، والشافعي، وأصحابه: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على كل حال من جنسه، ولا من غير جنسه، على عموم الحديث.

قال أبو عمر: قال الشافعي بهذا الحديث وإن كان مرسلاً، وأصله أن لا يقبل المراسيل إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنه زعم أنه افتقدها فوجدها صحاحًا. قال أبو يحيى زكرياء بن يحيى الساجي: سمعت عيسى بن شاذان، يقول: إرسال سعيد بن المسيب، عن رسول الله على يوازى إسناد غيره. وقال المزنى: القياس أن يجوز، إلا أن يثبت فيه الحديث فلا يجوز، اتباعا للأثر وتركا للقياس.

قال أبو عمو: فقهاء المدينة على كراهية بيع الحيوان باللحم، وهو العمل عندهم. وممن روى ذلك عنهم سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، كلهم كانوا يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلاً وآجلاً.

وذكر مالك، عن أبى الزناد، قال: كل من أدركت ينهى عن بيع الحيوان باللحم، قال أبو الزناد: وكان يكتب ذلك في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان، وهشام ابن إسماعيل.

قال أبو الزناد: وسمعت سعيد بن المسيب، يقول: نهى عن بيع الحيوان باللحم، قال: فقلت لسعيد بن المسيب: أرآيت رجلا اشترى شارفا بعشر شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك.

وذكر مالك أيضًا، عن داود بن الحصين، أنه سمع سعيد بن المسيب، يقول: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم، بالشاة والشاتين. وهذا يدل على مذهب مالك في هذا الباب، أنه من طريق القمار، والمزابنة، والله أعلم؛ لأنه ذكر الميسر وهو القمار.

قال إسماعيل بن إسحاق: وإنما دخل ذلك في معنى المزابنة؛ لأن الرجل لو قال للرجل: أنا أضمن لك من جزورك هذه، أو من شاتك هذه، كذا وكذا رطلاً، فما زاد فلى، وما نقص فعلى، كان ذلك هو المزابنة، فلما لم يجز ذلك لهم، لم يجز أن يشتروا الجزور ولا الشاة بلحم؛ لأنهم يطيرون إلى ذلك المعنى. قال: ولهذا قال سعيد بن المسيب: إن كان اشترى الشارف لينحرها فلا حير في ذلك. قال إسماعيل: لأنه إذا اشتراها لينحرها، فكأنه اشتراها بلحم، ولو كان لا يريد نحرها، لم يكن بذلك بأس؛ لأن الظاهر أنه اشترى حيوانا بحيوان، فوكل إلى نيته وأمانته.

كتاب البيوع ......

قال أبو عمر: قد أوضحنا مذهب مالك وغيره في المزابنة في باب داود بن الحصين. ومن ذهب إلى كراهية بيع الحيوان بأنواع اللحوم، فالحجة له ظاهر الحديث؛ لأن حقيقة الكلام أن يكون على عمومه، ويحمل على ظاهره، إلا أن يزيحه عن ذلك دليل يجب التسليم لمثله.

وروى عن ابن عباس في هذا روايتان: إحداهما إحازة بيع اللحم بالشاة، والثانية كراهية ذلك، وهو الأشهر عنه.

وروى عن ابن عباس أيضًا أن جزورًا نحرت على عهد أبى بكر الصديق، فقسمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: أعطوني جزءًا بشاة، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. قال الشافعي: ولا أعلم مخالفا من الصحابة لأبى بكر في ذلك.

وروى الثورى أيضًا، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه كره أن يباع حى بميت، يعنى الشاة المذبوحة بالقائمة. قال سفيان: ولا نرى به بأسًا، ذكره عبدالرزاق، عن الثورى.

قال أبو عمر: جملة مذهب مالك في هذا الباب، أن الأزواج الثمانية وهي: الإبل، والبقر، والضأن، والمعز، وكذلك الجواميس، والظباء، وحمر الوحش، وكل ذى أربع مما يجوز أكله، كل ذلك صنف واحد، لا يجوز حيوان منه بلحم بعضه على حال، ولا لحم بعضه ببعض، إلا مثلاً بمثل. ولحوم الطير كلها صنف واحد، الأوز، والبط والدجاج، والنعام، والحدأ، والرحم، والنسور، والعقبان، والغراب، والحمام، واليمام، وكل ذى ريش من طير الماء، وطير البر، لا يجوز حى ذلك كله بمذبوح شيء منه على حال، ولا يجوز لحم شيء منه بشيء من الجنس المذكور، إلا مثلاً بمثل، ويجوز على التحرى.

قال ابن عبدالحكم: لا يجوز التحرى إلا فيما قل مما يدرك ويلحقه التحرى، وأما ما كثر، فلا يجوز فيه التحرى؛ لأنه لا يحاط بعلمه، ويجوز لحم الطير بحى الأنعام، وذوات الأربع يدًا بيد، وإلى أجل، إذا كان المذبوح معجلاً قد حسر عن لحمه وعرف، وكانت القنية تصلح في الحي منهما، وأما ما يستحيى ويقتني من الجنسين جميعًا، فلا بأس بواحد منه باثنين يدًا بيد، فإذا اختلف الجنسان جازا لأجل. كل هذا هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه، إلا أشهب على ما ذكرت لك. وعلى مذهب الشافعي لا يجوز حي يميت من جميع اللحوم والحيوان. وعلى مذهب أبي حنيفة ذلك كله جائز ولم حجج كثيرة من طريق الاعتبار، تركت ذكرها.

# ٥٦٨ – ابن شهاب، عن أبى بكر بن عبدالر هن حديثان أحدهما مرسل عند أكثر الرواة عند مالك:

وهو أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة. قرشي مخزومي، ذكرنا نسبه عند ذكر الحارث بن هشام في كتابنا في الصحابة فأغنى عن ذكره ها هنا.

وأبو بكر هذا أحد فقهاء التابعين بالمدينة العشرة، الذين كان عليهم مدار الفتوى فى زمانهم – وقد ذكرناهم – ولد فى خلافة عمر بن الخطاب، وأمه فاختة بنت عقبة بن سهيل بن عمرو، قرشية عامرية، واسمه كنيته. وقد قيل: إن اسمه المغيرة، ولا يصح والصحيح أن اسمه كنيته، واستصغر يوم الجمل فرد من الطريق، هو وعروة بن الزبير، وكان يقال له: راهب قريش. لكثرة صلاته وعبادته، وقال مالك رحمه الله: ما بلغنى أن أحدًا من التابعين اعتكف إلا أبا بكر بن عبدالرحمن، وذلك لشدة الاعتكاف فيما رأى، والله أعلم.

وكان عبدالملك بن مروان مكرمًا لأبى بكر هذا بحلا له، وأوصى الوليد، وسليمان بإكرامه. وقال عبدالملك: إنى لأهم بالشيء أفعله بأهل المدينة لسوء أثرهم عندنا فأذكر أبا بكر، فأستحى منه، وأدع ذلك الأمر.

وكان موته فحأة، ويقولون أنه صلى العصر ثم دخل مغتسله فسقط، وكان قد كف بصره، فجعل، يقول: والله ما أحدثت في صدر نهارى شيئًا، فما غربت الشمس حتى مات، وذلك سنة أربعة وتسعين بالمدينة.

وفى هذه السنة توفى جماعة من الفقهاء، منهم: على بن حسين، وأبو سلمة بن عبدالرحمن، وعروة بن الزبير، وسعيد بن جبير. ذكر هذه الجملة من خبره الواقدى، والطبرى، ومصعب الزبيرى.

وذكر الحسن الحلواني، قال: حدثنا عبدا لله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال حدثني يحيى بن سعيد، أن عروة بن الزبير، كان يستودع أبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، وأنه استودعه عشرين ألف دينار فسرقت، فاتهم بها أبو بكر بن عبدالرحمن امرأة من العرب كانت عندهم، فحذرها واشتد عليها وخوفها، فاعترفت بأنها أخذتها، وأنها عندها، وأنها تؤديها، فأرسل أبو بكر بن عبدالرحمن إلى مشايخ من قريش، فأشهدهم على اعترافها، وفيهم القاسم بن محمد، وهو يومتذٍ من أحدثهم سنا،

كتاب البيوع ......

فحلى سبيلها، فلما خرجت من داره وأمنية، قالت: ما أخذت من ذلك قليلاً ولا كثيرًا، فخاصمها إلى أبان بن عثمان، وهو أمير المدينة، فسأل الشهود عن شهادتهم، فشهدوا أنها اعترفت بعشرين ألف دينار، وأنها مؤديتها، فسألهم رجلاً، رجلاً، حتى بلغ القاسم بن محمد، فقال: ماذا تشهد به يا قاسم؟ فقال: أشهد أن أبا بكر دعانا لنشهد على هذه المرأة، وهى فى الحديد ظاهرًا عليها الضرب، فاعترفت بأنها أخذت العشرين ألفا، فأقبل أبان على المشايخ، فقال: أكان أمرها على ما ذكر القاسم؟ قالوا: نعم، قال: فما منعكم أن تقولوا كما قال؟ فلولا مكانه لقضيت عليها بعشرين ألف دينار، يا قاسم جئت والله بالشهادة على وجهها، كما قال الله عز وجل، قال: فارتفع أمر القاسم من يومئذ على الناس، وفطنوا لفضله، وكان المال لوليد مصعب بن الزبير، فباع أبو بكر ماله بعشرين ألفا، حتى أداها إلى عروة، فقال عروة: والله ما عليك منها شيء، وإنما أنت مستودع، فأبى أبو بكر إلا أن يغرمها.

وحد ثنى عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب بن خالد، عن داود بن أبى هند، عن عامر الشعبى، عن عمر بن عبدالرحمن، أن أخاه أبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام كان يصوم الدهر، ولا يفطر، قال: وحدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: رددت أنا وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام من الطريق يوم الجمل استصغرنا. وإياه عنى عبيدا لله ابن عبدالله، بقوله: شهيدى أبو بكر فنعم الشهيد.

في أبيات أذكرها في باب عبيدا لله، إن شاء الله تعالى.

# حديث أول لابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن - مسند:

مالك، عن ابن شهاب، عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبى مسعود الأنصارى، قال: «نهى رسول الله على عن ثمن الكلب، ومهر البغى، وحلوان الكاهن» (٤٩٣٠).

<sup>(</sup>۹۳۰) أخرجه أبو داود برقم ۳٤٢٨ حـ٣/٢٥٧ كتاب البيوع باب حلوان الكاهن، عن أبى مسعود. وابن ماحة برقم ٢١٥٩ حـ٧٠/٢٠ كتاب التجارات باب النهى عن ثمن الكلب، عن أبى مسعود. والترمذى رقم ١١٣٣ حـ٣/٣٤ كتاب النكاح باب كراهية مهر البغى، عن أبى مسعود. والنسائى ١٨٩/٧ كتاب البيوع، عن أبى هريرة. والبيهقى ٢/٨، عن أبى هريرة. والجاكم بالمستدرك ٢٨٩/٧، عن عبدا لله بن عمر. والطبرانى بالكبير ٢١٥٥/١٧، عـن-

وقع فى نسخة موطأ يحيى، وعن أبى مسعود الأنصارى، وهذا من الوهم البين. والغلط الواضح، الذى لا يعرج على مثله. والحديث محفوظ فى جميع الموطآت، وعند رواة ابن شهاب كلهم لأبى بكر، عن أبى مسعود، وأما لابن شهاب، عن أبى مسعود فلا يلتفت إلى مثل هذا؛ لأنه من خطأ اليد، وسوء النقل، وأبو مسعود هذا اسمه عقبة ابن عمرو، ويكنى أبا مسعود - أنصارى -، يعرف بالبدرى؛ لأنه كان يسكن بدرًا. واحتلف فى شهوده بدرًا. وقد ذكرناه فى كتاب الصحابة بما فيه كفاية.

وحدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن أحمد بن كامل، وعمر بن محمد بن القاسم، ومحمد بن أحمد بن المسور، قالوا: حدثنا أبو بكر بن سهل، حدثنا عبدا لله بن يوسف، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبى مسعود الأنصارى، أن رسول الله الله على نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغى، وحلوان الكاهن.

قال أبو عمر: في هذا الحديث ما اتفق عليه، وفيه ما اختلف فيه، فأما مهر البغى - والبغى: الزانية - ومهرها ما تأخذ على زناها، فمجتمع على تحريمه. تقول العرب: بغت المرأة إذا زنت تبغى بغاء، فهى بغى وهن البغايا. قال الله عز وجل: ﴿وها كانت أمك بغيا ﴾ يعنى زانية. وقال: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ﴾ يعنى الزنا وهو مصدر.

وأما حلوان الكاهن فمجتمع أيضا على تحريمه، قال مالك: وهـو مـا يعطى الكـاهن على كهانته، والحلوان في كلام العرب: الرشـوة والعطيـة. تقـول منـه: حلوت الرجـل حلوانا إذا رشوته بشيء.

قال أوس بن حجر:

كأنى حلوت الشعر يوم مدحته صف صخرة صماء يبس بلالها وقال غيره:

فمن رجل أحلوه رحلى وناقتى يبلغ عنى الشعر إذا مات قائله وأما ثمن الكلب فمختلف فيه، فظاهر هذا الحديث يشهد لصحة قول من نهى عنه وحرمه، وأما اختلاف العلماء فى ذلك، فقال مالك فى موطأه: أكره ثمن الكلب الضارى، وغير الضارى؛ لنهى رسول الله عن ثمن الكلب.

قال أبو عمر: روى عن النبي الله أنه نهى عن ثمن الكلب، من خمسة أوجه، من

<sup>=</sup> ابن مسعود والطحاوى بمعانى الآثار ١/٤ه، عن ابن مسعود. وذكره بالمجمع وعزاه الهيثمي للطبراني، عن ابن عازب ٨٧/٤.

كتاب البيوع .....

حدیث علی بن أبی طالب، وابن عامر، وأبی مسعود، وأبی هریرة، وأبی ححیفة. قال مالك: لا یجوز بیع شیء من الكلاب، ویجوز أن یقتنی كلب الصید والماشیة؛ وقد روی عن مالك إجازة بیع كلب الصید، والزرع، والماشیة، فوجه إجازة بیع كلب الصید و ما أبیح اتخاذه من الكلاب، أنه لما قرن ثمنها فی الحدیث مع مهر البغی و حلوان الكاهن، و هذا لا إباحة فی شیء منه، فدل علی أنه الكلب الذی نهی عن ثمنه، ما لم یبح اتخاذه، و الله أعلم.

ووجه النهى عن ثمن الضارى وغير الضارى من الكلاب، عموم ورود النهى عن ثمنها. وإن ما أمر بقتله معدوم وجوده منها، ولا خلاف عن مالك أن من قتل كلب صيد، أو ماشية، أو زرع، فعليه القيمة، وأن من قتل كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا زرع، فلا شيء عليه، قال مالك: وإذا لم يسرح كلب الدار مع الماشية فلا شيء على قاتله.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه: بيع الكلاب جائز إذا كانت لصيد، أو ماشية. كما يجوز بيع المهر.

وذكر محمد بن الحسن، عن أسد بن عمرو، عن أبى حنيفة، فيمن قتل كلبا ليس بكلب صيد، ولا ماشية، قال: عليه قيمته. وكذلك السباع كلها، إذا استأنست وانتفع بها، وكذلك كل ذى مخلب من الطير.

وقال الشافعى: لا يجوز بيع الكلاب كلها، ولا شيء منها على حال، كان لصيد، أو لغير صيد، ولا شيء على من قتل كلبًا من قيمة، ولا ثمن، وسواء كان كلب صيد، أو ماشية، أو زرع، أو لم يكن، وحجته نهى رسول الله على عن ثمن الكلب قال: «وما لا ثمن له فلا قيمة فيه إذا قتل».

واحتج بأمر رسول الله ﷺ بقتلها، قال: ولو كانت الكلاب مما يجوز تمولـه وملكـه، والانتفاع به، لم يأمر رسول الله ﷺ بقتلها؛ لأن في ذلك إضاعة الأموال وتلفها، وهــذا لا يجوز أن يضاف إليه ﷺ.

وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله المسامة» أمر بقتل الكلاب، (٤٩٣١). وأرسل في أقطار المدينة لتقتل. ذكره ابن أبي شيبة، عن أبي أسامة،

<sup>(</sup>٤٩٣١) أحرحه البخارى حــ ٢٦٣/٤ كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب، عن ابن عمر. ومسلم كتاب المساقاة باب ٤٣ برقم ٤٣ حــ ١٢٠٠/٣، عـن ابـن عمــر. والنســائى كتــاب الصيــد والذبائح باب الأمر بقتل الكلاب حــ ١٨٤/٧، عـن ابـن عمــر. وأبــو داود برقــم ٢٨٤٦=

المالك معر. فتح المالك عمر.

وروى عبيدا لله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أمر رسول الله ﷺ بقتـل الكلاب.

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا جعفر بن محمد، حدثنا عفان، حدثنا حماد، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، أن رسول الله الله أمر بقتل الكلاب، حتى أن امرأة لتدخل بالكلب، فما تخرج حتى يقتل.

وحدثنا عبدالله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا الربيع بن نافع، أبو توبة، قال: حدثنا عبيدالله، يعنى ابن عمر، عن عبدالرحمن، عن قيس بن حبتر، عن عبدالله بن عباس، قال: نهى رسول الله على عن ثمن الكلب، قال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابا.

وأخبرنا عبدالله، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا معروف الجذامي، أن على بن رباح اللخمى حدثه، أنه سمع أبا هريرة، يقول: «قال رسول الله على: لا يحل ثمن الكلب، ولا مهر البغي» (٤٩٣٢). وقد روى حماد بن سلمة، عن أبى الزبير، عن جابر أن رسول الله على نهى عن ثمن الكلب والسنور.

وهذا لم يروه عن أبى الزبير، غير حماد بن سلمة، وروى الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابر، عن النبى ﷺ مثله، قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسنور، وحديث أبى سفيان، عن جابر لا يصح؛ لأنها صحيفة. ورواية الأعمش فى ذلك عندهم ضعيفة، وكلما أبيح اتخاذه والانتفاع به، وفيه منفعة، فثمنه جائز فى النظر، إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له، مما لا معارض له فيه، وليس فى النسور شىء صحيح، وهو على أصل الإباحة. وبا لله التوفيق.

<sup>=-</sup> ۱۰۷/۳-۳ كتاب الصيد باب اتخاذ الكلب للصيد، عن حابر. وابن ماحة برقم ۲۲۰۰ عن حرابر وابن ماحة برقم ۲۲/۲ عن حراب الصيد باب قتل الكلاب، عن عبدالله بن مغفل. وأحمد ۲۲/۲ عن ابن عمر. والبيهقي ۲/۲ ۲ عن عبدالله بن مغفل. والطحاوى بمعانى الآثار ۲۳/۱ عن عبدالله بن مغفل. والطحاوى بمعانى الآثار ۲۳/۱ عن عبدالله بن مغفل. والطبرانى ۱/۱۲ وی عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤٩٣٢) أخرجه أبو داود رقم ٣٤٨٤ حــ٣٧٧ كتـاب البيوع بـاب أثمـان الكـلاب، عـن أبـى هريرة. والبيهقـى هريرة. والبيهقـى ١٩٠/٧، عن أبى مسعود الأنصارى. والطحاوى بمعانى الآثار ٢/٤، عن أبى مسعود الأنصارى. والطحاوى بمعانى الآثار ٢/٤، عن أبى مسعود الأنصارى.

كتاب البيوع .....

وأجاز الشافعي بيع كل ما فيه منفعة في حياته نحـو الفهـد والجـوارح المعلمـة حاشـا الكلب.

وقال ابن القاسم: يجوز بيع الفهود، والنمور، والذئاب، إذا كمانت تذكمي لجلودها؛ لأن مالكًا يجيز الصلاة عليها إذا ذكيت.

وقال الحسن بن حى: من قتل كلبًا، أو بازيًا فعليه القيمة. روى عن جابر بن عبدا لله، أنه جعل فى كلب الصيد القيمة، وعن عطاء مثله، وعن ابن عمر، أنه أوجب فيه أربعين درهما، وأوجب فى كلب ماشية فرقا من طعام، وعن عثمان أنه أجاز الكلب الضارى فى المهر، وجعل على قاتله عشرا من الإبل.

قال أبو عمو: احتج من أجاز بيع الكلب بحديث عبدا لله بن المغفل، قال: أمر رسول الله بي بقتل الكلاب، ثم قال: ما لي وللكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد، وكلب آخر، فجعلوا نهيه في ذلك منسوخًا بإباحته، وقالوا في هذا الحديث: إن كلب الصيد، وغيره، كان مما أمر بقتله، فكان بيعه ذلك الوقت، والانتفاع به حراما، وكان قاتله مؤديا للفرض عليه، فلما نسخ ذلك وأبيح الاصطياد به، كان كسائر الجوارح، في جواز بيعه. وزعموا أن من هذا الباب نهيه على عن كسب الحجام، وقوله: إنه حبيث. ثم لما أعطى الحجام أجره كان ناسخًا لمنعه. وقد ذكرنا القول في كسب الحجام في باب حميد الطويل من كتابنا هذا، وبا لله التوفيق.

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبى التياح، عن مطرف بن عبدا لله بن الشخير بن عبدا لله بن مغفل، أن رسول الله الما أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الزرع، وكلب الصيد، وقال: «إذا ولغ الكلب في إناء فاغسلوه سبع مرات، واعفروه الثانية بالتراب». وذكر ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدا لله بن عمر، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله الله وافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، فكانت الكلاب تقتل، إلا كلب صيد، أو ماشية.

ففى هذه الأحاديث ما يدل على أن الكلاب التي أذن في اتخاذها لم يؤذن في قتلها، وقد قيل إن قتل الكلاب كلها منسوخ، وسيأتي القول في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.

١٣٠ ..... فتح المالك

#### ١٤ - باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض

## ٩ ٦ ٥ - حديث سابع وأربعون من البلاغات:

مالك أنه بلغه «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع وسلف»(٤٩٣٣).

وهذا الحديث محفوظ من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبى وهذ حديث صحيح، رواه الثقات، عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب ثقة، إذا حدث عنه ثقة، وإنما دخلت أحاديثه الداخلة من أجل رواية الضعفاء عنه، والذى يقول: إن روايته عن أبيه، عن حده صحيفة، يقول: إنها مسموعة صحيحة، وكتاب عبدالله بن عمرو، عن حده، عن النبى الله أشهر عند أهل العلم، وأعرف من أن يحتاج إلى أن يذكر ها هنا ويوصف. وقد ذكرناه من طرق في كتاب العلم، والحمد لله.

وحدیث عمرو بن شعیب هذا، حدثناه عبدالوارث بن سفیان، قال: حدثنا قاسم بسن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهیر، قال: حدثنی أبی، قال: «حدثنا إسماعیل بسن إبراهیم، عن أیوب، عن عمرو بن شعیب، قال: حدثنی أبی، عن جدی، حتی ذكر عبدالله بسن عمرو، قال: «قال رسول الله ﷺ: لایحل بیع وسلف، ولا شرطان فی بیع، ولا بیع ما لیس عندك» (٤٩٣٤).

قال أبو عمر: أجمع العلماء، على أن من باع بيعًا على شرط سلف يسلفه، أو يستسلفه، فبيعه فاسد مردود، إلا أن مالكا في المشهور من مذهبه، يقول في البيع والسلف، إنه إذا طاع الذي اشترط السلف بترك سلفه فلم يقبضه، حاز البيع، هذا قوله في موطئه، وتحصيل مذهبه عند أصحابه، أن البائع إذا أسلف المشترى مع السلعة ذهبًا

<sup>(</sup>۹۳۳) أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب ٣٤ الرجل يبع ما ليس عنده حـ٧/١٨٦ رقم ٢٠٥٠، عن عبدا لله بن عمر. والترمذى: كتاب البيوع باب كراهية بيع ما ليس عنده حـ٧/٥٠، عن ابن عمر. والنسائى كتاب البيوع باب سلف وبيع حـ٧/٩٠، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حدة.

<sup>(</sup>۱۹۳٤) أخرجه أبو داود رقم ۲۰۰۴ جـ ۲۸۱/۳ كتاب البيوع، عن عبدا لله بن عمر. والنسائى ٢٨٨/٧ كتاب البيوع باب سلف وبيع، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده. والترمذي رقم ۱۲۳٤ جـ ۱۲۳۸، عن ابن عمر. وأحمد ۱۷۸/۲، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده. والحاكم بالمستدرك ۱۷/۲، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده. وذكره بالكنز برقم ۹۵۱، وعزاه للسيوطي. والدارقطني ۲۸/۳، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده. والطحاوي عماني الآثار ۲/۲٤، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده.

كتاب البيوع ......كتاب البيوع .....

أو ورقًا معجلا وأدرك ذلك، فسخ، وإن فاتت، رد المشترى السلعة ورجع عليه بقيمة سلعته يوم قبضها ما بينه وبين ما باعها به، فأدنى من ذلك، فإن زادت قيمتها على الثمن الذى باعها به لم يرد عليه شيئا؛ لأنه قد رضى به على أن أسلف معه سلفًا، ولو أن المشترى كان هو الذى أسلف البائع، فسخ البيع أيضا بينهما، ورجع البائع بقيمة سلعته بالغًا ما بلغت، إلا أن تنقص قيمتها من الثمن، فلا ينقص المشترى من الثمن؛ لأنه قد رضى به على أن أسلف معه سلفًا.

وقال محمد بن سلمة: من باع عبدًا بمائة دينار، وشرط أنه يسلفه سلفًا، فإن البيع مفسوخ، إلا أن يقول المشترى: لا حاجة لى بالسلف قبل أن يقبضه، فيجوز البيع.

وقال محمد بن عبدا لله بن عبدالحكم: لا يجوز البيع، وإن رضى مشترط السلف بـترك السلف، وهو قول الشافعي، وجمهور العلماء؛ لأن البيع وقع فاسدًا، فـلا يجـوز وإن أجيز.

وقال الأبهرى: قد روى بعض المدنيين عن مالك أنه لا يجوز وإن ترك السلف، قال: وهو القياس أن يكون عقد البيع فاسدًا في اشتراط السلف كالبيع في الخمر والخنزير؛ لأن البيع قد وقع فاسدًا في عقده، فلابد من فسخه إلا أن يفوت، فيرد السلف ويصلح بالقيمة.

وقد سأل محمد بن أحمد بن سهل البركاني، إسماعيل بن إسحاق القاضى، عن الفرق بين البيع والسلف، وبين رجل باع غلامًا بمائة دينار وزق حمر أو شيء حرام، ثم قال: أنا أدع الزق أو الشيء الحرام قبل أن يأخذه، وهذا البيع مفسوخ عند مالك غير حائز، فقال إسماعيل: الفرق بينهما أن مشترط السلف هو مخير في أخذه أو تركه، وليس مسألتك كذلك، ولو قال: أبيعك غلامي بمائة دينار على أنبي إن شئت أن تزيدني زق محمر زدتني، وإن شئت تركته. ثم ترك الزق حمر، حاز البيع، ولو أخذه فسخ البيع بينهما، فهذا مثل مسألة البيع والسلف. هذا معني كلام إسماعيل.

وكان سحنون يقول: إنما يصح البيع في ذلك إذا لم يقبض السلف وترك، وأما إذا قبض السلف، فقد تم الربا بينهما، والبيع حينتذ حرام مفسوخ على كل حال.

وقال يحيى بن عمر: سحنون أصلحه بترك السلف، وإنما كان يرد السلف. وقال الفضل بن سلمة: وكذلك قرأنا على يحيى بن عمر إذا رد السلف.

قال أبو عمر: ما حكاه الفضل فيشبه أن يكون في غير الموطأ، وأما لفظ الموطأ من

١٣٢ ..... فتح المالك

رواية القعنبي، وابن القاسم، وابن بكير، وابن وهب، ويحيى بن يحيى، فإنما هو. قال مالك: فإن ترك السلف حاز البيع، وترك غيير رد؛ لأن الرد لا يكون إلا بعد القبض، وإذا قبض السلف، فهو كما قال سحنون، وإن كان من أصل مالك، إحازة بيوع وقعت فاسدة، ثم أدركها الإصلاح كبيع الغاصب يخبره بعد العقد مالكه، ونحو هذا، وكذلك نكاح العبد عنده موقوف على إجازتة سيده.

#### \* \* \*

## ٥١ - باب النهى عن بيعتين في بيعة

## • ٧٥ - حديث ثامن وأربعون من البلاغات:

مالك أنه بلغه «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة» (٤٩٣٥).

وهذا يتصل ويستند من حديث ابن عمر، وأبى هريرة، وابن مسعود، عن النبى الله من وجوه صحاح، وهو حديث مشهور، عن جماعة الفقهاء، معروف غير مرفوع عند واحد منهم.

حدثنا سعید بن نصر، ویحیی بن عبدالرحمن، قالا: حدثنا محمد بن عبدا لله بن أبی دلیم، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا یحیی بن معین، حدثنا هشیم، أخبرنا یونس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبی الله عن بیعتین فی بیعة.

وحدثنا عبدالوارث بن سفیان، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا أحمد بن الزهیر، قال: حدثنا یحیی بن معین، قال: حدثنا هشیم، عن یونس بن عبید، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي على نهى عن بیعتین في بیعة.

وحدثنا سعید بن نصر، وعبدالوارث بن سفیان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبى زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، قال: نهى رسول الله على عن بيعتين فى بيعة.

وأخبرنا محمد بن عبدا لله، قال: حدثنا الميمون بن حمزة، قال: حدثنا الطحاوي،

<sup>(</sup>۹۳۵) أخرجه الـترمذى رقم ۱۲۳۱ حــ۱۲۲۳ كتاب البيوع، عن أبى هريرة. والنسائى: ٧٤/٦ كتاب البيوع باب بيع المنابذة، عن أبى هريرة وسعيد الخــدرى. وأحمـد ١٧٤/٢، ٢٦٠/٢ كتاب البيوع باب بيع أبنه، عن أبنه، عن حده. والبغوى بشرح السنة ٨/١٤١، عن أبى هريرة. والبيهقى ٥/٢٤٣، عن أبى هريرة.

كتاب البيوع .....

قال: حدثنا المزنى، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا الدراوردى، عن محمد بن عمرو ابن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله الله على نهي عن بيعتين في بيعة.

وأخبرنا عبدالرحمن بن مروان، قال: حدثنا أبو محمد القلزمي، قال: حدثنا ابن الجارود، قال: حدثنا عبدالله بن هاشم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد ابن عمرو، عن أبى سلمة بن عبدالرحمن، عن أبى هريرة، أن رسول الله على نهى عن بيعتين في بيعة.

وأخبرنا إبراهيم بن شاكر، حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا محمد بن أيوب، حدثنا أحمد ابن عمرو البزار، حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود، عن أييه، أن النبى الله نهى عن بيعتين في بيعة.

وأخبرنا عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، عن يحيى بن زكرياء، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: «قال رسول الله ﷺ: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا »(١٩٣٦).

قال أبو عمو: معنى هذا الحديث عند أهل العلم، أن يبتاع الرحل سلعتين مختلفتين إحداهما بعشرة، والأخرى بخمسة عشر، وقد أوجب البيع في إحدى السلعتين بأيهما شاء المشترى هو في ذلك بالخيار بما سمى من الثمن ورد الأخرى، ولا يعين المأخوذة من المتروكة، فهذا من بيعتين في بيعة عند مالك وأصحابه، فإن كان البيع على أن المشترى بالخيار فيهما جميعًا، بين أن يأخذ أيتهما شاء، وبين أن يردهما جميعًا، ولا بيع بينهما فذلك حائز، وليس من باب بيعتين في بيعة، ومن ذلك أن يبتاع الرحل من آخر سلعة بعشرة نقدًا، أو بخمسة عشر إلى أجل، وقد وجبت للمشترى بأحد الثمنين وافترقا على ذلك، وهكذا فسره مالك وغيره. وقال مالك: هذا لا ينبغي؛ لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان كأنه اشترى بالخمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان كأنه اشترى بالخمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان كأنه اشترى بالخمسة عشر إلى أجل، قال مالك: وكذلك إذا باع رجل سلعة بدينار نقدًا، أو بشاة موصوفة إلى أجل، قد وجب البيع عليه بأحد الثمنين، ذلك مكروه لا ينبغي؛ لأن رسول الله الله عليه بأحد الثمنين، ذلك مكروه لا ينبغى؛ لأن رسول الله عليه بأحد الثمنين، ذلك مكروه لا ينبغى؛ لأن رسول الله عليه بأحد الثمنين، ذلك مكروه لا ينبغى؛ لأن رسول الله عليه بأحد الثمنين، ذلك مكروه لا ينبغى؛ لأن رسول الله عليه بأحد الثمنين، ذلك مكروه لا ينبغى؛ لأن رسول الله عليه بأحد الثمنين، ذلك مكروه لا ينبغى؛ لأن رسول الله عليه بأحد الثمنين، ذلك مكروه لا ينبغى؛ لأن رسول الله عليه بأحد الثمنين، ذلك مكروه لا ينبغى الله يتعتبن في

<sup>(</sup>٤٩٣٦) البيهقى ٣٤٣/٥، عن أبى هريرة. الحاكم بالمستدرك ٢/٥٥، عن أبى هريرة. ابن أبى شيبة ٢/٠٤، عن أبى هريرة. ذكره بالكنز ٩٦١٣ وعزاه السيوطى، لأبى داود والحاكم، عن أبى هريرة.

بيعة. قال مالك: ومن ذلك أيضًا أن يشترى منه العجوة خمسة عشر صاعا بدينار، والصيحانى عشرة أصوع، قد وجبت إحداهما، فهذا من المخاطرة، ويفسخ عند مالك هذا البيع أبدا، فإن فات البيع، ضمن المبتاع قيمته يوم قبضه، لا يوم البيع بالغًا ما بلغ، إلا أن يكون مكيلاً غير رطب، فيرد مكيلته، وإن قبض السلعتين وفاتنا، ردا جميعًا إلى القيمة يوم قبضهما المشترى بالغًا ما بلغت، وأما إذا كان ما قدمنا ذكره في السلعتين على وجه المساومة من غير إيجاب، أو كان البيع على أن المشترى بالخيار، فيهما جميعًا بين أن يأخذ أيتهما شاء، وبين أن يردهما جميعًا، ولا بيع بينهما فلا بأس بذلك؛ لأن المشترى بالخيار في أى الثمنين شاء، وبالخيار أيضًا في الأخذ أو الترك.

وقال الشافعي: هما وجهان، أحدهما أن يقول: قد بعتك هذا العبد بألف دينار نقدًا أو بألفين إلى سنة، قد وجب لك البيع بأيهما شئت أنا أو شئت أنت، فهذا بيع الثمن فيه مجهول، والثاني أن يقول: قد بعتك عبدى هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف، إذا وجب لك عبدى، وجبت دارك لى؛ لأن ما نقص كل واحد منهما مما باع ازداده فيما اشتراه، فالبيع في هذا كله مفسوخ فإن فات، ففيه القيمة حين قبض، ومثل هذا عند الشافعي، أن يبيعه سلعة بكذا على أن يبيعه بالثمن كذا، كرجل قال لآخر: أبيعك ثوبي هذا بعشرة دنانير، على أن تبيعني بالعشرة دنانير دابة كذا، أو سلعة كذا، أو مثاقيل عدد كذا، هذا كله من باب البيعتين في بيعة عند الشافعي وجماعة.

قال: ومن هذا الباب نهيه على عن بيع وسلف؛ لأن من سنته أن تكون الأثمان معلومة، والبيع معلومًا، وإذا انعقد البيع على السلف والمنفعة بالسلف بحهولة، فصار الثمن غير معلوم.

قال أبو عمو: كل يخرج للحديث معنى على أصله، ومن أصل مالك مراعاة الذرائع، ومن أصل الشافعي ترك مراعاتها، وللكلام في ذلك موضع غير هذا، والله الموفق للصواب.

ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيما علمت من مشهور مذهبهم فيمن باع سلعته بدراهم على أن يأخذ بالدراهم دنانير، وكان ذلك في عقد الصفقة أن ذلك حائز، وأن البيع إنما وقع بالدنانير لا بالدراهم، وليس ذلك عندهم من باب بيعتين في بيعة، وذلك عند الشافعي كما وصفنا.

واتفق مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، على فساد البيع إذا كان من باب بيعتين في بيعة، على حسبماً ذكرنا من النقد بكذا، والنسيئة بكذا، أو إلى أجلين، أو نقدين مختلفين، أو صفتين من الطعام مختلفتين، وما أشبه هذا كله.

كتاب البيوع .....

وقال الأوزاعى: لا بأس بذلك ولا يفارقه حتى يأتيه بأحد البيعتين، وإن أخذ السلعة على ذلك، فهى بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين.

وقال ابن شبرمة: إذا فارقه على ذلك ففات البيع عليه أقل الثمنين نقدًا.

قال أبو عمر: عليه في قول مالك، والشافعي، وأبى حنيفة، القيمة كسائر البيوع الفاسدة عندهم.

#### \* \* \*

#### ١٦ - باب بيع الغرر

## ١٧١ - حديث ثامن لأبي حازم:

مالك، عن أبى حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب، «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر» (٤٩٣٧).

هكذا هذا الحديث في الموطأ بهذا الإسناد مرسل، لم تختلف الرواة عن مالك فيه فيما علمت، وقد روى فيه أبو حذافة، عن مالك إسنادا منكرًا، عن نافع، عن ابن عمر:

حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا الحسن بن على المطرز، حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون الصباحى، حدثنا أبو حذافة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على نهى عن بيع الغرر.

قال أبو عمر: هذا منكر الإسناد لا يصح، والصحيح فيه عن مالك، ما في الموطأ، عن أبي حازم، عن سعيد مرسلا، وهو حديث يتصل ويستند من حديث أبي هريرة بنقل الثقات الأثبات.

حدثنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا الحسن بن رشيق، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، قال: حدثنا محمد بن يزيد الثغرى، قال: حِدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا شعبة، عن سيار، عن الشعبى، عن أبى هريرة، أن النبى الله عن بيع الغرر.

<sup>(</sup>۱۹۳۷) أخرجه أبو داود برقم ۳۳۷٦ حـ۳/۲۰۲ كتاب البيوع، عن أبي هريرة. والمترمذي برقم ١٢٣٠ ماحة ١٢٣٠ حـ٣/٢٠٥ كتاب البيوع باب كراهية بيع الغرر، عن أبي هريرة. وابن ماحة ١٢٩ حـ٣/٢٠٦ كتاب التحارات، عن أبي هريرة. وأحمد ١٤٤/٢، عن ابن عمر. وابن أبي شيبة ٢/٣٦، عن أبي هريرة. والدارقطني ١٥/٣، عن ابن عباس. وذكره بالمجمع ١٤٠٤، عن سهل وعزاه للطبراني. والبيهقي ٥/٣٣، عن سعيد بن المسيب. والطبراني بالكبير ١١/٤٠١، عن ابن عباس. وأبو نعيم في الحلية ١٩٤٧، عن ابن عمر. والبغوي بشرح السنة ١٣٥٨، عن سعيد بن المسيب.

١٣٦ .... فتح المالك

وحدثنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا الحسن بن رشيق، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عبدالرحمن بن يونس، قال: حدثنا ابن أبى حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، عن النبى الله مثله.

قال أبو عمو: هذا خطأ، ولم يرو هذا الحديث أبو حازم، عن سهل، وإنما رواه عن سعيد بن المسيب، كما قال مالك، وليس ابن أبى حازم فى الحديث محسن يحتج به فيما خالفه غيره، وهو عندهم لين الحديث، ليس بحافظ؛ وهذا الحديث محفوظ من حديث أبى هريرة، ومعلوم أن سعيد بن المسيب من كبار رواة أبى هريرة.

حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا عبدا لله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة، عن عبيدا لله بن عمر، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، أن النبى النهى عن بيع الخرر، وعن بيع الحصاة.

وحدثنا سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن عبيدا لله بن عمر، عن أبى الزناد، عن نافع، عن أبى هريرة، أن رسول الله على نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة. وقال أيما: «رجل اشترى محفلة فله أن يمسكها ثلاثا، فإن رضيها أمسكها، وإن سيخطها ردها وصاعا من تمر».

قال أبو عمر: بيع الغرر يجمع وجوها كثيرة، منها: المجهول كله في الثمن والمثمن إذا لم يوقف على حقيقة جملته، فبيعه على هذه الحال من بيع الغرر؛ وإن وقف على أكثر ذلك، ويحاصر حتى لا يشكل المراد فيه؛ فما جهل منه من التافه اليسير الحقير والنزر في جنب الصفقة إذا كان مما لا يمكن الوصول إلى معرفة حقيقته، فلا يضر ذلك، وهو متجاوز عنه غير مراعي عند جماعة العلماء.

ومن بيوع الغرر: بيع الآبق، والجمل الشارد، والإبل الصعاب في المرعى؛ وكذلك الرمك والبقر والصغار إذا كان الأغلب من أمرها جهل أسنانها وعدم تقليبها؛ والحيتان في الآجام، والطائر غير الداجن، إذا لم يكن مملوكا مقبوضا عليه؛ والقمار كله من بيع الغرر، وبيع الحصاة من القمار؛ ومعنى بيع الحصاة عندهم أن تكون جملة ثياب منشورة أو مطوية، فيقول القائل: أى هذه الثياب وقعت عليها حصاتي هذه فقد وجب فيها البيع بيني وبينك بكذا دون تأمل ولا رؤية، فهذا أيضا غرر واسم بيع الغرر اسم حامع لهذه المعانى كلها وما أشبهها، إلا أن العلماء اختلفوا في الآبق يكون في يد مشتريه،

فقال مالك: لا يجوز بيع الآبق إلا أن يكون بحيث يقدر على تسليمه، ويعرف البائع والمشترى حاله في وقت البيع.

وقال الحسن بن حى والشافعي وعبيدا لله بن الحسن: لا يجوز بيع العبد الآبق. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحوز بيع العبد الآبق إلا أن يكون في يد مشتريه.

وقال عثمان البتى: لا بأس ببيع الآبق والبعير الشارد، وإن هلك فهو من مال المشترى؛ وإن اختلفا في هلاكه، فعلى المشترى البينة أنه هلك قبل أن يشتريه، وإلا أعطاه قيمته، وكذلك المبتاع إذا تقدم شراؤه.

قال أبو عمر: قول عثمان البتى هذا هو مردود بالسنة المذكورة فى هذا الحديث، وقول أبى حنيفة فى جواز بيعه إذا علمه المشترى دون البائع ليس بشىء؛ والصحيح ما قاله مالك فيما ذكرنا عنه، وهو مذهب الشافعى وغيره أيضا، إذا كان على ما وصفنا؛ والبيع الفاسد من بيوع الغرر وغيرها إذا وقع فسخ إن أدرك قبل القبض وبعده، فإن فات بعد القبض رد إلى قيمته، بالغا ما بلغ يوم قبضه إلى يوم وقعت صفقته؛ فإن أصيب عند البائع قبل القبض، فمصيبته بكل حال منه؛ ومن هذا الباب بيع اللبن فى الضرع، وبيع المغيب تحت الأرض من البقول إذا لم تر؛ ومن ذلك بيع الدين على المفلس وعلى الميت، وبيع «المضامين والملاقح» (٩٩٣٩). «وحبل حبلة» (٤٩٣٩). وقد مضى تفسير ذلك فى باب نافع.

ومن ذلك بيع الجنين في بطن أمه، وكل ما لا يدرى المبتاع حقيقة ما يحصل عليه ولا ما يصير إليه؛ وفروع هذا الباب كثيرة جدًا، وللعلماء فيها مذهب، لو تقصيناها لخرجنا عن تأليفنا ومقصدنا، وبا لله التوفيق.

#### \* \* \*

#### ١٧ - باب الملامسة والمنابذة

#### ٥٧٢ - محمد بن يحيى بن حبان:

لمالك عنه أربعة أحاديث مسندة صحاح.

وهو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ، وقد ذكرنا جده هذا في الصحابة بما يغنى عن ذكره ها هنا، ويكني محمد بن يحيى بن حبان أبا عبدا لله، وكان ثقة مأمونا على ما

<sup>(</sup>٤٩٣٨) سبق تخريجه برقم ٤٩٣٤.

<sup>(</sup>٤٩٣٩) سبق تخريجه برقم ٤٩٢٢.

قال محمد بن عمر الواقدى كانت لمحمد بن يحيى بن حبان حلقة فسى مستجد رسول الله على.

وكان يفتى، وكان مالك يثنى عليه، ويصفه بالعلم والعبادة. قال يحيى بن معين: وقد سمع ابن عمر.

# حدیث أول لمحمد بن یحیی بن حبان:

مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، «أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة» (٤٩٤٠).

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته بهذا الإسناد، وقد روى فيه مسلم بن خالد عن مالك إسنادا آخر محفوظا أيضًا، من حديث ابن شهاب وإن كان غير معروف لمالك.

حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا أحمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازى، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السهمى، حدثنا أبى، حدثنا مسلم ابن خالد الزنجى، أخبرنا مالك بن أنس، وزياد، عن الزهرى، عن عامر بن سعد بن أبى وقاص، أنه سمع أبا سعيد الخدرى، يقول: نهى رسول الله على عن الملامسة والمنابذة. والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه، ولا يخبره عنه، والمنابذة: أن يطرح الرجل الثوب إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه، هكذا جاء هذا التفسير فى درج هذا الحديث، وقد فسره مالك فى الموطأ بمثل ذلك المعنى، وذكر الدارقطنى هذا الخبر، عن أبى عباس أحمد أبن الحسن الرازى بإسناده مثله، إلا أنه قال فى موضع «وزياد»: وابن زياد، وقال: هو عبدا لله بن زياد بن سمعان المزنى، متروك الحديث، وهذا وهم، وغلط، وظن لا يغنى من الحق شيئًا، وليس ذكر ابن زياد فى هذا الحديث له وجه، وإنما هو زياد لا ابن زياد، وهو زياد بن سعد الخراسانى، والله أعلم.

وقال مالك بأثر هذا الحديث، والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا، وهو لا يعلم ما فيه. قال: والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الرجل الآخر إليه ثوبه على غير تأملٍ منهما، ويقول كل واحد منهما لصاحبه: هذا بهذا، فهذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة.

<sup>(</sup>٤٩٤٠) سبق تخريجه برقم ٤٩٢٥.

كتاب البيوع ......كتاب البيوع .....

قال أبو عمر: في هذا الحديث على المعنى الذي فسره مالك دليل على أن بيع من باع ما لا يقف على عينه، ولا يعرف مبلغه من كيل، أو وزن، أو فرع، أو عدد، أو شراء من اشترى ما لا يعرف قدره، ولا عينه، ولا وقف عليه فتأمله، ولا اشتراه على صفة باطل، وهو عندى داخل تحت جملة ما نهى عنه رسول الله على من بيع الغرر والملامسة، وقد جاء نحو هذا التفسير مرفوعًا في الحديث، من حديث أبى سعيد الخدرى.

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا المطلب بن شعيب، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثنى الليث، قال: حدثنى يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرنى عامر بن سعد، أن أبا سعيد الخدرى، قال: «نهى رسول الله عن لبستين، وعن بيعتين، نهى عن الملامسة، والمنابذة في البيع» (١٤٩٤). والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده، بالليل والنهار، ولا يقبله إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما على غير نظر ولا تراض. هكذا روى هذا الحديث يونس، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبى سعيد الخدرى حدث به عنه ابن وهب، وعنبسة، والليث، و لم يذكر بعضهم فيه هذا التفسير، وقد يمكن أن يكون التفسير قول الليث، أو لابن شهاب، فا لله أعلم.

وروى هذا الحديث معمر وابن عيينة، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبى سعيد الحدرى، وليس فى حديثهما التفسير الذى فى حديث الليث، عن يونس، وهو تفسير مجتمع عليه، لا تدافع ولا تنازع فيه. والملامسة والمنابذة بيوع كان أهل الحاهلية يتبايعونها، وهى ما تقدم وصفه، فنهى رسول الله على عنها وهى كلها داخلة تحت الغرر، والقمار فلا يجوز شىء منها بحال.

وقد روى هذا الحديث جعفر بن برقان، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه فأخطأ فى إسناده عند أهل العلم بالحديث، وفسره أيضًا تفسيرًا حسنا بمعنى ما تقدم.

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة، قال: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن الخارث، عن سالم، عن أبيه، قال: نهى رسول الله عن بيعتين: عن الملامسة

<sup>(</sup>۱۹۶۱) أخرجه أحمد ۳۱۹/۲، عن ابن عمر. وابن أبي شيبة ۲۹۷/۸ عن أبي هريرة. والحميدي (۲۹۶۱) عن أبي سعيد. وابن ماحة رقم ۲۱۲۹ حـ۲/۳۳۲ كتاب التجارات بـاب النهيي، عن أبي هريرة.

٠ ١٤٠ .....

والمنابذة، وهى بيوع كانوا يتبايعون بها فى الجاهلية. قال كثير: فقلت لجعفر: ما المنابذة وما الملامسة؟ قال: المنابذة: أن يقول الرجل للرجل إذا نبذته إليك فهو لك بكذا وكذا، والملامسة: أن يعطى للرجل الشيء ثم يلمسه المشترى وهو مغطى لا يراه.

قال أبو عمر: الأصل في هذا الباب كله النهى عن القمار، والمخاطرة، وذلك الميسر المنهى عنه، مع نهى رسول الله عن يبع الغرر، «وعن يبع الحصاة» (٤٩٤٢) ومعنى يبع الحصاة: أنهم كانوا يقولون: إذا تبايعوا بيع الحصاة في أشياء حاضرة العين، أي شيء منها وقعت عليه حصاتي هذه فهو لك بكذا، ثم يرمى الحصاة. هذا كله كان من بيوع أهل الجاهلية، فنهى رسول الله عنها.

وقال مالك في الساج المدرج في حرابه، والنوب القبطى المدرج: أنه لا يجوز بيعهما حتى ينشر، أو ينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر، وهو من الملامسة، قال: وفرق بين ذلك وبين بيع البز وغيره في الإعدال على البرنامج الأمر المعمول به من عمل الماضين.

وعند مالك وأصحابه من الملامسة البيع من الأعمى على اللمس بيده، وبيع البز وسائر السلع ليلاً، دون صفة. قال الشافعي في تفسير الملامسة والمنابذة نحو قول مالك.

قال الشافعى: معنى الملامسة: أن يأتيه بالثوب مطويًا فيلمسه المشترى، أو يأتيه به فى ظلمة فيقول رب الثوب: أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع فنظرت إليه فلا خيار لك. والمنابذة: أن يقول: أنبذ إليك ثوبى هذا وتنبذ إلى ثوبك، على أن كل واحد منهما بالآخر، ولا خيار إذا عرفنا الطول والعرض، فهذا يدل من قوله على أن الملامسة والمنابذة لو كان فيهما خيار الرؤية والنظر، لم يبطل، والله أعلم.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه: الملامسة والمنابذة بيعان لأهـل الجاهليـة، كـان إذا وضع يده على ما ساوم به ملكه بذلك صاحبه، وإذا نبذه إليه ملكه أيضًا، ووجب ثمنـه عليـه وإن لم تطب نفسه، فكان ذلك يجرى بحرى القمار، لا على جهة التبايع.

وقال الزهرى: الملامسة: أن القوم كانوا يتبايعون السلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، فهذا يخبرون عنها، فهذا من أبواب القمار.

<sup>(</sup>۲۹۲۲) أخرجه النسائى ۲٦۲/۷ كتاب البيوع باب بيع الحصاة، عن أبى هريرة. وأحمد ٢٦٣/٢، عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ١٣١/٨، عن أبى هريرة.

كتاب البيوع ...... ١٤١

قال أبو عمر: في قول الزهرى هذا إجازة للبيع على الصفة، ألا تـرى إلى قولـه: ولا يخبرون، عنها. وقال ربيعة: الملامسة والمنابذة من أبواب القمار.

قال أبو عمر: أبطل رسول الله على ما كان عليه أهل الجاهلية من أخذ الشيء على وجه القمار، وأباحه بالتراضى، وبذلك نطق القرآن فى قوله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . وقد نهى رسول الله عن بيوع كثيرة، وإن تراضى بها المتبايعان كلها أو أكثرها مذكورة فى كتابنا هذا فى مواضعها، والحمد لله.

والحكم في بيع الملامسة والمنابذة كله وما كان مثله إن أدرك فسخ، وإن فات رد إلى قيمته يوم القبض بالغًا ما بلغ.

واختلف الفقهاء من هذا الباب في البيع على البرنامج، وهو بيع ثياب، أو سلع غيرها، على صفة موصوفة، والثياب حاضرة لا يوقف على عينها لغيبتها في عدلها، ولا ينظر إليها، فأجاز ذلك مالك، وأكثر أهل المدينة، إذا كان فيه الذرع والصفة، فإن وافقت الثياب الصفة لزمت المبتاع على ما أحب أو كره، وهذا عنده من باب بيع الغائب على الصفة لمغيب الثياب والمتاع في الإعدال. وقال أبو حنيفة، والشافعي، وجماعة: لا يجوز البيع على البرنامج ألبتة؛ لأنه بيع عين حاضرة غير مرئية، والوصول إلى رؤيتها ممكن، فدخل بيعها في باب الملامسة والغرر والقمار عندهم. وأما مالك فالصفة عنده تقوم مقام المعاينة وقد روى عن النبي اللهمية والذر والقمار عندهم. وأما المرأة المرأة المرأة المرأة حتى كأنه ينظر إليها» (١٩٤٣).

فأقام هنا الصفة مقام المعاينة، وقال مالك: يجوز بيع السلع كلها وإن لم يرها المشترى إذا وصفها له، ولم يشترط النقد، قال: فإن لم يصفها لم يجز، ولا يجوز بيع الغائب عنده ألبتة، إلا بالصفة أو على رؤية تقدمت، واختلفوا أيضًا في بيع الغائب على الصفة. فقال مالك: لا بأس ببيع الأعيان الغائبة على الصفة، وإن لم يرها البائع ولا المشترى، إذا وصفوها، فإذا جاءت على الصفة لرمهما البيع، ولا يكون لواحد منهما خيار الرؤية، إلا أن يشترطه، فإن اشترطه كان ذلك له.

ويقول مالك في ذلك: قال أحمد بن حنبل، واسحاق بن راهويه، وأبـو عبيـد، وأبـو ثور، وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والأوزاعي: جائز بيع الغائب، علـي الصفـة،

<sup>(</sup>٤٩٤٣) الطبراني بالكبير ١٧٣/١٠، عن عبدا لله. وذكره بالكنز رقم ٤٥١١٨ وعزاه السيوطي للطبراني، عن ابن مسعود.

وعلى غير الصفة، وصف أو لم يوصف وللمشترى خيار الرؤية، إذا رآه. وروى محمد ابن كثير، عن الأوزاعى فى بيع الغائب على الصفة أنه جائز، ويلزم البائع والمسترى إذا وافق الصفة، ولا خيار فى ذلك، كقول مالك سواء، وإن لم يوافق الصفة فله الخيار، إلا أن الأوزاعى فيما روى عنه محمد بن كثير، يجعل المصيبة من المشترى إذا كان على الصفة وإن لم يقبضه المشترى، على مذهب ابن عمر، واختلف قول مالك فى هذا الموضع، فمرة قال: المصيبة من المشترى، إذا خرج البيع على الصفة وأدركته الصفقة على ذلك حيًا سالًا قبضه، أو لم يقبضه، وهو قول ابن عمر وسليمان بن يسار، ومرة قال: المصيبة من البائع أبدا حى يقبضه المبتاع، وهو قول سعيد بن المسيب، وإليه ذهب ابن القاسم، جعل النماء والنقصان والموت فى ذلك من البائع أبدا، حتى يقبضه المبتاع.

وتحصيل قول مالك فى هذه المسألة فى بيع الغائب خاصة على الصفة أو على رؤية كانت، أن البيع إذا انعقد فى ذلك أو فى شىء منه فهلك المبيع بعد الصفقة وقبل القبض أن مصيبته من البائع، إلا أن يكون المشترى قد اشترط عليه البائع أن المصيبة منك إن أدركته الصفقة حيًا وهو أحد قولى مالك.

وقد كان مالك يقول: إن المصيبة من المبتاع إلا أن يشترط أنها من البائع، حتى يقبضها مبتاعها، والشرط عنده في ذلك لمن اشترطه نافع لازم.

وذكر إسماعيل بن إسحاق، عن عبدالملك بن الماحشون، أن بيع الصفة ما يحدث فيه بعد الصفقة ليس فيه عهدة، وأنه كبيع البراءة، ومصيبته أبدًا قبل القبض من المبتاع، ولا يجوز عند مالك النقد في بيع الغائب من العروض كلها حيوانا، أو غيره، إذا كانت غيبته بعيدة، فإذا كانت غيبته قريبة مثل اليوم واليومين جاز النقد فيه.

وقد احتلف أصحابه عنه واختلفت أقوالهم في حد المغيب الذي يجوز فيه النقد في الطعام والحيوان مما يطول ذكره، ولا حلاف عنهم أن النقد في العقار المأمون كله حائز، إذا لم يكن بيع حيار. وللشافعي في بيع الغائب ثلاثة أقوال، أحدهما كقول مالك، والثاني كقول أبي حنيفة، والثالث الذي حكاه عنه الربيع والبويطي، أنه لا يجوز بيع الأعيان الغائبة بحال، فلا يجوز عنده على القول الثالث، وهو الذي حكاه البويطي عنه إلا بيع عين مرئية، قد أحاط البائع والمبتاع علما بها، أو بيع مضمون في الذمة موصوف وهو السلم.

وقال المزنى: الصحيح من قبول الشافعي، أن شراء الغائب لا يجوز، وصف أو لم يوصف، ذكر أبو القاسم القزويني القاضي، قال: الصحيح عن الشافعي إجازة بيع

كتاب البيوع .......... ٢٤٢

الغائب على حيار الرؤية، إذا نظر إليه، وافق الصفة أو لم يوافقها، مثل قول أبى حنيفة، والثورى سواء. قال هذا في كتبه المصرية، وقال بالعراق في بيع الغائب مثل قول مالك سواء، أنه لا خيار له إذا وافق الصفة حكاه عنه أبو ثور، وبه قال أبو ثور، وقال أبو حنيفة، وأصحابه في المشترى يرى الدار من خارجها، ويرى الثياب مطوية من ظهورها، فيرى مواضع طيها ثم يشتريها، أنه لا يكون له خيار الرؤية في شيء من ذلك.

وأما هلاك المبيع قبل القبض غائبا كان أو حاضرًا، عند الشافعي، وأبى حنيفة فمن البائع أبدًا.

ومن الدليل على حواز بيع الغائب مع ما تقدم في هذا الباب أن السلف كانوا يتبايعونه، ويجيزون بيعه، فمن ذلك أن عثمان، وعبدالرحمن بن عوف تبايعا فرسًا غائبا عنهما، وتبايع عثمان أيضًا، وطلحة دارًا لعثمان بالكوفة، ولم يعينها عثمان، ولا طلحة، وقضى حبير بن مطعم لطلحة فيها بالخيار، وهو المبتاع، فحمله العراقيون على خيار الرؤية، وحمله أصحاب مالك على أنه كان اشتراط الخيار، فكأن بيع الخيار إجماع من الصحابة، إذ لا يعلم لهؤلاء مخالف منهم، ودخل في معنى الملامسة والغرر أشياء بالاستدلال يطول ذكرها إن ذكرناها حرجنا عن شرطنا وعما له قصدنا، وبالله عصمتنا و توفيقنا.

## ٥٧٣ حديث ثامن عشر لأبى الزناد:

مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، «أن رسول الله على نهى عن الملامسة والمنابذة» (٤٩٤٤).

قد مضى القول في هذا الحديث. وفي معنى الملامسة والمنابذة؛ وما لأهل العلم في ذلك من التفسير والتوجيه والمعاني مستوعبة في باب محمد بن يحيى بن حبان فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا.

#### \* \* \*

#### ١٨ - باب بيع الخيار

## ٤٧٥ - حديث ثالث عشر لنافع، عن ابن عمر:

مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله الله المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، (٤٩٤٥).

<sup>(</sup>٤٩٤٤) سبق تخريجه برقم ٤٩٢٥.

<sup>(</sup>٩٤٥) أخرجه البخارى حـ١٣٥/٣ كتاب البيوع باب البيعات بالخيار، عن ابن عمـر. والنسائى ٢٤٨/٧ كتاب البيوع باب ذكر الاختلاف على نافع، عن ابن عمر. والبيهقــى بالكـبرىــــ

لا خلاف عن مالك في لفظ هذا الحديث بهذا الإسناد، ورواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، «عن النبي ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (٤٩٤٦) أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. هكذا قال حماد بن زيد، عن أيوب.

ورواه شعبة، وسعيد بن أبى عروبة، عن أيوب بإسناده، بلفظ حديث مالك ومعناه، ورواه ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مثله: البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يكون بيع حيار. قال: وربما قال نافع: أو يقول أحدهما لصاحبه احبر. ورواه عبيدا لله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على فقال فيه: ما لم يتفرقا أو يكون خيار.

وروى، عن النبى الله أنه قال: المتبايعان بالخيار وما لم يتفرقا من وجوه كثيرة، من حديث سمرة بن جندب، وأبى برزة الأسلمى، وعبدا لله بن عمرو بن العاص، وأبى هريرة، وحكيم بن حزام، وغيرهم.

وأجمع العلماء في أن هذا الحديث ثابت عن النبي الله وأنه من أثبت ما نقل الآحاد العدول. واختلفوا في القول به والعمل بما دل عليه، فطائفة استعملته وجعلته أصلاً من أصول الدين في البيوع، وطائفة ردته، فاختلف الذين ردوه في تأويل ما ردوه به، وفي الوجوه التي بها دفعوا العمل به.

<sup>=</sup> ٥/ ٢٦٩ ، عن ابن عمر. وأبو داود حـ ٣ / ٢٧٠ كتاب البيوع باب حيار المتبايعين، عن ابن عمر. والترمذى كتاب البيوع باب البيع بالخيار حـ ٣٨/ ٥٣٨ ، عن ابن عمر. وذكره بنصب الراية ٤/ ١ ، عن ابن عمر.

ابن جزام. ومسلم: کتاب البیوع باب البیعات بالخیار ما لم یتفرقا حــ۱۳۰/۳، عن حکیم ابن جزام. ومسلم: کتاب البیوع باب ثبوت خیار المجلس رقم ٤٣ حــ۱۲۲۳، عـن ابن عمر. والترمذی رقم ۱۲٤٥ حــ۱۲۲۳ و کتاب البیوع، عن ابن عمر. أبو داود برقم ۲۲۸۲ حــ۲۷۲۲ کتاب البیوع، عن أبی الوضیء. ابن ماحة رقم ۲۱۸۲ حــ۲۲۲۲ کتاب البیوع، عن أبی الوضیء. ابن ماحة رقم ۲۱۸۲ حــ۲۲۲۲ کتاب التحارات، عن أبی هریرة. أحمد ۲/۳ ۹/۲ عن ابن عمر. والدارمی ۲/۰۰۲ عن حکیم بن حزام. والحاکم بالمستدرك ۲/۲، عن سمرة بن حندب. البیهقی ۱۲۹۵ وعزاه عن ابن عمر. ابن أبی شیبة ۷۲۲/۷، عن أبی برزة. ذكره بالكنز رقم ۹٤۳۲ وعزاه السیوطی إلی البخاری ومسلم، عن حکیم.

<sup>(</sup>٤٩٤٧) أخرجه النسائي ٢٥٠/٧ كتاب البيوع بأب ذكر الاختلاف على عبدا الله، عن ابــن عمـر. وأحمد ٢/٢، عن ابن عمر. والطحاوي بمعاني الآثار ٢/٤، عن ابن عمر.

فأما الذين ردوه: فمالك، وأبو حنيفة، وأصحابهما، لا أعلم أحدًا رده غير هؤلاء، إلا شيء روى عن إبراهيم النخعي، فأما مالك رحمه الله فإنه قال في موطئه لما ذكر هذا الحديث: وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به. واختلف المتأخرون من المالكيين في تخريج وجوه قول مالك هذا، فقال بعضهم: دفعه مالك رحمه الله، بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به، وإجماعهم حجة فيما أجمعوا عليه، ومثل هذا يصح فيه العمل؛ لأنه مما يقع متواترًا، ولا يقع نادرًا فيجهل، فإذا أجمع أهل المدينة على ترك العمل به وراثة بعضهم عن بعض، فمعلوم أن هذا توقيف أقوى من خبر الواحد، والأقوى أولى أن يتبع.

وقال بعضهم: لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؛ لأن سعيد بن المسيب، وابن شهاب وهما أجل فقهاء أهل المدينة روى عنهما منصوصًا العمل بــه، ولم يرو عن أحد من أهل المدينة نصًا ترك العمل به، إلا عن مالك، وربيعة، وقد اختلف فيــه عن ربيعة، وقد كان ابن أبي ذئب - وهو من فقهاء أهل المدينة في عصر مالك - ينكر مالك اختياره ترك العمل به، حتى جرى منه لذلك في مالك قول خشن، حمله عليه الغضب، ولم يستحسن مثله منه، فكيف يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؟ هذا ما لا يصح القول به. وقال هذا القائل فيي معنى قول مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به، إنما أراد الخيار؛ لأنه قــال ذلـك بـإثر قولـه: · إلا بيع الخيار، وأراد مالك بقوله هذا: ليس عندنا في المدينة في الخيار حد معروف، ولا أمر معمول به فيه إنكارًا لقول أهل العراق وغيرهم القائلين بأن الخيار لا يكون في جميع السلع، إلا ثلاثة أيام، والخيار عند مالك، وأهل المدينة، يكون ثلاثًا وأكثر، وأقبل على حسب اختلاف حال المبيع، وليس الخيار عنده في الحيوان، كهمو في الثياب، ولا هو في الثياب كهو في العقار، وليس لشيء من ذلك حد بالمدينة لا يتجاوز كما زعم المخالف، قال: فهذا معنى أراد مالك رحمه الله بقوله: وليس لهذا عندنـــا حــد معـروف، ولا أمر معمول به، أي: ليس للخيار واشتراطه عندنا حد، لا يتجاوز في العمل به سنة، كما زعم من خالفنا، قال: وأما حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإنما رده اعتبارًا ونظرًا واختيارًا، مال فيه إلى بعض أهل بلده كما صنع في سائر مذهبه.

قال أبو عمو: قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره، وأكثره تشغيب، لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له، ومن جملة ذلك، أنهم نزعوا بالظواهر، وليسس ذلك من أصل مذهبهم، فاحتخوا

بعموم قول الله عز وجل: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (٤٩٤٨). قالوا: وهذان قد تعاقدا، وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقد، وبعموم قول رسول الله ﷺ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» (٤٩٤٩). قالوا: فقد أطلق بيعه إذا استوفاه قبل التفريق وبعده، وبأحاديث كثيرة مثل هذا، فيها إطلاق البيع دون ذكر التفرق، وهذه ظواهر وعموم، لا يعترض بمثلها على الخصوص والنصوص، وبا لله التوفيق.

واحتجوا أيضا بلفظه رواها عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، عن النبي الله أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولا يحل له أن يفارق صاحبة حشية أن يستقيله» (١٩٥٠).

قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق؛ لأن الإقالة لا تصح إلا فيما قد تم من البيوع.

وقالوا: قد يكون التفرق بالكلام، كعقد النكاح وشبهه، وكوقوع الطلاق الذى قد سماه الله فراقًا، والتفرق بالكلام في لسان العرب معروف أيضًا، كما هو بالأبدان، واعتلوا بقول الله عز وجل: ﴿وَإِنْ يَتَفُرِقا يَعْنِ الله كلا من سعته ﴿(٤٩٥١). وقوله: ﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ﴿(٤٩٥٢). وبقول رسول الله ﷺ: «تفترق أمتى (٤٩٥٢). لم يرد بأبدانهم، قالوا: ولما كان الاجتماع بالأبدان لا يؤثر في البيع، كذلك الافتراق لا يؤثر في البيع، وقالوا: إنما أراد بقوله ﷺ: «المتبايعان بالخيار»: المتساومين، قال: ولا يقال لهما متبايعان، إلا ماداما في حال فعل التبايع، فإذا وجب البيع لم يسميا متبايعين، وإنما يقال: كانا متبايعين، مثل ذلك المصلى، والآكل، ومصليًا، والمشارب، والصائم، فإذا انقضى فعله ذلك، قيل: كان صائمًا، وكان آكلاً، ومصليًا، وهذا لا وجه له في الأحكام، قالوا: فهذا يدل على أنه أراد بقوله: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»: المتساومين. وعن أبي يوسف القاضى نصًا أنه

<sup>(</sup>٤٩٤٨) سورة المائدة رقم ١.

<sup>(</sup>٤٩٤٩) أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم والنسائي وابن ماحة، عن حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٤٩٥٠) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٧١/٥.

<sup>(</sup>١٩٥١) سورة النساء الآية ١٣٠.

<sup>(</sup>٤٩٥٢) آل عمران ١٠٥.

<sup>(</sup>٤٩٥٣) أخرجه أحمد ٣٣٢/٢، عن أبى هريرة. وذكره بالمجمع ١٩٩١، عن أنس. والحاكم بالمستدرك ٤٩٥٣، عن عوف بن مالك. وذكره بالكنز رقم ١٠٥٧ وعزاه السيوطى إلى الطبراني في الأوسط، عن أنس.

كتاب البيوع .................. كتاب البيوع ......

قال: هما المتساومان، قال: فإذا قال: بعتك بعشرة، فللمشترى الخيار فى القبول فى المجلس قبل الافتراق، وللبائع خيار الرجوع فى قوله: قبول المشترى، وعن عيسى بن أبان نحوه أيضًا. وقال محمد بن الحسن: معنى قوله فى الحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، أن البائع إذا قال: قد بعتك، فله أن يرجع ما لم يقل المشترى قد قبلت، وهمو قول أبى حنيفة، وقد روى، عن أبى حنيفة أنه كان يرد هذا الخبر باعتباره أياه على أصوله كسائر فعله فى أخبار الآحاد، كان يعرضها على الأصول المجتمع عليها عنده، ويجتهد فى قبولها أو ردها، فهذا أصله فى أخبار الآحاد، وروى عنه أنه كان يقول فى رد هذا الحديث: أرأيت إن كانا فى سمين، أو قيد، كيف يفترقان؟ إذن فلا عند أهل الحديث الناقلين لمثالبه باعتراضه الآثار الصحاح، ورده لها برأيه، وأسد ذنوبه، عند أهل الحديث الناقلين لمثالبه باعتراضه الآثار الصحاح، ورده لها برأيه، وأما الإرجاء مثالبه، ورواية سقطاته، مثل ما اشتغلوا به من مثالب أبى حنيفة، والعلة فى ذلك ما مئالبه، ورواية سقطاته، مثل ما وجدوا له من ترك السنن، وردها برأيه، أعنى السنن ذكرت لك لا غير، وذلك ما وجدوا له من ترك السنن، وردها برأيه، أعنى السنن المنقولة بأخبار العدول الآحاد الثقات، والله المستعان.

وقال مالك: لا خيار للمتبايعين إذا عقد البيع بكلام وإن لم يفترقا. وذكر ابن حواز منداد، عن مالك في معنى البائعين بالخيار ما لم يفترقا، نص ما ذكرناه عن محمد بن الحسن، وأبي حنيفة، كان إبراهيم النخعي يرى البيع جائزًا وإن لم يفترقا. وقال سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وابن أبي ذئب، والليث بن سعد، وعبدا لله بن الحسن بن العنبرى قاضى البصرة، وسوار القاضى، والشافعي وأصحابه، وعبدا لله بن المبارك: إذا عقد المتبايعان بيعهما، فهما جميعًا بالخيار في إتمامه وفسخه، ماداما في مجلسهما، ولم يفترقا بأبدانهما، والتفرق في ذلك كالتفرق في الصرف سواء.

وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبى ثور، وأبى عبيد، وداود بن على، والطبرى، وروى ذلك عن عبدا لله بن عمر، وأبى برزة الأسلمى، وسعيد بن المسيب، وشريح القاضى، والشعبى، والحسن البصرى، وعطاء، وطاوس، والزهرى، وابن جريج، ومعمر، ومسلم بن حالد الزنجى، والأوزاعى، ويحيى القطان، وعبدالرحمن ابن مهدى، وقال الأوزاعى: هما بالخيار ما لم يفترقا، إلا بيوع ثلاثة: بيع السلطان للغنائم، والشركة فى الميراث، والشركة فى التجارة، فإذا صافقه فى هذه الثلاثة، فقد وجب البيع وليسا فيه بالخيار، قال البيث: التفرق أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، وهو قول أهل الشام. وقال الليث: التفرق أن يقوم أحدهما.

قال أبو عمر: قد أكثر الشافعيون في بطلان ما اعتل به المالكيون والحنفيون في هذه المسألة، فمن جملة ذلك أنهم قالوا: لا حجة فيما نزع به المخالف من قول الله عز وجل: ﴿أوفوا بالعقود﴾؛ لأن هذا العموم تعترضه ضروب من التخصيص، وإن ما يجب أن توفي به من العقود ما كان عقدًا صحيحًا في الكتاب والسنة، أو في أحدهما، وما لم يكن كذلك، فليس يجب الوفاء به، ألا ترى أنهما لو عقدا بيعًا في الطعام قبل أن يستوفى، أو عقدا بيعًا على شيء من الربا، أو على شيء من البيوع المنهي عنها المكروهة، التي وردت السنة بإبطالها، هل كان يجب الوفاء بشيء من ذلك؟ قال الله عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا طاعة إلا في المعروف (٤٩٥٤).

وأما ما اعتلوا به من ظواهر الآثار فغير لازم؛ لأن البيع لا يتم إلا بالافتراق، فلا وجه لما قالوه، وأما اعتلالهم بقوله ولله في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، فإن هذا معناه إن صح على الندب، بدليل قوله ولا أن يفارقه خشية أن يستقيله، فإن هذا معناه إن صح على الندب، بدليل قوله ولا أقال مسلمًا، أقال الله عثرته، وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله على خلاف ظاهر الحديث، وقد كان ابن عمر وهو الذي روى حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إذا بايع أحدًا وأحب أن ينفذ البيع، مشى قليلا ثم رجع، وفي حديث عمرو بن شعيب أيضًا ما يدل على أنه لا بيع بينهما، وأن كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا.

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا مطلب بن شعيب، قال: حدثنا أبو صالح، وأخبرنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قالا جميعًا: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثنى محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو ابن العاص، «أن رسول الله على قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، (٢٩٥٥).

وأخبرنا سعيد بن نصر، وعبدالوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال:

<sup>(</sup>٤٩٥٤) أخرجه البخارى حـ١/٤ كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح، عن عائشة. ومسلم كتاب الأقضية باب ٨ برقم ١٨ حـ٣١٣٣/، عن عائشة. وأحمد ٢٦٤٦، عـن القاسم. والدارقطني ٢٢٧/٤، عن عائشة. والبغوى بشرح السنة ١٤/١، عن عائشة. وأبو داود كتاب السنة حـ١٠/٤ باب لزوم السنة، عن عائشة. وابن ماحة حـ٧/١ في المقدمة، عـن عائشة.

<sup>(</sup>٤٩٥٥) سبق تخريجه رقم ٤٩٤٣.

كتاب البيوع ......

حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا إسحاق بن محمد القروى، قال: حدثنا مالك، عن سمى بن أبى صالح، عن أبى هريرة «أن رسول الله الله قال: من أقال نادمًا في بيع، أو قال بيعته، أقاله الله يوم القيامة (٤٩٥٦). وروى عبدالرزاق، عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، عن النبي الله بمثله. فهذا يدل على أن ذلك ندب. وقوله: «لا يحل» لفظة منكرة، فإن صحت، فليست على ظاهرها، لإجماع المسلمين أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء، وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله.

فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب، وإلا فهو باطل بإجماع، وأما ما اعتلوا به من أن الافتراق قد يكون بالكلام، وأنه حائز أن يكون أريد بذكر الافتراق في هذا الحديث الافتراق بالكلام، فيقال لهم: خبرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماع، وتم به البيع، أهو الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره؟ فإن قالوا: هو غيره، فقد أحالوا وجاءوا بما لا يعقل؛ لأنه ليس ثم كلام غير ذلك، وإن قالوا: هو ذلك الكلام بعينه، قيل لهم كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم بيعهما، به افترقا، وبه انفسخ بيعهما، هذا ما لا يفهم، ولا يعقل، والاجتماع ضد الافتراق، فكيف يجوز أن يكون الكلام الذي احتمعا به افترقا به نفسه، هذا عين المحال والفاسد من المقال.

وأما اعتلالهم بتسمية الفاعل بفعله الدائم ما دام يفعله، كالمصلى، والآكل، وشبه ذلك، فيدخل عليهم أن هذا لا يصح إلا في الأفعال المتعلقة بواحد، كالصوم، والصلاة، والأكل، والشرب، وما أشبه ذلك، أما الأفعال التي لا تتم إلا من اثنين كالمبايعة، والمقاتلة، والمبارزة، وما أشبه ذلك، فلا يجوز أن يتم الاسم إلا وهو موجود منهما جميعًا، ويدخل عليهم أيضًا أن السارق، والزاني، وما أشبههما، لا يقع عليهما الاسم إلا بعد تمام الفعل الموجب للحد، ومادام الاسم موجودًا، فالحد واجب، إن لم يقم حتى يقام.

<sup>(</sup>۲۹۰٦) أخرجه البيهقى ۲۷۲، عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم ۲۱۹۹ حــ ۷٤۱/۲ كتاب التحارات باب الإقالة، عن أبى هريرة. إتحاف السادة المتقين ٥/٤، و وعزاه إلى أبى داود والحاكم، عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم ٩٦٥٧ وعزاه السيوطى إلى البيهقى، عن أبى هريرة. وذكره بنصب الراية ٤٠/٤، عن أبى هريرة.

وأما قولهم لما لم يكن لاجتماع الأبدان تأثير في البيع، فكذلك الافتراق بالأبدان لا يؤثر في البيع، فيدخل عليهم أن التبايع لما لم يكن فيه بد من الكلام، ثم ذكر عقبة التفريق، علم أنه أريد به غير الكلام، ويدل على ذلك فعل ابن عمر الذي روى الحديث، وعلم مخرجه والمراد من معناه، ومثل هذا قول عمر بن الخطاب، لطلحة بن عبيدا لله في الصرف: «لا تفارقه ولا إلى أن يلج بيته». وهو المفهوم من لسان العرب، والمعروف من مرادها في مخاطباتها بالافتراق افتراق الأبدان، وغير ذلك مجاز تقريب واتساع، وبا لله التوفيق.

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن رهير، قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خيار». قال: ربما قال نافع: أو يقول أحدهما: اختر.

وحدثنا عبدالوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام، قال: حدثنا محمد بن بشار، وحدثنا عبدالوارث أيضًا، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا بكر ابن حماد، قال: حدثنا مسدد، قالا جميعا: حدثنا يحيى بن عبيدا لله، قال: أخبرنى نافع، عن ابن عمر قال: «قال رسول الله على: كل بيعين أحدهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون خيارًا» (٢٩٥٧).

وقرأت على عبدالوارث أيضًا، أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، قال: أملى على نافع، سمع عبدا لله بن عمر يقول: «قال رسول الله ﷺ: إذا تبايع المتبايعان، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا» (١٩٥٨). أو يكون بيعها، عن خيار، فإن كان بيعهما عن خيار فقد وجب.

وحدثنا عبدالوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا موسى بن داود، حدثنا الليث بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله على قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا» (٢٩٥٩)، وكانا جميعًا، أو

<sup>(</sup>٤٩٥٧). انظر تخريجه برقم ٤٩٤٢.

<sup>(</sup>٩٥٨) أخرجه مسلم كتاب البيوع برقم ٤٤ حـ٣/٣١٦ بـاب ثبـوت خيـار المجلس. والنسائي ٧٩٥٨ كتاب البيوع، عن ابن عمر، والبيهقي بالسـنن ٧٦٩/٥، عـن عبـدا لله بـن عمـر. وذكره بنصب الراية ١١٤٤، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٩٥٩) أخرجه النسائي ٢٤٩ كتاب البيوع باب ذكر الاختلاف على نافع، عز ابـن عمـر. وأحمـد-

كتاب البيوع ......كتاب البيوع .....

يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا و لم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع.

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن، وعبدالوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال: حدثنا أبى أسامة، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن عبدا لله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار».

وأما حديث حكيم بن حزام، فرواه شعبة، عن قتادة، أنه سمعه من أبي خليل، عن عبيد الله بن الحارث، عنه، أخبرنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبيدالله ابن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن رسول الله على قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا، بورك بهما في بيعها، وإن كتما وكذبا، محقت البركة من بيعهما».

وأما حديث سمرة، فرواه شعبة، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أبى عروبة، وهمام، وحماد بن سلمة، وغيرهم، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبى الله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبعضهم يزيد فيه: أو يكون بيعهما على الخيار.

واختلف العلماء في معنى قوله على هذا الحديث: «إلا بيع الخيار»، وقوله: «أو يكون بيعهما عن خيار»، فقال قائلون: هذا الخيار المشترط من كل واحد منهما على حسب ما يجوز من ذلك، كالرجل يشترط الخيار ثلاثة أيام أو نحوها، فإن المسلمين على شروطهم، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وجماعة. وقال آخرون: «معنى قوله إلا بيع الخيار»، وقوله: «إلا أن يكون بيعهما عن خيار» ونحو هذا، هو أن يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اختر إنفاذ البيع، أو فسخه، فإن اختار إمضاء البيع، تم البيع بينهما، وإن لم يتفرقا، هذا قول الثورى، والليث بن سعد، والأوزاعي، وابن عيينة، وعبيدا لله بن الحسن، وإسحاق بن راهويه، وروى ذلك أيضًا عن الشافعي، وكان أحمد ابن حنبل يقول: هما بالخيار أبدًا، قالا هذا القول أو لم يقولاه حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما.

حدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا مسدد، قال: «غزونا غروة حدثنا مسدد، قال: «غزونا غروة

<sup>=</sup> ۱۱۹/۲، عن ابن عمر. وابن ماحة برقم ۲۱۸۱ حـ ۷۳۷/۲ كتاب التجارات باب البيع بالخيار، عن ابن عمر. والبيهقي بشرح السنة ۲۷۲/۰، عن ابن عمر.

فنزلنا منزلاً، فباع صاحب لنا فرسًا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغد، وحضر الرجل، قام إلى فرسه ليسرجه فندم، فأتى صاحبه فقال: بينى بينك أبو برزة صاحب النبى الله فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقصا عليه القصة، فقال: أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله الله البيعان بالخيار ما لم يفترقا (٤٩٦٠). قال هشام بن حسان: وحدث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما.

قال أبو عمر: جميل بن مرة يكنى أبا الوسمى، بصرى، ثقة عند أحمد بن حنبل، وغيره، روى عنه حماد بن زيد، وجماعة. وأبو الوضى السحتنى، قال: أحمد بن صالح التابعى، بصرى، ثقة، سمع أبا برزة، والحسن بن على، وغيرهما، روى عنه هشام بن حسان، وجميل بن مرة، وقال الطحاوى: حديث أبى برزة هذا، قال فيه جميل بن مرة، عن أبى الوضى: باع صاحب لنا فرسا، وقال فيه: أقمنا يومنا وليلتنا فلما كان من الغد، قال هشام بن حسان، عن أبى الوضى أنهم اختصموا إلى أبى برزة فى جارية وفيه: فبات المشترى مع البائع، فلما أصبح، قال: لا أرضاها، وبعضهم يقول فيه: فدام معها، فبات المشترى مع البائع، فلما أصبح، قال: لا أرضاها، وبعضهم يقول فيه: فدام معها، قال أبو جعفر: ولا شك إذا كانا قد أقاما بعد تبايعهما يوما وليلة أنهما قد قاما إلى غائط، أو بول، أو صلاة، وقام إلى إسراج الفرس، وقد قام معها فى قصة الجارية، وهذا عند الجميع تفرق، قال: فمعنى قول أبى برزة فى التفرق هاهنا التفرق بالبيع؛ لأن أحدهما أدى البيع، والآخر جحده.

قال أبو عمر: الصحيح في حديث أبي برزة، عن النبي الله أنه قال: البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، وغير ذلك تأويل أبي برزة، والمراد من الحديث قبول رسبول الله الله الله على ما ما عن ابن عمر في تأويله غير ما ذهب إليه أبو برزة، وابن عمر أفقه من أبي برزة وروايته أصح، وحديثه أثبت، وهو الذي عول عليه أكثر الفقهاء في هذا الباب.

قرأت على عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا مطلب ابن شعيب، قراءة عليه، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثنى الليث، قال: حدثنى يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، قال: «قال ابن عمر: كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يفترق المتبايعان، قال: فتبايعت أنا وعثمان مالاً لى بالوادى عمال كثير بخيبر، قال: فلما بايعته طفقت على عقبى القهقرى حشية أن يرادنى عثمان البيع قبل أن أفارقه» (٤٩٦١).

وأما قوله في حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر المذكور: ﴿إِلَّا بِيعِ الْخِيارِ»، فقد

<sup>(</sup>٤٩٦٠) سبق تخريجه برقم ٤٩٥١.

<sup>(</sup>٤٩٦١) أخرجه البيهقي في السنن ٢٧١/٥، عن ابن عمر. والنسائي ٢٤٩/ كتاب البيـوع، عـن ابن عمر.

مضى ما للعلماء فى تأويل هذه اللفظة، واختلفوا فى شرط الخيار ومدته، فقال مالك: يجوز شرط الخيار شهرًا، أو أكثر، هكذا حكى ابن خواز منداد عنه، وهو قول ابن أبى ليلى، وأبى يوسف، ومحمد بن الحسن، والأوزاعى، كلهم يقول بجواز اشتراط الخيار شهرًا أو أكثر، والشرط لازم إلى الوقت الذى يشترط فيه الخيار، وهو قول أحمد بن حنبل، وأبى ثور، وإسحاق، ولم يفرقوا بين أجناس المبيعات. وذكر ابن القاسم وغيره، عن مالك، قال: يجوز شرط الخيار فى بيع الثوب، اليوم واليومين، وما أشبه ذلك، وما كان أكثر من ذلك فلا خير فيه، وفى الجارية يكون أبعد من ذلك قليلاً، الخمسة أيام، والجمعة، ونحو ذلك، وفى الدابة وما أشبهه يركبها ليعرف ويختبر، ويستشير فيها، وما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه، ولا فرق بين شرط الخيار للبائع والمشترى. وقال الليث بعد من أجل الخيار اليوم واليومين، والثلاثة، قال: وما بلغنا فيه وقت إلا أنا نحب أن يكون ذلك قريبًا إلى ثلاثة أيام. قال الشافعى، وأبو حنيفة، وأصحابهما: يجوز البيع فى يكون ذلك قريبًا إلى ثلاثة أيام. قال الشافعى، وأبو حنيفة، وأصحابهما: يجوز البيع فى المحلس، نحو الصرف، والسلم.

وقال أبو حنيفة، وزفر، والشافعى: لا يجوز اشتراط الخيار أكثر من ثلاث، فى شىء من الأشياء، فإن فعل، فسد البيع. قال الشافعى: ولولا الخبر، ما جازت الثلاثة ولا غيرها فى الخيار. وقال ابن شبرمة، والثورى: لا يجوز اشتراط الخيار للبائع بحال. قال الثورى: إن اشترط البائع الخيار، فالبيع فاسد، قال: ويجوز شرط الخيار للمشترى عشرة أيام وأكثر. وقال الحسن بن حى: إذا اشترى الرجل الشيء، فقال له البائع: اذهب فأنت فيه بالخيار، فهو فيه الخيار أبدًا، حتى يقول قد رضيت، وقال: ما أدرى ما الثلاث إذا باعه فقد رضى؟ وإن كانت جارية بكر فوطئها فقد رضى. وقال عبيدا لله بسن الحسن: لا يعجبنى طول الخيار، وكان يقول للمشترى الخيار ما رضى البائع. ولا يجوز عند مالك النقد فى بيع الخيار، فإن اشترط النقد فى بيع الخيار، فان اشترط الثمن مع بقاء الخيار، فإن اشترط فاسد، وفى مذهب الخيار، فالشرط فاسد، والبيع صحيح.

قال أبو عمر: أما الخبر الذي يزعم الشافعي أنه لولاه ما جاز اشترط الخيار للبائع أصلاً، ولا للمشترى، وإنما أجازه ثلاثا من أجله، فحديث سفيان بن عيينة، رواه الشافعي، والناس عنه، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، أن منقذًا شج في رأسه مأمونة في الجاهلية، فحبلت لسانه فكان مخدعًا في البيع، «فقال له رسول الله ﷺ:

وحديث أيوب، وهشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة، عن النبى على أنه قال: «من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» (٤٩٦٣). وروى عبيدا لله بن عمر، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، عن النبى على مثله. وسنذكر المصراة والحكم فيها، وما للعلماء في ذلك في باب أبى الزناد من كتابنا هذا، إن شاء الله.

وجماعة الفقهاء بالحجاز، والعراق، يقولون: إن مدة الخيار إذا انقضت قبل أن يفسخ من له الخيار البيع، تم البيع ولزمه، وبه قال المتأخرون من الفقهاء أيضًا وأبو ثور، وغيره، إلا أن مالكا قال: إذا اشترط المشترى الخيار لنفسه ثلاثا، فأتى به بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار، أو من الغد، أو قرب ذلك، فله أن يرد، وإن تباعد ذلك لم يرد، وهو رأى ابن القاسم. قال مالك: إن اشترط أنه إن غابت الشمس من آخر أيام الخيار فلم يأت بالثوب، لزم البيع، فلا خير في هذا البيع، وهذا مما انفرد به أيضًا رحمه الله، وحجة من أجاز الخيار واشترطه أكثر من ثلاث «قوله على المسلمون على شروطهم» (٤٩٦٤).

قال أبو عمر: ومن هذا الباب أيضا اختلافهم فى لفظ الإيجاب والقبول، فقال مالك: إذا قال: بعنى سلعتك بعشرة، فقال: بعتك، صح البيع، ولا يحتاج الأول أن يقول قد قبلت، وهو قول الشافعي، في البيوع، إلا أنه قال في النكاح إذا قال له: قد زوجتك، وقال: قد قبلت، لم يصح حتى يقول المتزوج: زوجني ابنتك، ويقول الآخر: قد زوجتكما، ويقول المتزوج: قد قبلت نكاحها.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال بعني سلعتك بكذا، فقال الآخر: قلد بعتك، لم

<sup>(</sup>٤٩٦٢) أخرجه البيهقى ٢٧٣/، عن ابن عمر. وذكره بنصب الراية ٦/٤، عن ابن عمر. والحاكم بالمستدرك ٢٢/٢، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>۱۹۲۳) مسلم كتاب البيوع باب ٦ برقم ٢٤ جــ١١٥٨/٣، عن أبي هريرة. والبيهقي بالسنن (٣٢٠/٥) عن أبي هريرة. وذكره الطحاوي بمعاني الآثار ١٩/٤، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤٩٦٤) أحرجه أبو داود كتاب الأقضية باب ١٢ في الصلح، عن أبيي هريرة. والترمذي برقم ١٣٥٢ حـ٣/٣٦ كتاب الأحكام، عن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن حده. والبيهقي بالسنن ٢٩٧١، عن عبدا لله المزني، عن أبيه، عن حده. والحاكم بالمستدرك ٢٩٣١، عن أبيه عن حده. والحاكم بالمدرك ٢٣٣٢ وعزاه أبي هريرة. والدارقطني ٢٧٣٧، عن أنس. وذكره السيوطي بالدر المنثور ٢٣٣٢ وعزاه الحاكم، عند كثير بن عبدا لله، عن أبيه، عن حده. وذكره بالكنز برقم ١٠٩١٧ وعزاه السيوطي لأبي داود والحاكم، عن أبي هريرة.

كتاب البيوع .....

يصح، إلا أن يقول الأول: قد قبلت، وهو قول ابن القاسم، وذكر الطحاوى، عن أبى حنيفة وأصحابه، إذا قال: زوجنى، فقال: زوجتكها، كان تزويجًا، ولا يحتاج إلى قبول الزواج بعد ذلك، قال: فرقوا بين البيع والنكاح.

وحكى عن الشافعي أن قوله في البيوع أيضًا مثل قوله في النكاح، ولم يختلف قوله في النكاح.

وقال الحسن بن حى: إذا قال أبيعك هـذا الثوب بثمن ذكره، فقـال المشــترى: قــد قبلت، فالبائع بالخيار إن شاء ألزمه، وإن شاء لم يلزمه.

وعن مالك في هذا الباب مسألة يخالفه فيها الجماعة الفقهاء فيما ذكر الطحاوى، قال مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه: إذا قال: بكم سلعتك؟ فيقول: مائة دينار، فيقول الرجل: أخذتها، فيقول: لا أبيعك، وقد كان أوقفها للبيع، فإنه يحلف بالله ما ساومه على الإيجاب في البيع، ولا على الركون، وإنما ساومه وهو يريد غير الركون، فإن حلف كان القول قوله، وإن لم يحلف لزمه.

قال أبو جعفر الطحاوى: ما ذكر ابن القاسم، عن مالك بأنه يصدق أنه لم يرد به عقد بيع فى الخطاب الذى ظاهره البيع، فإنا لم نعلم أحدًا من أهل العلم قاله غيره، وجاز الخيار عند مالك، وأصحابه إلى غير مدة معلومة، إذا جعل الخيار بغير مدة معلومة، ويجعل السلطان له فى ذلك من الخيار ما يكون فى مثل تلك السلعة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا جعل الخيار بغير مدة معلومة فسد البيع، كالأجل الفاسد سواء، فإن أجازه في الثلاث، جاز عند أبى حنيفة، وإن لم يجزه حتى مضت الثلاث، لم يكن له أن يجيز.

وقال أبو يوسف، ومحمد: له أن يختار بعد الثلاث. وقياس قول الشافعي عندى في هذه المسألة أن يكون البيع فاسدًا، ولا يجوز وإن أجازه في الثلاث.

وقالت طائفة، منهم: الحسن بن حي، وغيره: جائز اشتراط الخيار بغير مدة، ويكون الخيار أبدًا.

وقال الطبرى: إذا لم يضرب للخيار وقتًا معلومًا كان البيع صحيحًا، والثمن حالا، وكان له خيار في الوقت، إن شاء أمضى، وإن شاء رد. وعند مالك، والشافعي، وعبيدا لله بن الحسن: يورث الخيار ويقوم ورثة الذي له الخيار مقامه إن مات في أيام الخيار.

وقال الثورى، وأبو حنيفة: يبطل الخيار بموت من له الخيار، ويتم البيع، وعند مالك، والليث بن سعد، والأوزاعى، هلاك المبيع فى أيام الخيار من البائع منه مصيبة، والمشترى أمين، وهو قول ابن أبى ليلى، إذا كان الخيار للبائع خاصة. وقال الثورى: إذا كان الخيار للمشترى فعليه الثمن.

وقال أبو حنيفة: إن كان الخيار للبائع فالمشترى ضامن للقيمة، وإن كان الخيار للمشترى فعليه الثمن، وقد تم البيع، على كل حال بالهلاك، وحكى الربيع مثل ذلك، عن الشافعي. وقال الشافعي فيما حكى المازني عنه لأيهما كان الخيار، فالمشترى ضامن للقيمة إذا هلك في يده بعد قبضه له، وهذا كله على أصولهم في هلاك المبيع بعد القبض عند المشترى على ما تقدم عنهم ذكره في الباب قبل هذا، فهذه أمهات مسائل الخيار وأصوله، وأما الفروع في ذلك فلا تكاد تحصى وليس في مثل كتابنا تنقضى.

### ٥٧٥ - حديث سادس وعشرون من البلاغات:

مالك أنه بلغه «أن عبدا لله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله ﷺ قال: أيما بيعين تبايعا، فالقول قول البائع أو يترادان» (٤٩٦٠).

هكذا قال مالك في هذا الحديث: أيما بيعين تبايعا، ولم يقل فاختلفا، وهي لفظة مدار الحديث عليها ومن أجلها ورد، وسقطت لمالك كما ترى، وفي قوله فيه: «فالقول قول البائع» دليل على اختلافهما، والله أعلم.

وهذا الحديث محفوظ، عن ابن مسعود، كما قال مالك، وهو عند جماعة العلماء أصل تلقوه بالقبول، وبنوا عليه كثيرا من فروعه، واشتهر عندهم بالحجاز، والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد، كما اشتهر عندهم قوله على: «لا وصية لوارث» (٤٩٦٦).

<sup>(</sup>٤٩٦٥) أخرجه الترمذى برقم ١٢٧٠ جـ٣٠/٥٥ كتماب البيوع، عن ابن مسعود. وأبو داود كتاب البيوع باب إذا اختلف البيعان والمبيع رقم ٣٥١١ حـ٧٨٣/٣، عن ابن الأشعث، عن جده. والنسائي كتاب البيوع باب اختلاف المتبايعين في الثمن حـ٧٠٣.

الترمذى رقم ٢١٢٠ حـ٣/٣٣٤ كتاب الوصايا، عن أبي أمامة، عـن ابن الأشعث، عن أبيه، عن حده. والنسائي كتاب الوصايا باب ٥ حـ٦/ ٢٤٧، عن عمر بن خارحة. وابن ماحة برقسم ٢٧١٣ حـ٢/٥٠٩ كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث، عن أبي أمامة الباهلي. وأحمد ٢٧١٤، عن عمر بن خارحة. وابن أبي شيبة ٢٩/١، عن عمر بن خارحة. وابن أبي شيبة ٢٩/١، عن عمر بن خارحة، والدارقطني ٤/٠٧، عن أنس. وبالمصنف لعبدالرزاق رقم ٢٢٧٧ حـ٤/٨٤، عن أبي أمامة الباهلي. وذكره بنصب الراية ٤/٤،٤، عن أنس. وذكره بالكنز برقم ٤٧٥٧ وعزاه السيوطي إلى عبدالرزاق، عن أبي أمامة. والبخاري بالتاريخ ٢/٤،٣، عـن عمر بن خارجة.

ومثل هذا من الآثار التي قد اشتهرت عند جماعة العلماء استفاضة يكاد يستغنى فيها عن الإسناد؛ لأن استفاضتها وشهرتها عندهم أقوى من الإسناد.

أحبرنا أحمد بن عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني، قال: حدثنا الطحاوى، قال: حدثنا المنافعي، أحبرنا سفيان بن عيينة، عن محمد الطحاوى، قال: حدثنا المنافعي، أحبرنا سفيان بن عيينة، عن محمد ابن عجلان، عن عون بن عبدا لله بن عتبة، عن ابن مسعود، أن رسول الله على قال: إذا الحتلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار. وهذا مرسل؛ لأن عونا لم يسمع من ابن مسعود.

وحدثنا سعید بن نصر، وعبدالوارث بن سفیان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شیبة، قال: حدثنا سفیان بن عیبنة، ویحیی بن سعید، عن ابن عجلان، عن عون بن عبدا لله، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله على: «إذا اختلف البیعان، فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخیار».

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنى أبي، عن الأعمش، قال: أخبرنى عبدالرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبدا لله بعشرين ألفا، فأرسل عبدا لله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبدا لله: فاختر رجلا يكون بينى وبينك، قال الأشعث: أنت بينى وبين نفسك، قال عبدا لله: فإنى سمعت رسول الله وبينك، قال الأشعث: أنت بينى داود وذكره ابن يقول رب السلعة أو يتتاركان». هكذا في كتابي في مصنف أبي داود وذكره ابن الجارود، عن محمد بن يحيى، عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه العميس، عن عبدالرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، مثله سواء. ولأبي العميس يعرف هذا الحديث، عن عبدالرحمن هذا، لا عن الأعمش، وعبدالرحمن هذا غير معروف بحمل العلم، وهذا الإسناد ليس بحجة عند أهل العلم؛ ولكن هذا الحديث عندهم مشهور ومعلوم، والله أعلم.

وحدثنا عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبد عبدا لله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلي، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقًا فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص. هكذا رواه ابن أبي ليلي، وعمر بن قيس الماصر، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، وعمر بن قيس الماصر هذا كوفي ثقة، روى عنه ابن عون، وغيره.

ذكر العقيلى، قال: حدثنا محمد بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، عن عمرو بن أبى قيس، عن عمر بن قيس الماصر، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله على: «إذا تبايع المتبايعان بيعًا ليس بينهما شهود، فالقول ما قال البائع أو يتزادان البيع».

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا بكر بئ هماد، قال: حدثنا بمسدد، قال: حدثنا حماد، عن أبان بن تغلب، عن القاسم بن عبدالرحمن، أن الأشعت اشترى من عبدالله رقيقًا من رقيق الإمارة، فأتاه فقاضاه، فاختلفا في الثمن، فقال له عبدالله: أترضى أن أقضى بينى وبينك بقضاء رسول الله على قال: «إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع أو يترادان».

ورواه حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن عبدالملك بن عبيدة، قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبدا لله بين مسعود فذكر، عن أبيه، عن النبي على معناه.

قال أبو عمر: هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال من جهة الانقطاع مرة، وضعف بعض نقلته أحرى، فإن شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق يكفي ويغني.

وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب، فقال ابن أبي ليلي، والثورى، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، وأحمد، وإسحاق: إذا اختلف المتبايعان في الثمن، والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع، وبدئ البائع باليمين، ثم قيل للمشترى: إما أن تأخذ بما حلف عليه البائع، وإما أن تحلف على دعواك وتبرأ. فإن حلفا جميعًا رد البيع، وإن نكلا جميعًا رد البيع، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر، كان البيع لمن حلف، وسواء عند هؤلاء كلهم كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد المشترى، بعد أن تكون قائمة، وكذلك روى ابن القاسم، عن مالك، أن السلعة إذا كانت قائمة بيد البائع أو بيد المشترى تحالفا وترادا على حسبما ذكرنا، عن هؤلاء سواء.

وروى ابن وهب، عن مالك: أن السلعة إذا بان بها المشترى إلى نفسه لم يتحالفا، وكان القول قول المشترى مع يمينه، وإنما يتحالفان إذا كانت السلعة قائمة بيـد البـائع، هذه رواية ابن وهب، عن مالك.

وقال سحنون: رواية ابن وهب، عن مالك: هو قول مالك الأول، وعليه احتمع الرواة، وقول مالك الذي رواه ابن القاسم وأخذ به، هو آخر قول مالك، واختلفوا والمسألة بحالها، إذا فاتت السلعة بيد المشترى وهلكت ولم تكن قائمة. فقال مالك

وقال الشافعي، ومحمد بن الحسن - وهو قول أشهب صاحب مالك: إنهما يتحالفان ويتفاسخان، ويرد المشترى القيمة، وهو قول عبيد الله بن الحسن العنبرى قاضي البصرة.

وقال زفر: إن اتفقا في هذه المسألة: أن الثمن كان من جنس واحد، كان القول قول المشترى؛ وإن اختلفا في جنسه، تحالفا وترادا قيمة البيع؛ وقول الشافعي: سواء كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد المشترى أو هلكت عند البائع وعند المشترى هما أبدا، إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ويترادان السلعة، إن كانت قائمة، أو قيمتها، إن كانت فائتة.

وقال أبو ثور في اختلاف المتبايعين في الثمن: القول أبدا قول المشترى، وسواء كانت السلعة قائمة بيد البائع، أو المشترى، أو فاتت عند البائع أو عند المشترى، القول أبدا في ذلك كله قول المشترى مع يمينه؛ وضعف أبو ثور الحديث في هذا الباب، ولم يوجب به حكما؛ ولكل واحد منهم حجج من جهة النظر تكاد تتوازى، وأما أبو ثور، فلم يقل بشيء من معنى حديث هذا الباب، وشذ في ذلك إلى قياس يعارضه قياس مثله لخصمه، والله المستعان.

فمن حجة أبى ثور: أن البائع مقر بـزوال ملكه عـن السـلعة مصـدق للمشـــترى فـى زوالها عن ملكه، وهو مدع عليه من الثمن ما لا يقر له به المشــترى، ولا بينة معه؛ فصـــار القول قول المشــترى مع يمينه على كل حال.

وروى ابن سماعة عن أبى يوسف، قال: قال أبو حنيفة: القياس فى المتبايعين إذا اختلفا: فادعى البائع ألفا وخمسمائة، وادعى المشترى ألفا أن يكون القول قول المشترى، ولا يتحالفان ولا يترادان؛ لأنهما قد أجمعا على ملك المشترى السلعة المبيعة، واختلفا فى ملك البائع على المشترى من الثمن ما لا يقر به المشترى، فهما كرجلين ادعى أحدهما على الآخر ألف درهم وخمسمائة درهم، وأقر هو بألف درهم، فالقول قوله، إلا أنا تركنا القياس للأثر فى حال قيام السلعة، فإذا فاتت السلعة عاد القياس.

قال أبو عمر: هذا القياس الذي ذكره أبو حنيفة، امتثله كل من ذهب في هذا الباب مذهبه من أصحابه ومن المالكيين وغيرهم. قال أبو محمد بن أبي زيد: ظاهر قوله في الحديث: «أو يترادان»: الإشارة إلى رد الأعيان، فإذا ذهبت الأعيان، خرج من ظاهر

١٦٠ المالك

الحديث؛ لأن ما فات بيد المبتاع لا سبيل إلى رده، وصار المبتاع مقرًا بثمن يدعى عليه أكثر منه، فدخل في باب الحديث الآخر: «البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه».

قال أبو عمر: من حجة الشافعي، وأشهب، وعبيد الله بن الحسن، ومن ذهب مذهبهم في هذا الباب، وجعل المتبايعين إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ويترادان أبدا، أنه يقول: إن البائع لم يقر بخروج السلعة عن ملكه، إلا بصفة ما لا يصدقه عليها المبتاع، والأصل وكذلك المشترى لم يقر بانتقال الملك إليه إلا بصفة ما لا يصدقه عليها البائع، والأصل أن السلعة للبائع فلا تخرج من ملكه إلا بيقين من إقرار أو بينة، وإقراره منوط بصفة لا سبيل إلى دفعها لعدم بينة المشترى بدعواه، فحصل كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، ووردت السنة بأن يبدأ البائع باليمين، وذلك - والله أعلم -؛ لأن الأصل أن السلعة له، فلا يعطاها أحد بدعواه، فإذا حلف، خير المبتاع في أخذها بما حلف البائع عليه إن شاء، وإلا حلف أنه ما ابتاع إلا بما ذكر، ثم يفسخ البيع بينهما، وبهذا المعنى وردت السنة بحملة، لم تخص كون السلعة بيد واحد دون آخر، ومعلوم أن التراد إذا وجب بالتحالف والسلعة حاضة وجب بعد هلاكها؛ لأن القيمة تقوم مقامها، كما تقوم في كل ما فات مقامه، ومن ادعى في شيء من ذلك خصوصًا، فقد ادعى ما لا يقوم من ظاهر الحديث ولا معناه.

قالوا: وليس اختلاف المتبايعين من باب البينة على المدعى واليمين على من أنكر، في شيء؛ لأن ذلك حكم ورد به الشرع في مدع لا يدعى عليه، وفي مدعى عليه لا يدعى، وورد الشرع في المدعى المدعى عليه، والمدعى عليه المدعى بغير ذلك، وكل أصل في نفسه يجب امتثاله، ولكل واحد منهم حجج يطول ذكرها ومدارها على ما ذكرنا.

وقال ابن القاسم: إذا اختلف المتبايعان في قلة الثمن وكثرته، والسلعة بيد المبتاع لم تفت و لم تتغير في بدن أو سوق، أو لم يكن قبضها، أحلف البائع، أو لا على ما ذكر، أنه ما باعها إلا بكذا، فإن حلف، خير المبتاع في أخذها بذلك، أو يحلف ما ابتاع إلا بكذا ثم يردا، إلا أن يرضى قبل الفسخ أخذها بما قال البائع. قال سحنون: بل بتمام التحالف ينفسخ البيع، ورواه سحنون، عن شريح. قال شريح: إذا اختلف المتبايعان ولا بينة بينهما أنهما إن حلفا ترادا، وإن نكلا ترادا، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر ترك البيع، يريد على قول الحالف.

وقال ابن حبيب: إذا استحلفا فسخ، وإن نكلا، كان القول قول البائع وذكره، عن مالك؛ وقال ابن القاسم: إن قبضها المبتاع ثم فاتت بيده بنماء أو نقصان، أو تغير سوق أو بيع، أو كتابة، أو عتق، أو هبة، أو هلاك، أو تقطيع في الثياب، فالقول قول المبتاع مع يمينه، وكذلك لو كانت دارا فبناها، أو طال الزمان، أو تغيرت المساكن.

وأما الشافعي فليس يجعل شيئا من هذا كله فوتا في معنى من المعاني، وفي هذه المسألة عنده يتحالفان إذا فاتت السلعة وتقوم القيمة مقامها، وهو قول أشهب.

ومن أصل مذهب مالك وأصحابه في هذه المسألة: أن من جاء منهما بما لا يشبه، كان القول قول الآخر، وإنما يحلف من ادعى ما يشبه، ولو اختلف المتبايعان في الأجل، فقال البائع: حال، وقال المشترى: إلى شهر، فإن لم يتقابضا تحالفا، وترادا، وإن قبض المشترى السلعة، فالقول قوله مع يمينه، على رواية ابن وهب.

وروى ابن القاسم أنهما يتحالفان إن كانت السلعة قائمة عند البائع، أو عند المشترى، وإن فاتت فالقول قول المشترى مع يمينه، إلا أن يكون للناس عرف وعادة فى تلك السلعة فى شرائها بالنقد والأجل، فلا يكون لواحد منهما قوله، ويحملان على عرف الناس فى تلك السلعة، ويكون القول قول من ادعى العرف، هذا كله مذهب مالك، والليث بن سعد.

وقال الشافعي، وعبيد الله بن الحسن: الاختلاف في الأجل كالاختلاف في الثمن، والقول في ذلك واحد.

قال أبو عمر: في هذه المسألة قول آخر غير ما ذكرنا عن هؤلاء ذكره المروزى، قال: قال بعض أصحابنا: إن كان المشترى هو المستهلك للسلعة، تحالفا ورد القيمة؛ وإن كانت السلعة هلكت من غير فعل المشترى تحالفا، فإن حلفا لم يكن على المشترى رد قيمة ولا غيرها؛ لأنه لم يكن متعديا على السلعة ولا جانيا، ولا يضمن إلا جان أو متعد، قال المروزى: وهذا القياس.

١٦٢ .....

### ١٩ - باب جامع الدين والحول

## ٥٦٧ - حديث سابع وعشرون لأبي الزناد:

مالك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع» (٤٩٦٧).

هذا يدل على أن المطل على الغنى حرام، لا يحل إذا مطل بما عليه من الديون، وكان قادرا على توصيل الدين إلى صاحبه، وكان صاحبه طالبًا له؛ لأن الظلم حرام قليله وكثيره، وتختلف آثامه على قدر اختلافه؛ لأن للظلم وجوها كثيرة، فأعظمها الشرك، وأقلها لا يكاد يعرف من خفائه، وجملتها لا تحصى كثرة، وأصل الظلم في اللغة أخذك ما ليس لك، ووضعك الشيء في غير موضعه، ومنه قالوا:

# ومن يشابه أبه فما ظلم

أى لم يضع الشبه غير موضعه، ثم يتصرف على كل شيء أخذ من غير وجهه. قال الله عز وجل ﴿إِن الشرك لظلم عظيم﴾(٤٩٦٨).

وقال: ﴿ومن يظلم منكم نذقه عذاب كبيرا ﴾ (٤٩٦٩). ﴿والله لا يحب الظالمين ﴾ (٤٩٦٩).

وقال رسول الله على حاكيًا عن ربه: «يا عبادى حرمت عليكم الظلم، فلا تظالموا» (٤٩٧١).

داود برقم ۳۳۵ حـ۳/۵۲ كتاب المساقاة برقم ۳۳ حـ۱۹۷/۳، عن أبى هريرة. وأبو داود برقم ۳۳۵ حـ۳/۵۲ كتاب البيوع باب المطل، عن أبى هريرة. والمترمذى برقم ۱۳۰۸ حـ۱۳۷۸ كتاب البيوع باب مطل الغنى، عن أبى هريرة. والنسائى حـ۱۳۷۷ كتاب البيوع باب الحوالة، عن أبى هريرة. وابن ماحة ۲۰۲۶ حـ۲/۲۰۸ كتاب المصدقات باب الحوالة، عن أبى هريرة. وابن ماحة ۲۰۲۶ حـ۷۰/۲، عن الصدقات باب الحوالة، عن أبى عمر. وأحمد۲/۱۷، عن ابن عمر. والبيهقى ۲/۰۷، عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة ۷۹۷، عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ۲۱،۷، عن أبى هريرة. والطحاوى بمشكل الآثار ۲۱٤۱، عن أبى هريرة. هريرة.

<sup>(</sup>٤٩٦٨) لقمان ١٢.

<sup>(</sup>٤٩٦٩) سورة الفرقان ١٩.

<sup>(</sup>٤٩٧٠) آل عمران ٥٧.

<sup>(</sup>٤٩٧١) أخرجه الترمذي برقم ٢٤٩٥ حـ ٢٥٦/٤ كتاب صفة الجنة، عن أبي ذر. والبحاري=

أخبرنا أبو محمد قاسم بن محمد، قال: حدثنا خالد بن سعد، قال: حدثنى محمد بن عمر بن لبابة، قال: حدثنى عثمان بن أيوب، قال: سمعت سحنون بن سعيد يقول: إذا مطل الغنى بدين عليه لم تجز شهادته؛ لأن النبي في قد سماه ظالما؛ والدليل على أن مطل الغنى ظلم لا يحل ما أبيح منه لغريمه من أخذ عوضه، والقول فيه بما هو عليه من الظلم وسوء الأفعال؛ ولولا مطله له كان ذلك فيه غيبة. وقد قال في: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» (٤٩٧٢) يريد من بعضكم على بعض، ثم أباح لمن مطل بدينه أن يقول فيمن مطله، قال في : «لى الواجد يحل عرضه وعقوبته» (٤٩٧٢) واللي: المطل والتسويف، والواجد: الغني.

حدثنا سعید بن نصر، وعبدالوارث بن سفیان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شیبة، قال: حدثنا و كیع، قال: حدثنا وبرة بن أبى دلیلة شیخ من أهل الطائف، قال: حدثنى محمد بن میمون بن مسیكة – وأثنى علیه خیرا –، عن عمرو بن الشرید، عن أبیه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لى الواجد يحل عرضه وعقوبته».

قال أبو عمر: هذا عندى نحو معنى قول الله – عز وجل –: ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم﴾ وهذه الآية نزلت في رجل تضيف قوما فلم يضيفوه، فأبيح له أن يقول فيهم إنهم لئام لا خير فيهم، ولولا منعهم له من حق الضيافة، ما جاز

<sup>=</sup> بالأدب المفرد برقم ٤٩٠ حـ ١٩١/٥، عن أبى ذر. وابن عساكر كـذا بالتهذيب ٢٠٦/، عن أبى ذر. والبيهقى بالسنن ٩٣/٦، عن أبى ذر الغفارى.

<sup>(</sup>۱۹۷۲) أخرجه البخاری حـ۹/۲۳۸ كتاب التوحيد باب قوله: ﴿وَحِوه يومئذ﴾، عن أبى بكرة. ومسلم كتاب القسامة برقم ۲۹ حـ۳/۰، عن أبى بكرة. وأحمد ٥/٠٤، عن أبى بكرة. والبيهقى ٥/٦٦، بالسنن الكبرى، عن أبى بكرة. والبخارى بتاريخه ٨٦/٧، عن العداء بن خالد. والبخارى بمعانى الآثار ٤/٩٥، عن عبدالرحمن بن أبى بكرة. والطبرانى بالكبير ٥/٣٠، وابن خزيمة برقم ٢٨٠٩، عن حابر. والدارمى ٢٨/٢، عن عبدالرحمن بَن أبى بكرة، عن أبيه.

<sup>(</sup>٤٩٧٣) أحرحه أبو داود برقم ٣٦٢٨ حـ٣١٣/٣ كتاب الأقضية، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه. والمحمد والنسائي ٣١٦/٧ كتاب البيوع باب مطل الغني، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه. وأجمد ٢٢٢/٤، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه. والبيهقي ٢/١٥، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه. والطبراني بالكبير ٢/٠٨، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه. والطحاوى بمشكل الآثار والطبراني عن عمرو بن الشريد، عن أبيه.

حدثنا قاسم بن محمد، قال: حدثنا خالد بن سعد، قال: حدثنا أحمد بن عمرو، قال: حدثنا محمد بن سنجر، قال: حدثنا أبو عاصم، عن وبرة بن أبى دليلة، عن محمد ابن عبدا لله بن ميمون، قال: حدثنى عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: قال رسول الله على الواجد يحل عرضه وعقوبته. وقد استدل جماعة من أهل العلم والنظر على جواز حبس من وجب عليه أداء الدين حتى يؤديه إلى صاحبه، أو تثبت عسرته بقوله هذا الغنى ظلم».

وبقوله: «لى الواجد يحل عرضه وعقوبته». قالوا: ومن عقوبته الحبس، هذا إذا كان

<sup>(</sup>٤٩٧٤) تمام الحديث، عن أبى هريرة: (قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قيل: أفرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقبول فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته) حـ ٢٧٠/٤ برقم ٤٨٧٤ كتاب الأدب بـاب الغيبة، عـن أبى هريرة. والترمذي برقم ٤٣٤١ حـ ٣٢٩/٤ كتاب البر والصلة، عن أبى هريرة. والدارمي ٢/٩٩١ عن أبى هريرة. والبيهقى ٢٤٧/١، عـن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ٢/٩٩١، عن أبى هريرة. وأحمد ٢/٤٧/١، عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة ٨/٨٨٨، عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٤٩٧٥) النحل ١٥٦.

<sup>(</sup>۱۹۷۹) أخرجه مسلم كتاب الأقضية برقم جـ۱۳۳۸/۳ عـن عائشة. والبخارى كتاب البيوع جـ۱۳۳۸ باب من أجرى إلخ، عن عائشة. وابن ماجة برقم ۲۲۹۳ جـ۱۲۹۳ كتاب البيوع، عن عائشة. التجارات، عن عائشة. وأبو داود برقم ۱۳۵۳ جـ۲۸۸/۳ كتاب البيوع، عن عائشة. وأحمد ۲/۹، عن عائشة. والدارمي ۱۹۵۲ عن عائشة. والبيهقي ۲۲/۷، عن عائشة. والحميدى برقم ۲۶۲، عن عائشة. والطحاوى بمشكل الآثار ۲۳۸/۳، عن عائشة. والدارقطنى ۲۳۵/۶، عن عائشة. والبغوى بشرح السنة ۱۳۵۸، عن عائشة. وابن أبى شيبة ۲/۵۸، عن عائشة. وعبدالرزاق برقم ۱۳۲۳، عن عائشة.

كتاب البيوع ......

دينه بعوض حاصل بيده، إلا أن أكثر أصحابنا لا يفرقون بين وجوب الدين عليه من أجل عوض أو غير عوض؛ لأن الأصل عندهم اليسار حتى يثبت العدم، وعند غيرهم الأصل في الناس العدم؛ لأن الله لم يخرج خلقه إلى الوجود إلا فقراء، ثم تطرأ الأملاك عليهم بأسباب مختلفة، فمن ادعى ذلك فعليه البينة، وأما من أقر بالعوض، فقد أقر باليسار، فإن ادعى الفقر لم يقبل منه بغير بينة، ومطله ومدافعته ظلم، وأما إذا صح يساره وامتنع من أداء ما وجب عليه، فحبسه واجب؛ لأنه ظالم بإجماع، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا السبيل على الذين يظلمون الناس ﴿ (٤٩٧٧). وهذا حديث غريب لا يجيء إلا بهذا الإسناد.

حدثنا عبدالوارث بن سفیان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا بكر بن حماد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبى سلمة بن عبدالرحمن، عن أبى هريرة، «أن رجلا أتى النبى على يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه؛ فقال رسول الله على: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا» (٢٩٧٨).

وأما قوله: «وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع»، فمعناه الحوالة. يقول: وإذا أحيل أحدكم على ملىء فليتبعه. وهذا يبينه ويرفع الإشكال فيه، حديث يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله نهيه: «مطل الغنى ظلم، وإذا أحلت على ملىء فاتبعه». وهذا عند أكثر الفقهاء ندب وإرشاد لا إيجاب، وهو عند أهل الظاهر واحب. فقال ابن وهب: سألت مالكا عن تفسير حديث رسول الله نهية: «من أتبع على ملىء فليتبع»، قال مالك: هذا أمر ترغيب، وليس بالذي يلزمه السلطان الناس، وينبغى له أن يطبع رسول الله نهية.

قال: وسألت مالكا عن الحول بالدين، فقال: انظر ما أقول لك: أحل بما قد حل من دينك فيما حل وفيما لم يحل، ولا تجل ما لم يحل في شيء، ولا فيما حل وفيما لم يحل.

واختلف الفقهاء في معنى الحوالة، فجملة مذهب مالك وأصحابه فيها: أن من احتال بدين له على رجل على آخر، فقد برئ المحيل ولا يرجع إليه أبدًا أفلس أو مات،

<sup>(</sup>٤٩٧٨) أخرجه البخارى حـ٢٠١/٣ كتـاب الوكالة بـاب الوكالة فى قضاء الديون، عن أبى هريرة. والبِرَمذى برقم ١٣١٧ حـ٩٩/٣٥ كتاب البيوع باب استقراض العبيد، عن أبى هريرة. وأحمد ٢٠١/٣، عـن أبى هريرة. والبيهقى ٥/٥، ٣١، عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ١٩٤٨، عن أبى هريرة. وعبدالرزاق برقم ١٥٣٥٨، عن أبى هريرة.

١٦٦ المالك

إلا أن يغره من فلس، فإن غره انصرف عليه، وهذا إذا كان له عليه دين، فإن لم يكن له عليه دين فهى الحوالة، ولا له عليه دين فهى حمالة، ويرجع إليه أبدا، فإن كان له عليه دين، فهى الحوالة، ولا يكون للمحتال أن يرجع على الحيل بوجه من الوجوه، توى المال أو لم يتو، إلا أن يغره من فلس قد علمه، وهذا كله مذهب الشافعي وأصحابه أيضا. قال ابن وهب، عن مالك: إذا أحيل بدين عليه فقد برئ المحيل، ولا يرجع عليه بموت ولا إفلاس.

وقال ابن القاسم عنه: إن أحاله ولم يغره من فلس علمه من غريبه، فـلا يرجـع عليـه إذا كان عليه دين له، فإن غره أو لم يكن له عليه شيء، فإنه يرجع عليه إذا أحاله.

وقال الشافعي: يبرأ المحيل بالحوالة، ولا يرجع عليه بموت ولا إفلاس.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يبرأ المحيل بالحوالة ولا يرجع عليه إلا بعد التوى، والتوى عند أبى حنيفة: أن يموت المحال عليه مفلسًا، أو يحلف ما له عليه من شيء، ولم يكن للمحيل بينة.

وقال أبو يوسف ومحمد: هذا تواء، وإفلاس المحال عليه أيضا تواء.

وقال عثمان البتى: الحوالة لا تبرئ المحيل إلا أن يشترط السبراءة، فإن اشسترط السبراءة، برئ المحيل إذا أحاله على ملىء، وإن أحاله على مفلس، ولم يعلمه أنه مفلس، فإنه يرجع عليه، وإن أبرأه، وإن أعلمه أنه مفلس وأبرأه، لم يرجع على المحيل.

وقال ابن المبارك، عن الثورى: إذا أحاله على رجل فأفلس، فليس له أن يرجع على الآخر، إلا بمحضرهما، وإن مات وله ورثة و لم يترك شيئا رجع حضروا أو لم يحضروا.

وقال الليث في الحوالة: لا يرجع إذا أفلس المحتال عليه.

وقال ابن أبي ليلي: يبرأ صاحب الأصل بالحوالة.

وقال زفر، والقاسم بن معن في الحوالة: له أن يأخذ كل واحد منهما بمنزلة الكفالة.

قال أبو عمر: لما قال ﷺ: «وإذا أحيل أحدكم، أو أتبع أحدكم على ملىء فليتبع» (٤٩٧٩). دل على أن من غر غريمه من غير ملىء، لم يكن له أن يتبعه، وكان له أن يرجع عليه بحقه؛ لأنه لم يحله على ملىء، وإذا أحاله على ملىء ثم لحقه بعد ذلك آفة

<sup>(</sup>۱۹۷۹) أخرجه البيهقى بالسنن ٢٠/٦ بلفظه، عن ابن عمر. والـترمذى برقـم ١٣٠٩ حــ١٩٥٥ كتـاب البيوع، عن ابن عمر. وابن عساكر كـذا بـالتهذيب ٢٢٣/٢، عن ابن عمر. واخرجه ابن ماحة بنحوه برقــم ٢٤٠٤ حــ٧ كتاب الصدقات، عن ابن عمر.

الفلس، لم يكن له أن يرجع؛ لأنه قد فعل ما كان له فعله، ثم أتى من أمر الله غير ذلك؛ وقد كان صح انتقال ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه، فلا يفسخ ذلك أبدا، وما اعتراه بعد من الفلس، فمصيبته من المحتال؛ لأنه لا ذمة له غير ذمة غريمه الذي احتال عليه وهذا بين، إن شاء الله.

ومن حجة أبى حنيفة وأصحابه أن الملاً لما شرط فى الحوالة، دل على أن زوال ذلك يوجب عود المال عليه، وشبهه ببيع الذمة بالذمة فى الحوالة، كابتياع عبد بعبد، فإذا مات العبد قبل القبض، بطل البيع، قالوا: فكذلك موت المحتال عليه مفلسًا، قالوا: وإفلاس المحتال عليه مثل إباق العبد من يد البائع، فيكون للمشترى الخيار فى فسخ البيع، وإن كان قد يرجى رجوعه وتسليمه، كذلك إفلاس المحتال عليه. قال أبو عمر: أصح شىء فى الحوالة من أقوال الفقهاء، ما ذهب إليه مالك، والشافعى، والله أعلم. فهذا ما للعلماء فى الحوالة من المعانى، والأصل فيها حديث هذا الباب، والحوالة أصل في نفسها، خارجة عن الدين بالدين، وعن بيع ذهب بذهب، أو ورق بورق، وليس يدًا بيد، كما أن العرايا أصل فى نفسها خارج عن المزابنة، وكما أن القراض والمساقاة أصلان فى أنفسهما، خارجان عن معنى الإجارات، فقف على هذه الأصول تفقه، إن شاء الله. وليس هذا موضع ذكر الكفالة والله الموفق للصواب.

#### \* \* \*

# ٢٠ - باب إفلاس الغريم

۵۷۷ – حدیث ثان لابن شهاب، عن أبی بكر بن عبدالر حمن مرسل، يتصل من وجوه:

مالك، عن ابن شهاب، عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله على قال: «أبما رجل باع متاعًا فأفلس الذى ابتاعه، ولم يقض الذى باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذى ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء» (٤٩٨٠).

هكذا هو فى جميع الموطنات التى رأينا وكذلك رواه جميع الرواة، عن مالك فيما علمنا مرسلا، إلا عبدالرزاق، فإنه رواه، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبى بكر، عن أبى هريرة، عن النبى على فأسنده. وقد اختلف فى ذلك عن عبدالرزاق.

<sup>(</sup>٤٩٨٠) أخرجه أبو داود برقم ٣٥٢٠ حـ٣٨٥/٣ كتاب البيوع باب الرحل يفلس. وذكره بالكنز برقم ١٠٤٦٨ وعزاه لمالك وأبو داود، عن عبدالرحمن لأبي هريرة.

حدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمد بن على، قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا محمد بن قاسم، قال: حدثنا مالك بن عيسى، قال: حدثنا عبدا لله بن بركة الصنعانى، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبى هريرة، عن النبى قلق قال: «أيما رجل باع متاعا فأفلس المبتاع، ولم يقبض من الثمن شيئا، فإن وجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها، وإن مات المشترى فهو أسوة الغرماء، وكذلك رواه محمد بن على، وإسحاق بن إبراهيم بن جوى الصنعانيان، عن عبدالرزاق، عن مالك بهذا الإسناد، مسندا، عن أبى هريرة، عن النبى بن ورواه محمد بن يوسف الحذامي، وإسحاق بن إبراهيم البيرى، عن عبدالرزاق، عن الذرق على عن عبدالرزاق، عن الله عن أبى بكر بن عبدالرحمن، عن النبى مرسلا، كما في الموطأ ليحيى، وغيره، وذكر الدارقطنى أنه قد تابع عبدالرزاق على إسناده، عن مالك، أحمد بن موسى، وأحمد بن أبى طيبة وإنما هو في الموطأ مرسل.

قال أبو عمو: واحتلف أصحاب ابن شهاب عليه في هذا الحديث أيضًا، نحو الاحتلاف على مالك، فرواه صالح بن كيسان، ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن النبي شهر مرسلا، كما في الموطأ، ورواه موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي مسندا، حدث به هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن النبي قال: «أيما رحل باع سلعة فوجدها بعينها عند رجل قد أفلس، و لم يكن قبض من ثمنها شيئا، فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء» (١٩٩١). ذكره بقي بن مخلد، ومحمد بن يحيى النيسابوري، وغيرهما، عن هشام هكذا.

وإسماعيل بن عياش فيما روى عن أهل المدينة ليس بالقوى، ورواه الزبيدى واسمه محمد بن الوليد حمصى، يكنى أبا الهذيل، عن الزهرى، عن أبى بكر، عن أبى هريرة مسندا، كما رواه موسى بن عقبة، حدث به عبدا لله بن عبدالجبار الخبائرى، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن الزبيدى، ذكره أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عوف الطائى، قال: حدثنا عبدا لله بن عبدالجبار الخبائرى، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن الزبيدى، فذكره وذكره ابن الجارود. حدثنا محمد بن عوف، حدثنا عبدا لله بن

<sup>(</sup>٤٩٨١) وابن ماحة برقم ٢٣٥٩ حـ ٢ كتاب الأحكام بـاب مـن وحـد متاعـه، عـن أبـى هريـرة. والدارقطني ٣٠/٣، عن أبي هريرة. وذكره بالكنز برقم ١٠٤٦٧ وعزاه السيوطي إلى ابـن ماحة، عن أبي هريرة.

ئتاب البيوع .....

عبدالجبار، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن الزهرى، عن أبى بكر بـن عبدالرحمن، عن أبى هريرة، أن رسول الله على قال: «أيما رجل باع سـلعة وأدرك سـلعته بعينها عند رجل أفلس، و لم يقبض من ثمنها شيئا فهى له، وإن كان قضاه من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء».

فجمع إسماعيل بن عياش حديث موسى بن عقبة، وحديث الزبيدى جميعًا، وإنما ذكر أبو داود روايته عن الزبيدى؛ لأنه من أهل بلده، وحديثه عنهم مقبول عند أكثر أهل العلم بالحديث، وحديثه عن غير أهل بلده فيه تخليط كثير، فهم لا يقبلونه، وفى رواية الزبيدى بعد قوله: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء، قال: وأيما امرئ هلك وعنده متاع المرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء، قال: وقد روى هذا الحديث عن الزبيدى، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة وهو خطأ، والله أعلم. وإنما يحفظ للزهرى، عن أبى بكر بن عبدالرحمن، لا عن أبى سلمة.

أخبرنا سعيد بن عثمان، حدثنا أحمد بن دحيم، حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد الحراني، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا اليمان بن عدى، قال: أخبرنا الزبيدى، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، قال: قال النبى الله المرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض منه شيئا، فهو أسوة الغرماء» (٤٩٨٢).

قال أبو عمر: ليس هذا الحديث محفوظاً من رواية أبى سلمة، وإنما هو معروف لأبى بكر بن عبدالرحمن، وقد تكون رواية من أسنده، عن ابن شهاب، عن أبى بكر، عن أبى هريرة صحيحة؛ لأن يحيى بن سعيد يروى، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبدالعزيز، عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبى هريرة، عن النبى ولى فى التفليس مثله. سواء إلا أنه لم يذكر الموت، ولا حكمه، وفى حديث ابن شهاب أن الغريم فى الموت أسوة الغرماء، وإن وجد ماله بعينه. وروى بشير بن نهيك، عن أبى هريرة، عن النبى الموت أسوة الغرماء، وإن وجد ماله بعينه. وروى والحديث محفوظ لأبى هريرة، لا يرويه غيره فيما علمت.

وحدثنا أبو عبدا لله بن رشيق، قال: حدثنا المغيرة بن عمر العدني بمكة، قسال: حدثنا

<sup>(</sup>۲۹۸۲) أخرجه أبو داود برقم ۳۰۱۹ حــ۷۸۰/۳ كتــاب البيـوع بــاب الرحــل يفلـس، عــن أبــى هريرة. والطحاوى بمعانى الآثار ۲،۲۶/، عن أبى هريرة. والبغوى بشرح الســنة ۱۸٦/۸، عن أبى هريرة. والدارقطنى ۲/۵۲، عن أبى هريرة.

أحمد بن زيد بن هارون، قال: حدثنا عبدالأعلى بن حماد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «إذا أفلس الرجل فوجد غريمه متاعه بعينه فهو أحق به» (٤٩٨٣). وروى أيوب، وابن عيينة، وابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة، أن النبي على قال: «إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها، دون الغرماء» (٤٩٨٤). وحديث التفليس هذا من رواية الحجازيين، والبصريين حديث صحيح، عند أهل النقل ثابت، وأجمع فقهاء الحجازيين وأهل الأثر على القول بجملته، وإن اختلفوا في أشياء من فروعه، ودفعه من أهل العراق أبو حنيفة، وأصحابه، وسائر الكوفيين، وردوه، وهو مما يعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة، صاروا إليها، وأدخلوا النظر حيث لا مدخل له فيه، ولا مدخل للنظر مع صحيح الأثر.

وحجتهم أن السلعة ملك المشترى، وغمنها فى ذمته، فغرماؤه أحق بها كسائر ماله، وهذا ما لا يخفى على أحد، لولا أن صاحب الشريعة جعل لصاحب السلعة إذا وجدها بعينها أخذها، ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾(٤٩٨٥).

ولو جاز أن ترد مثل هذه السنة المشهورة، عند علماء المدينة وغيرهم، بأن الوهم والغلط ممكن فيها، لجاز ذلك في سائر السنن، حتى لا تبقى بسأيدى المسلمين سنة، إلا قليل مما احتمع عليه، وبا لله التوفيق.

ذكر الحسن الحلواني، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: سمعت مالك بن أنس كثيرًا إذا حدث عن النبي الله عنه فيقال له: وما تقول أنت أو رأيك؟ فيقول مالك: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أو يصيبهم عذاب أليم﴾.

قال أبو عمر: من أقبح ما جاء به أهل الكوفة في هذه المسألة دعواهم أن ذلك في الودائع والأمانات وهذا تجليح وتصريح برد السنة بالرأى؛ لأن في حديث هذا الباب، قوله: من باع متاعا فأفلس المبتاع، فذكر البيع من وجوه كثيرة، بألفاظ البيع والابتياع، لا بوديعة ولا بشيء من الأمانات، وهذا لا خفاء به على من استحيى ونصح نفسه، وبا لله التوفيق لا بأحد سواه.

<sup>(</sup>٤٩٨٣) أخرجه أحمد ٢/٥٨٥، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤٩٨٤) أخرجه الدارقطني ٣٠/٣، عن أبي هريرة. وعبد الرزاق برقم ١٥١٦٢، عن أبي هريرة. (٤٩٨٥) النساء ٦٠.

كتاب البيوع .....

وهذه السنة أصل في نفسها، فلا سبيل أن ترد إلى غيرها؛ لأن الأصول لا تقاس، وإنما تقاس الفروع، ردًا على أصولها. وممن قال بهذا الحديث واستعمله، وأفتى به، فقهاء المدينة، وفقهاء الشام، وفقهاء البصرة، وجماعة أهل الحديث، ولا أعلم لأهل الكوفة سلفا في هذه المسألة، إلا ما رواه قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن على، قال: هو فيها أسوة الغرماء، إذا وجدها بعينها. وروى الثورى، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: هو والغرماء فيه شرع سواء.

وأحاديث خلاس، عن على يضعفونها، والواجب كان على إبراهيم النخعيى الرجوع إلى ما عليه الجماعة فكيف أن يتبع ويقلد، وا لله المستعان.

واختلف مالك، والشافعي في المفلس يأبي غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبها، وقد وجدها بعينها ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم، لما لهم في قبض السلعة من الفضل. فقال مالك: ذلك لهمم، وليس لصاحب السلعة أخذها إذا دفع إليه الغرماء الثمن.

وقال الشافعي: ليس للغرماء في هذا مقال. قال: وإذا لم يكن للمفلس ولا لورثته أخذ السلعة؛ لأن رسول الله على جعل صاحبها أحق بها منهم، فالغرماء أبعد من ذلك، وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء أخذها، وإن شاء تركها، وضرب مع الغرماء بثمنها.

وبهذا قال أبو ثور، وأحمد بن حنبل، وجماعة.

واختلف مالك، والشافعي، أيضا إذا اقتضى صاحب السلعة من ثمنها شيئا، فقال ابسن وهب، وغيره عن مالك: إن أحب صاحب السلعة أن يرد ما قبض من الثمن، ويقبض سلعته كان ذلك له، وإن أحب أن يحاص الغرماء كان ذلك له.

وقال أشهب: سئل مالك عن رجل باع من رجل عبدين بمائة دينار وانتقد من ذلك خمسين، وبقيت على الغريم خمسون، ثم أفلس غريمه، فوجد عنده بائع العبدين منه أحد عبديه بعينه، وفات الآخر فأراد أخذه بالخمسين التي بقيت له على غريمه، وقال: الخمسون التي أخذت ثمن العبد الذاهب، وقال الغرماء: بل الخمسون التي أخذت ثمن العبد الذاهب، وقال الغرماء: بل الخمسون التي أخذت ثمن هذا، فقال مالك: إن كانت قيمة العبدين سواء رد نصف ما اقتضى، وهو خمسة وعشرون وعشرون دينارًا، وأخذ العبد، وذلك أنه إنما اقتضى من ثمن كل عبد خمسة وعشرون دينارًا، فليس عليه أن يرد إلا ما اقتضى، قال: ولو كان باعه عبدًا واحدًا، بمائة دينار فاقتضى من ثمنه خمسين دينارًا رد الخمسين إن أحب وأخذ العبد، وكذلك العمال في روايا الزيت وغيرها على هذا القياس.

١٧٢ ..... فتح المالك

وقال الشافعى: لو كانت السلعة عبدًا فأخذ نصف ثمنه، ثم أفلس الغريم، كان له نصف العبد؛ لأنه بعينه، وبيع النصف الثانى الذى بقي للغريم لغرمائه، ولا يرد شيئا مما أخذ؛ لأنه مستوف لما أخذه، ولو زعمت أنه يرد شيئا مما أخذ، جعلت له أن يرد الثمن كله، لو أخذه، ويأخذ سلعته، ومن قال هذا فقد خالف السنة والقياس. وقال فى المسألة التى ذكرناها، عن أشهب، عن مالك: إن صاحب العبد أحق به من الغرماء، إذا كانت قيمة العبدين سواء، من قبل أنه وجد عين ماله بعينه عند معدوم، والذى قبض من الثمن إنما هو بدل لما فات إذا كانت القيمة سواء، ثم يأخذ عين ماله؛ لأنه لم يقبض منه شيئا.

وقال جماعة من العلماء: إذا اقتضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء، وسواء كانت السلعة شيئًا واحدًا أو أشياء كثيرة.

وبهذا قال أحمد بن حنبل، وحجته ما ذكر في الحديث المذكور في هذا الباب قوله: «فلم يقبض البائع من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء»، فجعل شرط كونه أحق بها إذا لم يقبض من ثمنها شيئًا، فوجب أن يكون حكمه إذا قبض من ثمنها شيئا بخلاف ذلك، ومسائل التفليس كثيرة، وفروعها جمة، نحو تغير السلعة عنده بزيادة أو نقصان، أو ولادة الحيوان، أو خلطها بغيرها، أو اختلاف سوقها، وليس يصلح بنا في هذا الموضع ذكرها. واختلف مالك، والشافعي أيضًا في المفلس يموت قبل الحكم عليه، وقبل توقيفه، فقال مالك: ليس حكم الفلس كحكم الموت، وبائع السلعة إذا وجدها بعينها، أسوة الغرماء في الموت، بخلاف الفلس، وبهذا قال أحمد بن حنبل. وحجة من قال بهذا القول: حديث ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن المذكور في هذا الباب، وفيه النص على الفرق بين الموت والفلس، وهو قاطع لموضع الخلاف ومن جهة القياس بينهما فرق آخر، وذلك أن المفلس يمكن أن تطرأ له ذمة، وليس الميت كذلك. وقال الشافعي: الموت والفلس سواء، وصاحب السلعة أحق بها إذا وجدها بعينها في الوجهين جميعًا. وحجة من قال بهذا القول ما رواه ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر، عن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزرقي، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال أبو هريرة: قضى رسول الله على أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه، إذا وجده بعينه. فجعل الشافعي ذكر الموت زيادة مقبولة في حديث أبي هريرة، وغيره لا يقبلها؛ لأن حديث ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن ذكر حكم الموت في ذلك بخلاف الفلس، وزعم الشافعي أن حديث ابن أبي ذئب هذا متصل، وذلك مرسل، والمتصل أولى، وزعم غيره أن أبا المعتمر المذكور في هذا الحديث ليس بمعروف بحمل العلم، والله أعلم.

كتاب البيوع ......

وروى حديث ابن أبي ذئب، عنه جماعة منهم ابن أبي فديك، وغيره.

### ٥٧٨ - حديث سادس عشر ليحيى بن سعيد:

يحيى، عن أبي بكر بن حزم حديث واحد:

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حرم، عن عمر بن عبدالعزيز، عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبى هريرة، أن رسول الله عليه قال: «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره» (٤٩٨٦).

هذا حديث متفق على صحة إسناده، وقد مضى القول في معناه مجودًا ممهدًا في باب ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن من هذا الكتاب.

#### \* \* \*

### ٢١ - باب ما يجوز من السلف

## ٥٧٩ - حديث عاشر لزيد بن أسلم مسند ثابت:

مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبى رافع مولى رسول الله على قال: «استسلف رسول الله على بكرا، فجاءته إبل من إبل الصدقة، قال أبو رافع: فأمرنى رسول الله على أن أقضى الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خيارًا رباعيا، فقال رسول الله على: اعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» (٢٩٨٧)، قال أهل اللغة البكر من الإبل الفتى، والخيار المختار الجيد، قال صاحب العين: ناقة خيار، وجمل خيار، والجمع خيار أيضًا، ويقال: أربع الفرس وأربع الجمل إذا ألقى رباعيته، فهو رباع، والأنثى رباعية.

قال أبو عمر: معلوم أن استسلاف رسول الله ﷺ الجمل البكر المذكور في هذا

<sup>(</sup>۲۹۸۶) أخرجه أبو داود ۳۰۱۹ حـ۳/۲۸ كتاب البيوع، عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة المحرجة أبى هريرة. وذكره بمجمع المحروى بمعانى الآثار ۲۱۶۴، عن أبى هريرة. وذكره بمجمع الزوائد ۲۶۴۶ كتاب البيوع باب فيمن وجد متاعه، عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٤٩٨٧) أخرجه مسلم كتاب المساقاة برقم ١١٨ حــ ١٢٢٤/٣، عن أبى رافع. وأبو داود برقم ٢٩٨٧) أخرجه مسلم كتاب البيوع باب حسن القضاء، عن أبى رافع. والترمذي برقم ١٣١٨ حــ ١٠٠/٣ كتاب البيوع باب استقراض البعير، عن أبى رافع. والبيهقى برقم ١٣١٨ مسلم المبير، عن أبى رافع. والمبيرة من أبى رافع. والمبيرة ١٠٥٤/٥، عن أبى رافع. والدارمي ٢٥٤/١، عن أبى رافع. والبغوى بشرح السنة ١٩١/٨، عن أبى رافع. وذكره بالكنز ١٥٤٥٥ وعـزاه لمسلم وأبو داود والترمذي، عن أبى رافع.

١٧٤ .....

الحديث، لم يكن لنفسه؛ لأنه قضاه من إبل الصدقة، ومعلوم أن الصدقة محرمة عليه لا يحل له أكلها ولا الانتفاع بها، وقد مضى بيان هذا في ربيعة، ولهذا علمنا أنه لم يكن ليؤدى عن نفسه من مال المساكين، وإذا صح هذا، علمنا أنه إنما استسلف الجمل للمساكين، واستقرضه عليهم، لما رأى من الحاجة، ثم رده من إبل الصدقة كما يستقرض ولى اليتيم عليه نظرًا له، ثم يرده من ماله إذا طرأ له مال، وهذا كله لا ينازع فيه، والحمد لله.

وقد اختلف العلماء في حال المستقرض منه الجمل المذكور في هذا الحديث، فقال منهم قائلون: لم يكن المستقرض منه ممن تجب عليه صدقة ولا يلزمه زكاة؛ لأنه قد رد عليه رسول الله صدقته، ولم يحتسب له بها وقت أخذ الصدقات، وخروج السعاة وقتا واحدًا يستوى الناس فيه، فلما لم يحتسب له بما أخذ منه صدقة علم أنه لم يكن ممن تلزمه صدقة في ماشيته لقصور نصابها، عن ذلك، والله أعلم. هذا قول من لم يجز تعجيل الزكاة قبل محلها.

وقال آخرون: جائز أن يكون المستقرض منه في حين رد ما استقرض منه إليه، ممن لا تجب عليه الصدقة، لجائحة لحقته في إبله وماله قبل تمام الحول، فوجب رد ما أخذ منه إليه، ومثال ذلك الاستسلاف في هذا الموضع، عند هؤلاء أن يقول الإمام للرجل: أقرضني على زكاتك لأهلها، فإن وجبت عليك زكاة بتمام ملكك للنصاب حولا فذاك، وإلا فهو دين لك أرده عليك من الصدقة. وهذا كله على مذهب من أجاز تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها.

وقد اختلف الفقهاء في تعجيل الزكوات قبل حلول الحبول فأجاز ذلك أكثر أهل العلم، وممن ذهب إلى إجازة تعجيل الزكاة قبل الحلول، سفيان الثورى، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد.

وروى ذلك، عن سعيد بن جبير، وإبراهيمَ النخعى، وابن شهاب، والحكم بن عتيبة، وابن أبي ليلي.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: يجوز تعجيل الزكاة لما في يــده ولمــا يستفيده في الحول وبعده بسنين. وقال زفر: التعجيل عما في يده حائز، ولا يجوز عما يستفيده. وقال ابن شبرمة: يجوز تعجيل الزكاة لسنين.

وقال مالك: لا يجوز تعجيلها قبل الحلول إلا بيسير. وقالت طائفة: لا يجوز تعجيلها قبل محلها بيسير، ولا كثير، ومن عجلها قبل محلها لم يجزئه، وكان عليه إعادتها كالصلاة.

قال أبو عمر: من لم يجز تعجيلها قاسها على الصلاة، وعلى سائر ما يجب مؤقتا؛ لأنه لا يجزئ من فعله قبل وقته، ومن أجاز تعجيلها، قاس ذلك على الديون الواجبة لآجال محدودة، أنه جائز تعجيلها، وفرق بين الصلاة والزكاة، بأن الصلاة يستوى الناس كلهم في وقتها، وليس كذلك أوقات الزكاة لاختلاف أحوال الناس فيها، فأشبهت الديون إذا عجلت، وقد استدل الشافعي على جواز تعجيل الزكاة بهذا الحديث، وفي قضاء رسول الله يحلل المستسلف منه البكر جملاً جيدًا دليل على أنه لم يكن ممن عليه صدقة؛ لأنه لم يحتسب له بذلك قضاه وبرئ إليه منه، ولا حجة للشافعي فيما استدل به من هذا الحديث في جواز تعجيل الزكاة.

وقد احتج بعض من نصر مذهبه على ما ذكرناه بأن قال جائز أن يكون الذى استقرض منه البكر ممن تحل له الصدقة فأعطاه النبي الشخير بعيره بمقدار حاجته وجمع في ذلك وضع الصدقة في موضعها، وحسن القضاء، قال: وجائز أن يستلف الإمام للفقراء، ويقضى من سهمهم أكثر مما أخذ لما يراه من النظر، والصلاح إذا كان ذلك من غير شرط، ولا منفعة تعجيل.

ثم نعود إلى القول في معنى الاستلاف المذكور في هذا الحديث فنقول: إن قال قائل: لا يجوز أن يكون الاستقراض المذكور على المساكين؛ لأنه لو كان قرضا على المساكين لما أعطى رسول الله الله على أصدقة، لغنى وأن لا يستقرضها لنفسه لم يبق، إلا أنه استقرضها لأهلها، وهم الفقراء، ومن ذكر معهم، وكان في هذا الحديث دليل على أنه حائز للإمام إذا استقرض للمساكين أن يرد من مالهم أكثر مما أخذ، على وجه النظر والصلاح، إذا كان من غير شرط، ووجه النظر في ذلك والمصلحة معلوم فإن منفعة تعجيل ما أخذه لشدة حاجة الفقير إليه أضعاف ما يلحقهم في رد الأفضل؛ لأن ميل الناس إلى العاجل من أمر الدنيا، فكيف نعطيه أكثر مما أخذ منه والصدقة لا تحل لغني؟ فالجواب عن هذا أنه حائز ممكن أن يكون المستقرض منه قد ذهبت إبله بنوع من جوائح الدنيا، وكان في وقت صرف ما أخذ منه إليه فقيرًا تحل له الزكاة فأعطاه النبي التضاء، الدنيا، وكان في وقت صرف ما أخذ منه الصدقة في موضعها، وحسن القضاء، من بعيره بمقدار حاجته، وجمع في ذلك وضع الصدقة في موضعها، وحسن القضاء، وجائز أن يكون غارمًا وغازيًا ممن تحل له الصدقة مع القضاء، ووضع الصدقة فيما بعد من حديث والله أعلم، وسيأتي في ذكر الخمسة الأغنياء الذين تحل لهم الصدقة فيما بعد من حديث زيد بن أسلم، إن شاء الله.

وفى هذا الحديث أيضا من الفقه إثبات الحيوان فى الذمة، وإذا صح ثبوت الحيوان فى الذمة بما صح من حواز استقراض الحيوان، صح فيه السلم على الصفة وبطل بذلك قول من لم يجز الاستقراض فى الحيوان ولا أجازوا السلم فيه.

واختلف الفقهاء فى السلم فى الحيوان وفى استقراضه فذهب العراقيون إلى أن السلم فى الحيوان وفى استقراضه لا يجوز، وممن قال بذلك أبو حنيفة، وأصحابه، والثورى، والحسن بن صالح، وروى ذلك، عن ابن مسعود وحذيفة وعبدالرحمن بن سمرة.

وحجة من قال بهذا القول: أن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته؛ لأن مشيه وحركاته وملاحته وجريه كل ذلك لا يدرك وصفه، وكل ذلك يزيد في ثمنه ويرفع من قيمته، وادعوا النسخ في حديث أبي رافع المذكور وما كان مثله، وقالوا: نسخه ما قضى به رسول الله على، في أنه أوجب على المعتق نصيبه من عبد بينه وبين آحر، إذ أوجب عليه قيمة نصيب شريكه، ولم يوجب عليه نصف عبد مثله.

وقال داود بن على، وأصحابه: لا يجوز السلم فى الحيوان، ولا فى شىء من الأشياء الا فى المكيل والموزون فالسلم فيه غير حائز عندهم، لحديث ابن عباس، عن رسول الله الله الله الله عندهم، لحديث ابن عباس، عن رسول الله الله الله عنه أنه قال: «من أسلم فليسلم فى كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أحل معلوم» (٤٩٨٨) ولنهيه عن بيع ما ليس عندك، قالوا: فكل ما الم يكن مكيلاً، أو موزونا فداخل فى بيع ما ليس عندك.

قال أبو عمر: بنوا هذا على ما أصلوا من أن كل بيع جائز، بظاهر قول الله عز وجل: ﴿وَأَحَلُ اللهُ البَيعِ ﴾ (٤٩٨٩) إلا بيع ثبت في السنة النهي عنه أو أجمعت الأمة على فساده.

<sup>(</sup>۹۸۸) أخرجه البخارى، عن ابن عباس حـ١٧٥/٣ كتاب السـلم بـاب السـلم مـن وزن معلـوم. ومسلم حـ١٢٢/٣٠ كتاب المساقاة برقـم ١٢٨،١٢٧، عـن ابـن عبـاس. وابـن أبـى شـيبة كتاب البيوع والأقضية باب السلف فى الطعام، عن ابن عباس حـ٧/٧.

<sup>(</sup>٤٩٨٩) البقرة ٢٧٥.

الحيوان، وقد كان يجالسك، ولا أحسبه قضى به إلا عن رأيك؟ فقال لى ربيعة: قد كان ابن مسعود يقول ذلك، قال يحيى: فقلت: وما لنا ولابن مسعود فى هذا؟ قدكان ابن مسعود يتعلم منا ولا نتعلم منه، وقد كان يقضى فى بلاده بأشياء، فإذا جاء المدينة، وحد القضاء على غير ما قضى به فيرجع إليه. وأما اعتلال العراقيين بأن الحيوان لا يمكن صفته، فغير مسلم لهم؛ لأن الصفة فى الحيوان، يأتى الواصف منها بما يدفع

الإشكال، ويوجب الفرق بين الموصوف وغيره كسائر الموصوف ات، من غير الحيوان، وإذا أمكنت الصفة في الحيوان، جاز السلم فيه بظاهر قول رسول الله على «لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها» (٤٩٩١) فجعل الوصف تقوم مقام الرؤية.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز استقراض شيء من الحيوان، كما لا يجوز السلم فيه؛ لأن رد المثل لا يمكن لتعذر المماثلة عندهم في الحيوان. وقال مالك، والأوزاعي، والليث، والشافعي: يجوز استقراض الحيوان كله إلا الإماء، فإنه لا يجوز استقراضهن. وعند مالك فيما ذكر ابن المواز إن استقرض أمة و لم يطأها ردها بعينها، وإن وطئها لزمته القيمة و لم يردها، وعند الشافعي يردها ويرد معها عقدها، يعني صداق مثلها، وإن حملت ردها بعد الولادة، وقيمة ولدها إن ولدوا أحياء يوم سقطوا وما نقصتها الولادة، وإن ماتت لزمه مثلها، فإن لم يوجد مثلها فقيمتها.

وحجة من لم يجز استقراض الإماء وهم جمهور العلماء: أن الفروج محظورة لا تستباح إلا بنكاح، أو ملك يمين؛ ولأن القرض ليس بعقد لازم من جهة المقترض؛ لأنه

<sup>(</sup>٩٩٠) أخرجه مسلم كتاب البيوع. والترمذي برقم ١٣٨٦ حـ١٠/٤ كتــاب الديـات، عـن ابـن مسعود.

<sup>(</sup>٤٩٩١) أخرجه الطبراني ١٧٣/١٠، عن عبدا لله بن مسعود. وذكره بالكنز برقم ٤٥١١٨ وعزاه للطبراني، عن ابن مسعود.

يرده متى شاء، فأشبه الجارية المشتراة بالخيار، ولا يجوز وطؤها بإجماع حتى تنقضى أيام الخيار فهذه قياس عليها، ولو جاز استقراض الإماء لحصل الوطء في غير نكاح، ولا ملك صحيح. وقال أبو إبراهيم المزنى، وداود بن على، وأبو جعفر الطبرى: استقراض الإماء حائز. قال المزنى، والطبرى: قياسًا على بيعها، وإن ملك المستقرض صحيح يجوز له فيه التصرف كله، وكل ما جاز بيعه جاز قرضه، في نفس القياس. وقال داود: لم يحظر الله استقراض الاماء، ولا رسوله، ولا اتفق الجميع على المنع منه، وقد أباح الاستسلاف للحيوان رسول الله يحفى، والأصل الإباحة حتى يصح المنع من وجه، لا معارض له. واحتج بهذا الحديث أيضًا كل من أوجب على من استهلك شيئا من الحيوان مثله إن وجد له مثل لا قيمته، قالوا: وكما كان يكون له مثل في القضاء، فكذلك يكون له مثل في الضمان، عن الاستهلاك وممن قال بالمثل في المستهلكات فكذلك يكون له مثل في الضمان، عن الاستهلاك وممن قال بالمثل في المستهلكات كلها: الشافعي، وأحمد، وداود، وجماعة؛ لقول الله: ﴿فعاقبوا بمثل ما عوقبت بهه (١٩٩٢).

وأما مالك رحمه الله فقال: من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه، فعليه قيمته ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه، القيمة أعدل فيما بينهما في الحيوان والعروض، قالوا: وأمنا الطعام فبمنزلة الذهب والورق، وإذا استهلكه أحد بغير إذن صاحبه، فعليه مثل مكيلته من صنفه.

قال أبو عمر: المكيل كله والموزون المأكول والمشروب هذا حكمه عنده، وأما ما لا يؤكل مثل الرصاص، والقطن وما أشبه ذلك، فالذى اختاره إسماعيل أن يكون فيه المثل؛ لأنه يضبط بالصفة، قال: وقد احتج عبدالملك في القيمة في الحيوان بأن رسول الله على قضى فيمن أعتق نصف عبد له بقيمة النصف الباقي للشريك و لم يقض بنصف عبد مثله.

قال أبو عمر: فى حديث أبى رافع هذا ما يدل على أن المقرض إن أعطاه المستقرض أفضل مما أقرضه جنسًا، أو كيلاً، أو وزنا أن ذلك معروف، وأنه يطيب له أخذه منه؛ لأنه أثنى فيه على من أحسن القضاء، وأطلق ذلك، ولم يقيده بصفة.

<sup>(</sup>٤٩٩٢) النحل ١٢٦.

كتاب البيوع .....

له فوق سنة، فأعطوه فجاء إلى النبي على فقال: أخذت حقك؟ قال: نعم، قال: كذلك افعلوا، خيركم أحسنكم قضاء» (٤٩٩٣). وهذا عند جماعة العلماء إذا لم يكن عن شرط منهما في حين السلف.

وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم على: أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف، أو حبة كما قال ابن مسعود، أو حبة واحدة.

وفيه دليل على أن للإمام أن يستسلف للمساكين على الصدقات، ولسائر المسلمين على بيت المال؛ لأنه كالوصى لجميعهم، أو الوكيل.

وفيه أن التداين في البر، والطاعة، والمباحات، جائز، وإنما يكره التدايس في الإسراف، وما لا يجوز، وبالله التوفيق.

#### \* \* \*

## 22 - باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة

# • ٥٨ - حديث ثامن لنافع، عن ابن عمر:

مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» (٤٩٩٤).

هكذا روى يحيى هذا الحديث دون زيادة شيء، وتابعه ابن بكير، وابن القاسم، وجماعة. ورواه قوم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله، الله قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. وهذه الزيادة صحيحة لابن وهب، والقعنبي، وعبدا لله بن يوسف، وسليمان بن برد، عن مالك، وليست لغيرهم، وهي صحيحة، وأما سائر أصحاب مالك فإنما هذا المعنى وهذه الزيادة

<sup>(</sup>٩٩٣) أخرجه مسلم كتاب المساقاة برقم ١٢٢ حـ٣/٥١٦، عـن أبى هريرة. وذكره الغزالى بالأحياء ٨٣/٢ وعزاه العراقي بقولة متفق عليه من حديث أبى هريرة. وقاله الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين ٥٠٢/٥ وعزاه إلى الترمذي والنسائي، عن أبى هريرة وابن ماحة من حديث العرباض:

<sup>(</sup>۱۹۹۶) أخرجه البخاری حـ۱٤٩/۳ كتاب البيوع بـاب هـل يبع حـاضر لبـاد، عـن ابـن عبـاس. ومسلم كتاب النكاح برقم ۶۹ حـ۱۰۳۲/۲ ، عن ابن عمر. والنسائی كتاب البيوع بـاب ، ۲ حـ۷/۲۰۸ عن ابن عمر. والترمذی برقم ۱۲۹۲ حـ۱۲۹۳ كتاب البيوع، عن أبـن عمر. وابن ماحة ۲۱۷۱ حـ۲/۳۳ كتاب التجارات، عن ابن عمر. وأحمد۲/۳۲، عـن ابن عمر. والبغوی بشرح السنة ۱۸/۸ ، عن ابن عمر.

عندهم في حديث أبي الزناد وهي صحيحة، محفوظة من حديث مالك وغيره، عن نافع، عن ابن عمر، في النهي عن تلقى السلع، حتى يهبط بها الأسواق.

قال أبو عمر: ومعنى قوله ﷺ في هــذا الحديث وغيره: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يسم على سومه. عند مالك وأصحابه، معنى واحد، كله وهو أن يستحسن المشترى السلعة ويهواها، ويركن إلى البائع ويميـل إليـه، ويتذاكران الثمن، ولم يبق إلا العقد، والرضى الذي يتم به البيع، فإذا كان البائع والمشترى على مثل هذه الحال، لم يجز لأحد أن يعترضه، فيعرض على أحدهما ما بــه يفسد به ما هما عليه من التبايع، فإن فعل أحد ذلك فقد أساء، وبيسما فعل، فإن كان عالمًا بالنهي، عن ذلك فهو عاص لله، ولا أقول إن فعل هذا حرم بيعه الثاني، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قاله إلا رواية جاءت، عن مالك بذلك، قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ومن فعل ذلك فسخ البيع، ما لم يفت، وفسخ النكاح قبل الدخول، وقد أنكر بعض أصحاب مالك هذه الرواية، عن مالك في البيع دون الخطبة، وقالوا: هو مكروه لا ينبغي. وقــال الشورى فــي قــول رســول الله ﷺ: ﴿لاَّ يبع بعضكم على بيع بعض»، أن يقول: عندى ما هو جير منه. وأما الشافعي فقولــه ﷺ: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»، معناه عنده أن يبتاع الرجل السلعة فيقبضها، ولم يفترقا، وهو مغتبط بها، غير نادم عليها، فيأتيه قبل الافتراق من يعرض عليه مثل سلعته، أو خيرًا منها، بأقل من ذلك الثمن فيفسخ بيع صاحبه؛ لأن له الخيار قبل التفرق، فيكون هذا فشادا.

قال أبو عمر: وأما قوله ﷺ: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه»، فيشبه أن يكون مذهب الشافعي في تأويل هذا اللفظ كمذهب مالك، وأصحابه، في قوله ﷺ: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسوم على سومه»، والله أعلم.

ولا خلاف عن الشافعي، وأبي حنيفة في أن هذا العقد صحيح، وإن كره له ما فعل، وعليه جمهور العلماء، ولا خلاف بينهم في كراهية بيع الرجل على بيع أخيه المسلم وسومه على سوم أخيه المسلم، ولم أعلم أحدًا منهم فسخ بيع من فعل ذلك، إلا ما ذكرت لك عن بعض أصحاب مالك بن أنس. ورواه أيضًا عن مالك، وأما غيره فلا يفسخ البيع عنده؛ لأنه أمر لم يتم أولا، وقد كان لصاحبه أن لا يتمه إن شاء، وكذلك لا أعلم خلافا في أن الذمي لا يجوز لأحد أن يبيع على بيعه، ولا يسوم على سومه، وأنه والمسلم في ذلك سواء، إلا الأوزاعي فإنه قال: لا بأس بدخول المسلم على الذمي بعضهم على بيع في سومه؛ لأن رسول الله على الخاطب المسلمين في أن لا يبع بعضهم على بيع

كتاب البيوع ...... ١٨١

بعض، وخاطب المسلم أن لا يبع على بيع أخيه المسلم، فليس الذمى كذلك. وقال سائر العلماء لا يجوز ذلك. والحجة لهم أنه كما دخل الذمى فى النهى، عن النجش، وفى ربح ما لم يضمن، ونحوه، كذلك يدخل فى هذا، وقد يقال: هذا طريق المسلمين، ولا يمنع ذلك أن يدخل فيه ويسلكه أهل الذمة، وقد أجمعوا على كراهية سوم الذمى على الذمى، فدل على أنهم مرادون. والله أعلم.

وأما تلقى السلع فإن مالكًا قال: أكره أن يشترى أحد من الجلب فى نواحى المصرحتى يهبط بها إلى الأسواق، فقيل له: فإن كان على ستة أميال، فقال: لا بأس به. ذكره ابن القاسم، عن مالك، وقال ابن وهب: سمعنا مالكًا وسئل عن الرجل يخرج فى الأضحى إلى مثل الإصطبل، وهو نحو من ميل، يشترى ضحايا وهو موضع فيه الغنم، والناس يخرجون إليهم يشترون منهم هناك، فقال مالك: لا يعجبنى ذلك، وقد نهى عن تلقى السلع، فلا أرى أن يشترى شيء منها حتى يهبط بها إلى الأسواق، قال مالك: والضحايا أفضل ما احتبط فيه؛ لأنها نسك يتقرب به إلى الله تعالى، فلا أرى ذلك، قال: وسمعته وسئل، عن الذي يتلقى السلعة فيشتريها فتوجد معه أترى أن تؤخذ منه فتباع للناس، فقال مالك: أرى أن ينهى عن ذلك، فإن نهى عن ذلك ثم وجد قد عاد نكل.

قال أبو عمو: لم نر في هذه الرواية لأهل الأسواق شيئًا في السلعة المتلقاة، وتحصيل المذهب عند أصحابه، أنه لا يجوز تلقى السلع والركبان، ومن تلقاهم فاشترى منهم سلعة شركة فيها أهل سوقها إن شاءوا، وكان واحدا منهم، وسواء كانت السلعة طعامًا، أو بزا، أو غيره وقد روى ابن وهب، عن مالك أنه سئل عن الرجل يأتيه الطعام، والبز، والغنم وغير ذلك من السلع، فإذا كان مسيرة اليوم واليومين جاءه خبر ذلك وصفته، فيخبر بذلك، فيقول له رجل: بعنى ما جاءك، أفترى ذلك حائزًا؟ قال: لا أراه حائزًا، وأرى هذا من التلقى، فقيل له: والبز من هذا؟ قال: نعم، البز مثل الطعام، ولا ينبغى أن يعمل في أمر واحد بأمرين مختلفين، وأكره ذلك، وأراه من تلقى السلع. وقال الشافعى: يكره تلقى سلع أهل البادية، فمن تلقاها فقد أساء، وصاحب السلعة بالخيار إذ قدم بها السوق في إنفاذ البيع أو رده، وذلك أنهم يتلقونهم فيخبرونهم بانكسار سلعتهم وكساد سوقها، وهم أهل غرة فيبيعونهم على ذلك، وهذا ضرب في الخديعة، حكى هذا عن الشافعي الزعفراني، والربيع، والمزني، وغيرهم، وتفسير قول الشافعي عند أصحابه، أن يخرج أهل الأسواق فيخدعون أهل القافلة، ويشترون منهم شراء رخيصًا، فلهم الخيار؛ لأنهم غروهم.

١٨٢ .....

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقى في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس بــه، وإذا كان يضر بأهلها فهو مكروه.

وقال الأوزاعى: إذا كان الناس من ذلك شباعًا فلا بأس به، وإن كانوا محتاجين فلا يقربونه حتى يهبط بها الأسواق، ولم يجعل الأوزاعى القاعد على بابه فتمر به سلعة، لم يقصد إليها فيشتريها متلقيا، والمتلقى عنده التاجر القاصد إلى ذلك، الخارج إليه. وقال الحسن بن حى: لا يجوز تلقى السلع ولا شراؤها في الطريق، حتى يهبط بها الأسواق، وقالت طائفة من المتأخرين من أهل الفقه والحديث: لا بأس بتلقى السلع في أول الأسواق، ولا يجوز ذلك خارج السوق على ظاهر هذا الحديث.

وقال الليث بن سعد: أكره تلقى السلع فى الطريق، وعلى بابك إذا قصدت إلى ذلك، وأما من قعد على بابه، وفى طريقه فمرت به سلعة يريد صاحبها السوق فاشتراها فليس هذا بالتلقى، وإنما التلقى أن تعمد إلى ذلك قال: ومن تعمد ذلك وتلقى سلعة فاشتراها ثم علم به، فإن كان بائعها لم يذهب، ردت إليه حتى تباع فى السوق، وإن كان قد فات ارتجعت من المشترى وبيعت فى السوق، ودفع إليه ثمنها. وقال ابن جواز بنداد، البيع فى تلقى السلع صحيح عند الجميع، إنما الخلاف فى أن المشترى لا يفوز بالسلعة، ويشركه أهل السوق ولا خيار للبائع، أو قى أن البائع بالخيار إذا هبط السوق.

قال أبو عمر: أولى ما قيل به في هذا البابُ أن صاحب السلعة بالخيار، لثبوتـه عـن النبي على.

حدثنا سعید بن نصر، وعبدالوارث بن سفیان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا عبدا لله بن روح المدائنی، قال: حدثنا یزید بسن هارون، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سیرین، عن أبی هریرة، عن النبی الله أنه قال: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقی منه شیئا فاشتراه، فصاحبه بالخیار، إذا أتی السوق» (٤٩٩٥) وذكره أبو بكر ابن أبی شیبة، حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان، بإسناده مثله سواء، وحدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال:

<sup>(</sup>۱۹۹۵) أخرجه مسلم كتاب البيوع برقم ۱۷، عن أبي هريرة. والنسائي ۲٥٧/٢ كتاب البيوع باب التلقى، عن أبى هريرة والدارمي ٢٥٥/٢، عن أبى هريرة. والطبراني بالكبير ١٠٦/١، عن أبى هريرة. وأحمد ٤٨٨/٢، عن أبى هريرة.

كتاب المبيوع .......كتاب المبيوع .....

حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، قال: حدثنا عبيدا لله بن عمر الرقى، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبى هريرة، «أن النبى على نهى عن تلقى الجلب، فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق» (٤٩٩٦).

### ٥٨١ حديث حاد وعشرون لأبي الزناد:

مالك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة أن رسول الله على قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها وردها صاعاً من تمر» (٤٩٩٧).

أما قوله: لا تلقوا الركبان، فهو النهى عن تلقى السلع، وقد روى هـذا المعنى ألفـاظ مختلفة، فروى الأعرج، عن أبى هريرة، عن النبى الله لا تلقوا الركبان كما ترى.

وروى ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ (لا تلقوا الجلب،(<sup>١٩٩٨)</sup>.

وروى أبو صالح وغيره، عن أبي هريرة، عن النبي الله «أنه نهي أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق» (1999).

وروى ابن عباس «لا تستقبلوا السوق، ولا يتلق بعضكم البعض» (۵۰۰۰ والمعنى في

<sup>(</sup>۱۹۹٦) أخرجه النسائى ۲۰۷/۷ كتاب البيوع باب النهى عن تلقى الجلب، عن ابن عمر. وابن ماحة برقم ۲۱۷۹ حـ۷۳۰/۲ كتاب البيوع باب النهى عن تلقى الجلب. وأبو داود ۲۲۷۷ حـ۷۳۰/۳۲ كتاب البيوع، عن أبى هريرة، عن ابن عمر. وابن عدى بالكامل حـ٥/١٨١، عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>۱۹۹۷) أحرجه البخارى حـ۱٤۷/۳ كتاب البيوع باب النهى للبائع أن لا يحفىل الإبل، عن أبى هريرة. ومسلم حـ۱٥٥/۳ كتاب البيوع باب ٤ برقـم ١١، عن أبى هريرة. والنسائى ٢٥٣/٧ كتاب البيوع باب النهى عن المصراة، عن أبى هريرة. وأبو داود برقـم ٣٤٤٣ حـ٧/٣٠ كتاب البيوع، عن أبى هريرة. والدارقطنى ٧٤/٣، عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة ٢٩٩/٣، عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>۹۹۸) أخرجه البيهقي بالكبرى ٣٤٨/٥، عن أبسى هريرة. وذكره بـالكنز برقـم ٩٥٣٤ وعـزاه السيوطي إلى أحمد ومسلم والترمذي. والنسائي، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤٩٩٩) أخرجه أحمد ٢٢/٢، عن ابن عمر. والطحاوى بشرح المعاني ٧/٤، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>۰۰۰) أخرجه المترمذى برقم ١٢٦٨ جـ٩/٥٥ كتاب البيوع، عن ابن عباس. والبيهقمى بالكبرى ١٨٥٥، عن ابن عباس. وذكره بالكبرى ٩٥٣، عن ابن عباس. وذكره بالكنز برقم ٩٥٣٠ وعزاه السيوطى إلى مسلم والمترمذى، عن ابن عباس.

ذلك كله واحد، وقد مضى القول فى ذلك، وفى معنى قوله لا يبع بعضكم على بيع بعض فى باب نافع، عن ابن عمر؛ لأن القعنبى ذكر ذلك، عن مالك فى حديث نافع، وذكر يحيى وغيره من ذلك ما وصفنا هنالك وسنزيد المعنيين هاهنا بيانًا من قول أصحابنا وغيرهم، إن شاء الله.

فحملة قول مالك في ذلك: أنه لا يجوز أن يشترى أحد من الجلب والسلع الهابطة إلى الأسواق، وسواء هبطت من أطراف المصر، أو من البوادى، حتى يبلغ بالسلعة سوقها، هذا إذا كان التلقى في أطراف المصر أو قريبًا منه، وقيل لمالك: أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال؟ فقال: لا بأس بذلك، والحيوان وغير الحيوان، في ذلك كله سواء.

وروى عيسى وأصبغ، وسحنون، عن ابن القاسم، أن السلعة إذا تلقاها متلق واشتراها قبل أن يهبط بها إلى السوق. قال ابن القاسم: تعرض السلعة على أهل السلع في السوق، فيشتركون فيها بذلك الثمن لا زيادة، فإن لم يكن لها سوق عرضت على الناس في المصر، فيشتركون فيها إن أحبوا، فإن نقصت عن ذلك الثمن لزمت المشترى. قال سحنون: وقال لى عمر بن القاسم: يفسخ البيع.

وقال عيسى، عن ابن القاسم يـؤدب ملتقـى السـلع إذا كـان معتـادا بذلـك. وروى سحنون عنه أيضًا أنه يؤدب، إلا أن يعذر بالجهالة.

وقال عيسى، عن ابن القاسم: إن فاتت السلعة فلا شيء عليه.

وروى أشهب، عن مالك، أنه كره أن يخرج الرجل من الحاضرة إلى أهل الحوائط فيشترى منهم الثمرة مكانها، ورآه من التلقى، ومن يبيع الحاضر للبادى، وقال أشهب: لا بأس بذلك، وليس هذا بمتلق، ولكنه اشترى الشيء في موضعه.

وروى أبو قرة، قال: قال لى مالك: إنى لأكره تلقى السلع، وأن يبلغوا بالتلقى أربعة يرد.

قال أبو عمر: لا أعلم خلافا في جواز خروج الناس إلى البلدان في الأمتعة والسلع، ولا فرق بين القريب والبعيد من ذلك في النظر، وإنما التلقى تلقى من خرج بسلعة يريد بها السوق، وأما من قصدته إلى موضعه فلم تتلق.

وقال الليث بن سعد: أكره تلقى السلع وشراءها في الطريق، أو على بابك حتى تقف السلعة في سوقها التي تباع فيها، فإن تلقى أحد سلعة فاشتراها ثم علم به، فإن

كتاب البيوع ......

كان بائعها لم يذهب ردت إليه حتى تباع فى السوق، وإن كان قد ذهب، ارتجعت منه وبيعت فى السوق، ودفع إليه ثمنها، قال: وإن كان على بابه أو فى طريقه، فمرت به سلعة يريد صاحبها سوق تلك السلعة، فلا بأس أن يشتريها إذا لم يقصد لتلقى السلع، وليس هذا بالتلقى، إنما التلقى أن يعمد لذلك.

قال أبو عمو: أما مذهب مالك، والليث، ومن قال بمثل قولهما في النهي عن تلقى السلع، فمعناه عندهم الرفق بأهل الأسواق، لئلا يقطع بهم عما له جلسوا يبتغون من فضل الله، فنهى الناس أن يتلقوا السلع التي يهبط بها إليهم؛ لأن في ذلك فسادا عليهم.

وأمنا الشافعي، فمذهبه في ذلك أن النهى إنما ورد رفقًا بصاحب السلع، لئــلا يبخـس في ثمن سلعته.

قال الشافعي: لا تتلقى السلعة، فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا بلغ السوق، وقد روى بمثل ما قاله الشافعي خبر صحيح يلزم العمل به.

حدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، قال: حدثنا عبيدالله بن عمرو الزقى، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبى هريرة، «أن النبى الله نهى عن تلقى الجلب، فإن تلقاه متلق فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق» (٥٠٠١).

قال أبو عمر: هذه الرواية، عن ابن سيرين، تبين ما رواه عنه هشام بن حسان، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئًا، فهو بالخيار إذا أتى السوق»(٥٠٠٢).

قال أبو عمر: فقوله في خبر هشام: فهو بالخيار، يريد البائع، لئلا يتناقض الحديثان، وهو جائز في اللغة أن يقصده وإن لم يذكره إلا بالمعنى، وقد روينا من حديث هشام نصًا كما قال أيوب وهو الصواب، وما خالفه فليس بشيء.

<sup>(</sup>۰۰۰۱) أخرجه الترمذي برقم ۱۲۲۱ حـ۱۰۵۳ كتاب البيوع باب كراهيه تلقى الجلب، عن ابن مسعود. والنسائى ۲۰۷/۷ كتاب البيوع باب التلقى، عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم ۷۳۰/۲ حـ۷۳۰/۲ كتاب البيوع باب النهى عـن تلقى الجلب، عـن أبى هريرة. وأحمد ٢١٧٩ عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٥٠٠٢) أخرجه مسلم حـ١١٥٧/٣ كتاب البيوع بـاب ٥ رقـم ١١، عـن أبـى هريـرة. والنسائى ٢٥٧/٧ حــ كتـاب البيـوع النهـى عـن التلقـى، عـن أبـى هريـرة. والطــبرانى بالكبــير . ٢٥٧/١، عن عبدا لله. والدارمى ٢٥٥/٢، عـن أبـى هريـرة. وأحمــد ٤٩٢/٢، عـن أبـى

١٨٦ ......

وقال أصحاب الشافعي: تفسير النهي عن التلقى أن يخرج أهل الأسواق فيخدعون أهل القافلة، ويشترون منهم شراء رخيصًا فلهم الخيار؛ لأنهم قد غروهم وخدعوهم.

وأما أبو حنيفة وأصحابه فالنهى عن تلقى السلع عندهم إنما هـو مـن أجـل الضـرر، فإن لم يضر بالناس تلقى ذلك لضيق المعيشة، وحاجتهم إلى تلك السلع، فلا بأس بذلك.

وقال أبو جعفر الطحاوى: لما جعل رسول الله ﷺ الخيار في السلعة المتلقاة إذا هبط بها إلى السوق، دل على حواز البيع؛ لأنه ثبته وجعل فيه الخيار، قال: وهذا يدل على أن التلقى المكروه إذا كان فيه ضرر، فلذلك جعل فيه الخيار، فإن لم يكن فيه فهو غير مكروه.

وقال ابن خواز بنداد: البيع في تلقى السلع صحيح على قول الجميع، وإنما الخلاف وهو أن المشترى لا يفوز بالسلعة ويشركه فيها أهل الأسواق، ولا خيار للبائع، أو أن للبائع بالخيار.

قال أبو عمو: ما حكاه ابن حواز بنداد، عن الجميع في جواز البيع في ذلك مع ما دل عليه الحديث، هو الصحيح لا ما حكاه سحنون عن غير ابن القسام، أنه يفسخ البيع، وبالله التوفيق.

وكان ابن حبيب يذهب إلى فسخ البيع فى ذلك، فإن لم يوجد لبائع، عرضت السلعة على أهل الأسواق واشتركوا فيها إن أحبوها، وإن أبوا منها ردت على مبتاعها، وإلى كلام كثير ذكره – وفرق بين الطعام فى ذلك وغيره، قال: الطعام يوقف للناس كلهم يشترونه بالثمن وإن كان له أهل راتبون فى السوق و لم يفسخ فيه البيع.

حدثنا سعید بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد، عن أبى هريرة، عن النبى على قال: «لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقى منه شيئا فاشتراه، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق»(٥٠٠٣).

وأما قوله في الحديث: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، فهو كقوله لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يستام على سومه.

ذكر الحسن بن على الحلواني، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا

كتاب البيوع .....

ابن عون، قال: قال محمد بن سيرين: أتـدرى متى لا يستام الرجل على سوم أحيه؟ قالت: لا أدرى، قال: وأنا لا أدرى. وقال سفيان: هو أن يقول عندى خير منه. وقال مالك: معنى ذلك الركون.

قال مالك: تفسير قول رسول الله «لا يبع بعضكم على بيع بعض، فيما نـرى»، والله أعلم، أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب، وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قـد أراد مبايعة السائم، فذلك الذي نهى عنه، والله أعلم.

قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد، قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بالسلعة، أخذت بشبه الباطل من الثمن، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه والضرر، قال: ولم يزل الأمر عندنا على هذا.

قال أبو عمر: أقوال الفقهاء كلهم في هذا الباب متقاربة المعنى، وكلهم قد أجمعوا على حواز البيع فيمن يزيد، وهو يفسر لـك ذلـك، ومذهب مـالك أن البيع في ذلـك يفسخ ما لم يفت، ومذهب الشافعي، وأبى حنيفة أن البيع لازم، والفعل مكروه، وذكـر ابن خواز بنداد، قال: قال مالك: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ومتى فعل ذلك فسخ البيع، ما لم يفت، وفسخ النكاح قبل الدخول.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة: فيمن باع على بيع أخيه العقد صحيح، ويكره لـه مـا فعل.

وأجمع الفقهاء أيضًا على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمى فى سومه، إلا الأوزاعى وحده، فإنه قال: لا بأس بدخول المسلم على الذمى فى سومته؛ لقوله ﷺ: «لا يبع بعض، ولا يسم على سوم أخيه (٥٠٠٤).

وحجة سائر الفقهاء: أن الذمي لما دخل في نهيه ﷺ عن بيع الغرر وبيع ما لم

<sup>(</sup>۵۰۰٤) أمحرحه البخاری حـ۳/۱۰۱ كتاب البيوع باب التلقی عن بيع الركبان، عن ابن عمر. ومسلم حـ۱۰۳/۲ كتاب النكاح باب ٦ رقم ٤٩، عن ابن عمر. وأبو داود برقم ومسلم حـ٢/٢٦ كتاب البيوع، عن ابن عمر. والنسائی فی كتاب البيوع باب النجس، عن ابن عمر. والترمذی برقم ١٢٩٢ حـ٣/٣٥ كتاب البيوع باب النهی عن البيع، عن ابن عمر. والترمذی برقم ٢٩٢١ حـ٣/٣٠ كتاب التحارات باب النهی عن المنابذة، عن ابن عمر. وأحمد ٢/١٠٦، عن ابن عمر. والبيهقی بالكبری ٥/٤٤٣، عن ابن عمر. والبغوی بشرح السنة ١٢٥٨، عن ابن عمر.

١٨٨ .....

يقبض، والنجش، وربح ما لم يضمن، ونحو ذلك، كان كذلك في السوم على سومه، وإذا أطلق الكلام على المسلمين، دخل فيه أهل الذمة، والدليل على ذلك اتفاقهم على كراهية سوم الذمي على الذمي، فدل على أنهم مرادون.

وكان ابن حبيب يقول: إنما نهى أن يشترى الرجل على شراء الرجل، وأما أن يبيع على بيعه فلا، قال: لأنه لا يبيع أحد على بيع أحد، قال: وإنما هو أن يشترى مشتر على شراء مشتر، قال: والعرب تقول: بعت الشيء في معنى اشتريته، وأنشد أبياتا في ذلك، وجعل البيع فيه صحيحًا، وفاعله عاصيًا، أمره بالتوبة والاستغفار، وأن يعرض السلعة على أحيه الذي دخل فيها عليه، فإن أحبها أخذها.

قال أبو عمر: لا أدرى وجها لإنكاره أن يراد بذلك البيع، والعرب، وإن كان يعرف من لغتها أن تقول: بعت بمعنى اشتريت: فالذى هو أعرف وأشهر عنها، أن يقول بعت بمعنى بعت، وأى ضرورة بنا إلى هذا، والمعنى فيه واضح، على ما قال مالك وغيره، وبا لله العون والتوفيق.

وأما قوله: «لا تناجشوا»، فقد مضى القول فى معناه عند ذكر حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبى على أنه نهى عن النجش، ولا تختلف الفقهاء أن المناجشة معناها: أن يدس الرجل إلى الرجل ليعطى بسلعته عطاء وهو لا يريد شراءها، ليعتبر به من أراد شراءها من الناس، أو يفعل ذلك هو بنفسه فى سلعته إذا لم يعلم أنها له.

واختلفوا في هذا البيع، فقال مالك: من اشترى سلعة منحوشة، فهو بالخيار إذا علم، وهو عيب من العيوب، وهذا تحصيل مذهب مالك عند المصريين والعراقيين من أصحابه، ذكر ذلك ابن خواز بنداد وغيره، عن مالك. وقال الشافعي، وأبو حنيفة: ذلك مكروه والبيع لازم.

وقال ابن حبيب: من فعل ذلك جاهلاً أو بحترنا، فسخ البيع إن أدرك قبل أن يفوت، إلا أن يحب المشترى أن يتمسك بالسلعة بذلك الثمن الذى أخذها به، قال: فإن فاتت في يده، كانت عليه بالقيمة، وذلك إن كان البائع هو الذى دسه أو كان المعطى من سبب البائع، وإن لم يكن شيئًا من ذلك وكان أجنبيا لا يعرف البائع، ولا يعرف قصته، فلا شيء على البائع، والبيع تام صحيح، والفاعل آثم، هذا كله قول ابن حبيب، وأما قوله في هذا الحديث: ولا يبع حاضر لباد، فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فكان مالك يقول تفسير ذلك: أهل البادية وأهل القرى، فأما أهل المدائن من أهل الريف، فإنه ليس بالبيع لهم بأس ممن يرى أنه يعرف السوم، إلا من كان منهم يشبه أهل البادية، فإنى لا

أحب أن يبيع لهم حاضر، وقال في البدوى يقدم فيسأل الحاضر عن السعر: أكره له أن يخبره، ولا بأس أن يشترط له، فلا بأس، هذه رواية ابن القاسم عنه، قال ابن القاسم: ثم قال بعد: ولا يبع مصرى لمدنى، ولا مدنى لمصرى، ولكن يشير عليه.

قال ابن وهب، عن مالك: لا أرى أن يبيع الحاضر للبادى، ولا لأهل القرى، وقد حدثنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن، قال: حدثنا المفضل بن محمد الجندى، قال: حدثنا على بن زياد، قال: حدثنا أبو قرة، قال: قلت لمالك: قول النبي الله يبع حاضر لباده ما تفسيره؟ قال: لا يبع أهل القرى لأهل البادية سلعهم، قلت: فإن بعث بالسلعة إلى أخ له من أهل القرى، و لم يقدم مع سلعته؟ قال: لا ينبغى له، قلت له: ومن أهل البادية؟ قال: أهل العمود، قلت له: القرى المسكونة التي لا يفارقها أهلها يقيمون فيها، تكون قرى صغارًا في نواحي المدينة المعظيمة، فيقدم بعض أهل تلك القرى الصغار إلى أهل المدينة بالسلع، فيبيعها لهم أهل المدينة؟ قال: نعم، إنما معنى الحديث أهل العمود.

وروى أصبغ، عن ابن القاسم فيمن فعل ذلك من بيع الحاضر للبادى، أنه يفسخ بيعه، وكذلك روى عيسى، عن ابن القاسم، قال: وإن فات فلا شيء عليه.

وروى سحنون، عن ابن القاسم أنه يمضى البيع، قال سحنون: وقال لى غير ابن القاسم أنه يرد للبيع، وروى سحنون، وعيسى، عن ابن القاسم أنه يؤدب الحاضر إذا باع للبادى، قال فى رواية عيسى: إن كان معتادا لذلك.

وروى عبدالملك بن الحسن بن زونان، عن ابن وهب أنه لا يؤدب عالمًا كان بالنهى، عن ذلك أو جاهلاً.

قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك، والله أعلم. في كراهية بيع الحاضر للبادى، واختلف قوله في شراء الحاضر للبادى، فمرة قال: لا بأس أن يشترى له، ومرة قال: لا يشترى له، ولا يشير عليه، ذكر ذلك في كتاب السلطان من المستخرجة، وبه قال ابن حبيب، قال: والبادى الذى لا يبيع له الحاضر هم أهل العمود، وأهل البوادى والبرارى مثل الأعراب، قال: وجاء النهى في ذلك إرادة أن يصيب الناس غرتهم، ثم ذكر عن الخزامى، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله على قال: «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (٥٠٠٠). قال: فأما أهل القرى الذين

<sup>(</sup>٥٠٠٥) أخرجه البخاري حـ٣/١٥٠ كتاب البيوع لا يبع حاضر لباد، عـن أبي هريـرة. ومسـلم=

يعرفون أثمان سلعهم وأسواقها، فلم يعنوا بهذا الحديث، قال: فإذا باع الحاضر للبادي، فسخ البيع؛ لأن عقده وقع منهيا عنه، فالفسخ أولى به.

قال: وكذلك أخبرنى أصبغ، عن ابن القاسم، قال عبدالملك بن حبيب: والشراء للبادى مثل البيع، ألا ترى إلى قوله على: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»، إنما هو لا يشترى بعضكم على شراء بعض، قال: فلا يجوز للحضرى أن يشترى للبدوى، ولا يبيع له، ولا أن يبعث البدوى إلى الجضرى بمتاع فيبيعه له الحضرى، ولا يشير عليه فى البيع إن قدم عليه.

قال أبو عمر: قال الليث بن سعد: لا يشير الحاضر على البادى؛ لأنه إذا أشار عليه، فقد باع له؛ لأن شأن أهل البادية أن يرخصوا على أهل الحضر، لقلة معرفتهم بالسوق، فنهى رسول الله على، عن البيع له. قال: ولا بأس أن يبتاع الحاضر للبادى، وأما أهل القرى، فلا بأس أن يبيع لهم الحاضر.

قال الأوزاعي: لا يبع حاضر لباد، ولكن لا بأس أن يخبره بالسعر.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي، ومن حجتهم أن هذا الحديث قد عارضه قوله على «الدين النصيحة لكل مسلم»(٥٠٠٦).

وقال الشافعي: لا يبع حاضر لباد، فإن باع حاضر لباد، فهـو عـاص إذا كـان عالمًـا بالنهى، ويجوز البيع؛ لقوله ﷺ: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»(٥٠٠٧).

قال أبو عمر: هذا اللفظ يقضى على أن النهى عن بيع الحاضر للبادى، إنما هـو لشلا يمنع المشترى فضل ما يشتريه، وهو موافق للنهى عـن تلقـى السـلع، على تـأويل مـالك

<sup>=</sup> جـ ۱۱۰۰/۳ كتاب البيوع بـاب ٤ رقـم ۱۱، عن أبى هريرة. وأبو داود حـ ۲۲۸/۳ كتـاب البيوع بـاب برقـم ۲۱۷، عن حـابر. وابن ماحـة برقـم ۲۱۷۰ حـ ۲/كتـاب التحارات باب النهى عن بيع حاضر لباد، عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ۲۷/۸، عن حابر.

<sup>(</sup>٥٠٠٦) أخرجه البحارى بنحوه. ومسلم ٧٤/١ كتاب الإيمان باب ٢٣ رقم ٩٥، عن تميم الدارى. والترمذى برقم ١٩٢٦ حـ٤/٤٣ كتاب البر والصلة، عن أبى هريرة. والنسائى ١٥٧/٧ كتاب البيعة باب النصيحة، عن أبى هريرة. وأحمد ٢٩٧/٢، عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>۰۰۰۷) أخرجه مسلم حـ۱۱۵۷/۳ كتاب البيوع باب ٦ رقـم ٢٠، عن حـابر. والـترمذى برقـم ٢٠) اخرجه مسلم حـ١٧/٣ كتاب البيوع، عن حابر. والنسائى كتاب البيوع باب ١٠٠ وابن ماحة برقم ٢١٧٦ حـ٢/٣٤ كتاب التجارات، عن حابر. وأحمد ٣٠٧/٣، عن حابر. والبيهقى بالكبرى ٢١٧٦، عن حابر.

كتاب البيوع

وأصحابه، ومخالف لذلك على تأويل الشافعي في النهيي عن تلقى السلع وهـذا لفـظ

حدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عمر، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي ﷺ: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

وحدثنا عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبدا لله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبع حاضر لباد، ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (۵۰۰۸).

وروى ابن عباس، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد. ذكره معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، وقال: قلت له: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا.

وروى أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال: «لا يبع حاضر لباد، وإن كان أباه وأخاه (٥٠٠٩).

وفي حديث طلحة بن عبيد الله، أنه قال للأعرابي حين قدم عليه بحلوبــة لــه يبيعهــا: إن النبي ﷺ « نهي أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك، وشاورني حتى آمرك أو أنهاك. ذكره حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكى، أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة على طلحة بن عبيدا لله فذكره.

حدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عمر، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن بحاهد، قال: إنما نهي رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد في زمانه، أراد أن يصيب الناس بعضهم من بعض، فأما اليوم، فليس به بأس.

قال ابن أبي نجيح: وقال عطاء: لا يصح ذلك؛ لأن رسولُ الله ﷺ نهي عنه.

وحدثنا عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عمر، قال: حدثنا على بن حرب،

<sup>(</sup>٥٠٠٨) أخرجه أبو داود حـ٣١٨/٣ كتاب البيوع باب ٤٧ برقم ٣٤٤٣، عن حابر.

<sup>(</sup>٥٠٠٩) أخرجه أبو داود برقم ٣٤٤٠ حــ٣٧/٣ كتـاب البيـوع، عـن أنس. وابـن ماجـة برقـم ٢١٧٥ جـ٢/كتاب التجارات باب النهي عن أن يبع حاضر لباد عـن أبـي هريـرة. وذكـره الزبيدى بالإتحاف ٤٩٣/٥ وعزاه لأحمد وأبو داود، عن حمزة.

المالك عن مسلم الخياط، سمع ابن عمر ينهى أن يبيع حاضر لباد. قال قال: حدثنا سفيان، عن مسلم الخياط، سمع ابن عمر ينهى

قال: حدثنا سفيان، عن مسلم الخياط، سمع ابن عمر ينهى أن يبيع حاضر لباد. قال مسلم: وقال أبو هريرة: لا يبيعن حاضر لباد.

قال أبو عمر: من فسخ البيع من أهل العلم في المناحشة وبيع الحاضر للبدوى، وبيع المراء على بيع أخيه، ونحو ذلك من الآثار، فحجتهم أنه بيع طابق النهى ففسد، وكذلك البيع عندهم بعد النداء للجمعة، أو مع الأذان لها، وكان أبو حنيفة، والتورى، والشافعي، وداود، وجماعة من أصحابهم، وغيرهم، يذهبون إلى أن البيع عند الأذان للجمعة جائز ماض وفاعله عاص، وكذلك البيوع المذكورة المنهى عنها في الحديث في هذا الباب، واستدل من ذهب هذا المذهب بأن النهى عن ذلك لم يرد به نفس البيع، وهو ترك الاشتغال عن الجمعة بما يجبس عنها، وسواء كان بيعًا أو غير بيع، وجرى في ذلك ذكر البيع؛ لأنهم كانوا يبتاعون ذلك الوقت، فنهوا عن كل شاغل يشغل عن الجمعة، وعن كل ما يحول بين من وجبت عليه وبين السعى عن كل شاغل يشغل عن الجمعة، وعن كل ما يحول بين من وجبت عليه وبين السعى الميها والبيع وغيره في ذلك سواء، قالوا: ولا معنى لفسخ البيع؛ لأنه معنى غير شهود الجمعة؛ لأنه قد يبيع ذلك الوقت ويدرك الجمعة، قالوا: ألا ترى أن رجلا لو ذكر صلاة لم يبق من وقتها إلا ما يصليها فيه، كان عاصيًا بالتشاغل عنها بالبيع وجاز بيعه، قالوا: وكذلك من باع بعد أذان الجمعة سواء، قالوا: وكذلك لو كان في صلاة، فقال له رحل: قد بعتك عبدى هذا بألف، فقال: قد قبلت صح البيع، وإن كان منهيًا عن قطع صلاته بالقول.

وأما قوله في هذا الحديث: «ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر»، فقد اختلف العلماء في القول بهذا الحديث، فمنهم من قال به، ومنهم من رده و لم يستعمله.

وممن قال به: مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وجمهور أهل الحديث. ذكر أسد، وسحنون، عن ابن القاسم أنه قال له: أيأخذ مالك بهذا الحديث؟ فقال: قلت لمالك: تأخذ بهذا الحديث؟ قال: نعم، وقال مالك: أو لأحد في هذا الحديث رأى؟ قال ابن القاسم: وأنا آخذ به، إلا أن مالكًا قال لى: أرى لأهل البلدان إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم، قال: وأهل مصر عيشهم الحنطة.

قال أبو عمر: رده أبو حنيفة وأصحابه، وزعم بعضهم أنه منسوخ، وأنه كان قبل تحريم الربا، وبأشياء لا يصلح لها معنى إلا بحرد الدعوى، وقد روى أشهب، عن مالك نحو ذلك.

قال أبو عمو: هذه رواية منكرة، والصحيح عن مالك رواه ابن القاسم، والحديث عند أهل العلم بالحديث صحيح من جهة النقل، رواه جماعة، عن أبى هريرة، منهم: موسى بن يسار، وأبو صالح السمان، وهمام بن منبه، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن زياد، بأسانيد صحاح ثابتة، فرواية الأعرج قد ذكرناها من حديث مالك.

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى، قال: حدثنا عبيدا لله بن محمد بن حبابة، قال: حدثنا عبدا لله بن محمد البغوى، قال: حدثنا عبدا لله بن محمد البغوى، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله الله السرى مصراة، فهو بالخيار - ثلاثًا - وإن ردها رد معها صاعا من تمر» (٠١٠٠).

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى، قال: حدثنا عبيدا لله بن حبابة، قال: حدثنا البغوى، قال: حدثنا على بن الجعد، قال: حدثنا أبو جعفر الرازى، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله على: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعًا من تمر لا سمراء».

وحدثنا سعید بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله على فذكره حرفًا بحرف، وزاد: لا سمراء يعنى الحنطة.

قال أبو عمر: أما قوله في حديث أبي الزناد، ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها يريد من ابتاع المصراة من الإبل والغنم، والمصراة هي: المحفلة، سميت بالمصراة لأن اللبن صرى في ضرعها أيامًا حتى اجتمع وكثر، ومعنى صرى: حبس، فلم تحلب حتى عظم ضرعها به ليغتر المشترى بذلك، ويظن أنه تلك حالها. وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، تقول العرب: منه صريت الماء إذا حبسته، وليس هذا اللفظ من الصرار

<sup>(</sup>٥٠١٠) أخرحه مسلم كتاب البيوع رقم ٢٥. وأبو داود برقم ٣٤٤٤ حـ٣١٨/٣ كتـاب البيوع، عن أبى هريرة. وأحمد ٣١٨/٣، عـن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ٣١٨/٥، عـن أبى هريرة. هريرة. وذكره بالكنز برقم ٩٤٦٢ وعزاه السيوطى لأحمد والترمذى، عن أبى هريرة.

والتصرير، ولو كان منه، لكانت مصرورة لا مصراة، وإنما قيل للمصراة المحفلة؛ لأن اللبن اجتمع في ضرعها فصارت حافلا، والشاة الحافل: الكثيرة اللبن، العظيمة الضرع، ومنه قيل: مجلس حافل ومحتفل إذا كثر فيه القوم، وهذا الحديث أصل في النهى عن الغش، فيمن دلس عليه بعيب، أو وجد عيبًا بما ابتاعه أنه بالخيار في الاستمساك أو الرد، وهذا مجتمع عليه بالمدينة في الرد بالعيوب، كلهم يجعل حديث المصراة أصلا في ذلك.

وأما استعمال الحديث في المصراة على وجهه، فمختلف فيه، قال به أكثر أهل الحجاز، واستعملوا كثيرًا من معانيه، ومن أهل العلم بالعراق والحجاز من يأبي استعمال حديث المصراة.

واختلف الذين أبوا ذلك، فقال منهم قائلون: ذلك خصوص في المصراة غير مستعمل في غيرها؛ لأن اللبن المحلوب منها فيه للمشترى حظ؛ لأن بعضه حدث في ملكه فهو غلة له، وذكروا قوله على: «الخراج بالضمان، والغلة بالضمان» (۱۱۰۰). قالوا: والغلة والكسب لما كان عند الجميع بالضمان، كان رد الصاغ خصوصًا في المصراة.

أخبرنا عبدالرحمن بن مروان، قال: أخبرنا الحسن بن يحيى، قال: حدثنا عبدا لله بن على بن الجارود، قال: حدثنا بحر بن نصر، عن الشافعي، قال: حدثنا مسلم بن حالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رجلاً اشترى عبدًا فاستغله ثم ظهر منه على عيب، فخاصم فيه إلى رسول الله نظي فقضى له برده، فقال البائع: يا رسول الله الخراج بالضمان.

أخبرنا أحمد بن عبدالله بن محمد قراءة منى عليه، أن الميمون بن حمزة الحسينى حدثهم، قال: حدثنا الشافعي. قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكره سواء.

أخبرنا عبدالرحمن بن مروان، قال: أخبرنى الحسن بن يحيى القلزمى، قال: حدثنا ابسن الجارود، قال: حدثنا عبدالله بن هشام، قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن أبسى ذئب، قال حدثنى مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، عن النبي الشيقال: الخراج بالضمان.

<sup>(</sup>۰۰۱۱) أخرجه ابن ماحة برقم ۲۲٤٣ حـ ۲۷۵۲ كتاب التجارات، عن عائشة. وأبو داود برقم ۲۰۱۸ مرحم ۳۰۰۸ حـ ۲۸۲/۳ كتاب البيوع، عن عائشة. وأحمد ۴۹/۱، عن عائشة. والبيهقى بالكبرى ۴۰۰/۵، عن عائشة. والحاكم بالمستدرك ۲/۰۰۱، عن عائشة. والبغوى بشرح السنة ۱۳۳/۸، عن عائشة.

كتاب البيوع ......

وقرأت على عبدالوارث بن سفيان، أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل، وأبو يحيى بن أبى مسرة، قال: حدثنا مطرف بن عبدالله، قال قاسم: وحدثنا أحمد بن حماد ببغداد، قال: حدثنا عبدالأعلى بن حماد النرسى، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله والخراج بالضمان».

وفى حديث أحمد بن حماد، «أن رجلا اشترى غلامًا فرد بعيب به، فقال الرجل: إنه قد استغله يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: الغلة بالضمان»(٥٠١٢).

وحدثنا عبدالوارث، حدثنا قاسم، حدثنا بكر، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن أبى ذئب، عن مخلد بن خفاف بن إيماء، عن عروة، عن عائشة، عن النبى الله قال: «الخراج بالضمان».

وقال منهم آخرون: حديث المصراة منسوخ، كما نسخت العقوبات بالغرامات، واعتلوا في جواز دعوى النسخ في ذلك، بأن قالوا: العلماء لم يجعلوا حديث المصراة أصلاً يقيسون عليه، ولد الجارية إذا ولدت عند المشترى، ثم اطلع على عيب؛ لأنهم اختلفوا في ذلك، فقال مالك: يردها وولدها على البائع.

وقال الشافعى: يحبس الولد نفسه؛ لأنه حدث فى ملكه، قالوا: ومعلوم أن فى لبن المصراة جزءًا حادثًا فى ملك المشترى فى الحلبة الأولى؛ لأن اللبن يحدث بالساعات، فقد أمر فى هذا الحديث برد ما حدث من ذلك فى ملك المبتاع، وهذا يعارضه قوله على: الغلة بالضمان، فلهذا لم يجعلوا هذا الحديث أصلاً يقيسون عليه.

هذه جملة ما اعتبل به من رد حديث المصراة فيما ذكرنا، وممن رده أبو حنيفة وأصحابه، وهو حديث مجتمع على صحته وثبوته من جهة النقل، وهذا مما يعد وينقم على أبى حنيفة من السنن التى ردها برأيه، وهذا مما عيب عليه، ولا معنى لإنكارهم ما أنكروه من ذلك؛ لأن هذا الحديث أصل فى نفسه، والمعنى فيه - والله أعلم - على ما قال أهل العلم، أن لبن المصراة لما كان مغيبًا لا يوقف على صحة مقداره، وأمكن التداعى فى قيمته، وقلة ما طرأ منه فى ملك المشترى وكثرته، قطع النبى الخصومة فى ذلك على الجنين لما خده فيه كما فعل في دية الجنين قطع فيه مثل ذلك؛ لأن الجنين لما

<sup>(</sup>٥٠١٢) أخرجه أحمد ٢/٠٨، عن عائشة. والبيهقى بالكبرى ٣٢٢/٥، عن عائشة. والحاكم بالمستدرك ٢/٥١، عن عائشة. وذكره بالكنز برقم ٩٦٩٩ وعزاه السيوطى لأحمد والبيهقى، عن عائشة.

المكن أن يكون حيًا، فتكون فيه الدية، وأمكن أن يكن ميتًا، فلا يكون فيه شهىء، قطع أمكن أن يكو الله الله على حكمه بما حد فيه.

واتفق العلماء على القول به مع قولهم: إن في الطفل الحي الدية الكاملة، والميت لا شيء فيه، فكذلك حكم المصراة، لا يلتفت فيها إلى ما خالفها من الأصول؛ لأن حكمها أصل في نفسه، لثبوت الخبر بها، عن النبي الله كالعرايا وأشبهها، والله أعلم.

وأما الرد بما دلس فيه بائعه من العيب في سلعته فهذا الحديث عندهم أصل في ذلك، وقد جعله العراقيون والشافعي أصلا في الخيار ثلاثة أيام لا يتجاوز.

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو يحيى بن أبى مسرة، قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا المسعودي، عن حابر وعن أبى الضحى، عن مسروق، قال: قال عبدا لله بن مسعود: أشهد على الصادق المصدوق أبى القاسم الله قال: «بيع المحفلات خلابة، ولا تحل خلابة مسلم» (٥٠١٣).

حدثنا سعید بن نصر، وعبدالوارث بن سفیان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعیل بن إسحاق، قال: حدثنا إبراهیم بن حمزة، قال: حدثنا عبدالعزیز بن محمد، عن عبیدا لله بن عمر، عن أبی الزناد، عن الأعرج، عن أبی هریرة، أن النبی قال: «أیما رجل اشتری محفلة، فله أن یمسکها ثلاثًا، فإن أحبها أمسکها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» (۱۱۶۰۰).

لم يقل: لا تصروا الإبـل والغنـم، فمن ابتاعها، ولا قـال: من ابتـاع غنمًا مصـراة فاحتلبها، وجعل الحديث في شاة واحدة.

قال أبو عمر: بهذا الحديث استدل من ذهب إلى أن الصاع إنما يرد عن الواحدة، لا

<sup>(</sup>٥٠١٣) أخرجه ابن ماحة برقم ٢٢٤١ حــ ٢٥٣/٢ كتـاب التحـارات، عـن ابـن مسعود. وأحمـد (٥٠١٣) عن عبدا لله. والبيهقي بالكبرى ٢١٦/٥، عن عبدا لله. وابن أبي شــيبة ٢١٦/٦، عن عبدا لله.

<sup>(</sup>۱۰۱٤) أخرجه البيهقي بالكبرى بنحوه ٣١٩/٥، عن أبي هريرة. وذكره الهيثمـــي .بمجمـع الزوائــد ٨١/٤ وعزاه للبيهقي، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥٠١٥) أخرجه الطحاوى بشرح المعاني ١٨/٤، عن أبي هريرة.

عن أكثر من واحدة، وبهذا احتج من ذهب إلى ذلك من متأخرى الفقهاء، وقال: فإن كانت أكثر من واحدة، رد صاعًا عن كل وأحدة، وسواء في ذلك الناقة والشاة تعبدًا وتسليمًا، والله أعلم.

وقد اختلف المتأخرون من أصحابنا وغيرهم فيمن اشترى محفلات بصفقة، فبعضهم قال بما ذكرنا، وبعضهم قال: لا يرد معهن إن سخطهن إلا صاعًا واحدًا من تمر، أو صاعًا من عيش بلده، وأظنه إلى ما رواه ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ثابت مولى عبدالرحمن بن زيد، سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: «من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها، ففي حلبها صاع من تمر» (٢١٦٠).

ذكره أبو داود، عن عبدا لله بن مخلد، عن مكى بن إبراهيم، عن ابن جريبج، وذكره البخارى، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا مكى، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى زياد، أن ثابتًا مولى عبدالرحمن بن زيد أخبره، أنه سمع أبا هريرة، قال: قال رسول الله على: فذكره.

قال البخارى: وحدثنا يحيى بن بكير، وحدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبى هريرة، عن النبى الله قال: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر» (٥٠١٧). وهذا مثل حديث مالك سواء، وهو محتمل للتأويل.

ومن استعمل ظواهر آثار هذا الباب على جملتها، لم يفرق بين شاة وغنم، ولا بين ناقة ونوق في الصاع عما ابتاعه مما ضمن من ذلك، ودلس عليه به، وا لله أعلم.

والأكثر من أصحابنا وغيرهم، يقولون: إن الصاع إنما هو عن الشاة الواحدة المصراة، أو الناقة الواحدة المحفلة، واحتجوا برواية عكرمة، وأبى صالح، وحملاس بن عمرو، وابن سيرين، كلهم يقول، عن أبى هريرة، عن النبي على: من اشترى شاة مصراة أو نعجة مصراة.

<sup>(</sup>۱۰۱٦) أخرجه البخارى حـ۱٤۷/۳ كتاب البيوع باب إن شاء رد المصراة، عن أبي هريرة. وأبو داود برقم ٣٤٤٥ حـ٢٦٨/٣ كتاب البيوع، عن أبي هريرة. والبيهقى بالكبرى ٢٦٨/٥، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۰،۱۷) أخرجه البخارى جـ۱٤٦/٣ كتاب البيوع بـاب النهى للبـائع، عـن أبـى هريرة. ومسلم جـ١٥٥/٣ كتـاب البيوع باب ٤ رقم ١١، عن أبى هريرة. والنسائى جـ٧-٢٥٣/ كتــاب البيوع باب ١٤، عن أبـى هريرة. وأحمـد ٢٤٢/٢، عـن أبـى هريرة. والبيهقـى بالكبرى ٥/٨١٣، عن أبى هريرة.

حدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، وهشام، وحبيب، عن محمد ابن سيرين، عن أبى هريرة، أن النبى على قال: «من اشترى شاة مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها، وصاعًا من طعام لا سمراء» (٥٠١٨).

هكذا رواه جماعة فى حديث ابن سيرين وغيره، عن أبى هريرة شاة مصراة. وبعضهم يقول فى هذا الحديث: لا سمراء. وبعضهم لا يذكره ويقول: صاعًا من طعام، وفسر بعضهم قوله: صاعًا من طعام لا سمراء، قال: يقول تمرًا ليس ببر.

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن الهيشم أبو الأحوص، قال: حدثنا الحليلي، عن داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «إذا اشترى أحدكم الشاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر» (٠١٩).

وكذلك رواه القعنبي، وابن وهب، عن داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبى هريرة، عن النبى الله إلا أنهما قالا: فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضى حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع تمر.

وأما الحديث المذكور فيه صاعًا من طعام، فأخبرناه عبدالرحمن بن مروان، قال: حدثنا الحسن بن يحيى، قال: حدثنا ابن الجارود، قال: حدثنا عبدالله بن هاشم، قال: حدثنا روح بن عبادة، عن شعبة، عن سيار، عن الشعبى، عن أبى هريرة، عن النبى قال: «لا تبايعوا بإلقاء الحصى، ولا تناحشوا، ولا تبايعوا بالملامسة، ومن اشترى منكم مخفلة فكرهها، فليردها وليرد معها صاعًا من طعام، (٥٠٢٠).

وأما أقاويل الفقهاء في هذا الباب، فقال أبو حنيفة وأصحابه: المحفلة عندنا وغيرها سواء، ومن اشترى عنده وعند أصحابه شاة مصراة فحلب لبنها، لم يردها بعيب، ولكنه يرجع بنقصان العيب، وقالوا: هذا الحديث في المصراة منسوخ، واختلفوا فيما نسخه، فمنهم من قال: نسخه: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴿(٢١٠). وأنه لا يجب

<sup>(</sup>٥٠١٨) سبق تخريجه برقم ٥٠١٨.

<sup>(</sup>٥٠١٩) أخرجه مسلم حـ٣/١١٥ كتاب البيوع رقم ٢٦، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥٠٢٠) أحرحه أحمد ٤٦٠/٢ عن أبى هريـرة. وابن عـدى بالكـامل ١٥٤/٢، عـن أبـى هريـرة. وذكره بالكنز برقم ٩٤٨١ وعزاه السيوطى للديلمي، عن أبي هريرة.

٠ (٥٠٢١) النحل ١٢٦.

كتاب البيوع .....

فيمن استهلك شيئًا لأحد غيره إلا مثله أو قيمته، ومنهم من قال: نسخه الخراج بالضمان، من تمر الحلبة الأولى، ولو جاء باللبن بعينه الذى حلبه، لم يقبل منه ولزمه غرم الصاع، ولو لم يردها للحلبة الثانية، وظن أن نقص لبنها كان من استنكار الموضع فحلبها ثالثة، فتبين له صرها فأراد ردها، فإنه يحلف با لله ما كان ذلك ممن رضى، ويرده معها الصاع الذى أمر به رسول الله على.

واختلف المتأخرون من أصحاب مالك على القولين اللذين قدمنا ذكرهما في مشترى عدد من الغنم، فوجدها كلها مصراة، فبعضهم قال: يرد عن كل واحدة صاعًا من تمر وقال بعضهم: بل يرد عن جميعها صاعًا واحدًا من تمر تعبدا؛ لأنه ليسس بثمن اللبن ولا قيمته.

وقال الشافعي في المصراة: يردها ويرد معها صاعًا من تمر لا يرد غير التمر، وكذلك قال ابن أبي ليلي، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، ويجيء على أصولهم، أن التمر إذا عدم وجب رد قيمته.

وقد روى، عن ابن أبي ليلي، وأبي يوسف أنهما قالا: يعطى معهما قيمة اللبن.

وقال زفر: يردها ويرد معها صاعًا من تمر، أو نصف صاع من بر.

وقال أبو حنيفة: إذا حلبها لم يردها، وإنما يرجع بنقصان العيب.

قال أبو عمو: سواء كان اللبن المحلوب من المصراة حاضرًا أو غائبًا لا يرد اللبن، وإنما يرد البدل المذكور في الحديث؛ لأنه قد أمر برد الصاع لا اللبن، فلو رد اللبن، كان قد فعل غير ما أمر به، وهو نص لا يجوز خلافه إلى القياس، ومعلوم أنه لا يستبين أنها مصراة إلا بالحلبة الثانية، وإذا كان ذلك كذلك علم أن لبن الحلبة الأولى قد فات أو تغير، فلو ألزموا المبتاع مثله، خالفوا ظاهر الخبر إلى القياس وذلك غير حائز.

وأما أصحابنا، فيزعمون أنه لو رد اللبن دخله بيع الطعام قبل أن يستوفى؛ لأنه كأنه قد وحب له الصاع تمرًا فأخذ فيه اللبن وباعه قبل أن يستوفيه، ويدخل عليهم مثل ذلك فى قولهم: يعطى التمر صاعًا من قوته وعيشه، وبا لله التوفيق.

والكالئ بالكالئ؛ لأن لبن المصراة دين في ذمة المشترى، وإذا ألزمناه في ذمت صاعًا من تمر، كان الطعام بالطعام نسيئة، ودينًا بدين، وهذا كله منسوخ بما ذكرنا.

وأكثروا من التشغيب في ذلك بعد إجماعهم على أنه منسوخ، كما نسخت العقوبات في الغرامات، بأكثر من المثل في مانع الزكاة، أنها تؤخذ منه مع شطر ماله، وفي سارق التمر من غير الجرين غرامة مثليه، وجلدات نكال، ونحو ذلك.

وقال ابن ليلى، ومالك، والشافعى، والثورى: هو بخير الناظرين إذا احتلبها ووجد حلابها بخلاف ما ظهر، فإن ردها، رد معها صاعًا من تمر، ولا يرد اللبن الذى حلب، وإن كان قائمًا بعينيه. قال مالك: وأرى لأهل كل بلد أن يعطوا الصاع من عيشهم حنطة أو غيرها، قالوا: وإنما تستبين المصراة ويعلم بأنها مصراة إذا حلبها المشترى مرتين، أو ثلاثا فنقص اللبن في كل مرة عما كان عليه في الأولى، وقال مالك: إنما يختبر بالحلاب الثاني، فإذا حلب ما يعلم أنه قد اختبرها به فهو رضى.

وقال: روى عن زيد بن الهذيل في نوادر تنسب إليه فيمن اشترى شاة مصراة، قال: هو بالخيار ثلاثا، ليحلبها فإن شاء ردها، ورد معها صاعًا من تمر أو نصف صاع من بر، قال: وإن اشتراها وليست بمحفلة فاحتلبها، فليس له أن يردها، ولكنه يرجع بنقصان العيب؛ لأنا اتبعنا الأثر في المحفلة، فإن حدث في المحفلة عيب فإنه يرد النقصان، إلا أن يرضى البائع أن يأخذها كما هي.

قال أبو عمر: تلخيص اختلاف الفقهاء في هذا الباب أن نقول: قال مالك: من اشترى مصراة فاحتلبها ثلاثا، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها لاختلاف لبنها، ردها ورد معها صاعًا من قوت ذلك البلد، تمرًا كان أو برًا أو غير ذلك، وبه قال الطبرى. وقال عيسى بن دينار، في مذهب مالك: لو علم مشترى المصراة أنها مصراة بإقرار البائع، فردها قبل أن يحلبها لم يكن عليه غرم؛ لأنه لم يحلب اللبن الندى من أجله يلزم غرم الصاع.

قال أبو عمر: هذا ما لا خلاف فيه. قال عيسى: ولـو حلبهـا مـرة ثـم حلبهـا ثانيـة فنقص لبنها، ردها ورد معها صاعا.

قال أبو عمو: جعل العراقيون، والشافعي حديث المصراة من رواية ابن سيرين، ومحمد بن زياد، ومن تابعهما، عن أبي هريرة، عن النبي الشاصلا في الخيار، أنه لا يكون أكثر من ثلاثة أيام، وذهب مالك إلى أن الخيار لا حد فيه، وإنما هو على ما شرطه المتبايعان مما يليق ويعرف من مدة اختيار مثل تلك السلعة، وحجته في ذلك عموم قوله النبايعان مما الخيار». وقد مضى القول في الخيار ممهدًا في باب نافع، والحمد لله رب العالمين.

### ٠٨٢ حديث ثاني عشر لنافع، عن ابن عمر:

مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله على نهى عن النجشر» (٢٢٠٠).

<sup>(</sup>٥٠٢٢) أخرجه البخارى جـ٣/١٤٥ كتاب البيوع باب النحش، عن ابن عمر. ومسلم جـ١١٧٣ كتاب البيوع باب ٤ رقم ١٣، عـن ابن عمر. وابن ماجة برقم ٢١٧٣=

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك، عن مالك، وزاد بن القعنبى، وقال: وأحسبه قال: وإن تتلقى السلع، حتى يهبط بها إلى الأسواق، ولم يذكر غيره هذه الزيادة، ورواه أبو يعقوب إسماعيل بن محمد قاضى المدائن، قال: أنبأنا يحيى ابن موسى البلخى، قال: أنبأنا عبدا الله بن نافع، قال: حدثنى مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على نهى عن التحبير. والتحبير: أن يمدح الرجل سلعته بما ليس فيها، هكذا قال التحبير، وفسره، ولم يتابع على هذا اللفظ، وإنما المعروف النحش، وقد مضى القول فيها بما للعلماء في ذلك، فيما تقدم من كتابنا هذا.

وأما النجش فلا أعلم بين أهل العلم اختلافا في أن معناه أن يعطى الرجل الذى قد دسه البائع وأمره في السلعة عطاء لا يريد شراءها به فوق ثمنها ليغتر المشترى فيرغب فيها، أو يمدحها بما ليس فيها فيغتر المشترى، حتى يزيد فيها، أو يفعل ذلك بنفسه ليغر الناس في سلعته، وهو لا يعرف أنه ربها. وهذا معنى النجش عند أهل العلم، وإن كان لفظى ربما خالف شيئًا من ألفاظهم فإن كان ذلك فإنه غير مخالف لشيء من معانيهم، وهذا من فعل فاعله مكر وحداع، لا يجوز عند أحد من أهل العلم، لنهى رسول الله عن النجش، وقوله: لا تناجشوا. وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهى عالمًا واختلف الفقهاء في البيع على هذا إذا صح وعلم به. فقال مالك: لا يجوز النحش في البيع، فمن اشترى سلعة منجوشة فهو بالخيار إذا علم، وهو عيب من العيوب.

قال أبو عمر: الحجة لمالك في قوله: هـذا عندى أن رسول الله على جعل لمشترى المصراة الخيار إذا علم بعيب التصرية، ولم يقض بفساد البيع، ومعلوم أن التصرية نجش، ومكر، وحديعة، فكذلك النجش يصح فيه البيع، ويكون المبتاع من أجل ذلك، قياسًا ونظرًا، والله أعلم.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: ذلك مكروه، والبيع لازم، ولا خيار للمبتاع في ذلك.

قال أبو عمر: لأن هذا ليس بعيب في نفس المبيع كالمصراة المدلس بها، وإنما هو كالمدح وشبهه وقد كان يجب على المشترى التحفظ، وأن يستعين بمن يميز ونحو هذا.

وقالت طائفة من أهل الحديث، وأهل الظاهر: البيع على هذا باطل مردود على بائعه، إذا ثبت ذلك عليه.

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن

<sup>=</sup> جـ ٧٣٤/٢ كتاب التجارات، عن ابن عمر. وأحمد ٦٣/٢، عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة ١٢١/٨، عن ابن عمر.

٢٠٢ .....

الهيثم أبو الأحوص، قال: حدثنا أبو يعقوب الحليلي، عن مالك، والعمري، عن نافع، عن ابنع، عن النعم، عن النجش.

وحدثنا عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تناجشوا» (٥٠٢٣).

#### \* \* \*

### ٢٣ - باب جامع البيوع

# ٥٨٣ - حديث خامس لعبدا لله بن دينار، عن ابن عمر:

مالك، عن عبدا لله بن دينار، عن عبدا لله بن عمر، «أن رجلاً ذكر لرسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله ﷺ: «إذا بايعت فقل: لا خلابة»، فكان الرجل إذا بايع قال: لا خلابة» (٥٠٢٤).

قال أبو عمر: يقال إن الرحمل الذي قال له رسول الله ﷺ: «إذا بايعت فقل: لا خلابة». هو منقذ بن حيان، وذلك محفوظ من حديث ابن عمر وغيره.

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا حامد بن يحيى، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، «أن منقذًا شج في رأسه مأمومة في الجاهلية، فخبلت لسانه، فكان يخدع في البيع، ومرة قال: إذا بايع حدع، فقال له رسول الله على: «بع وقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثا من بيعك»، قال ابن عمر: فسمعته إذا بايع يقول: لا خيابة لا خيابة يابة» (٥٠٢٥).

<sup>(</sup>۰۰۲۳) أخرجه أبو داود برقم ٣٤٣٨ جـ٣/٣٦٢ كتاب البيوع، عن أبي هريرة. والمترمذي برقم والنسائي ٢٦٧/ وابن ماجة برقم ٢١٧٤ جـ٢ كتاب التجارات، عمن أبي هريرة. وأحمد ٢١٧٤/ عن أبي هريرة. والدارمي ٢/٥٥/، عن أبي هريرة. والبيهةي بالكبرى ٥/٤٦، عن أبي هريرة. وذكره الهيثمي بالمجمع ٤/٨٨ وعزاه عن أبي هزيرة. وذكره الهيثمي بالمجمع ٤/٨٨ وعزاه الي أبو يعلى، عن أنس.

<sup>(</sup>۵۰۲٤) أخرجه البخارى حـ كتاب البيوع باب ما يكره من الخداع فـى البيع. ومسلم حـ٣/٥٠) أخرجه البخارى حـ كتاب البيوع بـاب ١٢ رقم ٤٨، عن ابن عمر. وأبو داود برقم ٢٠٠٠ حمر. وابيهقى بالكبرى ٢٨٠/٣، عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى ٢٦٢/٥، عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقـم ٢٠٠٢ وعزاه السيوطى للبخارى ومسلم، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٥٠٢٥) أخرجه البيهقي بالكبرى ٢٧٣/٥، عن ابن عمر. والدارقطني ٥٥/٣، عن ابن عمر. والحاكم بالمستدرك ٢٢/٢، عن ابن عمر.

كتاب البيوع ......

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن محمد بن إسحاق، عن محمد ابن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، أن حده منقذا كان قد أتى عليه سبعون ومائة سنة، فكان إذا باع غبن، فذكر ذلك للنبي على فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة، وأنت بالخيار».

وحد ثنا عبدالوارث، قال: حد ثنا قاسم، قال: حد ثنا محمد بن الجهم، وأخبرنا عبدالله بن محمد، قال: حد ثنا محمد بن بكر، قال: حد ثنا أبو داود، قال: حد ثنا محمد ابن عبدالله بن عبدالله الأزدى، وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبى، قالوا: وحد ثنا عبدالوهاب بن عطاء الخفاف، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، «أن رجلاً على عهد رسول الله كل كان يبتاع، وكان في عقدته ضعف، زاد عبدالوارث في حديثه، قال: قال الخفاف: في عقدته، يعني في عقله، فأتي أهله النبي فقالوا: يا نبي الله احجر على فلان إنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه نبي الله كل فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله البيع، فقال بي الله المنه إن كنت غير تارك للبيع، فقال مهاء وهاء ولا خلابة « (٢٠١٥).

واختلف العلماء في معنى أحاديث هذا الباب، فقال منهم قائلون: هذا خصوص في ذلك الرجل وحده بعينه، جعل له رسول الله الجيار في كل سلعة يشتريها، شرط ذلك أو لم يشترطه، خصه بذلك لضعفه، ولما شاء الهي لم يجز لأحد خلابته، وخديعته وإن كان الهي قد قال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (٢٧٠°). فخص هذا بأن لا يخدع، فيؤخذ منه في السلعة أكثر مما تساوى.

وأما الخديعة والخلابة التي فيها الغش وستر العيوب، فمحظورة على الناس كلهم، ولكن البيع صحيح فيها، وللمشترى إذا اطلع على العيب الخيار في الاستمساك، أو الرد، على حسب السنة في ذلك مما نقل، عنه في قصة المصراة وغيرها.

وقال آخرون: كل ما جعل رسول الله ﷺ لمنقذ من الخيار فيما اشتراه، وما جعل لــه في أن لا يخدع شرطًا يشترطه، بقوله: لا خلابة، فجائز اشبتراطه اليــوم لكــل النــاس فلــو

<sup>(</sup>۰۰۲٦) أخرِحه أبو داود برقم ۳۰۰۱ حـ ۲۸۱/۳ كتاب البيوع بـاب الرحـل يقـول فـى البيـع لا خلابة، عـن أنـس. وأحمـد ۲۱۷/۳، عـن أنـس. والبيهقـى بالكـبرى ۲۱۲۰، عـن أنـس. والدارقطنى ۵/۳، عن أنس.

<sup>(</sup>٥٠٢٧) سبق تخريجه برقم ٥٠١١.

٧٠٤ .....

أن رجلا شرط على بائعه أنه بالخيار فيما ابتاعه منه ثلاثا، وقال له: إنك متى ما خدعتنى فى هذه السلعة وبانت خديعتك لى فيها، فأنا بالخيار ثلاثة أيام، إن شئت أمسكت، وإن شئت رددت، كان له شرطه، وذلك جائز، وله الخيار على حسبما اشترط.

وأما القول في اشتراط الخيار ثلاثا وما فوقها ودونها من المدة، فقد مضى مستوعبًا في باب نافع، عن ابن عمر من كتابنا هذا، فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا.

### ٥٨٤ حديث سادس وسبعون ليحيى بن سعيد:

مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع محمد بن المنكدر، يقول: «أحب الله عبدًا، سمحًا إن باع، سمحًا إن ابتاع، سمحًا إن قضى، سمحًا إن اقتضى» (٥٠٢٨).

لم يختلف على مالك في هذا الحديث أنه موقوف على ابن المنكدر، وكذلك رواه أكثر أصحاب بن المنكدر.

ورواه محمد بن مطرف أبو غسان المدنى، عن ابن المنكدر، عن جابر، عن النبى ﷺ. وروى عن أبى عن النبى ﷺ وروى عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ.

\* \* \*

<sup>(</sup>٥٠٢٨) أخرجه البخارى مرفوعًا حـ١٢١/٣ كتاب البيوع بـاب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع، عن حابر. وذكره بالكنز برقم ٩٤٢٤ وعزاه السيوطى للبيهقى فى شعب الإيمـان، عن أبي هريرة.

## ٣٣ - كتاب المساقاة

### ١ - باب المساقاة

## ٥٨٥ حديث ثاني عشر لابن شهاب، عن سعيد - مرسل:

مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، «أن رسول الله على قال ليهود خيبر: أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم، قال: فكان رسول الله على يبعث عبدالله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلى، فكانوا يأخذونه (٥٢٩٠).

هكذا روى هذا الحديث بهذا الإسناد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، - جماعة رواة الموطأ -، وكذلك راوه أكثر أصحاب الزهرى. وقد وصله منهم صالح بن أبى الأخضر، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة، «أن رسول الله على الأخضر، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة، «أن رسول الله على الأخضر، دعا اليهود فقال: نعطيكم الثمر على أن تعملوها، أقركم ما أقركم الله؟ وكان رسول الله على يبعث عبدا لله بن رواحة فيخرصها عليهم، ثم يخيرهم أيا خذون بخرصه، أم يتركون (٥٠٠٠).

وقال معمر، عن الزهرى في هذا الحديث: خمس رسول الله التحيير ولم يكن له ولا لأصحابه عمال يعملونها ويزرعونها، فدعا يهود خيبر - وكانوا أخرجوا منها - فدفع إليهم خيبر على أن يعملوها على النصف، يؤدونه إلى النبي التها وأصحابه، وقال لهم: أقركم على ذلك ما أقركم الله. فكان يبعث إليهم عبدا لله بن رواحة، فيخرص النخل حين يطيب، ثم يخير يهود خيبر: يأخذونها بذلك الخرص، أم يدفعونها بذلك الخرص.

قال: وإنما أمر رسول الله ﷺ بذلك، لكى يحصى الزكاة قبل أن يؤكل التمر ويفرق، ذكانوا كذلك – وذكر تمام الخبر.

قال أبو عمر: أجمع العلماء من أهل الفقه والأثر، وجماعة أهل السير، على أن خيبر كان بعضها عنوة، وبعضها صلحا، وأن رسول الله على قسمها، فما كان منها صلحا،

<sup>(</sup>٥٠٢٩) أخرجه البخاري ٢١١/٤ كتاب الجزية والموادعة باب إخراج اليهود .. إلخ، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٥٠٣٠) ذكره الهيثمي بالمجمع ١٢١/٤ وعزاه للبزار، عن ابن عمر.

أو أخذ بغير قتال كالذى جلاعنه أهله، عمل فى ذلك كله بسنة الفىء، وما كان منها عنوة، عمل فيه بسنة الغنائم إلا أن ما فتحت الله عليه منها عنوة، قسمه بين أهل الحديبية وبين من شهد الوقعة. وقد رويت فى فتح خيبر آثار كثيرة ظاهرها مختلف، وليس باختلاف عند العلماء على ما ذكرت لك، إلا أن فقهاء الأمصار اختلفوا فى القياس على خيبر سائر الأرضين المفتتحة عنوة، فمنهم من جعل خيبر أصلا فى قسمة الأرضين، ومنهم من أبى من ذلك وذهب إلى إيقافها، وجعلها قياسا على ما فعل عمر بسواد الكوفة، وسنبين ذلك كله فى هذا الباب - إن شاء الله. فأما الآثار عن أهل العلم والسير بأن بعض خيبر كان عنوة، وبعضها بغير قتال، فمن ذلك ما روى ابن وهب، عن مالك، عن ابن الشهاب، أن خيبر كان بعضها عنوة، وبعضها صلحا، قال: فالكتيبة أكثرها عنوة، وفيها صلح، قلت لمالك: ما الكتيبة؟ قال: من أرض خيبر، وهي المبعون ألف عذق. قال مالك: وكتب أمير المؤمنين يعنى المهدى - أن تقسم الكتيبة مع صدقات النبي على فهم يقسمونها في الأغنياء والفقراء، فقيل لمالك: أفترى ذلك للأغنياء؟ قال: لا، ولكن أرى أن يفرقوها على الفقراء. قال إسماعيل بن إسحاق: وكانت خيبر جماعة حصون، فافتتح بعضها بقتال، وبعضها سلمه أهله على أن نحقن دماؤهم.

وقال موسى بن عقبة: كان من أفاء الله على رسوله الله من خيبر نصفها، كان النصف لله ورسوله، والنصف الآخر للمسلمين، فكان الذى لله ولرسوله النصف هى الكتيبة «والوطيح وسلالم ووحدة» (٥٠٣١). وكان الباقى للمسلمين: نطاة والشوق. قال موسى بن عقبة: «و لم يقسم من خيبر شيء إلا لمن شهد الحديبية» (٥٠٣٢).

قال ابن عقبة: وقد ذكروا - والله أعلم - «أنه قدم على رسول الله الله الساس كثير بخيبر، فرأى أن لا يخيب مسيرهم، وسأل أصحابه أن يشركوهم. قال: ولما قدم رسول الله الله على من الحديبية، مكث عشرين ليلة أو قريبا منها ثم خسرج غازيا إلى خيبر، وكان الله وعده إياها - وهو بالحديبية» (٥٣٣٠).

وقال ابن إسحاق: كانت قسمته خيبر لأهل الحديبية، مع من شهدها من المسلمين ممن حضر خيبر، أو غاب عنها من أهل الحديبية، وذلك أن الله أعطاهم إياها في سفره

<sup>(</sup>٥٠٣١) الوطيح، والسلالم حصنان من حصون جيبر، ووحدة: قرية من قـرى حيـبر الحصينـة. انظـر معجم البلدان ٣٦٤/٥.

<sup>(</sup>٥٠٣٢) ذكره ابن عبدالبر في الدرر صـ ٢١٦ ذكره ابن عبدالبر مختصر.

<sup>(</sup>٥٠٣٣) ذكره ابن عبدالبر أيضا في الدرر صـ٧٠٩ ذكره مختصر.

كتاب المساقاة . ذلك.

قال ابن إسحاق: وحدثنى نافع مولى ابن عمر أن عمر، قال: «أيها الناس إن رسول الله ﷺ عامل يهود حيبر على أنا نخرجهم إذا شئنا، فمن كان له مال فليلحق به، فإنى مخرج يهود فأخرجهم» (٥٠٣٤).

<sup>(</sup>٥٠٣٤) أخرجه أحمد ١٥/١ عن عمر.

<sup>(</sup>۰۰۰۰) أحرجه مسلم حـ۱۱۸۷/۳ كتاب المساقاة رقم ٤، عن ابن عمر. وأبو داود برقم ٢٠٠٨ حرر. والبيهقي بالكبرى ١١٤/٦، عن ابن عمر. والبيهقي بالكبرى ١١٤/٦، عن ابن عمر. والمطحاوى بالمشكل ٢٨٣/٣، عن ابن وعبدالرزاق بالمصنف برقم ٢٠٢٠، عن ابن عمر. والمطحاوى بالمشكل ٢٨٣/٣، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٥٠٣٦) أخرجه أبو داود برقم ٣٠١٩ حـ١٦١/٣ كتاب الخراج، عن ابن شهاب.

واستخلص منه لنفسه، كما فعل بفدك، فقف على هذا وتدبر الآثار، تجدها على ذلك ان شاء الله.

وحدثنا عبدالوارث بن سفیان، قال: حدثنا أحمد بن دحیم، قال: حدثنا إبراهیم بن حماد، قال: حدثنی عمی إسماعیل بن إسحاق، قال: حدثنا سلیمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علی بن زید، عن عمار بن أبی عمار، عن أبی هریرة، قال: كانت خیبر لأهل الحدیبیة خاصة. قال: وحدثنا سلیمان بن حرب. قال: حدثنا حماد ابن زید، قال: حدثنا یحیی بن سعید، عن بشیر بن یسار أن النبی شر قسم خیبر علی ستة وثلاثین سهما، فجعل لنفسه النصف ثمانیة عشر سهما، وللناس النصف.

قال أبو عمو: روى هذا الحديث الثورى، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبى حثمة، قال: «قسم رسول الله الله الله على خيبر كنصفين، نصفا لنوائبه وحاجته، ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما» (۲۷۰°). قال إسماعيل، وحدثنا إبراهيم بن حمزة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن يزيد، عن الزهرى، عن مالك بن أوس بن الحدثنان، قال: قال عمر بن الخطاب: «كان لرسول الله على ثلاث صفايا: بنى النضير وخيبر فدك» (۲۸۰۰).

قال إسماعيل: يعنى خيبر ما كان بغير قتال، فجرى بحرى بنى النضير. قال: وكذلك فدك، إنما صالح أهلها حين بلغهم ما كان من أمر خيبر، فصالحوا رسول الله على حتى حقن دمائهم.

قال: ولم تختلف الرواية في أن خيبر قسمت على أهل الحديبية من حضر، خيبر ومن لم يحضر وإنما اختلفت الرواية فيمن حضر فتح خيبر ولم يحضر الحديبية، فقال بعضهم: قد أدخلوا في قسمتها، وقال بعضهم: لم يدخلوا في ذلك قال إسماعيل: فإذا كان أمر خيبر على هذه الصفة، وعلى هذا الخصوص الذي وقع فيها، فكيف يجوز أن يجعل أصلا يقاس عليه ما افتتح بعدها من السواد وغيره، قال: ويجب على من قاس أمر السواد وغيره على أمر خيبر أن يقسم السواد على من حضر الوقعة وعلى من لم يحضرها من أهل الحديبية. وهذا الموضع الذي ذكرت أنه لم تختلف الرواية فيه، قال: وكيف يجوز أن يترك ظاهر ما أنزل الله على رسوله فيما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ويحتج في ذلك بأمر خيبر الذي هذه صفته.

<sup>(</sup>۰،۳۷) أخرجه أبو داود برقم ۳۰۱۰ جـ ۱۲۰/۳ كتاب الخراج، عن ابن أبي حثمة. (۰،۳۸) أخرجه البيهقي بالكبرى ۲۹۲/۲، عن عمر.

قال أبو عمر: وزعم أبو جعفر الطحاوى أن خيبر لم تقسم فى عهد رسول الله على وإنما قسمت فى زمن عمر بن الخطاب، قال: وأما ما كان على ذلك من رسول الله على فيها، فإنما هو قسمة جمع لأنه جعل كل مائة سهم كسهم واحد، ثم جزأ غلاتها على ذلك، ولم يقسم الأرض. أخبرنا بذلك أحمد بن عبدا لله، قال: حدثنا ميمون بن حمزة، قال: سمعت الطحاوى فذكره.

اخبرنا عبدالله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن مسكين اليمامي، قال: حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، «أن رسول الله لله افاء الله عليه خيبر، قسمها ستة وثلاثين سهما جمع للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما جمع كل سهم مائة سهم والنبى معهم كسهم أحدهم، وعزل رسول الله الم ثمانية عشر سهما، وهو الشطر لنوائبه وما ينزل من أمر الناس، فكان ذلك الوطيح، والكتيبة، والسلالم وتوابعها، فلما صارت الأموال بيد النبى الله الم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله اليهود فعاملهم، (٥٤٠٠).

وهذا الحديث أهذب ما روى فى هذا الباب معنى، وأحسنه إسنادا، وهو يوضح مــا ذكرنا – وبا لله توفيقنا.

وقد روى هذا الحديث، عن بشير، عن سهل بن أبي حثمة.

رواه و كيع، عن الثورى، عن يحيى بن سعيد، عن بشير، عن سهل - مختصرا، وحدثنا عبدالوارث، قال: حدثنا عبدالواحد، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال:

<sup>(</sup>۰۳۹) أخرجه أبو داود برقم ۳۰۱۲ حـ ۱۵۸/۳ كتاب الخراج، عن ميسر بن يسار. (۵.٤٠) أخرجه أبو داود برقم ۲۰۱٤، حـ۱۵۸/۳ كتاب الخراج، عن ميسر بن يسار.

٠ ٢١ ..... فتح المالك

حدثنى عبدا لله بن أبى بكر، عن عبدا لله بن مكتف أحد بنى حارثة، قال: «لما أخرج عمر يهود خيبر، ركب فى المهاجرين والأنصار، وخرج معه بجبار بن صخر بن أمية بن كعب، وكان خارص المدينة وحاسبهم، وزيد بن ثابت، فهما قسما خيبر على أهلها على أصل جماعة السهمان التي كانت عليها» (٥٠٤١).

وقال إسماعيل: وأما قول أبى عبيد أنه يجوز للإمام أن يقسم ما افتتح عنوة، كما قسمت حير، ويجوز أن لا يقسم ذلك ويفعل فيه كما فعل عمر فى أرض السواد، فهو كلام من لا يحصل ما يقول؛ لأن الذى يحصل كلامه لا يقول فى رجل ملكه الله شيئا، أن للإمام إن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، وهذا ما لا يجوز عند ذى نظر ولا فهم.

قال أبو عمر: أراد إسماعيل بقوله هذا أن الأرض ليس للغانمين فيها شيء؛ لأنه لو كان هم فيها شيء، ما أعطى رسول الله الله ذلك الشيء أو بعضه لغيرهم ولما منعوه، والذي ذهب إليه إسماعيل تخصيص آية الأنفال في قوله: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه (٢٠٤٠) الآية. وإن هذا اللفظ عموم بقوله من شيء يريد به الخصوص، والمراد بذلك عنده الذهب والفضة وسائر الأمتعة والسعى، وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذا اللفظ، واستدل على ما ذهب إليه من ذلك بأشياء، منها: ظاهر قوله – عز وحل –: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى (٢٤٠٠) إلى قوله: (المفقراء وحل –: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى (٢٤٠٠) الآية. ومنها فعل عمر بن المهاجرين إلى قوله (والذين جاءوا من بعدهم) (٢٤٠٠) الآية. ومنها فعل عمر بن الخطاب في توقيفه أرض السواد. ومنها أن الغنائم التي أحلت للمسلمين، هي التي كانت محرمة على الأمم قبلهم وهي التي كانت النار تأكلها، قال: ولم تختلف الرواية في أن هارون – عليه السلام – أصر بني إسرائيل أن يحرقوا ما كان بأيديهم من متاع فرعون، فجمعوه وأحرقوه، وألقي السامري فيه القبضة التي كانت بيده من أثر الرسول فرعون، فجمعوه وأحرقوه، وألقي السامري فيه القبضة التي كانت بيده من أثر الرسول يقال: من أثر جبريل، فصارت عجلا له حوار. ومعلوم أن الأرض لم تجرهذا الجري؛ لأن الله عز وجل يقول: (وقال: (كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة ومغاربها) (٢٤٠٠) وقال: (كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة

<sup>(</sup>٤١١) ذكره ابن عبدالبر في الدرر صــ٧١٦ ذكره ابن عبدالبر مختصرًا.

<sup>(</sup>٥٠٤٢) الأنفال ٤١.

<sup>(</sup>٥٠٤٣) الجشر ٧.

<sup>(</sup>٥٠٤٤) الحشر ٨.

<sup>(</sup>٥٠٤٥) الأعراف ١٣٧.

كتاب المساقاة ......كتاب المساقاة .....

كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوم آخرين (٢٤٠٠). وهذا الذى ذهب إليه إسماعيل واحتج له، هو مذهب مالك وأصحابه، وهو الصحيح في هذا الباب - إن شاء الله «لأن عمر بن الخطاب لم يقسم أرض السواد، ومصر، والشام، وجعلها مادة للمسلمين، ولم يجئ بعد الغانمين (٢٠٤٠) واحتج بالآية التي في سورة الحشر التي احتج بها إسماعيل ولا أعلم أحدا من الصحابة روى عنه بعد عمر إنكار لفعل عمر.

حدثنا خلف بن القاسم، قال نه حدثنا أبو على محمد بن القاسم بن معروف، قال: حدثنا أحمد بن على بن المثنى، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبدالرحمن بن مهدى، حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، قال: لولا آخر الناس ما افتتحت قرية إلا قسمتها، كما قسم رسول الله على خيبر.

حدثنا عبدالله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبدالرحمن بن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، قال: «لولا آخر المسلمين، ما فتحت قرية إلا وقسمتها، كما قسم رسول الله على حيير» (٥٠٤٨).

وكذلك رواه عبدا لله بن إدريس، عن مالك، عن زيد، عن أبيه، عن عمر. كما رواه ابن مهدى وغيرهما يرسله، عن مالك، عن زيد، عن عمر. وجما يصحح هذا المذهب أيضا، ما رواه أبو هريرة، عن النبي الها أنه قال: «منعت العراق قفيزها ودرهمها» (٥٠٤٩) الخديث - بمعنى ستمنع. فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين، لأن ما ملكه الغانمون لا يكون قفيز ولا درهم، ولو كانت الأرض تقسم كما تقسم الأموال، ما بقى لمن جاء بعد الغانمين شيء، والله تعالى يقول: ﴿والذين جاءوا من بعدهم ﴾ (٥٠٠٠) وذلك دليل على أن الأرض لا تقسم ولكن ما يقسم ما ينقل من موضع إلى موضع.

قال إسماعيل: حدثنا يحيى بن عبدالحميد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «لم تحل الغنائم لقوم سود السرءوس

<sup>(</sup>٥٠٤٦) الدخان ٢٨.

<sup>(</sup>٥٠٤٧) أخرجه البيهقي بالكبرى ٩/٥٧٥، عن عمر.

<sup>(</sup>٥٠٤٨) أخرجه البخارى فى صحيحه ٢١٤/٣ كتاب المزارعة باب أوقات من قول عمر بن الخطاب. وأبو داود برقم ٣٠٢٠ حـ٣٠/٣ كتاب الخراج الإمارة باب حكم أرض حير، عن عمر. والبيهقى بالكبرى ١٣٧/٩، عن عمر.

<sup>( 9 \$ 0 ° )</sup> أحرجه مسلم حـ ٢ / ٢٢٢ كتاب الفتن رقم ٣٣، عن أبى هريسرة. وأبو داود حــ ٣ ١٦٤ ٦ كتاب الخسراج بـ اب ٢٩، عـن أبى هريرة. وأحمـد ٢٦٢/٢، عـن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ٩ / ١٣٧، عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ١ / ١٧٧/١، عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٥٠٥٠) الحشر ١٠.

المالك من السماء فتأكلها - وذكر تمام الخير» (۱۰۰۰).

حدثنا عبدالوارث، وسعيد، قالا: حدثنا قاسم، حدثنا محمد، حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عنه أبي هم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها» (٥٠٥٠).

أخبرنا عبدالله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير - يعني ابن معاوية، قال: أخبرني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر أردبها ودينارها، ثم عمدتم من حيث بدأتم، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه»(٥٠٥٣). قال أبو جعفر الطحاوى: منعت بمعنى ستمنع. واحتج بهذا الحديث لمذهب عمر في إيقاف الأرض وضرب الخراج عليها، على مذهب الكوفيين. وكان الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه يذهبون، إلى أن الإمام بالخيار، إن شاء قسمهما وأهلها بين الغانمين، وإن شاء أقر أهلها عليها، وجعل عليها وعليهم الخراج، وتكون الأرض ملكا لهم، يجوز بيعهم لها وشراؤهم. وقال الشافعي: ما كان عنوة فخمسها لأهلها، وأربعة أخماسها للغانمين: فمن طاب نفسا عن حقه، جاز لإمامه أن يجعلها وقفا على المسلمين، ومن لم تطب نفسه بذلك، فهو أحق بماله، وكان الشافعي يذهب إلى أن الأرض عنوة غير مملوكة، ولا يجوز بيعها ولا رهنها، وهو قول ابن شبرمة، وعبيدا لله في جملة بيعها ولا رهنها، وهو قبول ابن شبرمة، وعبيد الله بن الحسن، وقول مالك بن أنس أيضا في جملة أرض العنوة - على ما ذكرنا من أقوالهم في قسمتها أو توفيقها، فإذا قسمت، ملك كل نصيبه في قول من أجاز قسمتها، فإن وقفت على الوجوه التي ذكرنا عن طيب نفس من الغانمين، أو على مذهب عمر في ً قول مالك، وغيره، فهي غير مملوكة. وذهب أبو حنيفة، والشوري، وابن أبي ليلي إلى إنها مملوكة لأهلها الذين أقرت على أيديهم - على ما ذكرنا عنهم، وأجاز مالك بيع أرض الصلح ورهنها، وجعلها ملكا لأهلها الذين صالحوا عليها، قال: ومن أسلم منهم، كان أحق بأرضه وماله، قال: ومن أسلم من أهل العنوة أحرز نفسه وصارت

<sup>(</sup>٥٠٥١) أخرجه الترمذى برقم ٣٠٨٥ جـ ٢٧١/٥ كتاب تفسير القرآن، عن أبى هريرة. وأحمد ٢٧١/٥) عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم ١٠٩٧٧ وعزاه السيوطى للترمذى، عن أبى هـ د ق.

<sup>(</sup>٥٠٥٢) أخرجه البيهقي بالكبرى ٢٩٠/٦، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۵۰۵۳) سبق برقم ۵۰۵۳.

الفيء. وقال الشافعي: كل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب من شميء قمل أو كثر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك، قسم إلا الرجال البالغون فإن الإمام فيهم مخير

بين أن يمن أو يقتل أو يفادى أو يسبى.

وسبيل ما سبى منهم، أو أخذ من شيء على إطلاقهم، سبيل الغنيمة. ومن الحجة لمن قال: تقسم الأرض كما تقسم سائر الغنائم، وعموم قـول الله - عـز وجـل -: ﴿واعلموا إنما غنمتم من شيء ﴾ (٥٠٠١) الآية. والأرض مغنومة لا محالة كسائر الغنيمة، فوجب أن تقسم كما تقسم الغنائم كلها، وقد قسم رسول الله ﷺ ما افتتح عنوة من خيبر، على قسمة الغنائم الأربعة أخماس لأهل الحديبية، وهم الذين وعدهم الله بها وشهدوا فتحها، قالوا: وهذا أمر يستغنى فيه عن نقل الإسناد؛ لشهرته عند جميع أهل السير والأثر، ولم يستثن الله – عز وجل – أرضا من غيرهـا مـن الغنـائم. ولـو جــاز أن يدعى الخصوص في الأرض، حاز أن يدعى في غير الأرض، فيبطل حكم الآية. قالوا: لا معنى لما احتج به مخالفنا من آيـة سـورة الحشـر؛ لأن ذلـك إنمـا هـو فـي الفـيء، لا فـي الغنيمة، وجملة الفيء ما رجع إلى المسلمين من المشركين بلا قتال، مثل مــن يــترك بــلاده ويخرج عنها لما لحقه من الرعب الذي به نصر رسول الله ﷺ، قال ﷺ: «نصرت بالرعب مسيرة شهر»(°°°°). ومثل ما صالح عليه أهل الكفر، وما يؤخذ منهم من الجزية، وما تأتى به الريح من مراكب العدو بغير أمان، أو يموت منهم ميت في بـلاد المسـلمين لا وارث له، فكل هذا وما كان مثله مما يفيء الله على المسلمين بغير قتال ولا مؤونة حرب، فهو الفيء الذي قصد بالآية التي في سورة الحشر، فقسم على ما ذكر فيها، نحو قسم خمس الغنيمة، ولم يقصد بذلك إلى الأرض المغنومة. قالوا: ولا دليل في الآية على

ما ذهب إليه مخالفنا؛ لأن قوله – عز وجل –: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعِدُهُم ﴾ (٥٠٥١) إنما

هو استئناف كلام للدعاء لهم بدعائهم لمن سبقهم بالإيمان، لا لغير ذلك، قالوا: وليس

يخلو فعل عمر - رضى الله عنه - في توقيفه الأرض من أحـد وجهـين، إمـا أن تكـون

<sup>(</sup>٥٠٥٤) الأنفال ٤١.

<sup>(</sup>٥٠٥٥) أخرجه النسائى حـ٣/٦ كتاب الجهاد باب ١، عن أبى هريرة. وأحمـد ٢٦٨/٢، عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ٢١٤/١، عن أبى هريرة. وذكره الزبيدى بالإتحـاف ٢١٣/٧، عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٥٠٥٦) الحشر ١٠.

٢١٤ .....

غنيمة استطاب أنفس أهلها، فطابت بذلك فوقفها، وكذلك روى جرير أن عمر استطاب نفوس أهلها، وكذلك صنع رسول الله على في سبى هوزان، استطاب أنفس الغانمين عما كان بأيديهم على ما نقله ثقات العلماء، وإما أن يكون ما وقفه عمر فيئا، فلم يحتج في ذلك إلى مراضاة أحد.

قال أبو عمر: القول في هذه المسألة طويل بين العلماء المختلفين فيها، وفيما ذكرنا منها كفاية لمن فهم. فهذا ما أوجبه العلم من القول في فتح خيبر، وما جرى بحراها من أرض الغنائم.

حدثنى سعيد بن نصر، وعبدالوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبى الزبير، عن جابر، أنه قال: «أفاء الله على رسوله خيبر، فأقرهم رسول الله على كما كانوا، وجعلها بينهم وبينه، وبعث عبدالله بن رواحة فخرصها عليهم» (٥٠٥٠).

حدثنا عبدالوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا عبيد بن عبدالواحد بن شريك، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال حدثنى نافع، عن ابن عمر، قال: «خرجت أنا والزبير، والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعهدها، فلما قدمنا تفرقنا في أموالنا، قال: فعدى على تحت الليل – وأنا نائم – ففدعت يداى من مرفقى، فلما أصبحت استصرخ على صاحباى فأتيانى فسألانى من صنع هذا بك؟ فقلت: لا أدرى؟ قال: فأصلحا من يدى ثم قدما بى على عمر، فقال: هذا عمل يهود. ثم قام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إن رسول الله عمر، فقال: هذا عمل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا شئنا، وقد عدوا على عبدا لله بن عمر ففدعوا يديه، كما قد بلغكم، مع عدوتهم على الأنصار قبله، لا نشك أنهم أصحابه، ففدعوا يديه، كما قد بلغكم، مع عدوتهم على الأنصار قبله، لا نشك أنهم أصحابه، فيسر نا عدو غيرهم، فمن كان له مال بخيبر فليلحق به، فاني مخرج يه ود، فأخرجهم».

وروى الحجاج بن أرطأة، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله ﷺ دفع خيبر إلى أهلها بالشطر، فلم يزل معهم حياة رسول الله ﷺ كلها، حياة أبى بكر كلها حتى بعثنى إليهم عمر لا قاسمهم، فسحروني فتكوعت يبداي، فانتزعها عمر منهم،

<sup>(</sup>٥٠٥٧) ذكره الهيثمي بالمجمع ١٢٠/٤ وعزاه للبزار، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٥٠٥٨) أخرجه أحمد ١/٥١، عن عبدالله بن عمر.

<sup>(</sup>٥٠٥٩) أخرلجه أحمد ٣٠/٢، عن ابن عمر.

وأما قوله في هذا الحديث: «أقركم ما أقركم الله». فالمعنى في ذلك - والله أعلم - اله على كان يكره أن يكون بأرض العرب غير المسلمين، وكان يحب أن لا يكون فيها دينان، كنحو محبته في استقبال الكعبة، حتى نزلت: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ﴾ (٥٠٦٠) الآية. «وكان لا يتقدم في شيء إلا بوحي، وكان يرجو أن يحقق الله رغبته ومحبته، فذكر لليهود ما ذكر، منتظرا للقضاء فيهم بإخراجهم عن أرض العرب، فلم يوح إليه في ذلك شيء إلا أن حضرته الوفاة، فأتاه في ذلك ما أتاه، فذكر أن لا يبقى دينان بأرض العرب، وأوصى بذلك » (٥٦١٠). وقد ذكرنا جملا من هذا المعنى فيما سلف من كتابنا هذا، وقد ذكر معمر، عن ابن شهاب في هذا الحديث ما يدل على نحو ما قلنا.

ذكر عبدالرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب، «أن النبى الله خيبر إلى اليهود على أن يعملوا فيها، ولهم شطرها. قال: فمضى على ذلك رسول الله الله وابو بكر، وصدرا من خلافة عمر، ثم أخبر عمر أن النبى الله قال في وجعه الذي مات فيه: لا يجتمع دينان بأرض الحجاز، أو قال بأرض العرب، ففحص، عنه حتى وجد عليه الثبت، فقال: من كان عنده عهد من رسول الله الله المنات به، وإلا فإنى بحليكم، فأجلاهم عمر» (٢٠٠٥). قال عبدالرزاق، وأنبأنا ابن جريج، قال: أنبأنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، «أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله الله الله المله على خيبر، أراد أن يخرج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله الله ان يكفوه عملها، ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله ان يكفوه عملها، ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله ان على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله الله على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله الله على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله الله على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله الله عمر بن الخطاب رجلا على من اليهود يقول: قال لى رسول الله الله الله وقد وضعت كورك على بعيرك، من اليهود يقول: قال لى رسول الله الله الهمون بها، فقال اليهودي: ما رأيت ما رأيت

<sup>(</sup>٥٠٦٠) البقرة ١٤٤.

<sup>(</sup>٥٠٦١) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف ٩٨/٨ برقم ١٤٤٦٨، عن ابن المسبب.

<sup>(</sup>٥٠٦٢) أخرجه البيهقي بالكبرى ٢٠٨/٩، عن ابن شهاب.

<sup>(</sup>٥٠٦٣) وأحمد ١٤٩/٢، عن ابن عمر. والبيهقي بالكبرى ٢٢٤/٩، عن ابن عمر. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ٩٩٨٩، عن ابن عمر.

قال أبو عمر: ليس في قوله في هذا الحديث أقركم ما أقركم الله - دليل على جواز المساقاة إلى أجل غير معلوم، ومدة غير معينة؛ لأن السنة قد أحكمت معاني الإجارات وسائر المعاملات، من الشركة، والقسمة، وأنواع أبواب الربا، والعلة بينه فسي قصة اليهود، وذلك انتظار حكم الله فيهم، فدل على خصوصهم في هذا الموضع؛ لأنه موضع خصوص لا سبيل إلى أن يشركهم فيه غيرهم، والذي عليه العلماء بالمدينة، أن المساقاة لا تجوز إلا إلى أجل معلوم، وسنين معدودة إلا أنهم يكرهونها فيما طال من السنين، مثل العشر فما فوقها، وقد قيل: إن رسول الله علي إنما قال: أقركم ما أقركم الله، وكان يخرص عليهم؛ لأن الله كان قد أفاءها عليه بغير قتال، أو بعضها على ما تقدم وصفنا له وكان أهلها له ولمن استحق شيئا منها، كالعبيد لأنه سباهم ومن عليهم، وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين غيره؛ لأن مالمه له، ولمه انتزاعه منه، ألا ترى أنه ليس بين العبد وسيده ربا، وإن كره ذلك لهما عندنا، وأما الخرص في المساقاة، فإن ذلك غير جائز عند أكثر العلماء في القسمة والبيوع، إلا أن أصحابنا يجيزون ذلك عند اختلاف أغراض الشركاء، ولهم في ذلك ما نورده بعد عنهم، في هذا الباب - إن شاء الله -. وأكثر العلماء يجيزون الخرص للزكاة وإنما يجوز ذلك عندهم في الزكاة؛ لأن المساكين ليسوا شركاء معينين، وإنما الزكاة كالمعروف، وأهلها فيها أمناء. وأما قسمة الثمار في رءوس الأشجار في المساقاة أو غيرها، فلا يصلح عند أكثر العلماء، إلا أن لأصحابنا في إجازة قسمة ذلك اختلافا، سنذكره عنهم وعمن سلك سبيلهم في ذلك بعد في هذا الباب - إن شاء الله تعالى -، وإنما لم يجز أكثر العلماء في ذلك إلا كيلا فيما يكال، أو وزنا فيما يوزن، لنهبي رسول الله ﷺ عن ﴿ المزابنة، وعن بيع التمر بالتمر، إلا مثلا بمثل، وأما حكاية قول أصحابنا في ذلك، فكان ابن القاسم يقول ويرويه عن مالك: لا يجوز من قسمة الثمار في رءوس النخل إذا اختلف حاجمة الشريكين، إلا التمر والعنب فقط، وأما الخوخ والرمان والسفرجل مالك اقتسامه على التحري وكان يقول: المخاطرة تدخله حتى يبين فضل أحد النصيبين على صاحبه. حكى ذلك ابن حبيب عن ابن القاسم، قال ابن حبيب: وقال مطرف وابن الماجشون، وأشهب: ولا بأس باقتسامه إذا تحـري وعـدل، أو كـان علـي التجـاوز

<sup>(</sup>٩٠٦٤) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ٩٩٩١، عن عمرو بن دينار. وذكره بالكنز برقم ٣٨٦١٦ وعزاه للسيوطي.

وذكر سحنون عن ابن القاسم، عن مالك، أنه سأله غير مرة، عن قسمة الفواكه بالخرص فأبى أن يرخص فى ذلك، قال: وذلك أن بعض أصحابنا ذكر أنه سأل مالكا، عن قسمة الفواكه بالخرص، فأرخص فيه، فسألته عن ذلك فأبى أن يرخص لى فيه. قال أشهب: سألت مالكا مرات، عن ثمرة النخل وغيرها من الثمار تقسم بالخرص، فكل ذلك يقول لى إذا طابت الثمرة من النخل وغيرها، قسمت بالخرص. واختار هذه الرواية يحيى بن عمر قياسا، عن جواز بيع العرايا فى غير النخل والعنب، كما يجوز فى النخل والعنب، ويجوز بيع ذلك كله بخرصه إلى الجذاذ. قال يحيى بن عمر أشهب: لا يشترط فى الثمار إلا طيبها، ثم يقسمها بين أربابه بالخرص، ولا يلتفت إلى اختلاف حاجاتهم، ورواه عن مالك، قال: وابن القاسم يقول: لا يجوز أن يقسم بينهم ويدخر، والآخر أن ينبس ويحرف الخرص، وإن أن يأكل، فحينتذ يجوز لهم قسمتها بالخرص إذا وجد من أهل المعرفة من يعرف الخرص، وإن لم تختلف حاجاتهم لم يجز ذلك لهم، وإن اتفقوا على أن يبيعوا، وعلى أن يأكلوا رطبا أو تمرا أو على أن يجذوها تمرا، لم يقسموها ولا بالخرص وقال سائر أهل العلم: لا تجوز القسمة في شيء من ذلك كله، إلا على أصله مع اختلافهم فى ذلك أيضا.

وأما الشافعي فتحصيل مذهبه، أن الشركاء في النخل والشجر المثمر إذا اقتسمت الأصول بما فيها من الثمرة، جاز؛ لأن الثمرة تبع للأصول، وكان كل واحد منهم قد باع حصته من عراجين النخل، وأغصان الشجر بحصة شريكه في الثمر، وكذلك الأرض إذا قسمت عنده مزروعة، كان الزرع تبعا للأرض في القسمة، والقسمة عنده مخالفة البيوع، قال: لأنها لا تجوز بالقرعة، والبيع لو وقع على شرط لم يجز أيضا، فإن الشريك يجبر على القسم ولا يجبر على البيع. وأيضا فإن التحابي في قسمة الثمرة وغيرها حائز، وذلك معروف وتطوع، ولا يجوز ذلك في البيع ولا يجوز عند الشافعي قسمة الثمرة قبل طيبها بالخرص على حال، ويجوز عنده قسمتها مع الأصول – على ما ذكرنا. وقد قال في كتاب الصرف: يجوز قسمتها بالخرص إذا طابت وحل بيعها، والأول أشهر في مذهبه عند أصحابه، وقد قيل إن خرص رسول الله تلك على اليهود، كان من أجل الزكاة الواجبة في تلك الثمرة، لا لغير ذلك – وا لله أعلم – فكان يبعث من يخرص الثمار على أربابها، توسعة عليهم ورفقة بهم؛ لأنهم لو منعوا من أجل سهم

المساكين من أكلها رطبا، ومن التصرف فيها بالصلة والصدقة والأكل، لأضر بهم ذلك، وكانت عليهم فيه مشقة كبيرة، ولو تركوا والتصرف فيها بالأكل وغيره، لأضر ذلك بالمساكين، وأتلف كثير مما تجب فيه الزكاة، ولهذا ما كان من توجيه رسول الله اللخارص، وإرساله إياه لذلك والله أعلم، والأصل أن أرباب الأموال أمناء، والخرص لا يخرجهم عن ذلك؛ لأنهم لم يخرص عليهم إلا رفقا بهم، وإحسانا إليهم، على حسب ما ذكرنا من إطلاقهم للتصرف في ثمارهم، وحفظ ما يجب للمساكين فيها من حين طيبها، فإن تبين لرب المال بعد الخرص زيادة على ما خرص الخارص، أداها؛ لأن الخرص حكم على الظاهر والاجتهاد، فإذا جاءت الحقيقة بخلاف ذلك، رجع إليها. وفي هذا اختلاف بين السلف والخلف، والصواب ما ذكرت – والله أعلم.

ذكر عبدالرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن أبى الزبير، أنه سمع جابر بـن عبـدا لله يقـول: «خرص ابن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لمـا خيرهم أخـذوا الثمر، وأدوا عشرين ألف وسق» (٥٠٦٠).

قال ابن جریج: قلت لعطاء: فحق علمی الخارص إذا استكثر رب المال الخرص أن يخيره، كما خير ابن رواحة اليهود، قال: أى لعمرى، وأى سنة خير من سنة رسول الله عليه! وقال: وقلت لعطاء: متى يخرص النخل؟ قال: حين تطعم.

قال: وأخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت - وهي تذكر شأن خيبر -: «كان النبي على يبعث عبدا لله بن رواحة إلى اليهود، فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. ثم يخبر اليهود أن يأخذوها بذلك الخرص، أو يدفعوها إليه بذلك، وإنما كان أمر النبي على بالخرص، لكى تحصى الزكاء قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» (٥٠٦٦).

واختلف الفقهاء فى الخرص على صاحب النخل والعنب للزكاة، بعد إجماعهم على أن الخرص لا يكون فى غير النخل والعنب؛ لحديث عتاب بن أسيد: حدثناه خلف بن القاسم، قال: حدثنا حمزة بن محمد بن على، قال: حدثنا خالد بن النضر بالبصرة، قال: حدثنا حمرو بن على، قال: حدثنا يزيد بن زريع، وبشر بن المفضل، قالا: حدثنا عبدالرحمن بن إسحاق، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، «أن رسول الله على بعث

<sup>(</sup>٥٠٦٥) أخرجه أبو داود برقم ٣٤١٥ حـ٣/٢٦ كتاب البيوع، عن حابر.

<sup>(</sup>٥٠٦٦) أخرجه أبو داود برقم ٣٤١٣ حـ٣٦١/٣ كتاب البيوع، عن عائشة. والبيهقى بالكبرى ١٢٣/٤

عتاب بن أسيد، وأمره أن يخرص العنب، وتؤدى زكاته زبيبا، كما تـؤدى زكاة النخـل تمرا، فتلك سنة رسول الله ﷺ في النخل والعنب (٥٠٦٧).

وقال بشر بن منصور، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد، قال: أمرنى رسول الله والله فله فذكره. واستدل بعضهم على أن الزيتون لا زكاة فيه؛ لأنه مما اجتمع على أنه لا يخرص، ولو كانت فيه الزكاة لخرص؛ لأن ثمرته بادية.. وما عدا النخل والعنب مما اجتمع على زكاته، فثمرته ليست ببادية. وقد أجاز بعض المتأخرين الخرص في الزيتون، ودفع الإجماع فيما ذكرنا.

ورواه عن الزهرى، والأوزاعي، وممن أجاز الخرص في النحل والعنب للزكاة، مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، ومحمد بن الحسن. قال الطحاوى: وقال في الإملاء إنه قول أبي حنيفة. وقال داود بن على: الخرص للزكاة جائز في النخل، وغيره جائز في العنب، ودفع حديث عتاب بن أسيد. وكره الثورى الخرص ولم يجزه بحال، وقال: الخرص غير مستعمل، قال: وإنما على رب الحائط أن يؤدى عشر ما يصير في يده للمساكين، إذا بلغ خمسة أوسق.

وروى الثوري، وغيره، عن الشيباني، عن الشعبي، قال: الخرص اليوم بدعة.

قال أبو عمر: كأنه يرى أنه منسوخ بالنهى عن المزابنة - والله أعلم - هذا على أن الثورى مع قوله: إنما على رب الحائط أن يؤدى عشر ما يصير فى يده للمساكين إذا بلغ شمسة أوسق، يقول: إن صاحب الثمرة، والأرض يحسب عليه ما أكله وهو قول أبى حنيفة، وزفر ومالك، وأصحابه. وقال أبو يوسف: إذا أكل صاحب الأرض وأطعم حاره وصديقه، أخذ منه عشر ما بقى إذا بلغ خرصه ما فيه الزكاة، وإن أكل الجميع لم يكن عليه شىء، فإن بقى منها قليل أو كثير، فعليه عشره أو نصف عشره، وقال مالك: لا يترك الخراص لأرباب الثمار شيئا، لمكان ما يأكلون ولا يترك لهم من الخرص شىء. ذكره ابن القاسم، وغيره عنه.

وقال الليث: في زكاة الحبوب يبدأ به قبل النفقة، وما أكل من فريك هو وأهله، فإنه لا يحسب عليه، بمنزلة الرطب المدى يبرك لأهل الحوائط يأكلون ولا يخرص عليهم. وقول الشافعي في ذلك كله كقول الليث سواء في خرص الثمار والبرك لأهلها ما يأكلون رطبا لا يحسب عليهم. والحجة لمن ذهب هذا المذهب ظاهر قوله عز وجل: فو آتوا حقه يوم حصاده (٥٠١٨). وهذا يوجب مراعاة وقت الحصاد والجذاذ لا ما قبله.

<sup>(</sup>٥٠٦٧) أخرجه أبو داود برقم ١٦٠٣ حـ١١٢/٢ كتاب الزكاة، عن عتاب بن يسير. (٥٠٦٨) الأنعام ١٤١.

. ۲۲ .....

وما رواه شعبة، قال: أخبرنى حبيب بن عبدالرحمن، قال: سمعت عبدالرحمن بن مسعود بن دينار، يقول: جاء سهل بن أبى حثمة إلى مسجدنا فحدث أن رسول الله على قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» (١٦٩٠).

ورواه عن شعبة جماعة من أصحابه، وذكره أبو داود وغيره، وهذا الحديث حجة على من أنكر الخرص للزكاة، ومثل حديث أبى حميد الساعدى فى خرص رسول الله وأصحابه على المرأة للزكاة، خرصوا عليها عام تبوك فى حديقتها عشرة، أوسق فقد ذكرنا الخبر فى غير هذا الموضع.

وروى ابن لهيعة، عن أبى الزبير، عن جابر، أن رسول الله على قال: «خففوا فى الخرص، فإن فى المال العرية، والواطية، والأكلة والوصية، والعامل، والنواثب» (٥٠٧٠).

وروى سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، قال: كان عمر بن الخطاب يأمر الخراص أن يخرصوا ويرفعوا عنهم قدر ما يأكلون. وقال الحسن كان المسلمون يخرص عليهم ثم يؤخذ منهم على ذلك الخرص والآثار عن السلف فى الخرص كثيرة جدا. واختلف الفقهاء فى المساقاة أيضا، فممن أجازها من فقهاء الأمصار مالك، والشافعى، وأصحابهما، وجماعة أهل الحديث، والثورى، والأوزاعى، والليث بن سعد، والحسن بن حى وابن أبى لبلى، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وكرهها أبو حنيفة، وزفر والحجة عليهما ثابتة بسنة رسول الله على حدثنا عبدا لله بن عمد، قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد بن بكر بن داسة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال حدثنا عبد بن القطان، عن عبيدا لله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله على عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من غمر أو زرع» (٧١٠).

قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن محمد بن عبدالرحمن بن غنم، عن نافع، عن ابن عمر، «أن النبي الله دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من

<sup>(</sup>۲۹، ۰) أخرجه النسائى ۲۱/۵ كتاب الزكاة، عن معاذ. والترمذى برقم ۲۶۳ جــ ۲۲/۳ كتاب الزكاة، عن الزكاة، عن سهل بن أبى حثمة. وأبو داود برقم ۱۲۰۵ جـ ۱۱۳/۲ كتاب الزكاة، عن سهل بن أبى حثمة. والحمد ۴/۲، عن سهل بن أبى حثمة. والحمد ۴/۲، عن سهل بن أبى حثمة. وابن خزيمة برقم عن سهل بن أبى حثمة. وابن خزيمة برقم ۲۲۷۲ جـ ۲۳۱۶ عن سهل بن أبى حثمة.

<sup>(</sup>٥٠٧٠) ذكره بالكنز برقم ١٦٨٩٤ وعزاه للسيوطي.

<sup>(</sup>۰،۷۱) أخرجه أبو داود برقم ۳٤٠٨ حـ٣٦١/٣ كتاب البيوع، عـن ابن عمـر. وابـن أبـى شـيبة ۲۷٦/۱٤، عن ابن عمر.

أموالهم، وأن رسول الله ﷺ شطر»(°٬۷۲) ثمرها، لم يذكر في هذا الخبر أنه أخذ من الأرض شيئا وإنما أخذ من الثمرة، وهو حجة لمالك في الغابة البياض للعامل، وقوله: إن البياض كان بخيبر بين النخل تبعا لها – والله أعلم.

والأحاديث في المساقاة متواترة، والمساقاة عند مالك، والشافعي جائزة سنين؛ لأن المساقاة لما انعقدت فيما لم يخلق من الثمرة في عام، كان كذلك ما بعده من الأعوام، ما لم يطل على حسبما ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب. وقد أجمعوا على أنه لا تحوز المساقاة في ثمر قد بدا صلاحه؛ لأنه يجوز بيعه إلا قوله: عن الشافعي وفرقة، والمشهور عن الشافعي أن ذلك لا يجوز. وأجمعوا على أنه لا تجوز المساقاة إلا على جزء معلوم قــل أو كثر، واختلفوا فيما تجوز فيه المساقاة: فقال مالك: تجوز المساقاة في كـل أصـل نحـو النخل، والرمان، والتين، والفرسك، والعنب، والورد، والياسمين، والزيتون، وكل مــا لــه أصل ثابت يبقى. قال: ولا تجوز المساقاة في كل ما يجنى ثم يخلف، نحو القصب، والبقول، والموز؛ لأن بيع ذلك جائز، وبيع ما يجنى بعده. وقال مالك: كان بياض خيــبر يسيرا بين أضعاف سوادها، فإذا كان البياض قليلا فلا بأس أن يزرعه العامل من عنده. قال ابن القاسم: فما نبت منه كان بين المساقين على حسب شركتهما في المساقاة، قال: وأحل ذلك أن يلغى البياض اليسير في المساقاة للعامل، فيزرعه لنفسه فما نبت من شيء كان له، وهو قول مالك، وقدر اليسير أن يكون قدر الثلث من السواد. قال مالك: وتجوز المساقاة في الزرع إذا استقل وعجز صاحبه عن سقيه، ولا تحـوز مساقاته إلا في هذه الحال بعد عجز صاحبه عن سقيه. قال مالك: ولا بأس بمساقاة القثاء والبطيخ إذا عجز صاحبه عن سقيه ولا تجـوز مساقاة الموز، ولا القصب، حكى هـذا كله عن ابن القاسم، وابن عبدالحكم وابن وهب. وقال محمد بن الحسن: تحوز المساقاة في الطلع ما لم يتناه عظمه، فإذا بلغ حالاً لا يزيـد بعـد ذلـك، لم يجـز وإن لم يرطـب. وقال في الزرع: جائز مساقاته ما لم يستحصد، فإن استحصد لم يجـز. وقـال الشـافعي: لا تجوز المساقاة إلا في النخل والكرم؛ لأن ثمرها بائن من شجره، ولا حائل دونــه يمنــع لإحاطة النظر إليه، وثمر غيرهما متفرق بين أضعاف ورق شجره، لا يحساط بـالنظر إليـه، وإذا ساقاه على نخل فيها بياض عند الشافعي، فإنه قال: إن كان لا يوصل إلى عمل البياض إلا بالدخول على النخل، وكان لا يوصل إلى سقيه إلا بشرك النخل في الماء، وكان غير مثمر، جاز أن يساقي عليه في النخل، لا منفردا وحده. قال: ولولا الخبر بقصة خيبر، لم يجز ذلك، قال: وليس لمساقى النحل أن يزرع البياض إلا بإذن ربـه، فـإن

<sup>(</sup>٥٠٧٢) أخرجه أبو داود برقم ٣٤٠٩ حـ٣٦١/٣ كتاب البيوع، عن ابن عمر.

٢٢٢ ..... فتح المالك

فعل، كان كمن زرع أرض غيره. واختلفوا في مساقاة البعل: فأجازها مالك وأصحابه، والشافعي، ومحمد بن الحسن، والحسن بن حي، وذلك عندهم على التلقيح والزبر والحفر والحفظ وما يحتاج إليه من العمل.

وقال الليث: لا تجوز المساقاة إلا فيما سقى، قال الليث: ولا تجوز المساقاة فى الزرع، استقل أو لم يستقل. قال: وتجوز فى القصب؛ لأن القصب أصل. وأحماد البن حنبل، وجماعة، المساقاة فى النخل، والأرض بجزء معلوم كان البياض يسيرا أو كثيرا، وقد بينا مذهب هؤلاء وغيرهم فى كراء الأرض فى باب داود وربيعة – والحمد لله.

واختلفوا في الحين الذي لا تجوز فيه المساقاة في الثمار، فقال مالك: لا يساقى من النخل شيء - إذا كان فيها ثمر قد بدا صلاحه وطاب، وحل بيعه، ويجوز قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه.

واختلف قول الشافعي: فقال مرة: يجوز - وإن بدا صلاحه - وقال مرة: لا يجوز. ولا يجوز عند الشافعي أن يشترط على العامل في المساقاة ما لا منفعة فيه في أصل الثمرة، وفيما يخرجه.

#### ٥٨٦ - حديث ثان لابن شهاب، عن سليمان بن يسار:

مالك، عن ابن شهاب، عن سايمان بن يسار، أن رسول الله و كان يبعث عبدالله بن رواحة يخرص بينه وبين يهود خيبر، قال: فجمعوا له حليا من حلى نسائهم فقالوا: هذا لك، فخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبدالله بن رواحة: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلى، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عنكم، فأما ما عرضتم من الرشوة، فإنها سحت، وإنا لا نأكلها، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض» (٥٠٧٣).

هذا الحديث مرسل في جميع الموطآت عن مالك بهذا الإسناد، وقد تقدم القول في معناه مستوعبا - في باب حديث ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب من كتابنا هذا، فلا وجه لإعادة القول في ذلك، وقد يستند معنى هذا الحديث من رواية ابن عباس، وجابر، وغيرهما، عن النبي في وسماع سليمان بن يسار من ابن عباس صحيح. وقال معمر، عن الزهرى في هذا الحديث: خمس رسول الله في خيبر، ولم يكن له ولا لأصحابه عمال يعملونها ويزرعونها، فدعا يهود خيبر - وقد كانوا أخرجوا منها - فدفع إليهم

<sup>(</sup>٥٠٧٣) أخرجه أبو داود برقم ٣٤١٣ حـ٣٦١/٣ كتاب البيوع، عن عائشة. والبغوى بشرح السنة (٥٠٧٣) عن عائشة.

كتاب المساقاة .....

وفيه من الفقه إثبات خبر الواحد ألا ترى أن عبدا لله بن رواحة قدم على أهل خيبر – وهو واحد – فأخبرهم عن النبى ﷺ بحكم كبير فى الشريعة، فلم يقولوا له: إنـك واحد لا نصدقك على رسول الله ﷺ، ولو كان خبيره واحدا لا يجب بنه الحكم، ما بعثه رسول الله ﷺ وحده.

وفيه أن المؤمن وإن أبغض في الله، لا يحمله بغضه على ظلم من أبغضه، والظالم نفسه يظلم قال على: «الظلم ظلمات يوم القيامة» (٥٠٧٤).

وفيه دليل على أن كل ما أخذه الحاكم والشاهد على الحكم بالحق أو الشهادة بالحق سحت، وكل رشوة سحت، وكل سحت حرام، ولا يحل لمسلم أكله. وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين، وقال جماعة أهل التفسير في قول الله عز وجل: (أكالون للسحت) قالوا: السحت الرشوة في الحكم. وفي السحت كل ما لا يحل كسبه.

وفى هذا الحديث دليل على أن السحت – وهنو الرشنوة عنند اليهنود – حبرام ولا يحل، ألا تبرى إلى قولهم: بهذا قنامت السنموات والأرض. ولنولا أن السنحت حبرام عليهم فى كتابهم ما عيرهم الله فى القرآن بأكله.

فالسحت محرم عند جميع أهل الكتاب - أعاذنا الله منه برحمته آمين.

أنشدنا غير واحد لمنصور الفقيه – رحمه الله:

إذا رشوة من باب بيت تقمحت لتدخل فيه والأمانة فيه سعت هربا منها وولت كأنها حليم تنحى عن جوار سفيه حدثنى أجمد بن عبدا لله بن محمد بن على، قال حدثنى أبى، قال: حدثنا محمد بن

<sup>(</sup>۵۰۷٤) أخرجه البخارى حـ۳/۲۰۹ كتاب المظالم باب الظلم ظلمات، عــن ابـن عمـر. والـترمذى برقم ۲۰۳۰ حــ ۲۷۷/۲ كتاب البر والصلة باب الظلم، عن ابن عمر. وأحمد ۲۷۳/۲، عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى ۹۳/۲، عن ابن عمر. والبغوى بشــرح السـنة ۲/۲۵، عـن ابن عمر.

<sup>(</sup>٥٠٧٥) المائدة ٢٤.

٢٧٤ .....

قاسم، قال: حدثنا أبو عبدا لله مالك بن عيسى بن نصر القفصى الحافظ بقفصة، وحدثنا عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعت، قالا: حدثنا على بن سهل الرملى، قال: حدثنا زيد بن أبى الزرقاء، عن جعفر بن برقان.

وحدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا المعافي بن عمران، قال: حدثنا جعفر ابن رقان، عن ميمون بن مهران، عن مقسم بن أبي القاسم، عن ابن عباس، «أن رسول الله ﷺ حين افتتح خيبر واشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء، وبيضاء - يعنى الذهب والفضة - فقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعمل ولنا نصف الثمرة ولكم النصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين تصرم النخل، بعث إليهم عبدا لله بن رواحة فحرز النحل وهو الذي يدعوه أهل المدينة الخرص، فقال: هي كذا وكذا، فقالوا: أكثر علينا»(٥٠٧٦) وفي حديث المعافي فقال: «في ذا كذا وكذا، فقالوا: أكثرت يا ابن رواحة، قال: فأنا أعطيكم النصف الذي قلت. قالوا: هذا الحق، وبه قامت السموات والأرض، وقد رضينا أن نـأخذه بـالذي قلت « وفي الحق، وفي حديث زيد بن أبي الزرقاء: «أكثرت علينا يا ابن رواحة، قال: فأنا إلى جـذاذ النخـل، وأعطيكم نصف الذي قلت: قالوا: هذا الحق، وبه قامت السموات والأرض، وقد رضينا أن نأخذه بالذي قلت (٥٠٧٨) . قد تقدم في باب ربيعة من القول في ذكر الأرض. وفي باب ابن شهاب من معاني الخرص، ومعاني أرض حيبر ما فيه إشراف على معانى ذلك كله والحمد الله. وقال أبو بكر الأصم عبدالرحمن بن كيسان: كان أعطاه رسول الله ﷺ خيبر على النصف مما تخـرج أرضهـا وثمرهـا خصوصـا لـه ﷺ لأن اليهود كانوا له كالعبيد، وللسيد أن يأخذ مال عبده كيف شاء، ومنه الدرهم بالدرهمين، فرخص رسول الله علي: في دفع الأرض إلى اليهود بالنظر لتلك العلـة، ولا يجوز ذلك لغيره لما ثبت من تنبيه عن مثل ذلك في كراء الأرض، وفيي بيع الثمــار قبــل بدو صلاحها.

ولما أجمعوا عليه أن الجهول لا يكون بمثل لشيء ولا يجوز بيعه.

وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ،

<sup>(</sup>٥٠٧٦) أخرجه أبو داود برقم ٢٦١/٣ حـ٣(٥٠٧٦ كتاب البيوع، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥٠٧٧) أبو داود برقم ٣٤١١ حـ٢٦١/٣ كتاب البيوع، عن جعفر بن برقان.

<sup>(</sup>٥٠٧٨) أبو داود برقم ٣٤١١ حـ٣/٢٦١ كتاب البيوع، عن مقسم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۰۷۹) أخرجه مسلم حـ٣/ ۱۱۸٤ كتــاب البيـوع بــاب ۱۹ رقــم ۱۱۰، عــن رافــع بــن خديــج. والنسائي ۷/۰۶ كتاب المزارعة، عن رافع بن نحديج.

# ٣٤ - كتاب كراء الأرض ١ - باب كراء الأرض

#### ٥٨٧ - حديث ثان لربيعة - متصل مسند:

مالك، عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن، عن حنظلة بن قيس الزرقى، عن رافع بن خديج: «أن رسول الله على نهى عن كراء المزارع، قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق؟ قال: أما الذهب، والورق فلا بأس» (٥٠٨٠).

قال أبو عمو: اختلف الناس في كراء المزارع، فذهبت فرقة إلى أن ذلك لا يجوز بوجه من الوجوه، ومالوا إلى ظاهر هذا الحديث، وما كان مثله، قالوا: إنه قد روى عن رافع بن حديج من هذا الوجه، وغيره حلاف ما حكاه ربيعة، عن حنظلة عنه من تأويله.

هذا، وذكروا أن أحاديث رافع في ذلك مضطربة الألفاظ، مختلفة المعاني، واحتجوا عما حدثناه إسماعيل بن عبدالرحمن القرشي، قال: حدثنا محمد بن العباس الحلبي، قال: حدثنا أبو عوانة الحسين بن محمد الحراني بحران، قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، عن مطر، عن عطاء، عن حابر، قال: «خطبنا رسول الله على فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يواجرها» (٥٠٨١).

وحدثنا إسماعيل أيضا قال: حدثنا محمد بن العباس، قال: حدثنا أبو عبدالرحمن محمد ابن عبدا لله مكحول البيروتي ببيروت، قال: حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد بن النحاس، قال: حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر مثله، سواء مرفوعا.

قالوا: فهذا جابر يروى عن النبي ﷺ النهى عن كراء الأرض مطلقا، ولم يختلف عن جابر في ذلك كما اختلف عن رافع.

<sup>(</sup>۰۸۰) أخرجه مسلم حـ ۱۱ كتاب البيوع رقم ۹۲، عن حابر بن عبدا لله. والنسائى ۳۷/۷ كتاب المزارعة، عن حابر بن عبدا لله. والطحاوى بالمشكل ۲۸٤/۳، عن رافع بن حديج. (۰۰۸۱) أخرجه البخارى حـ ۲۱۷/۳ كتاب الزراعة باب مـا كـان مـن أصحـاب .. إلخ، عـن أبى هريرة. ومسلم حـ ۱۱۷۸/۳ كتاب البيوع رقم ۱۰۲، عن أبى هريرة. والطبراني بالكبير ۲۸۷٪، عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ۲۵۷/۸، عن حابر.

كتاب كتاب كواء الأرض .....

وذكر من ذهب إلى هذا المذهب من حديث رافع ما رواه ابن شهاب، عن سالم أن ابن عمر كان يكرى أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرض، فترك ابن عمر كراء الأرض.

ورواه جماعة عن ابن شهاب هكذا، وكذلك رواه جويرية وحده، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم أنه سأله عن كراء المزارع فقال سالم: أخبر رافع بن خديج عبدا لله بن عمر أن عميه - وكانا شهدا بدرا - أخبراه أن رسول الله على نهى عن كراء المزراع، فترك عبدا لله كراءها، وكان يكريها قبل ذلك. والذى فى الموطأ: مالك، عن ابن شهاب أنه قال: «سألت سالم بن عبدا لله عن كراء الأرض بالذهب، والفضة، فقال: لا بأس بذلك، قال: فقلت: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع بن خديج، ولو كانت لى أرض أكريتها. هكذا هو فى الموطأ لمالك، عن أبى شهاب، عن سالم قوله، ورواه جويرية مرفوعا.

وقد روى نافع، عن ابن عمر مثله.

ولما كان سالم يذهب إلى إجازة كراء الأرض بالذهب، والورق ولم يحمل نهى رسول الله على عن كراء المزارع على العموم، اعترضه ابن شهاب بحديث رافع، والقول بظاهره، فقال سالم: أكثر رافع في حمله الحديث على ظاهره، ومنعه من كرائها بالذهب والورق؛ لأن المعنى عند سالم وطائفة من العلماء كان في النهى عن كرائها، لوجوه سنذكرها مفسرة بعد هذا إن شاء الله:

منها أنه إنما نهى رسول الله على عن كراء الأرض؛ لأنهم كانوا يكرونها ببعض ما يخرج منها.

<sup>(</sup>٥٠٨٢) أخرجه أحمد ٢/٢، عن ابن عمر.

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، «عن ابن عمر أنه كان يكرى أرضه في عهد أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية، حتى إذا كان في آخرها بلغه أن رافعا يحدث في ذلك بنهي رسول الله نهي فأتاه وأنا معه، فسأله، فقال: نعم، نهي رسول الله عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد» (٥٠٨٣).

قالوا: وهذا أيضا على الإطلاق والعموم.

وما رواه الليث بن سعد، عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى عفير أن رافع بـن حديـج كان يقول: «منعنا رسول الله ﷺ أن نكرى المحاقل، (٠٨٤).

والمحاقل فضول يكون من الأرض.

وما رواه عبدالكريم، عن مجاهد، عن ابن رافع بن خِديِج، عن أبيه سمعه يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن إجارة الأرض» (٥٠٨٠).

وإلى هذا ذهب طاوس اليمانى فقال: لا يجوز كراء الأرض بالذهب ولا بالورق ولا بالعروض. وبه قال أبو بكر الأصم عبدالرحمن بن كيسان فقال: لا يجوز كراء الأرض بشيء من الأشياء.

قال: لأنها إذا استؤجرت وحرثها المستأجر وأصلحها لعلمه أن يحرق زرعمه، فيردهما

<sup>(</sup>٥٠٨٣) أخرجه بنحوه النسائى ٧/٠٤ كتاب المزارعة، عن رافع بن خديج. وابن ماحة برقم 0٠٨٣) ٢٤٥٥ جــ ٣٠/٢ كتاب الرهون باب كراء الأرض، عن أبى سعيد الخدرى. وأحمد ٢٣٠/٢ والبيهقى بالكبرى ٢٩٩٥. والحاكم بالمستدرك ٢٧/٢، عن أنس. والدارقطنى ٣٥/٢) عن أنس.

<sup>(</sup>۱۸۰ه) أخرجه بلفظ: «نهى رسول الله على عن كراء الأرض» مسلم ۱۱۷٦/۳ كتاب البيوع باب الا رقم ۸۷، عن حابر بن عبدالله. والنسائى ۳٤/۷ كتاب المزارعة، عن رافع بن خديج، عن أبيه. وأحمد ۳۳۸/۳، عن حابر. والدارقطنى ۳۲/۳، عن حابر. والبيهقى بالكبرى ۱۳۱/۳، عن رافع بن خديج.

<sup>(</sup>۰،۸۰) أخرجه النسائى ٧/٠٥ كتاب المزراعة، عن زيد بن ثابت. وأبو داود برقسم ٣٣٩٠ حسر ٥٠٨٥) أخرجه النسائى ٧/٠٥ كتاب البيوع باب الزراعة، عن زيد بن تابت. وابن ماحة برقم ٢٤٦١ حسن زيد بن ثابت. وأحمد ١٨٢/٥ عن زيد بن ثابت. والبيهقى بالكبرى ٢/٤٣١، عن زيد بن ثابت. والطبرانى بالكبير ١٣٦/٥، عن زيد بن ثابت. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١٤٤٦٥، عن زيد بن ثابت.

وقال آخرون: جائز كراء الأرض لمن شاء، ولكنه لا يجوز كراؤها بشيء من الأشياء إلا بالذهب والورق، وذكروا في إباحة كراء الأرض ما رواه عبدالرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: «يغفر الله لرافع بن خديج، أنا - والله - أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال النبي على: هذا شأنكم، فلا تكروا المزارع، فسمع قوله: لا تكروا المزارع» (٥٨٦٠).

ذكره أبو داود، عن مسدد، عن بشر بن المفضل، عن عبدالرحمن بن إسحاق واحتجوا بحديث طارق بن عبدالرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن حديج، عن النبي الله أنه قال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى بذهب أو فضة «٥٨٧).

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، وبكر بن حماد، قال أحمد: حدثنا الفضل بن دكين، وقال بكر: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبدالرحمن فذكره، وذكر أبو داود عن مسدد مثله.

قالوا: فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث لما فيه من البيان والتوقيف، ولأن رافعًا بذلك كان يفتى، ألا ترى ما ذكره ربيعة عن حنظلة عنه.

وكان أحمد بن حنبل، يقول: أحاديث رافع في كراء الأرض مضطربة، وأحسنها حديث يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج.

وقال آخرون: جائز أن تكرى الأرض بكل شيء من الأشياء حاشا الطعام.

<sup>(</sup>۰۰۸٦) أخرجه أبو داود برقم ۳٤٠٠ حـ ۲۸۰/۳ كتاب البيوع، عن رافع بن خديج. والنسائى ١٩/٢ كتاب المزارعة، عن سعد بن أبى وقاص. وابن ماحة برقم ٢٤٤٩ حـ ١٩/٢ كتاب الرهون، عن رافع بن خديج. والبيهقى بالكيرى ١٣٢/٦، عن رافع بن خديج. والطبرانى بالكبير ١٢٣/٤، عن رافع بن خديج. وذكره الهيثمى بالمجمع ١٢٣/٤ وعزاه للطبرانى، عن رافع بن خديج.

واحتجوا بما رواه يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله على: «من كانت له أرض فيلزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها بثلث ولا ربع طعام مسمى» (۸۸۰۰).

ذكره أبو داود، قال: حدثنا عبيدا لله بن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة، عن يعلى بن حكيم، وذكره أيضا، عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، عن أيوب، قال: كتب إلى يعلى بن حكيم أنى سمعت سليمان بن يسار فذكره.

وذكر مالك، عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبدا لله، عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق.

وإلى هذا ذهب مالك، وأكثر أصحابه على ما بينا عنهم وعن غيرهم، من العلماء في باب داود بن الحصين – والحمد لله.

قالوا: فقد حجر فى هذا الحديث على كراء الأرض بالطعمام المعلموم، وذكروا نهى رسول الله على عن المحاقلة، وقد تأولوا فى ذلك أنها استكراء الأرض بالحنطة، وما كمان فى معناها.

وقد ذكرنا اختلاف العلماء في معنى المحاقلة، والمخابرة، وكراء الأرض في باب داود من كتابنا هذا بما يغني عن إعادته ها هنا.

وإنما ذكرنا ها هنا اختلاف الآثار في ذلك، وجملة الأقاويل، وبا لله التوفيق.

وقال آخرون: حائز أن تكرى الأرض بالذهب، والورق، والطعام كله، وسائر العروض، إذا كان ذلك معلوما.

وكل ما جاز أن يكون ثمنا لشيء فجائز أن يكون أجرة في كراء الأرض ما لم يكن مجهولا، ولا غررا.

واحتجوا بما روى الأوزاعى، عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن، عن حنظلة بن قيس الأنصارى، قال: سألت رافع بن خديج، عن كراء الأرض بالذهب، والورق، فقال: لا بأس بذلك، «إنما كان الناس على عهد رسول الله الله يواجرون بها على الماذيانات، وإقبال الجداول، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه على، فأما بشيء مضمون معلوم فلا بأس به» (٥٠٨٩).

<sup>(</sup>٥٠٨٨) أحرحه أبو داود برقم ٣٣٩٢ حـ٣٥٣٣ كتاب البيوع، عن رافع بن حديج.

<sup>(</sup>٥٠٨٩) أخرجه الحميدي في مسنده بلفظه برقم ٥٠٤، عن رافع بن خديج.

قالوا: ففي هذا الحديث إجازة كراء الأرض بكل شيء معلوم، وإنما النهي عن ذلك بأن يجهل البدل، ذكره أبو داود، عن إبراهيم بن موسى، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي.

قال أبو داود: روى الليث، عن ربيعة مثله، قال: ورواية يحيى بن سعيد، عن حنظلة نحوه مثله.

قال أبو عمو: روى الثورى، وابن عيبنة، ويزيد بن هارون، وغيرهم عن يحيى بن سعيد الأنصارى، قال: أخبرنى حنظلة بن قيس أنه سمع رافع بن خديج، يقول: كنا أكثر الأنصار، وأكثر أهل المدينة حقلا، وكنا نقول للذى نخابره، ونكرى منه الأرض: لك هذه القطعة، ولنا هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه شيئا، فنهانا رسول الله عن ذلك فإما بذهب أو ورق فلم ينهنا. دخل حديث بعضهم في بعض. قيل لابن عيينة: أن مالكا يروى هذا الحديث عن ربيعة، فقال: وما يريد بذلك، وما يرجو منه؟ يحيى بن سعيد أحفظ منه، وقد حفظناه عنه، ورواية الأوزاعي، عن ربيعة موافقة لرواية يحيى بن سعيد، ورواية مالك مختصرة.

ففى هذا الحديث: أن النهى إنما كان مخرجه من أجل المحابرة، وجهل الإجارة، وذلك أيضا بين فيما ذكر الحميدى، عن ابن عيينة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت عبدا لله بن عمر يقول: «كنا نخابر، ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله على نهى عنه، فتركنا ذلك من أجل قوله ورووه فقد بان بهذا الحديث معنى حديث ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه الذى قدمنا ذكره، وبان به أن ذلك من أجل المخابرة، وهي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، لا خلاف في ذلك، وقد ذكرناه، ومضى القول فيه من جهة اللغة، والآثار عما فيه كفاية.

قالوا: والخبر المخابرة وهي كراء الأرض ببعض ما تخرجه على سنة خيبر، وذلك منسوخ، وقد بان نسخه بهذا الحديث وما كان مثله.

<sup>(</sup>٥٠٩٠) وأخرجه مسلم بنحوه حـ٧/٣٦ كتاب البيوع باب ١٧ رقم ٩٩.

<sup>(</sup>٩٠٩١) أخرجه مسلم ١١٧٩/٣ كتاب البيوع باب ١٧ رقم ١٠٦، عن ابن عمر.

واحتجوا أيضا أن حديث رافع بن خديج إنما معناه النهى عن المزارعة وهى كراء الأرض بالثلث والربع بما حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا الحكم بن أبي عبدالرحمن بن أبي نعيم، قال: سمعت أبي يقول، عن رافع بن خديج «عن النبي النبي أنه نهى عن المزارعة» (٥٩٢).

وحدثنا عبدالوارث، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا جرير عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، قال: «أتانا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله على ينهاكم عن الحقل، (٥٩٣).

والحقل: المزارعة بالثلث والربع، وهو معنى حديث ثابت بن الضحاك، عن النبسي الله نهى عن المزارعة.

وكذلك روى أبو الزبير، عن جابر، قال: «كنا في زمن النبي الله ناخذ الأرضين بالثلث، والربع، وبالماذيان، فنهي رسول الله على عن ذلك».

قالوا: وأما بالطعام المعلوم، فلا بأس بذلك كسائر العروض، ولم يفرقوا بين كراء الأرض، وكراء الدار وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله.

وقال آخرون: أحاديث رافع في هذا الباب لا يثبت منها شيء يوجب أن يكون حكما لاختلاف ألفاظها واضطرابها، وكذلك حديث جابر.

قالوا: وممكن أن يكون النهي عن ذلك على نحو ما رواه سعيد بن المسيب، عن

<sup>(</sup>۹۲) أخرجه البيهقى بالكبرى ١٣٤/٦، عن رافع بـن خديـج. وأحمـد ٣٣/٤، عـن عبـدا لله بـن معقل. والدارمي ٢٧١/٢، عن الثابت بن الضحاك. وابن أبي شيبة ٣٤٩/٦، عن رافع بـن خديج.

<sup>(</sup>٥٠٩٣) أخرجه أبو داود برقم ٣٣٩٨ حـ ٢٥٨/٣ كتاب البيوع، عن رافع بن خديج.

<sup>(</sup>٥٠٩٤) سبق تخریجه برقم ٥٠٨٥.

حدثناه أبو محمد عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبراهيم بن قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبسى لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد، قال: «كنا نكرى الأرض بما على السواقى، فنهانا رسول الله على عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق»(٥٩٥٠) وهذا على غو ما قاله يحيى بن سعيد، عن حنظلة، عن رافع في ذلك. قوله: لك هذه القطعة، ولى هذه، فربما أحرجت هذه وربما لم تخرج هذه، ومثله ما رواه الأوزاعى، عن ربيعة، عن حنظلة، عن رافع، وذلك كله مجهول وغرر، ولا يجوز أخذ العوض على مثله في الشريعة للجهل به.

قالوا: فأما بالثلث والربع والجزء المعلوم فجائز؛ لأن ذلك معلوم سنة ماضية في قصة حيبر، إذ أعطاها ﷺ اليهود على نصف ما تخرج أرضها وثمرتها.

وروى ابن المبارك، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله الله على أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها (٥٠٩٦).

وروى أنس بن عياض، ويحيى القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «عامل رسول الله على خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع، أو تمر» (٥٠٩٠)، ذكر ذلك كله البخارى، وهو صحيح الأثر، وقد تقدم القول بذكر القائلين بهذه الأقاويل، وبمعنى اختلافهم في ذلك في باب حديث داود بن الحصين من كتابنا هذا، وبا لله التوفيق.

\* \* \*

<sup>(</sup>٥٠٩٥) أخرجه أبو داود برقم ٣٣٩١ حـ٣/٢٥٥ كتاب البيوع، عن زيد بن ثابت.

<sup>(</sup>٥٠٩٦) أخرجه أبو داود برقم ٣٤٠٩ حـ٣١٠ كتاب البيوع باب المساقاة، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٥٠٩٧) أخرجه أبو داود برقم ٣٤٠٨ حـ٣/٢٦ كتاب البيوع، عـن ابن عمر. وابن أبي شيبة (٢٦٠/١٤ عن ابن عمر.

## ٣٥ - كتاب الشفعة

#### ١ - باب ما تقع فيه الشفعة

۵۸۸ – حدیث ثالث لابن شهاب، عن سعید وأبی سلمة – مرسل، یتصل من وجوه:

مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبدالرحمن بن عوف: «أن رسول الله على قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيم» (٥٩٩٨).

هكذا روى هذا الحديث عن مالك أكثر الرواة للموطأ وغيره مرسلا. إلا عبدالملك ابن عبدالعزيز الماجشون وأبا عاصم النبيل ويحيى بن إبراهيم بن داود بن أبي قبيلة المدنى وأبا يوسف القاضي وسعيدًا الزبيري فإنهم رووه عن مالك بهذا الإسناد، متصلا عن أبي هريرة مسندا. واختلف فيه عن ابن وهب، عن مالك فروى عنه مرسلا كما في الموطأ، وروى عنه مسندا كرواية ابن الماجشون، ومن تابعه، وكذلك اختلف فيه عن مطرف، عن مالك سواء. ورواه عبدا لله بن محمد بن ربيعة القدامي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، ولم يذكر أبا سلمة، والقدامي ضعيف منكر الحديث، فأما رواية ابن الماجشون لهذا الحديث، فأخبرنا خلف بن قاسم الحافظ، وأحمد بن فتح، قالا: حدثنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازى، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أصبغ بن مليح المرادى: قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود بن حماد المهرى، قال: حدثنا عبدالملك ابن عبدالعزيز الماجشون، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريـرة: أن رسـول الله ﷺ قضـي بالشـفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. زاد ابن قاسم: فيه وذكره أبو الحسن على بن عمر الحافظ، قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنًا سعد بن عبدا لله بن الحكم، وإسماعيل بن إسحاق بن سهل، قال على: وحدثنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا أحمد بن منصور بن راشد المروزي قال على: وحدثنا أبو على إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: وحدثنا

<sup>(</sup>۹۸، ٥) أخرجه النسائى ٣٢٠/٧ كتاب البيوع باب التركة فى الرباع، عن حابر. وابن ماحة برقم ٧٤٩٧ حـ ٨٣٤/٢ كتاب البيوع باب إذا وقعت الحدود عند أبى هريرة. والطحاوى بشرح المعانى ٤/ ١١٢١، عن أبى هريرة.

محمد بن مخلد، حدثنا الحسن بن شيب، حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود ابن أخى رشدين، ومحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم البرقى، قالوا كلهم: حدثنا عبدالملك بن عبدالعزيز الماحشون، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة أن رسول الله على قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه. وحدثنى عبدالله بن محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن على، قال: حدثنا أجمد بن خالد، قال: حدثنا يحيى بن أيوب بن بادى العلاف، قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود قال: حدثنا عبدالملك، عن مالك، عن الزهرى، عن أبى سلمة، وسعيد بن المسيب، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله على: «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» (وحدثنا أحمد بن عبدالله بن محمد، قال: حدثنى أبى، وقعت الحدود فلا شفعة» وقال: حدثنا ملك بن عيسى القفصى الحافظ، قال:

حدثنا سعد بن عبدا لله بن عبدالحكم، قال: حدثنا عبدالملك بن عبدالعزيز، عن ملك، عن ابن شهاب، عن سعيد، وأبى سلمة، عن أبى هريرة، عن النبى فذكره. وحدثنا خلف، حدثنا عبدالملك بن محمد العقيلي، حدثنا العباس بن محمد البصرى، حدثنا أبو الربيع سليمان بن أخى رشدين بن سعد، حدثنا عبدالملك بن عبدالعزيز الماجشون، حدثنا مالك فذكر بإسناده مثله.

وحدثنا خلف قال: حدثنا عبدا لله بن عمر بن إسحاق، حدثنا أحمد بن الحجاج، وحدثنا خلف، حدثنا الحسن بن الخضر، حدثنا أحمد بن شعيب، قالا: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبدالملك بن عبدالعزيز الماجشون، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب، وأبى سلمة بن عبدالرحمن، عن أبى هريرة، عن رسول الله الله الله سواء. وأما رواية أبى عاصم فحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا على بن عبدالله المديني، قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبى سلمة بن عبدالرحمن، عن أبى هريرة، قال إسماعيل بن رسول الله الله الله المنافعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة». قال إسماعيل بن إسحاق: قال على بن المديني: قلت لأبى عاصم: من أين سمعت هذا من مالك؟ يعنى حديث الشفعة مسندا، فقال: سمعت منه يمني أيام أبى جعفر، وقال على بن عمر: حدثنا إسماعيل بن عثمان بن أحمد، وأبو سهل بن زياده، وأبو بكر الشافعي، قالوا: حدثنا إسماعيل بن

<sup>(</sup>۹۹۹) أخرجه النسائي ۳۲۱/۷ كتاب البيوع باب ذكر الشفعة، عن أبي سلمة. والبيهقي بالكبري ۲۲،۷٪، عن جابر.

إسحاق، قال: حدثنا على بن نصر، قالوا لأبى عاصم: إن الناس يخالفونك فى مالك فى حديث الشفعة، فلا يذكرون فيه أبا هريرة، فقال أبو عاصم: هاتوا من سمعه من مالك فى الوقت الذى سمعته أنا فيه، إنما كان قدم علينا أبو جعفر مكة فاجتمع الناس إليه، وسألوه أن يأمر مالكا أن يحدثهم، فأمره فسمعته من مالك فى ذلك الوقت. قال على ابن نصر: هذا فى حياة ابن جريج لأن أبا عاصم خرج من مكة إلى البصرة، حين مات ابن جريج و لم يعد، وقد كان أبو عاصم يتهيب إسناد هذا الحديث حتى بلغته رواية ابن إسحاق له عن الزهرى فرجع إلى الحديث به. قال إسماعيل: حدثناه على بن المدينى، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا عبدا الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة، عن النبى الله فيه فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة».

وأخبرنا محمد بن عمروس، حدثنا على بن عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبدا لله بن محمد بن زيادة النيسابورى، حدثنا يزيد بن سنان، وبكار بن قتيبة، وأبو أميسة محمد بن إبراهيم بن مسلم، ومحمد بن إسحاق الصاغانى، قالوا: حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد، وأبى سلمة، عن أبى هريرة: أن النبى على: قضى بالشفعة فيما لم تقع الحدود، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.

ورواه أبو قلابة الرقاشي، وعبدالدوري، ومحمد بن العوام الزيادي، ومحمد بن سنان القزاز كلهم عن أبي عاصم بإسناده ومعناه، ولفظ أبى قلابة: «قضى رسول الله على بالشفعة فيما لم يقسم فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» (١٠٠٠).

ورواه إبراهيم بن هاني، عن أبي عاصم، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي على مسندا.

<sup>(</sup>۱۰۰ هريرة.

قال على بن عمر: وحد ثنا أبو على الصفار، حد ثنا أبو داود السحستاني، قال: سمعت أبا جعفر الدارمي أحمد بن سعيد، قال: قال أبو عاصم: هكذا حد ثنا به مالك سنة ست وأربعين، كأنه يقول عن سعيد مرسل، وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأما رواية يحيى بن أبي قتيلة، فحد ثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حد ثنا قاسم بن أصبغ، قال: حد ثنا أبو بكر عبيد بن محمد العمري بمصر، قال: حد ثنى أبو إبراهيم يحيى بن أبي قتيلة المدنى، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود ف لا شفعة». وحد ثنا أحمد بن فتح، قال: حد ثنا أحمد بن الحسن الرازي، قال: حد ثنا أبو بكر عبيدا لله بن محمد بن عبدالعزيز العمري القاضي إملاء، حد ثنا أبو إبراهيم يحيى بن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: فذكره. حد ثنا حلف ابن قاسم، حد ثنا عبدا الله بن حمد العمري، قال: حد ثنا أبو إبراهيم يحيى بن أبي قتيلة المدنى، عن الزهري، عن العمري، قال: حد ثنا أبو إبراهيم يحيى بن أبي قتيلة المدنى، عن أبي مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي

وأخبرنا محمد، حدثنا على بن عمر، حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا يحيى بن أبي قتيلة، حدثنا مالك، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة». وأما رواية ابن وهسب على الاتصال، فحدثنا خلف بن القاسم، وأحمد بن فتح، قالا: حدثنا أبو أحمد عبدالله بن محمد بن ناصح المفسر، قال: حدثنا أبو محمد عبدالرحمن بن إسماعيل الكوفي، قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة: أن رسول الله على: قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وقد ذكر الطحاوى أن قتيبة المهرى رواه عن مالك كما رواه ابن الماجشون، وأبو عاصم، والله أعلم.

وذكر الدارقطني من رواية أبي يوسف القاضي، ومطرف بن عبدا لله المدني، وابن وهب، وسعيد بن داود الزبيري بالأسانيد، عنهم، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي الله.

قال أبو عمر: وأما سائر أصحاب ابن شهاب غير مالك فإنهم اختلفوا فيه عليه

٣٣٨ ..... فتح المالك

أيضا، فرواه عنه محمد بن إسحاق كما ذكرنا، عن سعيد، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ لم يذكر أبا سلمة. ورواه ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب مرسلا، لم يذكر أبا سلمة وجعله مرسلا، عن سعيد.

ورواه ابن حريج، عن ابن شهاب، عن أبى سلمة، أو عن سعيد بن المسيب، أو عنهما جميعا، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله على: «إذا قسمت الأرض أو حدت فلا شفعة» (١٠١٠).

هكذا ذكره محمد بن يحيى، عن حسن بن الربيع، عن ابن إدريس، عـن ابـن جريـج، و لم يروه عبدالرزاق، عن ابن جريج.

ورواه معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن جابر، قال: «إنما جعل رسول الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» (۱۰۲۰) لم يذكر سعيدا وجعله عن جابر، هكذا رواه عبدالرزاق، ومحمد بن ثور، وهشام بن يوسف، عن معمر، أخبرنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا أبو الميمون البحلى بدمشق، قال: حدثنا أبو زرعة، قال: قال لى أحمد بن حنبل: رواية معمر، عن الزهرى فى حديث الشفعة حسنة. قال: قال لى يحيى بن معين: رواية مالك أحب إلى وأصح فى نفسى. مرسلا، عن سعيد وأبى سلمة.

قال أبو عمر: كان ابن شهاب - رحمه الله - أكثر الناس بحثا على هذا الشأن، فكان ربما اجتمع له في الحديث جماعة، فحدث به مرة عنهم، ومرة عن أحدهم، ومرة عن بعضهم على قدر نشاطه في حين حديثه، وربما أدخل حديث بعضهم في حديث بعض كما صنع في حديث الإفك وغيره، وربما لحقه الكسل فلم يسنده وربما انشرح فوصل وأسند على حسب ما تأتى به المذاكرة، فلهذا اختلف أصحابه عليه اختلافا كبيرًا في أحاديثه، ويبين لك ما قلنا: روايته لحديث ذي اليدين، رواه عنه جماعة فمرة يذكر فيه واحدا، ومرة اثنين، ومرة جماعة، ومرة جماعة غيرها. ومرة يصل ومرة يقطع وحديثه هذا في الشفعة حديث صحيح معروف عند أهل العلم، مستعمل عند جميعهم لا أعلم بينهم في ذلك اختلافا. كل فرقة من علماء الأمة، يوجبون الشفعة للشريك في المشاع من الأصول الثابتة التي يمكن فيها صرف الحدود وتطريق الطرق.

<sup>(</sup>۱۰۱۰) أخرجه أبو داود برقم ۳٥١٥ حـ٣٨٤/٣ كتاب البيوع، عن أبي هريرة. والبيهقي بالكبرى

<sup>(</sup>١٠٢٥) أخرجه أبو داود برقم ٢٥١٤ حـ٣/١٨ كتاب البيوع، عن حابر.

وأو جبت طائفة الشفعة للجار الملاصق لقوله وقل في حديث أبى رافع: «الجار أحق بصقبه» (۱۰۳) وهو حديث يرويه ابن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبى رافع، عن النبى النبى الفي وهذا لفظ مشكل، ليس فيه تصريح بالشفعة. والصقب القرب. وهو حديث قد اختلف في إسناده وفي معناه، ولم يثبت فيه شيء.

أخبرنا إبراهيم بن شاكر، قال: حدثنا عبدا لله بن عثمان، قال: حدثنا سعيد بن عثمان، وأخبرنا أحمد بن عبدا لله بن محمد، قال: حدثني أبيي، قال: حدثنا محمد بن قاسم، قال: حدثنا مالك بن عيسى القفصى، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبدا لله بن عبدالرحمن، قال: أحمد بن صالح، هـو حجازي ثقـة، وهو أبو يعلى بن كعب، قال: سمعت عمرو بن الشريد، يحدث عن الشريد أن رسول الله ﷺ قال: «المرء أحق بصقبه» قلت لعمرو: وما صقبه؟ قال: الشفعة، قلت: من الناس من يقول: الجواز، قال: إن الناس ليقولون ذلك. أخبرنا عبدا لله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة في كل شريك ربع أو حائط» (٥١٠٤) وذكر الحديث، قال: وحدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا حسين بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، عن ابن حريج، عن ابن شهاب، عن أبى سلمة، أو عن سعيد بن المسيب، أو عنهما جميعا عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها» (٥١٠٥) وأوجب آخرون الشفعة بالطريق إذا كان طريقهما واحدًا لحديث يروونه عن جابر، عن النبي ﷺ بذلك قال: «الجار أحق بشفعة ينتظر بها وإن كان طريقهمـا واحـدًا» (٥١٠٦). وهـذا الحديث يرويـه عبدالملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله على: «الجار أحق

<sup>(</sup>۱۰۳) أخرجه البخارى حـ9/٥٠ كتاب الجبل باب الهبة والشفعة، عن أبى رافع. وأبو داود برقم ١٥٠٣ أخرجه البخارى ٢٢٠/٠ كتاب البيوع، عن أبى رافع والنسائى ٢٢٠/٧ كتاب البيوع باب الشفعة وأحكامها، عن أبى رافع. وابن ماحة برقم ٩٤٠ حـ١٩٤٢ كتاب الشفعة، عن أبى رافع. وأبى رافع. والبيهقى بالكبرى ١٥٠١، عن أبى رافع. والطبرانى بالكبير ١٠٥/١، عن أبى رافع. والبغوى بشرح السنة ٢٤٢/٨، عن أبى رافع. والدارقطنى ٢٤٢/٤، عن أبى رافع.

<sup>(</sup>٥١٠٤) أخرجه أبو داود برقم ٣٥١٣ جـ٣/٢٨٤ كتاب البيوع، عن حابر.

<sup>(</sup>٥١٠٥) سبق تخريجه برقم ٥١٠٥.

<sup>(</sup>٥١٠٦) أخرجه الترمذي برقم ١٣٦١ حـ٣٢/٣ كتاب الأحكام باب حد بلوغ الرحل، عـن ابن عمر وابن أبي شيبة ١٦٥/٧، عن أبي رافع.

. ۲۶ . بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة» (۱۰۷°).

حدثناه عبدا لله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن حبيل، حدثنا هشيم، أنبانا عبدالملك، عن عطاء، عن جابر بن عبدا لله فذكره. ويحتمل أن يكون الجار المذكور في هذا الحديث هو الشريك في المشاع، والعرب قد تسمى الشريك جارا، والزوجة جارا وإذا حمل على هذا لم تتعارض الأحاديث. على أنى أقول: إن حديث عبدالملك هذا في ذكر الطريق، قد أنكره يحيى القطان وغيره، وقالوا: لو جاء بآخر مثله ترك حديثه، وليس عبدالملك هذا مما يعارض به أبو سلمة، أبو الزبير، وفيما ذكرنا من روايتهما عن جابر، ما يدفع رواية عبدالملك هذه. وإيجاب الشفعة، إيجاب حكم، والحكم إنما يجب بدليل لا معارض له، وليس في الشفعة أصل لا اعتراض فيه، ولا خلاف إلا في الشريك المشاع، فقف عليه. وفي قول جابر بن عبدا لله: إنما جعل رسول الله على الشفعة في كل شرك ربع أو حائط، ما ينفي الشفعة في غير المشاع من العقار.

وفى قول رسول الله على: «إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة» ما ينفى شفعة الجار وبا لله التوفيق. وقد أوجب قوم الشفعة فى كل شىء من الحيوان أو غيره. وسائر المشاع من الأصول وغيرها، وهى طائفة من المكيين.

ورووا في ذلك حديثا من أحاديث الشيوخ التي لا أصل لها، ولا يلتفت إليها، لضعفها وبكارتها، وأبي أكثر فقهاء الحجاز من الشفعة في شيء من ذلك كله إلا أن يكون أصلا مشاعا يحتمل القسمة، وتصلح فيه الحدود. لحديث ابن شهاب هذا؛ لأنه ينفى الشفعة في كل مقسوم بقوله: «فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» وهو مذهب عمر وعثمان، وعمر بن عبدالعزيز. وذكر عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب، قال: إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها، قال: وأخبرنا مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبى بكر بن حزم: أن عثمان بن عفان، قال: إذا وقعت الحدود، فلا شفعة فيها، قال: وأحبرنا معمر، والثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمر بن عبدالعزيز، قال: إذا ضربت الحدود فلا شفعة فيها، قال: وأحبرنا ابن عين إبراهيم بن ميسرة، قال: إذا ضربت الحدود فلا شفعة فيها، قال: وأحبرنا ابن عمر بن عبدالعزيز، قال الحاوس: إن عمر بن عبدالعزيز كتب إذا ضربت الحدود، فلا شفعة، قال طاوس: الحار أحق.

<sup>(</sup>۱۰۷) أخرجه أبو داود برقم ۳۰۱۸ حـ۳/۲۸ كتــاب الإحــارة، عـن حــابر. وابـن ماحــة برقــم ۲۸٤/ ۲۶۹ حـــ/۲۳۸ كتاب الشفعة، عن حابر. وأحمد ۳۰۳/۳، عن حابر. والبغوى بشــرح السنة ۲۶۲/۸ عن حابر وذكره بالكتز برقم ۲۷۷۰۱ وعزله السيوطي لأحمد، عن حابر.

قال أبو عمر: إذا لم تحب الشفعة للشريك إذا قسم وضرب الحدود، كان الجار الملاصق لم يقسم ولا ضرب الحدود، أبعد من أن يجب ذلك له، فالشفعة واجبة بهذا الحديث في كل أصل مشاع من ربع أو أرض أو نخل أو شجر تمكن فيه القسمة والحدود. وهذا في الشريك في المشاع دون غيره إجماع من العلماء.

وفى قضاء رسول الله على بالشفعة فى المشاع بعد تمام البيع دليل على جواز بيع المشاع، وإن لم يتغير إذا علم السهم والجزء، والدليل على صحة تمام البيع فى المشاع أن العهدة إلما تجب على المبتاع، وفى قوله على: «الشفعة فيما لم يقسم» دليل على أن ما لا يقسم ولا يضرب فيه حدود. لا شفعة فيه. وهذا ينفى الشفعة أيضا فى الحيوان وغيره مما لا يقسم، ويوجبها فى الأصل الثابت فى الأرض المشاع دون ما عداه. فإن قيل: إن الأحاديث الموجبة للشفعة للجار وغيره. فيها زيادة حكم على حديث ابن شهاب هذا. فيجب المصير. إليها قيل له: قد عارضها حديث ابن شهاب لأنه ينفى الشفعة، بقوله: «الشفعة فى كل شرك لم يقسم» فأوجب الشفعة فى المشاع وأبطلها فى المقسوم، وإذا حصلت الآثار فى هذا الباب متعارضة متدافعة، سقطت عند النظر، ووجب الرجوع إلى الأصول وأصول السنن كلهات والكتاب، يشهد أنه لا يحل إخراج ملك من يد قد ملكته ملكا صحيحا إلا بحجة لا معارض لها. والمشترى شراء صحيحا قد ملك ملكا تامًا فكيف يؤخذ ماله بغير طيب بفس منه، دون حجة قاطعة يجب التسليم لها؟.

وهذا الذى احتججنا له كله قول مالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأصحابه، وعامة أهل الأثر، إلا أن أصحاب مالك اختلفوا في الشفعة في الثمرة إذا بيعت حصة منها دون الأصل، فأوجب الشفعة للشريك فيها ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب.

ورووه عن مالك، وقال المغيرة، وعبدالملك بن الماجشون، وابن أبى حازم، وابن دينار: لا شفعة فيها ورووه عن مالك أيضا، وهو قول أكثر أهل المدينة، وهو مذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل، وداود بن على، وأهل النظر والأثر، وهو الصحيح عندى، وبا لله التوفيق.

وقد حكى ابن القاسم، عن مالك، أنه قال: ما أعلم أحدا قبلى أوجب الشفعة فى الثمرة، وحسبك بهذا. ولا خلاف، عن مالك، وأصحابه: أنهم لا يوجبون الشفعة فى الثمرة إذا بيعت مع الأصل واشترطها مشتريها. وهو قول جمهور الفقهاء؛ لأنها تبع للأصل فكأنها شيء منه إذا بيعت معه، وقد أبطل ابن القاسم الشفعة فى الأرض دون الرحى، وخالفه أشهب، وابن وهب، فأوجبا الشفعة فى الرحى مع الأرض، ومعلوم أن

الرحى مع أرضها أثبت، وأشبه بالأصول التى وردت الشفعة فى مثلها، من الثمرة المبيعة دون أصلها ومن الثمرة المبيعة مع الأصل التى لا تدخل فى الصفقة إلا باشتراط كسائر العروض المباينة، ويقول أشهب، وابن وهب بقول سحنون فى الشفعة فى الرحى، واختلف قول مالك، وأصحابه فى الشفعة فى الحمام، وأوجبها بعضهم، ونفاها بعضهم، وكذلك اختلف أصحاب مالك، أيضا فى الشفعة فى الكراء وفى المساقاة، واختلف فى ذلك قول مالك أيضا، وحديث النبي المذكور فى هذا الباب ينفى الشفعة فى كل ما لا يقع فيه الحدود من المشاع، والقول به نجاة لمن اتبعه، وبا الله التوفيق والرشاد. وقال محمد بن عبدالحكم: لا شفعة إلا فى الأرضين، والنحل، والشجر، ولا شفعة فى الأرضين، والنحل، والأرضين خاصة. وهو قول الشافعي، وجمهور العلماء. وقد قال مالك: لا شفعة فى الأرضين خاصة. وهو قول الشافعي، وجمهور العلماء. وقد قال مالك: لا شفعة فى عين إلا أن يكون لها «بياض» (الشفعة فى ذلك لأنه من الأصول.

قال أبو عمو: هذه الأشياء عند من أوجب الشفعة فيها من جنس الأصول التى قصدت بإيجاب الشفعة فيها، قال: وجرى ذكر الحدود في ذلك؛ لأنه الأغلب فيها، وما لا تأخذه الحدود منها، فتبع لها، حكمه حكمها، ومن لم يوجب الشفعة في البئر، والعين التي قد قسم البياض الذي يسقى منها، ثم نبعت العين بعد ذلك، وفي «فحل النخل» فمن حجته أن ذلك ليس مما تأخذه الحدود، إلا أنه يدخل على قائل هذه المقالة تناقض في إيجابه الشفعة في الثمرة والكراء، وتناقض آخر، في نفى الشفعة عن عرصة الدار. ولهذه المسائل وجوه يدخل عليها الاعتراضات، يطول الكتاب بذكرها. واختلف أصحاب مالك أيضا في الرجل يبيع دينا له على رجل، هل يكون المديان أحيق به أم لا؟ ورويت بإجازة ذلك أثار عن بعض السلف من أهل المدينة: أن الذي عليه ولا ضرار، وإن كان المشترى كالبائع في خسن التقاضى والبعد من الأذى والجور. فلا قول للمدين في ذلك وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق، وهو الصحيح في النظر، وذكر الشفعة في الدين بحاز؛ لأنه محال أن تجب الشفعة فيما لا يقسم من الأصول وذكر الشفعة في الدين بحاز؛ لأنه محال أن تجب الشفعة فيما لا يقسم من الأصول وهو ينفى الشفعة في الشمار، والأمل في هذا الباب حديث ابن شهاب المذكور، وهو ينفى الشفعة في كل ما لا يجوز فيه القسمة بضرب الحدود من الأصول، وما كان

<sup>(</sup>۱۰۸) بیاض العین: أی حریمها.

<sup>(</sup>١٠٩) فحل النحل: أي ذكر النحل الذي يلقح به حوائل النخل.

فى معنى ما يضرب فيه الحدود من الأصول، والله أعلم. وفيه أيضا دليل على أن الشفعة تجب لكل شريك فى مشاع من الأصول. واختلف أصحاب مالك فى دخول العصبات على أصحاب السهام فى الشفعة، مثل رجل توفى وترك بنات وعصبة، فباعت إحدى البنات حصتها من «الربع» (۱۱۰۰) الموروث، فالمشهور من مذهب مالك، وابن القاسم: أن الشفعة تجب فى نصيبها من ذلك لأخواتها، دون العصبات، ولا يدخل العصبة على أهل السهام فى شفعتهم بينهم، ولو باع أحد العصبة حصته من ذلك دخل البنات مع من بقى من العصبة فى الشفعة، وقال أشهب: لا يدخل هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء على الشافعى؛ لأن العلة فى ذلك: الشركة، ودخول الضرر فى الأغلب، وليس للقرابة فى ذلك معنى عندهم، ومسائل الشفعة وفروعها كثيرة جدًا، ولا يصلح بنا إيرادها فى هذا الكتاب، والله الموفق للصواب، لا شريك له.

\* \* \*

<sup>(</sup>١١٠) الربع: المنزل والدار، وكما في حديث عائشة «أرادت بيع رباعها» أي منازلها. انظر لسان العرب لابن منظور ١٠٢/٨ مادة ربع.

# ٣٦ - كتاب الأقضية

## ١ - باب الترغيب في القضاء بالحق

## ٥٨٩ – حديث حاد وثلاثون لهشام بن عروة:

مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبى سلمة، عن أم سلمة أن رسول الله على قال: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلى، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار» (٥١١١).

هذا حديث لم يختلف عن مالك فى إسناده فيما علمت، ورواه كما رواه مالك سواء عن هشام بإسناده هذا جماعة من الأثمة الحفاظ، منهم: الثورى، وابن عيينة، والقطان، وغيرهم.

وقد رواه معمر، عن الزهرى، عن عروة، عن زينب بنت أبى سلمة، عن أم سلمة، عن النبى - عن النبى - الله عن النبى - الله عن النبى - الله عن النبى - الله أبو هريرة كما روته أم سلمة.

وفى هذا الحديث من الفقه أن البشر لا يعلمون ما غيب عنهم وستر من الضمائر وغيرها؛ لأنه قال - على في هذا الحديث: «إنما أنا بشر»، أى إنى من البشر، ولا أدرى باطن ما تتحاكمون فيه عندى وتختصمون فيه إلى، وإنما أقضى بينكم على ظاهر ما تقولون وتدلون به من الحجاج، فإذا كان الأنبياء لا يعلمون ذلك، فغير جائز أن يصح دعوى ذلك لأحد غيرهم من كاهن أو منجم، وإنما يعلم الأنبياء من الغيب ما أعلموا به بوجه من وجوه الوحى.

وفيه أن بعض الناس أدرى بموقع الحجة وتصرف القول من بعض.

قال أبو عبيد: معنى قوله ألحن بحجته – يعنى أفطن لها وأجدى بها. قال أبـو عبيـدة: اللحن بفتح الحاء: الفطنة واللحن بالجزم: الخطأ في القول.

وفيه أن بعض الناس أدرى بموقع الحجة وتصرف القول من بعض، قبال أبو بينات (٥١١١) أخرجه البخارى حـ٩/٥٠ كتاب الجبل باب ١٠، عن أم سلمة. وأبو داود برقم ٣٥٨٣ حــ٣/٣٠ كتاب البيوع، عن أم سلمة. والبيهقى بالكبرى ١٤٩/١، عن أم سلمة والبغوى بشرح السنة ١٠/١، ١، عن أم سلمة.

كتاب الأقضية .....

على حسبما أحكمته السنة في ذلك، وفي ذلك رد وإبطال للحكم بالهوى، قال الله عز وجل: ﴿يَا دَاوِدُ إِنَا جَعَلْنَاكُ خَلَيْفَةً فِي الأَرْضِ فَاحِكُم بِينِ النَّاسِ بِالْحِقِ وَلا تَتْبَعِ الْهُوى ﴿اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

وقد احتج بعض أصحابنا بهذا الحديث في رد حكم القاضى بعلمه، لقوله: «فأقضى له على ما أسمع منه»، ولم يقل على نحو ما علمت منه؛ قال: وإنما تعبدنا بالبينة والإقرار، وهو المسموع الذي قال فيه رسول الله - الله على القضاء بالبينة دون العلم التهمة؛ لأنه يدعى ما لا يعلم إلا من جهته، وقد أجمعوا أن القاضى لو قتل أخاه لعلمه بأنه قتل من لم يجب قتله من المسلمين لم يرثه، وهذا لموضع التهمة. وأجمعوا على أنه لا يقضى بعلمه في الحدود.

قال أبو عمو: من أفضل ما يحتج به في أن القاضى لا يقضى بعلمه، حديث معمر، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة، «أن النبى - ﷺ - بعث أبا جهم على صدقة، فلاجه رجل في فريضة فوقع بينهم شجاج، فأتوا النبى - ﷺ - وخبروه، فأعطاهم الأرش: ثم قال: «إنى خاطب الناس ومخبرهم أنكم قد رضيتم، أرضيتم؟». قالوا: نعم، فصعد رسول الله - ﷺ - المنبر فخطب، وذكر القصة، وقال: «أرضيتم؟» قالوا: لا، فهم بهم المهاجرون، فنزل النبى ﷺ فأعطاهم، ثم صعد فخطب فقال: «أرضيتم؟» فقالوا: نعم» (لا قضى بذلك عليهم وقد علم رضاهم.

ومن حجة من ذهب إلى أن القاضى له أن يقضى بما علمه: لأن البينة إنما تعلمه بما ليس عنده ليعلمه فيقتضى به، وقد تكون كاذبة وواهمة وعلمه بالشيء أوكد، وقد أجمعوا على أن له أن يعدل ويسقط العدول بعلمه، فكذلك ما علم صحته، وأجمعوا أيضا على أنه إذا علم أن ما شهد به الشهود على غير ما شهدوا به، أنه ينفذ علمه فى ذلك دون شهادتهم ولا يقضى.

واحتج بعضهم بأمر رسول الله - ﷺ - سودة زوجه أن تحتجب من ابن وليدة زمعة، لما علمه ورآه من شبهه بعتبة؛ وقالوا: إنما يقضى بما يسمع فيما طريقه السمع من (٥١١٢) البقرة ٣٠.

<sup>(</sup>۱۱۳) أخرجه النسائى ۳٥/۷ كتاب القسامة باب السلطان يصاب، عن عائشة. وأبو داود حد ١٨٠/٤ كتاب الديات باب ١٣ رقم ٤٥٣٤، عن عائشة. وابن ماحة برقم ٢٦٣٨ حرام كتاب الديات باب الجراح، عن عائشة. وذكره بالكنز برقم ٤٠٣٩٩ وعزاه السيوطى لعبدالرزاق، عن عائشة.

الإقرار أو البينة، وفيما طريقه علمه قضى بعلمه، ولهم فى هذا الباب منازعات أكثرها تشغيب، والسلف من الصحابة، والتابعين مختلفون فى قضاء القاضى بعلمه على حسب اختلاف فقهاء الأمصار فى ذلك؛ ومما احتج به من ذهب إلى أن القاضى يقضى بعلمه مع ما قدمنا ذكره: ما رويناه من طرق، عن عروة، عن محاهد جميعا - بمعنى واحد «أن رجلا من بنى مخزوم استعدى عمر بن الخطاب على أبى سفيان بن حرب أنه ظلمه حدا فى موضع كذا وكذا من مكة؛ فقال عمر: إنى لأعلم الناس بذلك، وربما لعبت أنا وأنت فيه ونحن غلمان؛ فإذا قدمت مكة، فاتتنى بأبى سفيان، فلما قدم مكة، أناه المخزومى بأبى سفيان، فقال له عمر: يا أبا سفيان انهض الله موضع كذا، فنهض ونظر عمر، فقال: يا أبا سفيان، خذ هذا الحجر من هاهنا بالدرة وقال: حذه - لا أم لك - وضعه هاهنا، فإنك ما علمت قديم الظلم؛ فأخذ الحجر أبو سفيان ووضعه حيث قال عمر؛ ثم إن عمر استقبل القبلة، فقال: اللهم لك الحمد، إذ لم تمتنى حتى خعلت فى قلبى من الإسلام أبو سفيان القبلة، وقال: اللهم لك الحمد إذ لم تمتنى حتى جعلت فى قلبى من الإسلام ما ذلك به لعمر»

ففى هذا الخبر قضى عمر بعلمه فيما قد علمه قبل ولايته، وإلى هذا ذهب أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وأبو ثور - سواء عندهم علمه قبل أن يلى القضاء، أو بعد ذلك، في مصره كان أو في غير مصره، له أن يقضى في ذلك كله عندهم بعلمه؛ لأن في ذلك أكثر من شهادة الشهود الذين لا يقطع على غيب ما شهدوا به، كما يقطع على صحة ما علموا.

وقال أبو حنيفة: ما علمه قبل أن يلى القضاء أو رآه فى غير مصره، لم يقض فيه بعلمه؛ وما علمه بعد أن استقضى أو رآه بمصر، قضى فى ذلك بعلمه، ولم يحتج فى ذلك إلى غيره؛ واتفق أبو حنيفة، وأصحابه – أنه لا يقضى القاضى بعلمه فى شىء من الحدود لا فيما علمه قبل ولا بعد، ولا فيما رآه بمصره ولا بغير مصره.

وقال الشافعي، وأبو ثـور: حقـوق النـاس وحقـوق الله سـواء فـي ذلـك، والحـدود وغيرها سواء في ذلك؛ وجائز أن يقضي القاضي في ذلك كله بما علمه.

وقال مالك وأصحابه: لا يقضى في شيء من ذلك كله بما علمه، حدا كسان أو غير

<sup>(</sup>١١٤) ذكره بكنز العمال برقم ٣٦٠١٦ وعزاه للالكائي، عن مجاهد.

كتاب الأقضية .....

حد، لا قبل ولايته ولا بعدها؛ ولا يقضى إلا بالبينات وإلاقرار، وبه قال أحمد بن حنبل، وأبو عبيد، وهو قول شريح والشعبى. وفى قوله - ﷺ -: فأقضى له على نحو ما أسمع منه - دليل على إبطال القضاء بالظن والاستحسان، وإيجاب القضاء بالظاهر؛ ألا ترى أن رسول الله - ﷺ - قضى فى المتلاعنين (١١٥) بظاهر أمرهما وما ادعاه كل واحد منهما ونفاه، فأحلفهما بأيمان اللعان ولم يلتفت إلى غير ذلك؛ بل قال: إن جاءت به على كذا وكذا فهو للزوج، وإن جاءت به على نعت كذا وكذا، فهو للذى رميت به؛ فحاءت به على النعت المكروه، فلم يلتفت رسول الله - ﷺ - إلى ذلك، بل أمضى حكم الله فيهما بعد أن سمع منهما، ولم يعرج على الممكن، ولا أوجب بالشبهة حكما، فهذا معنى قوله - ﷺ -: «إنما أقضى على نحو ما أسمع».

وأما قوله - الله عنده، وأمن قضيت له بشيء من حق أخيه فسلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار»، فإنه بيان واضح في أن قضاء القاضي بالظاهر الذي تعبد به لا يحل في الباطن حراما قد علمه الذي قضى له به، وأن حكمه بالظاهر بينهم لا يحل لهم ما حرم الله عليهم؛ مثال ذلك رجل ادعى على رجل بدعوى وأقام عليه بينة زور كاذبة، فقضى القاضى بشهادتهم بظاهر عدالتهم عنده، وألزم المدعى عليه ما شهدوا به، فإنه لا يحل ذلك للمدعى إذا علم أنه لا شيء له عنده، وأن بينته كاذبة: إما من جهة تعمد الكذب، أو من جهة الغلط.

ومما احتج به الشافعي وغيره لقضاء القاضي بعلمه: حديث عبادة: «وأن تقوم بالحق حيث ما كنا لا تخاف في الله لومة لائم». وقوله: ﴿كُونُوا قُوامِينَ بِالقَسْطُ ﴿ ١١٥٥) وحديث عائشة في قصة هند بنت أبي سفيان، قوله: «خذى ما يكفيك وولسدك» (١١٧)

<sup>(</sup>۱۱۰) مسلم كتاب اللعان برقم حــ۱۱۳٤/۲، عن أنس. وأبو داود كتاب الطلاق ۲۷ رقم ٢٠٥٥) مسلم كتاب الطلاق باب اللعان، عن سهل بن سعد. وأحمد ٣٣٤/٥، عن سهل بن سعد. وعبد الرزاق بالمصنف برقم ١٢٤٤٧، عن سهل بن سعد. والبيهقى بالسنن ٧٠٠٤، عن سهل بن سعد. والطحاوى بمعانى الآثار ٢/٣٠، عن سهل. والطبرى بالكبير ١٠٤٤، عن سهل.

<sup>(</sup>١١٦) النساء ١٣٥.

<sup>(</sup>۱۱۷) أخرجه مسلم كتاب الأقضية برقم ۷ -۱۳۳۸/۳ باب قضية هند، عن عائشة. والنسائى اخرجه مسلم كتاب أداب القضاء باب قضاء الحاجة، عن عائشة. وابن ماجة برقم ۲۲۹۳ حـ/۲۲۹ كتاب التجارات باب ما للمرأة من مال زوجها، عن عائشة. وأحمد ۲۲۹۳، عن عائشة. والدارقطنى ۲۹۲۱، عن عائشة. والبيهقى ۲۲۲۷، عن عائشة. وابن أبى والحميدى برقم ۲۲۲، عن عائشة. والبغوى بشرح السنة ۲۱۲۸، عن عائشة. وابن أبى شيبة ۲۸۶۸، عن عائشة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ۱۲۲۱ حـ۲۱۲۱، عن عائشة.

وكذلك لو ثبت على رجل لرجل حق بإقرار أو بينة فادعى دفعه إليه والبراءة منه وهو صادق فى دعواه، ولم يكن له بينة وجحده المدعى الدفع إليه، وحلف له عليه وقبض منه ذلك الحق مرة أخرى بقضاء قاض، فإن ذلك ممن قطع له أيضا قطعة من النار، ولا يحل له قضاء القاضى بالظاهر ما حرم الله عليه فى الباطن، ومثل هذا كثير. قال الله عز وجل: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ﴿ (١١٨٥ ) وهذه الآية فى معنى هذا الحديث سواء.

قال معمر، عن قتادة: في قوله: ﴿ وتدلوا بها إلى الحكام ﴾ - قال: لا تدلى بمال أخيك إلى الحاكم - وأنت تعلم أنك له ظالم، فإن قضاءه لا يحل لك شيئا كان حراما عليك.

قال أبو عمر: وعلى هذه المعانى كلها المذكورة فى هذا الحديث المستنبطة منه، حرى مذهب مالك، والشافعي، والثورى، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبى ثور، وداود، وسائر الفقهاء، كلهم قد جعل هذا الحديث أصلا فى هذا الباب.

وجاء، عن أبى حنيفة، وأبى يوسف، وروى ذلك، عن الشعبى قبلهما فى رجلين تعمدا الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته، فقبل القاضى شهادتهما لظاهر عدالتهما عنده – وهما قد تعمدا الكذب فى ذلك، أو غلطا أو وهما، ففرق القاضى بين الرجل وامرأته بشهادتهما، ثم اعتدت المرأة؛ أنه جائز لأحدهما أن يتزوجها – وهو عالم أنه كاذب فى شهاته، وعلم بأن زوجها لم يطلقها؛ لأن حكم الحاكم لما أحلها للأزواج، كان الشهود وغيرهم فى ذلك سواء؛ وهذا إجماع أنها تحل للأزواج غير الشهود، مع الاستدلال بفرقة المتلاعنين من غير طلاق يوقعه.

وقال من خالفهم من الفقهاء: هذا خلاف سنة رسول الله – ﷺ – في قوله: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. ومن حق هذا الرجل عصمة زوجته التي لم يطلقها.

وقال مالك، والشافعي، وسائر من سميناه من الفقهاء في هذا الباب: لا يحل لواحد من الشاهدين أن يتزوجها إذا علم أن زوجها لم يطلقها، وأنه كاذب أو غالط في شهادته، وهذا هو الصحيح من القول في هذه المسألة – وبا لله التوفيق.

أخبرنا عبدالله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا الربيع بن نافع، حدثنا ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن عبدالله بن رافع - مولى أم سلمة، عن

<sup>(</sup>١١٨٥) البقرة ١٨٨.

وفى هذا الحديث أيضا من الفقه مع الأحكام التى قدمنا فى حديث مالك: جواز الصلح على الإنكار، خلاف قول الشافعى. وفيه أن للشريكين أن يقتسما من غير حكم حاكم، وأن الهبة تصح بالقول ولا يحتاج إلى قبض فى الوقت، لقوله: حقى لك ولم يقل رسول الله على: لا يصح لك حتى تقبضه. ومن هاهنا قال مالك: تصح المطالبة بالهبة قبل القبض لتقبض.

وفيه جواز البراءة من المجهول والصلح منه وهبته.

وفيه حواز الاجتهاد للحاكم فيما لم يكن فيه نص.

وفيه جواز التحرى في أداء المظالم.

وفيه استِعمال القرعة عند استواء الحق.

وفيه جواز ترديد الخصوم حتى يصطلحوا، وقد جاء ذلك، عن عمـر – رحمـه الله – أيضا، وذلك فيما أشكل، لا فيُما بان – والله المستعان.

#### \* \* \*

## ٢ - باب الشهادات

## • ٩ ٥ - حديث خامس عشر لعبدا لله بن أبي بكر:

<sup>(</sup>٥١٢٠) أخرجه مسلم كتاب الأقضية برقم ١٩ حـ١٣٤٤/٣ عن زيد بن حالد. وأبـو داود برقـم=

هكذا قال يحيى، عن مالك فى إسناد هذا الحديث، عن أبى عمرة الأنصارى، وكذلك قال فيه عن مالك بن القاسم، وأبو مصعب الزهرى، ومصعب الزبيرى، وقال القعنبى، ومعن بن عيسى، وسعيد بن عفير، ويحيى بن عبدا لله بن بكير، عن مالك بإسناده: ابن أبى عمرة، وكذلك قال ابن وهب، وعبدالرزاق إلا أنهما سمياه، قالا: عبدالرحمن بن أبى عمرة.

أخبرنا محلم بن سعيد، أخبرنا أحمد بن خالد، حدثنا عبيد بن محمد الكشورى، أخبرنا محمد بن يوسف الحذافي، أخبرنا عبدالرزاق، أخبرنا مالك، عن عبدالله بن أبى عمرة، عن زيد بن خالد بكر، عن عبدالله بن عمرو بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبى عمرة، عن زيد بن خالد الجهنى، قال: قال رسول الله على: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يؤدى شهادته قبل أن يسألها أو يسأل عنها». هكذا في كتابي في هذا الإسناد: عبدالله بن أبى بكر، عن عبدالله بن عمرو بن عثمان، ليس فيه: عن أبيه، والصواب: عن عبدالله بن أبى بكر، عن أبيه. وقد جود ابن وهب في إسناد هذا الحديث ولفظه، وجاء عن مالك بتفسيره.

أخبرنا عبدا لله بن محمد، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا أبو داود، حدثنا ابن السرح، وأحمد بن سعيد الهمداني، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن عبدا لله ابن أبي بكر، أن أباه أخبره؛ أن عبدا لله بن عمرو بن عثمان أخبره؛ أن عبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره؛ أن رسول الله تلاق قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته» أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. شك عبدا لله بن أبي بكر أيهما قال. قال مالك: هو الذي يخبر بشهادته، ولا يعلم بها الذي هي له - زاد الهمداني - ويرفعها إلى السلطان. قال ابن السرح: أو يأتي بهما إلى الإمام، واللفظ لحديث الهمداني. وقال ابن السرح: ابن أبي عمرة، و لم يقل: عبدالرحمن. قال أبو داود: والتفسير من قبل مالك.

أخبرنا عبدالرحمن بن عبدا لله بن خالد، حدثنا تميم بن محمد، حدثنا عيسى بن مسكين، وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا ابن وضاح، أخبرنا سحنون، حدثنا عبدا لله بن وهب، حدثنى مالك بن أنس، عن عبدا لله بن أبى

<sup>=</sup>٣٩٩٦ كتاب الأقضية باب ١٣ جـ٣٠٣/٣، عن زيد بن خالد. وعبدالرزاق برقم ١٥٩٧، عن زيد بن خالد. والبيهقى بالسنن ١٩٩١، عن زيد بن خالد. والبيهقى بالسنن ١٩٩١، عن زيد بن خالد حـ١٥٩٨، عن زيد بن خالد حـ١٤٤٥ كتاب الشهادات باب فـى الشهداء أيهـم خير. والبغوى بشرح السنة ١٣٨/١، عن زيد بن خالد. والطبراني بالكبير ٥٢٥٥، عن زيد بن خالد.

بكر، أن أباه أخبره: أن عبدا لله بن عمرو بن عثمان أخبره: أن عبدا لله بن أبى عمرة الأنصارى أخبره؛ أن زيد بن خالد الجهنى أخبره: أن رسول الله على قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى بشهادته – أو يخير بشهادته – قبل أن يسالها. يشك عبدا لله ابن أبى بكر أيتهما قال. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول فى تفسير هذا الحديث: إنه الرجل تكون عنده الشهادة فى الحق يكون للرجل لا يعلم بذلك قبل، فيخبر بشهادته ويرفعها إلى السلطان.

قال ابن وهب: وبلغنى عن يحيى بن سعيد أنه قال: من دعى لشهادة عنده، فعليه أن يجيب إذا علم أنه ينتفع بها الذى يشهد له بهاء وعليه أن يؤديها، ومن كانت عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها، فليؤدها قبل أن يسأل عنها فإنه كان يقال: من أفضل الشهادات: شهادة أداها صاحبها قبل أن يسألها.

قال أبو عمو: تفسير مالك يحيى بن سعيد لهذا الحديث، أولى ما قيل به فيه ولا يسع الذى عنده شهادة لغيره أن يكتمها، ولا أن يسكت، عنها إلا أن يعلم أن حق الطالب يثبت أو قد ثبت بغيره، فإن كان كذلك، فهو فى سعة، وأداؤها مع ذلك أفضل، وسواء شهد أحد قبله أو معه. أو لم يشهد، إذا كان الحق مالا، لأن اليمين فيه مع الشاهد الواحد.

وفى هذا الحديث أيضا؛ دليل على جواز شهادة السماع وإن لم يقل المشهود له: أشهدك على هذا، ولا قال المشهود عليه؛ أشهد على، فمن سمع شيئا وعلمه، جاز له أن يشهد به، ومثل هذا يأتى بالشهادة قبل أن يسألها، لأن صاحبها لا يعلم بها، فكل من علم شيئا يجوز أداؤه، حاز له أن يشهد به، لقوله: ﴿ألا من شهد بالحق وهم يعلمون ﴾ (١٢١٥) وقوله عز وجل: ﴿وأقيموا الشهادة الله ﴿١٢٢٥) وقوله: ﴿والذين هم بشهادتهم قائمون ﴾ (١٢٢٥).

قال أبو عمر: قد جعل رسول الله على ظهور الشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، من أشراط الساعة، عائبا لذلك وموبخا عليه، فإن كان كتمان شهادة الحق عيبا وحراما، فالبدار إلى الأخبار بها قبل أن يسأل عنها فيه الفضل الجسيم، والأحر العظيم، إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥١٢١) الزخرف ٨٦.

<sup>(</sup>١٢٢٥) الطلاق ٢.

<sup>(</sup>١٢٣٥) المعراج ٢٣.

حدثنا يوسف بن محمد بن يوسف، ومحمد بن إبراهيم، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن، قالوا: حدثنا أحمد بن مطرف، حدثنا سعيد بن عثمان، حدثنا أحمد بن عبدا لله بن صالح، حدثنا أبو نعيم، حدثنا بشير بن إسماعيل، حدثنا سيار أبو الحكم، عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود، عن النبي على قال: «إن بين يدى الساعة: التسليم على الخاصة، وفشو التجارة، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وفشو القلم، وظهور شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، (١٢٤٥).

قال أبو عمو: أما قوله في هذا الحديث؛ وفشو القلم، فإنه أراد ظهور الكتاب، وكثرة الكتاب. روى المبارك بن فضالة، عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، ويفيض المال، ويظهر القلم، ويكثر التجار» (١٢٥٠). قال الحسن: لقد أتى علينا زمان، إنما يقال: تاجر بني فلان، وكاتب بني فلان، ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد، والكاتب الواحد، قال الحسن: والله إن كان الرجل ليأتي الحيى العظيم، فما يجد به كاتبا.

وقد روى ابن إدريس، عن محمد بن عمارة، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبدا لله بن عمرو بن عثمان، عن زيد بن خالد الجهنى، قال: قال رسول الله عن عن عبدا لله بن عمرو بن عثمان، عن زيد بن خالد الجهنى، قال: قال رسول الله على: ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ هم الذين يبدرون بشهادتهم قبل أن يسألوا عنها. هكذا قال في إسناده، لم يذكر أبا عمرة، ولا ابن عمرة، ذكره ابن أبى شيبة، عن ابن إدريس ورواه حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عمارة، عن أبى بكر بن محمد، عن زيد بن خالد فأفسد إسناده، وأما لفظه: فلم يختلف في معناه، وهو معنى صحيح؛ لأن أداء الشهادة فعل خير، ومعلوم أن من بدر إلى فعل الخير، حمد له ذلك، ومدح له وفضل، والله يوفق من يشاء لا شريك له.

وقد روى عن النبي على من حديث العراقيين حديث يعارض ظاهر هذا الحديث، وليس كذلك.

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا أبى، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، حدثنا هلال بن يساف، عن عمران بن حصين،

<sup>(</sup>۱۲٤) أخرجه أحمد ۷/۱، ٤، عن طارق بن شهاب. والحاكم بالمستدرك ۹۸/٤، عن ابن مسعود. وذكره بكنز العمال برقم ٣٨٥١٤ وعزاه السيوطى لأحمد والحاكم، عن أبى مسعود. وذكره بمجمع الزوائد ٣٢٩/٧ وعزاه لأحمد والبزار، عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>١٢٥) أخرجه أحمد ٩٨/٣، ٢٨٣ عن أنس.

كتاب الأقضية ...... ٢٥٣

قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الناس قرنى، ثم الذيسن يلونهم، ثـم الذيـن يلونهم، ثـم يجىء قوم يتسمنون. ويحيون. يعطون الشهادة قبل أن يسألوها» (١٢٦٠).

حدثنا عبدالوارث، حدثنا قاسم، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن على بن مدرك. عن هلال بن يساف. عن عمران، عن النبي الله بنحوه.

قال أبو عمر: أدخل ابن فضيل بين الأعمش، وبين هلال في هذا الحديث: على بن مدرك، وتابعه على ذلك عبدا لله بن إدريس، ومنصور بن أبى الأسود. وهو الصواب، وهذا – عندى والله أعلم – إنما جاء من قبل الأعمش؛ لأنه كان يدلس أحيانا، وقد يمكن أن يكون من قبل حفظ وكيع لذلك، وإن كان حافظا، أو من قبل أبى خيثمة، لأن فيه: حدثنا هلال بن يساف، وليس بشىء وإنما الحديث للأعمش، عن على بن مدرك، عن هلال – والله أعلم.

وقد روى الأعمش، عن هلال بن يساف، غير ما حديث.

وقد روی هذا الحدیث شعبة، عن علی بن مدرك، عن هلال بن یساف، عن رجل من أصحاب النبی علله. لم يقل: عن عمران بن حصین، أخبرناه محمد بن إبراهیم، أخبرنا محمد بن معاویة، أخبرنا أحمد بن شعیب، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابسن أبی عدی، عن شعبة، عن علی بن مدرك، عن هلال بن یساف، قال: قدمت البصرة، فإذا رجل من أصحاب النبی علله لیس أنس بن مالك قال: قال رسول الله علل: «خیر الناس قرنی، ثم الذين يلونهم، ثم يجیء، قوم سمان، يعطون الشهادة ولا يسألوها» (۱۲۷°).

قال أبو عمر: هذا الحديث في إسناده اضطراب، وليس مثله يعارض به حديث مالك؛ لأنه من نقل ثقات أهل المدينة، وهذا حديث كوفي لا أصل له، ولو صح كان معناه كمعنى حديث ابن مسعود، على ما فسره إبراهيم النخعي فقيه الكوفة.

<sup>(</sup>٥١٢٦) أخرجه المترمذي برقم ٢٣٠٢ جــ ٥٤٨/٤ كتاب الشهادات بـاب ٤، عـن عمـران بـن حصين. والخطيب في تاريخه ٥٣/٢. وذكره في تلخيص الخبر ٢٠٤/٤.

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا أبى، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة السلماني، عن عبدا لله قال: «سئل رسول الله على أى الناس خير؟ قال: «قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجىء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته. قال إبراهيم؟ كانوا ينهوننا - ونحن صبيان - عن العهد والشهادات» (١٢٨٥).

قال أبو عمر: معنى هذا - عندهم - النهى عن قبول الرجل: أشهد بها لله، وعلى عهد الله، ونحو ذلك والبدار إلى ذلك وإلى اليمين في كل ما لا يصلح وما يصلح، والله أعلم، وليس في هذا الحديث من باب أداء الشهادة في شيء، وقد سمى الله عز وجل أيمان اللعان شهادات فقال: شهادة أحدهم أربع شهادات بالله وهذا واضح يغنى عن الإكثار فيه وحديث أهل المدينة في هذا الباب: حديث صحيح مستعمل. لا يدفعه نظر ولا خبر، والله المستعان.

وذكر عبدالرزاق، قال: أخبرنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: «إذا كان عندك لأحد شهادة، فسألك عنها: فأخبره بها ولا تقل: لا أخبرك إلا عند الأمير أخبره به لعله أن يرجع أو يرعوى» (١٢٩٠). قال: وأخبرنا محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، قال: بلغنى أن رسول الله على قال: «خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسأل عنها» (١٣٠٠).

قال أبو عمر: أبو عمرة الأنصارى والد عبدالرحمن بن أبى عمرة هذا، اسمه ثعلبة بن عمرو بن محصن.

\* \* \*

<sup>(</sup>٥١٢٨) ومسلم كتاب فضائل الصحابة برقم ٢١١ حـ ١٩٦٣/٤، عن عبدا لله. وابن ماحة برقم ٢١١ حـ ٢٣٦٢ حـ ٢٩١/٢ كتاب الأحكام باب كراهية الشهادة، عن عبدا لله بن مسعود. والبيهقى بالسنن ١٥/١٠، عن عبدا لله بن مسعود. والطحاوى بمعانى الآثار ١٥٢/٤، عن عبدا لله عبدا لله.

<sup>(</sup>١٢٩) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف جـ١٥٥٨ برقم ٥٥٥٩، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۱۳۰) أحرجه الترمذى برقم ۲۲۹۷ حـ ٤٥/٤٥ كتاب الشهادات، عن زيد بن حالد الجهنى. وذكره بالكنز برقم ۱۷۷٤ وعزاه للترمذى، عن زيد بن خالد الجهنى. وابن ماحة برقم ٢٣٦٤ حـ ٢٣٦٤ كتاب الأحكام، عن زيد بن خالد الجهنى. والطبرانى بالكبير ٥/٥٢٠، عن زيد بن خالد الجهنى.

كتاب الأقضية ......

## ٣ - باب القضاء باليمين مع الشاهد

## ٩ ٩ ٥ - حديث سابع لجعفر بن محمد - مرسل:

هكذا حدث به عثمان بن خالد المدنى، عن مالك بإسناده هذا مسندا والصحيح فيه، عن مالك أنه مرسل في روايته. وقد تابع عثمان بن خالد العثماني على روايته هذه في هذا الحديث عن مالك إسماعيل بن موسى الكوفى فرواه أيضا، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.

ورواه محمد بن عبدالرحمن بن رداد ومسكين بن بكير كلاهما، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على أن النبي الله قضى باليمين مع الشاهد. والصحيح، عن مالك ما في الموطأ.

وروى أبو حذافة، عن مالك في هذا الباب حديثا منكرا، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي الله عن النبي القاسم حدثنا الحسن بن على المطرز حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون حدثنا أبو حذافة مالك، عن نافع، عن ابن عمر: «أن النبي الله قضى المليمين مع الشاهد» (۱۳۳ م) وقد أسنده عن جعفر بن محمد جماعة حفاظ، وزيادة الحافظ مقبولة، فممن أسنده عبيدا لله بن عمر، وعبدالوهاب الثقفي، ومحمد بن عبدالرحمن بن

<sup>(</sup>٥١٣١) أخرجه الترمذى برقم ١٣٤٤ بسنده، عن جعفر بسن محمد، عن أبيه، عن حابر كتاب الأحكام الأحكام باب اليمين مع الشاهد. وابن ماحة برقم ٢٣٦٨، عن أبي هريرة كتاب الأحكام باب القضاء باليمين مع الشاهد حـ٧٩٣/٠. وأحمد ٣٢٣/٣، عن ابن عباس. وذكره . محمع الزوائد ٢٠٢٤ وعزاه لابن ماحة، عن حابر.

<sup>(</sup>۱۳۲) أخرجه ابن ماحة برقم ۲۳٦۹، عن جابر حـ٧٩٣/۲ كتاب الأحكام باب القضاء باليمين مع الشاهد. وابن عدى حـ٧٩٥/، عن حـابر. وأحمد، عن حابر ٣٠٥/٣. والطحاوى عنانى الآثار ١٥٤/٤.

<sup>(</sup>۱۳۳) ذكره بمجمع الزوائد ٢٠٢/٤ وعزاه للطبراني بالأوسط، عن ابن عمر. وأخرجه البيهقي، عن ابن عمر ١٨٤/١٠.

رداد المدنى، ويحيى بن سليم، وإبراهيم بن أبى حية، ورواه ابن عيينة، عن جعفر بن عمد، عن أبيه مرسلا كما رواه مالك، وكذلك رواه الحكم بن عتيبة، وعمرو بن دينار جميعا عن محمد بن على مرسلا، فأما حديث عبيدا لله بن عمر فحدثناه عبدالرحمن بن عبدا لله بن خالد، قال: حدثنا أبو الحسن على بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ البغدادى، قال: حدثنا أبو الحسن على بن الحسن القافلانى، قال: حدثنا أبو همام عبدا لله بسن عبدالسلام، قال: حدثنا عبيدا لله بن عبدالحيد الحنفى، قال: حدثنا عبيدا لله بن عمر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبدا لله، «أن رسول الله شخ قضى باليمين مع الشاهد» ورواه محمد بن عيسى بن سميع، عن عبيدا لله بن عمر مثله سواء. وأما حديث الثقفى فحدثناه عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود بن سليمان المنقرى، قال: حدثنا مسدد، وعبدا لله بسن عبدالوهاب الحجبى، ومحمد بن المثنى أبو موسى، قالوا: حدثنا عبدالوهاب بن عبدالجيد الثقفى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبدالله، «أن رسول الله من قضى باليمين مع الشاهد».

وحدثنا أبو عبدا لله محمد بن إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن أيوب الرقى، قال: حدثنا أحمد بن عمرو البصرى البزار، قال: حدثنا عمد بن المثنى، قال: حدثنا عبدالوهاب بن عبدالجيد الثقفى، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، «أن النبى في قضى باليمين مع الشاهد». وحدثنى أبو عمر أحمد بن عبدا لله بن محمد بن على، قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى، قال: حدثنا الموجون بن حمفر الطحاوى، قال: حدثنا المزنى، قال: حدثنا الشافعى، قال: أخبرنا عبدالوهاب ابن عبدالجيد الثقفى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، «أن رسول الله في قضى باليمين مع الشاهد».

وكذلك رواه جماعة، عن الشافعي منهم أحمد بن عمرو بن السرح، والحسن بن عمد الزعفراني، والربيع بن سليمان المرادي. وأما حديث يحيى بن سليم: فحدثني أحمد ابن محمد بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالرحمن، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد البغدادي بمصر، قال حدثنا إسحاق بن حاتم العلاف، قال: حدثنا يحيى ابن سليم، عن جعفر بن محمد بن أبيه، عن جابر بن عبدالله، وأن النبي الله قضى باليمين مع الشاهد، وروى هذا الحديث عن يحيى بن سليم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على، عن النبي الله وإنما شبه عليه لأن في الحديث عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: وقضى بها على بين أظهر كم يا أهل الكوفة». وأما حديث ابن رداد، فحدثني أبو

إسحاق إبراهيم بن شاكر، قال: حدثنا محمد بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار، قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدى، قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدى، قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن رداد، قال: حدثنا ابن محمد، عن أبيه، عن جابر، «أن النبي على قضى باليمين مع الشاهد». هكذا ذكره البزار وذكره الدارقطني على وجهين، فقال: حدثنا أحمد بن المطلب، حدثنا القاسم بن زكريا المقرئ، حدثنا بشر بن معاذ، حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن رداد، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن على، «أن النبي على قضى باليمين مع الشاهد» (۱۳٤ مكذا قال عن أبيه، عن حده، عن على وجعله له عن جعفر، قال: وحدثنا أحمد بن المطلب أيضا، قال: حدثنا القاسم بن زكريا، حدثنا بشر بن معاذ، حدثنا محمد بن عبدالرحمن، عن مالك، عن جعفر بن محمد مثله فجعله لابن رداد، عن مالك بإسناد واحد. وفي ذلك ما لا يخفي. وأما حديث إبراهيم بن أبسي حية، فحدثناه أحمد بن محمد، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا إسحاق بن أحمد البغدادي بمصر، قال: حدثنا داود بن حماد البلحي، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي حية، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن حابر بن عبدالله، قال: «جاء حبريل إلى النبي على فأمره أن يقضى باليمين مع الشاهد، فهذا ما في حديث جعفر بن محمد وإرساله أشهر. وفي اليمين مع الشاهد آثار متواترة حسان ثابتة متصلة أصحها إسنادا وأحسنها حديث ابن عباس. وهو حديث لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل المعرفة بالحديث في أن رجاله ثقات، رواه سيف بن سليمان، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس. ورواه محمد بن مسلم الطائفي، عن عمر بن دينار، عن ابن عباس، وقبال يحيى القطان: سيف بن سليمان ثبت ما رأيت أحفظ منه. وقال النسائي: هذا إسناد جيد سيف ثقة وقيس ثقة، حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني سيف بن سليمان المكي، قال: أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، «أن رسول الله - على - قضى باليمين مع الشاهد» (١٣٥٠).

<sup>(</sup>١٣٤) ذكره الزيلعي بنصب الراية حـ١٠٠/٤ وعزاه للدارقطني، عن على. والبيهقي، عن على ١٧٠/١٠. وأخرجه الدارقطني ١٧٠/١، عن علي.

<sup>(</sup>٥١٣٥) أخرجه الدارقطني حــ ٢١٤/٤، عن ابن عباس. وأحمــد ٣٢٣١، عـن ابـن عبـاس والطحاوى، عن ابن عباس ٤/٤ ١ يمعاني الآثار. وابن أبي شيبة، عن ابن عباس ٢٤٣/٧، . 440/12

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا محمد بن داود بن سليمان المنقرى، قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن سيف بن سليمان، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، «أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد، وحدثني أحمد بن محمد، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا الحسن بن شاذان، قال: حدثنا بن الحباب، قال: حدثنا سيف بن سليمان، عن قيس بن سعد، عن عمرو ابن دينار، عن ابن عباس، «أن النبي على قضى باليمين مع الشاهد» وأخبرنا أحمد بن عبدا لله، قال: حدثنا الميمون بن حمزة، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا المزني، قال: حدثنا الشافعي، وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثني عبدالرحمن بن الحارث، قال: حدثنا سيف بن سليمان، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، «أن رسول الله على قضي باليمين مع الشاهد الواحد» قال عمرو: في الأموال خاصة. وأخبرنا محمد بن إبراهيم، وإبراهيم بن شاكر، قالا: أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن أيوب الرقى، قال: حدثنا أحمد بن عمر البزار، قال: حدثنا داود بن سليمان الخراز، قال: حدثنا عبدالله بن الحارث المخزومي، قال: حدثنا سيف بن سليمان، قال: حدثنا قيس ابن سعد، عن عمرو، عن ابن عباس، «أن النبي على قضى باليمين مع الشاهد» قال أحمد ابن عمرو: وحدثناه عبدة بن عبدالله ورزق الله بن موسى، قالا: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا سيف بن سليمان، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن النبي رأنه قضى باليمين مع الشاهد، قال أحمد بن عمرو بن دينار: في الأموال خاصة.

قال أبو عمو: حرج مسلم حدیث ابن عباس هذا قال أبو بكر البزار: سیف بن سلیمان، وقیس بن سعد ثقتان ومن بعدهما یستغنی عن ذكرهما لشهرتهما فی الثقة والعدالة. وأحبرنا حلف بن سعید، قال: حدثنا عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن حالد، وأحبرنا عبدا لله بن محمد بن أسد، قال: حدثنا أحمد بن إبراهیم بن حامع، قالا: حدثنا علی بن عبدالعزیز، قال: حدثنا أبو حذیفة، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفی، وذكر عبدالرزاق، قال: أحبرنا محمد بن مسلم الطائفی، عن عمرو بن دینار، عن ابن عباس، «عن النبی الله أنه قضی بالیمین مع الشاهد، ورواه أبو هریرة، عن النبی العباس حدثنا أبو زید عبدالرحمن بن یحیی، قال: حدثنا أبو محمد عبدا الله بن محمد بن العباس الفاكهی بمكة، قال: حدثنا أبو يحیی عبدا الله بن أحمد بن أبی مسرة، قال: حدثنا أحمد

كتاب الأقضية ......كتاب الأقضية .....

ابن محمد الأزرقي، قال: حدثنا الدراوردى عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، «أن النبي على قضى باليمين مع الشاهد» (١٣٦٠). قال الدراوردى: ثم أتيت سهيلا فسألته، عن هذا الحديث، فقال: حدثني ربيعة، عنى عن أبي هريرة أن النبي على. ثم ذكره.

قال أبو عمو: نسى سهيل حديثه هذا ثم حمله الورع على أن يحدث به عن ربيعة، عن نفسه و لم يمل إلى إذكار ربيعة إياه بذلك، فكان يقول: حدثنى ربيعة أنى حدثته عن أبى هريرة، عن النبى على بهذا الحديث، و لم يقل هذا عن سهيل أحد إلا الدراوردى فى رواية بعض الرواة عنه فيما علمت وقد رواه جماعة حفاظ عن ربيعة لم يقولوا فيه ما قاله الدراوردى على أنه قد رواه جماعة عن الدراوردى فلم يذكروا ذلك، وقد عرض ذلك لجماعة من العلماء نسوا ما حدثوا به.

ثم رووه عمن رواه عنهم عن أنفسهم ولو تقصينا ذلك وذكرناه خرجنا عن حد ما قصدنا له، فمن ذلك ما حدثنا به عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا معمر، قال: حدثنى أبى، قال: حدثنا أبى، قال: وحدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا معتمر، قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا أبى معتمر، قال: الله بن عمر، قال: إنما كسر عمر النبيذ من شدة حلاوته، قال: قال معتمر: فأما أنا فلا أحفظه وحفظه أبى عنى، أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أجمد بن الفضل، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى بن مجاهد المقرئ، قال: حدثنا عباس بن محمد الدورى، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قال لى أبى: أنت حدثننى، عنى، عنى عن فلان أنه قال: «ويح باب رحمة».

قال أبو عمر: فهذا سليمان التيمي قد عرض له كالذي عرض لسهيل إن صح ما ذكر الدراوردي. ونسيان سهيل وغيره له لا يقدح في شيء منها لأن العدل إذا روى خبرا عن عدل مثله حتى يتصل لم يضر الحديث أن ينساه أحدهم؛ لأن الحجة حفظ من حفظ وليس النسيان بحجة.

أحبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن بن على، قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن العباس الحلبي، قال: حدثنا محمد بن عوف الحلبي، قال: حدثنا محمد بن عوف

<sup>(</sup>٥١٣٦) أخرجه ابن ماحة برقم ٢٣٦٨، عن أبي هريرة حـ٧٩٣/٢ كتاب الأحكام باب القضاء باليمين مع الشاهد. والطحاوى بمعانى الآثار ١٤٤/٤، عن ابن عباس.

الطائي، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا الدراوردي عن ربيعة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، «أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد». وحدثنا أبو العباس أحمد بن قاسم المقرئ، قال: حدثنا أبو حفص عمر بن إبراهيم المقرئ الكندى ببغداد، قال: حدثنا عبدا لله بن محمد البغوى، قال: حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري، قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، قال: حدثنا ربيعة بن أبسى عبدالرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، «أن النبي على قضي باليمين مع الشاهد». وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمــد بـن داود ابن سليمان، قال: حدثنا عبدا لله بن عبدالوهاب الحجبي، قال: حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة «أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد». وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا سحنون بن سعيد، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن سهيل بن أبني صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، «أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد». وأخبرنا خلف ابن القاسم الحافظ، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديلي، قال: حدثنا محمد ابن على بن زيد الصائغ، قال: حدثنا عبدا لله بن مسلمة القعنبي، وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا بن داود، قال: حدثنا أحمد بن عيسي، قال: حدثنا عبدا لله بن وهب، قالا جميعا: أخبرنا سليمان بن بلال، عسن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: «أن رسول الله على قضى باليمين مع الشاهد، وحدثنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بسن صالح السبيعي الحلبي بدمشق، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن عيسي الزهري، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: «أن النبي على قضى باليمين مع الشاهد الواحد».

ورواه زهير بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن زيد بن ثابت وهو خطأ والصواب، عن أبيه، عن أبي هريرة: أخبرنا أحمد بن عبدالله، قال: حدثنا الميمون ابن حمزة بن عبدالله الحسيني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة بن جعفر الطحاوى، قال: حدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا عثمان بن الحكم، عن زهير بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، «عن النبي النبي أنه قضى باليمين مع الشاهد، (١٣٧٥) قال الطحاوى: سألنى عنه النسائى،

<sup>(</sup>۱۳۷ ه) أحرجه الطحارى بمعانى الآثار ١٤٤/٤، عن زيد بن ثابت. والبيهقى بالسنن، عن زيد بن ثابت. ١٧٢/١٠.

وحدثنا عبدالوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا أحمد ابن عيسى، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا عبدالله بن وهب، عن عثمان بن الحكم المدنى، عن زهير بن محمد، عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله على قضى باليمين مع الشاهد».

قال أبو عمر: زهير بن محمد عندهم سيء الحفظ كثير الغلط لا يحتج به، وعثمان ابن الحكم ليس بالقوى والصواب في حديث سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة وبالله التوفيق.

وقد رواه حماد بن سلمة، عن سهيل وهو غريب من حديث حماد، أخبرنا خلف بن القاسم، وعلى بن إبراهيم، قالا: أخبرنا الحسن بن رشيق، قال: حدثنا محمد بن البراهيم، قالا: أخبرنا الحسن بن رشيق، قال: حدثنا أحمد بن عبدالرزاق الجمحى بمكة، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبى بزة المؤذن، قال: حدثنا المؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبى صالح، عن أبى هريرة، قال: «قضى رسول الله على باليمين مع الشاهد».

قال أبو عمر: لا أعلمه روى عن حماد بن سلمة بغير هذا الإسناد، وهو غير محفوظ من حديث حماد بن سلمة، والله أعلم.

وقد روى عن أبي هريرة من غير حديث سهيل.

أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن القرشى، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن العباس الحلبى، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله الطائى بحمص، قال: حدثنا محمد ابن عوف الطائى، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا المغيرة بن عيدالرحمن، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة: «أن رسول الله على قضى باليمين مع الشاهد». قال ابن المبارك: وحدثنا الدراوردى عن محمد بن عجلان، عن أبى الزناد أن عمر بن عبدالعزيز وشريحا قضيا باليمين مع الشاهد.

قال أبو عمر: المغيرة بن عبدالرحمن انفرد برواية هذا الحديث عن أبى الزناد بإسناده المذكور ولم يتابع عليه. أخبرنى أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن معاوية القرشى، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد البغدادى عصر، قال: حدثنا الحسن بن عرفة أبو على، قال: حدثنا عبدًا لله بن إبراهيم الغفارى أبو محمد المدنى، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى، عن أبى هريرة، «أن النبى على قضى باليمين مع الشاهد».

ورواه عمارة بن حزم، عن النبي ﷺ. أخبرنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا

قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو يحيى بن أبى مسرة، قال أخبرنا مروان بن سالم اليزيدى، قال أخبرنا معن بن عيسى القزاز، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن المطلب، عن عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز، عن شرحبيل بن معين بن سعد بن عبادة، قال: كتاب وجدته فى كتب سعد بن عبادة أن عمارة بن حزم شهد: «أن رسول الله على قضى باليمين مع الشاهد» (۱۳۸).

ورواه سعد بن عبادة، عن النبى الخبرنا أبو القاسم يعيش بن سعيد بن محمد، وأبو القاسم عبدالوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن داود المنقرى، قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابورى، قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس، قال: حدثنى أبى، قال: حدثنا عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله على قضى باليمين مع الشاهد» (١٣٩٠).

وأخبرنا خلف بن سعيد، قال: حدثنا عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا على بن عبدالعزيز، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة، عن أبيه أنهم وجدوا في كتب سعد بن عبادة: «أن رسول الله على قضى باليمين مع الشاهد الواحد» (١٤٠٠).

وحدثنا خلف، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا على بن عبدالعزيز، قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس، قال: حدثنى أبى، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن عبادة، عن أبيه، عن جده: «أن رسول على قضى باليمين مع الشاهد الواحد في الحقوق».

أخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى، قال: أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ، قال: حدثنا البغوى، قال: حدثنا عبدالعزيز الدراوردى، قال: حدثنا ربيعة بن أبى عبدالرحمن، عن ابن لسعد بن عبادة، قال: وجدنا في كتب سعد بن عبادة، «أن رسول الله على قضى باليمين مع الشاهد». وذكر ابن وهب في موطأه عن سليمان بن بلال عن ربيعة، قال: أخبرني إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة

<sup>(</sup>٥١٣٨) أخرجه الدارقطني ٢١٤/٤، عن ابن سعد بن عبادة. وذكره بنصب الراية ١٠٠/٤ وعزاه إلى المطبراني، عن ابن سعد بن عبادة.

<sup>(</sup>٥١٣٩) أخرجه البيهقي ١٧١/١، عن سعيد بن سعد بن عبادة.

<sup>(</sup>٥١٤٠) أخرجه البيهقي ١٠/١٠، عن عمرة بن قيس بن سعد بن عبادة.

عن أبيه أنهم وجدوا في كتاب سعد بن عبادة «أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد الواحد». قال ابن وهب: وحدثنى ابن لهيعة، ونافع بن يزيد، عن عمارة بن غزية، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة أنه وجد في كتب أبائه هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة، قالا: «بينما نحن عند رسول الله ﷺ دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهد له على حقه فجعل رسول الله ﷺ من صاحب الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه (١٤١٥).

ورواه عبدا لله بن عمرو بن العاص، عن النبى الله: أخبرنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن سليمان بن داود، قال: حدثنا عمرو ابن محمد الناقد، قال: حدثنا إسماعيل بن عبدا لله بن خالد الرقى، قال: حدثنا مطرف ابن مازن، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن النبى الله قضى باليمين مع الشاهد». أخبرنى أحمد بن محمد بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد البغدادي، قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، قال: حدثنا أبو جعفر النفيلي، قال: حدثنى محمد بن عبدا الله بن عبيد بن عمير الليشي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن النبي في قضى باليمين مع الشاهد» وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا الحسن بن عمير، الأشناني، قال: حدثنا أبو جعفر النفيلي، قال: حدثنا محمد بن عبدا الله بن عبيد بن عمير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله في قضى باليمين مع الشاهد» (١٤٤١٥).

ورواه: سرَّق رجل من أصحاب النبى: حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا عبدالله بن قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن سليمان بن داود المنقرى، قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن يزيد بن عبدالله، عن رجل من أهل مصر أحسبه ابن البيلمانى، عن سُرَّق، «أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد الواحد» (۱٤۳). وحدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن أحمد، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١٤١٥) أخرجه الطبراني بالأوسط ٣٧/٢، عن محمد بن عبدا الله بن عبيد بن عمير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده عبدا الله بن عمرو برقم ١٠٦٣. والبيهقي بنفس السند ١٧٢/١٠.

<sup>(</sup>١٤٢) أخرجه البيهقي بالسنن ١٧١/١٠، عن عمرو بن حزم والمغيرة.

٢٦٤ .....

محمد بن أيوب، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبدالخالق، قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال جويرية بن أسماء: وأخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن القرشي، قال: أخبرنا إبراهيم بن بكر بن عمران، قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدى الحافظ الموصلي، قال: حدثنا أحمد بن الحسين بن عبدالصمــد الجرادي، والحسن بن محمد بن سعيد الأنصاري، وعبدا لله بن زياد الشعراني، وأبو عروبة الحراني، قالوا: حدثنا يحيى بن حكيم المقوم، قال: حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن عبدا لله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل، عن سرق، «أن النبي ﷺ قضى بشهادة رجل مع يمين الطالب». وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن غالب التمتام، قال: حدثنا سهل بن بكار، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن عبدالله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من المصريين، عن رجل كان بين أظهرهم من أصحاب النبسي على يقال له سرق «أن النبيي على قضى بيمين وشاهد، وأخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا الحسن بن شاذان الواسطى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن عبدا لله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل مـن أهل مصر، عن سرق مولى النبي ﷺ، «أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد، وقال مرة أخرى: قضى بشهادة رجل ويمين الطالب».

قال أبو عمر: أصح إسناد لهذا الحديث إسناد حديث ابن عباس، وأما حديث أبى هريرة، وخديث جعفر بن محمد، وغيرها فحسان. وإنما ذكرنا في هذا الباب الآثار المرفوءة لا غير. ولو ذكرنا الأسانيد عمن قضى بذلك من الصحابة، والتابعين، وعلماء المسلم لطال ذلك. وممن روى عن القضاء باليمين مع الشاهد منصوصا من الصحابة أبوبكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وأبى بن كعب، وعبدا لله بن عمر، وإن كان في الأسانيد عنهم ضعف فإنا لم نذكرهم على سبيل الحجة لأن الحجة قد لزمت بالسنة الثابتة ولا تحتاج السنة إلى من يتابعها لأن من خالفها محجوج بها.

ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد بل جاء عنهم القول به. وعلى القول به جمهور التابعين بالمدينة سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبدالرحمن، والقاسم بن محمد، وعروة، وسالم، وأبو بكر بن عبدالرحمن، وعبيدا لله بن عبدالله وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، وعلى بن حسين، وأبو جعفر محمد بن على، وأبو الزناد، وعمر بن عبدالعزيز. ولم يختلف عن واحد من هؤلاء في ذلك إلا عروة فإنه احتلف فيه عنه. وكذلك احتلف فيه، عن ابن شهاب.

فقال معمر: سألت الزهرى، عن اليمين مع الشاهد فقال: هذا شيء أحدث الناس لابد من شهيدين.

وقد روى عنه أنه أول ما ولى القضاء حكم بشاهد ويمين وبه قال مالك، وأصحابه، والشافعي، وأتباعه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثـور، وداود ابن على، وجماعة أهل الأثر، هو الذى لا يجوز عندى خلافه لتواتر الآثار به، عـن النبى وعمل أهل المدينة به قرنا بعد قرن.

وقال مالك - رحمه الله -: يقضى باليمين مع الشاهد في كل البلدان ولم يحتج في موطأه لمسألة غيرها. ولم يختلف عنه في القضاء باليمين مع الشاهد ولا عن أحد من أصحابه بالمدينة، ومصر، وغيرها. ولا يعرف المالكيون في كل بلد غير ذلك من مذهبهم إلا عندنا بالأندلس فإن يحيى بن يحيى تركه، وزعم أنه لم ير الليث بن سعد يفتى به ولا يذهب إليه.

وخالف يحيى مالكا في ذلك مع خلافه السنة، والعمل بدار الهجرة، وقد كان مالك يقول: لا يقضى بالعهدة في الرقيق إلا بالمدينة خاصة أو على من اشترطت عليه. ويقضى باليمين مع الشاهد الواحد في كل بلد وقد أفرد الشافعي - رحمه الله - لذلك كتابا بين فيه الحجة على من رده وأكثر من ذلك أصحابه، وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثورى، والأوزاعي: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. وهو قول عطاء، والحكم ابن عتيبة. وطائفة وزعم عطاء أن أول من قضى به عبدالملك بن مروان وهذا غلط وظن لا يغني من الحق شيئا. وليس من نفي وجهل كمن أثبت وأعلم، وقد ذكرنا من سينا من الصحابة، والتابعين، وليس فيهم من يدع علمه لعبدالملك بن مروان.

وقد ذكر عبدالرزاق، عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة أن مروان قضى بشهادة ابن عمر وحده لبنى صهيب يعنى مع إيمانهم. وزعم بعض من رد اليمين مع الشاهد أن الحديث المروى فيه منسوخ بقول الله – عز وجل –: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فشهادة ويمين. ومن حجتهم أيضا أن اليمين إنما جعلت للنفى لا للإثبات، وجعلها النبى على على المدعى عليه فلا سبيل للمدعى إليها.

قال أبو عمر: في هذا إغفال شديد وذهاب عن طريق النظر، والعلم وما في قول الله - عز وحل -: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فيان لم يكونا رجلين فرجل

٢٦٦ ..... فتح المالك

وامرأتان (1310) ما يرد به قضاء رسول الله في في اليمين مع الشاهد وإنما في هذا أن الحقوق يتوصل إلى أخذها بذلك رئيس في الآية أنه لا يتوصل إليها ولا تستحق إلا يما ذكر فيها لا غير، واليمين مع الشاهد زيادة حكم على لسان رسول الله في كنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قول الله - عز وجل -: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (1300) وكنهيه رسول الله في عن أكل لحوم الحمر وكل ذي ناب من السباع مع قول الله - عز وجل -: (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه) (1310) الآية. وكالمسح على الخفين. والقرآن إنما ورد بغسل الرجلين، أو مسحهما.

ومثل هذا كثير ولو حاز أن يقال أن القرآن نسخ حكم رسول الله باليمين مع الشاهد لجاز أن يقال إن القرآن في قوله - عز وحل -: ﴿وَأَحَلُ الله البيع وحرم الربا﴾ (١٤٧٠) وفي قوله: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴿ (١٤٨٠) ناسخ لنهيه الربا ﴿ وبيع الغرر، وبيع ما لم يخلق إلى سائر ما نهى عنه في البيوع ولجاز أن يقال أن قول الله حز وحل -: ﴿خد من أمواهم صدقة ﴾ (١٤٩٥) ناسخ لقول رسول الله ﷺ: ﴿لا صدقة في الخيل والرقيق، وهذا لا يسوغ لأحد؛ لأن السنة مبينة للكتاب زائدة عليه ما أذن الله لرسوله ﷺ في الحكم به، ولو جاز ذلك لارتفع البيان والله - عز وجل -: يقول ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴿ (١٥٥٠) والله - عز وجل - يفترض في كتابه وعلى لسان رسوله ما شاء وقد أمر الله بطاعة رسوله أمرا وجل - يفترض في كتابه وعلى لسان رسوله ما شاء وقد أمر الله بطاعة رسوله أمرا «أوتيت الكتاب ومثله معه ﴿ (١٥٥٥) وقال - عز وجل : ﴿ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ﴾ (١٥٥٥) قالوا: القرآن، والسنة ومن القياس والنظر أنا وجدنا

<sup>(</sup>١٤٤) البقرة ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥١٤٥) النساء ٢٤.

<sup>(</sup>١٤٦٥) الأنعام ١٤٥.

<sup>(</sup>١٤٧٥) البقرة ٢٧٥.

<sup>(</sup>١٤٨٥) النساء ٢٩.

<sup>(</sup>١٤٩٥) التوبة ١٠٣.

<sup>(</sup>١٥١٥) النحل ٤٤.

<sup>(</sup>١٥١٥) النجم ٤.

<sup>(</sup>٥١٥٢) أخرجه أبو داود في سننه برقم ٤٦٠٤، وأحمد في المسند برقم ١٦٧٢٢.

<sup>(</sup>١٥٣٥) الأحزاب ٣٤.

اليمين أقوى من المرأتين لأنهما لا مدخل لهما في اللعان، واليمين تدخل في اللعان، ولما ثبت أن يحكم بشهادة امرأتين ورجل في الأموال كان كذلك اليمين مع شهادة رجل.

وفى الأصول أن من قوى سببه حلف واستحق، ألا ترى أن الشيء إذا كان فى يد أحد حلف صاحب اليد، فكذلك الشاهد الواحد. وما ذكروا من أن الزيادة من حكم النبى النبى منسوخة بآية الدين ينتقض عليهم بالإقرار، والنكول، ومعاقر القمط، وأنصاب اللبن، والجذوع الموضوعة فى الحيطان فإنهم قد حكموا بكل ذلك وليس مذكورا فى الآية، فإذا استجازوا أن يستحسنوا ويزيدوا على النص ذلك كله استحسانا، فكيف ينكرون الزيادة عليه بالأخبار الثابتة عن النبى التوعن الخلفاء، وصحيح الأثر، والنظر. والأمر فى هذا أوضح من أن يحتاج فيه إلى وجمهور العلماء، وصحيح الأثر، والنظر. وبالله التوفيق.

أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم، قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق، قال: حدثنا على بن سعيد الرازى، قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال: حدثنا محماد ابن زيد، قال: حدثنا خالد أن إياس بن معاوية أجاز شهادة عاصم الجحدرى وحده يعنى مع يمين الطالب، وذكر إسماعيل، قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد أن شريحا أجاز شهادة رجل واحد مغ يمين الطالب، قال: وحدثنا محماد، حدثنا عبدالجيد بن وهب، قال: شهدت يحيى بن معمر قضى بذلك؟ قال: وحدثنا إبراهيم الهروى، أخبرنا هشيم، أخبرنا حصين، عن عبدا لله بن عتبة بن مسعود مثله، قال: وأخبرنا أبو موسى حدثنا محمد بن عبدا لله الأنصارى، حدثنا الأشعث، عن الحسن مثله. فهؤلاء قضاة أهل العراق أيضا يقضون باليمين مع الشاهد في زمن الصحابة وصدر الأمة، وحسبك به عملا متوارثنا بالمدينة. قال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إبراهيم الهروى، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا المغيرة، عن الشعبى، قال: أهل المدينة يقولون: شهادة الشاهد، ويمين الطالب. وقال مالك: يحلف مع شهادة المراتين لأنهما بمنزلة الرجل فلما حلف مع الرجل حلف معهما.

وقال الشافعى: لا يمين إلا مع الشاهد الواحد العدل في الأموال خاصة إن شاء الله، والله الموفق للصواب.

#### \* \* \*

# ٤ – باب الحنث على منبر الرسول ﷺ

٩٢- مالك، عن هاشم بن هاشم - حديث واحد:

وهو هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص معروف، مشهور النسب شريف. وقيــل

٧٦٨ .....

فيه: هاشم بن هاشم بن هاشم، وقال بعضهم: إنه معروف النسب، بحه ول في نفسه، وهذا - عندي - ليس بشيء.

وقد روى عنه مالك، والدراوردى، وشجاع بن الوليد، أبو بدر السكونى، وأبو ضمرة أنس بن عياض، ومكى بن إبراهيم، وأبو أسامة، ومروان الفزارى. ذكره أبو حاتم الرازى وغيره. ويروى هاشم بن هاشم، عن سعيد بن المسيب، وعامر بن سعد، وعائشة بنت طلحة، وعبدا لله بن نسطاس. وحديث مالك عنه:

مالك، عن هاشم بن هاشم بن عقبة بن أبى وقاص، عن عبدا لله بن نسطاس، عن حابر بن عبدا لله - أن رسول الله على قال: «من حلف على منبرى آثما، تبوأ مقعده من النار»(١٥٤).

قال مصعب الزبيرى: عبدا لله بن نسطاس يروى أبيه عن جابر، ونسطاس مـولى أبـى ابن خلف كان جاهليا.

لم يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه، إلا أن أكثر الرواة عن مالك يقولون فيه: من حلف على منبرى هذا بيمين آثمة. - كذا قال ابن بكير، وابن القاسم، والقعنبي، وغيرهم.

وقال يحيى: من حلف على منبرى آئما. - والمعنى واحد، وفيه اشتراط الإثم، فالوعيد لا يقع إلا مع تعمد الإثم في اليمين، واقتطاع حق المسلم بها؛ وهذا المعنى موجود في هذا الحديث وفي حديث العلاء - على ما مضى في بابه من هذا الكتاب. ومذهبنا في الوعيد أنه غير نافذ في هذا وفي كل ما أوعد الله أهل الإيمان عليه النار، والعذاب، فإن الله بالخيار في عبده المذنب: إن شاء أن يغفر له غفر، وإن شاء أن يعذب عذبه، لقول الله - عز وجل -: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء في يشاء في التوبة تمحو السيئات كلها - كفرا كانت أو غير ذلك، قال الله - عز وجل -: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف (٢٥١٥)، إلا أن عز وجل -: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف (٢٥١٥)، إلا أن عنير موضع من كتابنا هذا - والحمد الله.

<sup>(</sup>١٥٤٥) أخرجه البيهقى ٣٩٠/٧، عن حابر. والحاكم ٢٩٦/٤، عن حابر. وابسن حبان حبان حبان حبان عن حابر بن عبدا لله.

<sup>(</sup>٥١٥٥) النساء ٨٤.

<sup>(</sup>٢٥١٥) الأنفال ٣٨.

وأما اليمين على منبر النبى الله أو غيره من المنابر، فقد اختلف العلماء فى ذلك: فذهب ذاهبون إلى أن اليمين عند المنبر وفى الجامع لا يكون فى أقل من ربع دينار، أو ثلاثة دراهم؛ فإذا كان ربع دينار أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك عرضا – فما زاد؛ كانت اليمين فيه فى مقطع الحق بالجامع من ذلك البلد، وهذه جملة مذهب مالك. قال مالك: يحلف المسلم فى القسامة واللعان وفيما له بال من الحقوق – يريد ربع دينار فصاعدا فى جامع بلده فى أعظم مواضعه، وليس عليه التوجه إلى القبلة – هذه رواية ابن القاسم.

وروى ابن الماحشون، عن مالك - أنه يحلف قائما مستقبل القبلة، ولا يعرف مالك عند المنبر إلا منبر رسول الله وقط - يحلف عنده - في ربع دينار فأكثر؛ قال مالك: ومن أبي أن يحلف عند المنبر فهو كالناكل عن اليمين، ويجلب في أيمان القسامة عند مالك من كان من عمل مكة إلى مكة فيحلف بين الركن والمقام، ويجلب في ذلك إلى المدينة من كان من عملها، فيحلف عند المنبر. ومذهب الشافعي في هذا الباب: كمذهب مالك في المنبر بالمدينة، وبين الركن والمقام بمكة في القسامة، واللعان؛ وأما في الحقوق، فلا يحلف عنده عند المنبر في أقل من عشرين دينارا.

وذكر، عن سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، عن عكرمة، قال: أبصر عبدالرحمن بن عوف قوما يحلفون بين المقام، والبيت فقال: أعلى دم؟ قيل: لا، قال: أفعلى عظيم من الأمر؟ قيل: لا، قال: لقد حشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام! - هكذا الزعفراني، عن الشافعي يتهاون الناس.

ورواه المزنى، والربيع فى كتاب اليمين مع الشاهد، فقالا فيه: لقد خشيت أن يبها الناس بهذا المقام، وهو الصحيح عندهم. ومعنى يبها يأنس الناس به، يقال: بهأت به أى أنست به؛ ومنبر النبى على فى التعظيم مثل ذلك، لما ورد من الوعيد على من حلف عنده بيمين آثمة تعظيما له.

وذكر حديث مالك، عن هاشم بن هاشم، وحديث مالك، عن داود بن الحصين - أنه سمع أبا عطفان بن طريف المرى، قال: اختصم زيد بن ثابت، وابن مطيع إلى مروان ابن الحكم في دار، فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر؛ فقال زيد: أحلف له مكانى، فقال له مروان: لا والله، لا والله إلا عند مقاطع الحقوق؛ فجعل زيد يحلف إن حقه لحق، ويأبى أن يحلف على المنبر؛ فجعل مروان يعجب من ذلك، قال مالك: كره زيد صبر اليمين.

قال الشافعي: وبلغني أن عمر بن الخطاب حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل، وأن عثمان – رضى الله عنه – ردت عليه اليمين على المنبر، فافتدى منها وقال: أخاف أن توافق قدر بلاء فيقال بيمينه.

قال الشافعي: واليمين على المنبر ما لا اختلاف فيه عندنا بالمدينة ومكة في قديم ولا حديث؛ قال الشافعي: فعاب قولنا هذا عائب ترك فيه موضع حجتنا بسنة رسول الله على والآثار بعده عن أصحابه، وزعم أن زيد بن ثابت كان لا يرى اليمين على المنبر، وأنا روينا ذلك عنه وخالفناه إلى قول مروان بغير حجة؛ قال الشافعي: هذا مروان يقول لزيد - وهو عنده من أحظى أهل زمانه وأرفعهم منزلة: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق. قال: فما منع زيد بن ثابت لو لم يعلم أن اليمين على المنبر حق أن يقول مقاطع الحقوق مجلس الحكم - كما قال أبو حنيفة، وأصحابه: ما كان زيد ليمتنع من أن يقول لمروان ما هو أعظم من هذا، وقد قال له: أتحل الربا يا مروان؟ فقال مروان: أعـوذ بـا لله وما هذا؟ قال: فالناس يتبايعون الصكوك قبل أن يقبضوها، فبعث مروان الحرس ينتزعونها من أيدي الناس. فإذا كان مروان لا ينكر على زيد بهذا، فكيف ينكر عليه في نفسه أن يقول: لا تلزمني اليمين على المنبر، لقد كان زيد من أعظم أهل المدينة في عين مروان وآثرهم عنده، ولكن زيدا علم أن ما قضي به مروان هـو الحـق، وكـره أن يصـبر يمينه على المنبر. قال الشافعي: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي نقل الحديث فيه كأنه تكلف لاجتماعنا على اليمين عند المنبر؛ قال: وقد روى الذين خالفونا في هذا حديثا يثبتونه عندهم عن منصور، عن الشعبي، وعن عاصم الأحول، عن الشعبي - أن عمر جلب قوما من اليمن فأدخلهم الحجر فأحلفهم؛ فإن كان هذا ثابتا عن عمر، فكيف أنكروا علينا أن يحلف من بمكة بين الركن والمقام، ومن بالمدينة على المنبر؛ ونحن لا نجلب أحدًا من بلده، ولو لم يحتج عليهم بأكثر من روايتهم، أو بما احتجوا به علينا عن زيد؛ لكانت الحجة بذلك لازمة، فكيف والحجة فيها ثابتة، عن رسول الله عليه، وعن أصحابه بعده، وهو الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.

وذكر حديث أبى بكر الصديق فى قصة قيس بن مكشوح، فقال: أخبرنى من أثق به عن الضحاك بن عثمان، عن المقبرى، عن نوفل بن مساحق العامرى، عن المهاجر بن أبى أمية، قال: كتب إلى أبو بكر أن أبعث إليه بقيس بن مكشوح فى وثاق، فبعثت به إليه، فجعل قيس يحلف ما قتل دادويه، وأحلفه أبو بكر خمسين يمينا مرددة عند منبر رسول الله على: با لله ما قتله ولا علم له قاتلا ثم عفا عنه.

وذكر حديث مالك، عن هاشم بن هاشم المذكور في هذا الباب بمثل لفظ ابن بكير، وابن القاسم، والقعنبي سواء. كتاب الأقضية .....

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، وأحمد بن قاسم، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: حدثنا أبو ضمرة، قال: حدثنى هاشم بن هاشم بن عتبة الزهرى، عن عبدا لله بن نسطاس، قال: سمعت حابر ابن عبدا لله، يقول: قال رسول الله على: «لا يحلف على يمين آئمة عند هذا المنبر إلا يتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أحضر» (٥١٥٧).

وحدثنا عبدالوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذى، قال: حدثنا مكى بن إبراهيم، قال: حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص، عن عبدا لله بن نسطاس مولى كثير بن الصلت، عن جابر بن عبدا لله - أنه سمع رسول الله عبدا لله يقول: «من حلف من غير سبب على منبرى هذا - ولو كان سواكا أخضر تبوأ مقعده من النار» (١٥٨).

ففى هذه الآثار دليل على أن اليمين تكون على المنبر لا فى بحلس الحكم، واختلف الفقهاء فى اليمين على المنبر وفى مقدار ما يحلف عليه عند المنبر على حسبما قدمنا، ونزيد ذلك بيانا فنقول: مذهب مالك، وأصحابه: أن لا يحلف على المنبر فى مسجد من المساجد الجوامع إلا على منبر النبى الله بالمدينة؛ وأما ما عداها فيحلف فى الجامع، ويحلف قائما ولا يحلف على منبر رسول الله الله ولا فى المسجد الجامع بغيره من البلدان، إلا فى ثلاثة دراهم فصاعدا، ولا يحلف فى القسامة، والدماء، والحقوق التى تكون بين الناس، إلا فى المسجد الجامع دون المنبر من ذلك المصر إلا بالمدينة؛ فإنه يحلف فى القسامة، واللعان فى منبر النبى الله وفى ثلاثة دراهم فصاعدا.

وقال الشافعي: من ادعى مالا أو ادعى عليه فوجبت اليمين على ذلك نظر فإن كان بمكة، عشرين دينارا فصاعدا، فإن كان بالمدينة حلف على منبر النبى الله وإن كان بمكة، حلف بين الركن والمقام - إذا كان ما يدعيه المدعى عشرين دينارا فصاعدا؛ قال: وبحلف في ذلك الطلاق والحدود كلها، وجراح العمد - صغرت أو كبرت - وجراح الخطأ - إن بلغ أرشها عشرين دينارا، قال: ولو أخطأ الحاكم في رجل عليه اليمين على منبر النبي الله أو بين الركن، والمقام فأحلفه في مكان آخر بمكة أو بالمدينة، ففيها قولان، أحدهما: أن لا تعاد عليه اليمين، والآخر: أن تعاد عليه. واختار كثير من أصحابه أن لا تعاد عليه.

<sup>(</sup>۱۰۷) أخرجه البيهقى، عن حابر ۳۹۷/۷، وذكره بالكنز برقم ٤٦٣٦٥ وعزاه لأبى داود والبيهقى، عن حابر. وأبو داود برقم ٣٢٤٦ حـ٣١٩ كتاب الأيمان باب تعظيم اليمين، عن حابر. وابن أبى شيبة ٣/٧، عن حابر.

<sup>(</sup>٥١٥٨) أخرجه البيهقي، عن جابر حـ٧٩٨/٧.

قال الشافعي: وإن كان ذلك في بيت المقدس أحلفناه في مواضع الحرمة من مسجدها، وأقرب المواضع من أن يعظمها قياسا على الركن، والمقام، والمنبر، قال: ولا يجلب أحد من بلده به حاكم إلى مكة ولا إلى المدينة، ويحكم عليه حاكم بلده.

وقال مالك: لا يجلب إلى المدينة للأيمان من بعد عنها إلا في الدماء: أيمان القسامة. قال مالك: ويحلف الناس في غير المدينة في مسجد الجماعات ليعظم ذلك.

قال أبو عمر: قد مضى في هذا الباب، عن أبى بكر، وعمر - رضى الله عنهما - أنهما جلبا إلى المدينة ومكة في الأيمان في الدماء، فقول مالك فسى ذلك أولى لما جاء، عنهما - وبا لله التوفيق.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يجب الاستحلاف عند منبر النبي على أحد، ولا بين الركن والمقام على أحد - في قليل الأشياء ولا في كثيرها، ولا في الدماء ولا في غيرها؛ ولكن الحكام يستحلفون من وجبت عليه اليمين في مجالسهم.

# ٣ ٥ ٥ - حديث تاسع للعلاء بن عبدالرحن:

مالك، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أحيه، عن عبدالله بن كعب، عن أبيه أمامة، أن رسول الله الله الله الله الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قالوا: فإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قالوا: فإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله عليه أراك – قال ذلك ثلاث مرات (١٥٩٥).

قال أبو عمر: قد ذكرنا بنى كعب بن مالك فى باب ابن شهاب، وأبو أمامة هذا ليس هو أبو أمامة الباهلى، إنما هو أبو أمامة الحارثى الأنصارى أحد بنى حارثة، قيل اسمه إياس بن ثعلبة، وقيل ثعلبة بن سهيل، وقد ذكرناه فى كتاب الصحابة بما يغنى عن ذكره هاهنا.

وفى هذا الحديث دليل على أن اليمين الغموس – وهى يمين الصبر التى يقتطع بها مال المسلم من الكبائر؛ لأن كان ما أوعد الله عليه بالنار أو رسوله ولل فهو من الكبائر؛ وفى معنى هذا الحديث نزلت: وإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (١٦٠٠٠).

<sup>(</sup>٥١٥٩) أخرجه البيهقي ١٧٩/١، عن أبي أمامة. والطحاوى بمشكل الآثـار ١٨٦/١، عـن أبـي أمامة.

<sup>(</sup>١٦٠٥) آل عمران ٧٧.

وروى عن النبى النجود، وعبدالملك بن أعين، وجامع بن شداد، عن أبى وائل، عن عبدا لله، عن النبى النجود، وعبدالملك بن أعين، وجامع بن شداد، عن أبى وائل، عن عبدا لله، عن النبى الله قال: «من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقى الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس: فى نزلت هذه الآية كانت بينى وبين رجل خصومة - وبعضهم قال فيه: وبين رجل يهودى - خصومة فى أرض، فقال رسول الله الله الك بينة؟ قلت: لا، قال: فيحلف صاحبك؟ فقلت: إذن يذهب عمالى، فنزلت هذه الآية (١٦٦٠).

وروى أبو الأحوص، وأبو البخترى، عن ابن مسعود، عن النبي على قال: «من حلف على يمين صبر متعمدا فيها آثم، ليقتطع بها مالا بغير حق، لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان» (١٦٢٠).

روى الشعبي عن الأشعث بن قيس، عن النبي ﷺ مثله(١٦٣٥).

وروى وائل بن حجر، عن النبي ﷺ مثله بمعناه(١٦٤°).

وروى عدى بن عمير بن فروة، عن النبي ﷺ مثله.

وروى وائل بن حجر، عن النبي ﷺ مثله.

وروى معقل بن يسار، عن النبي ﷺ مثله(١٦٥).

<sup>(</sup>۱۲۱) أخرجه الترمذى برقم ۲۹۹٦ حـ ۲۲٤/٥ كتاب تفسير القرآن، عن عبدا لله. والبغوى بشرج السنة ، ۹۹/۱، عن ابن مسعود. وأبو داود برقم ۳۲۶۳ حـ ۲۱۸/۳ كتاب الأيمان، عن عبدا لله بن مسعود. والحاكم ۲۹۵/۵ عن ابن مسعود وأبو عوانة ۱۸۸۱، عن ابن مسعود. وذكره بالكنز برقم ۲۵۶۱ وعزاه للحماكم وأبو داود والبيهقمي بالسنن ۱۸۳/۰، عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>۱۲۲) أخرجه الطبراني ۱۳۲/۱۰ بلفظه، عن ابن مسعود. والبيهقي ۲۰/۲۰، عن أبي وائل، عن ابن مسعود. والبغوى بشرح السنة ۱۹۹۱، عن عبدا لله بن مسعود. ومسلم كتاب الأيمان برقم ۱۷۱ حـ ۱۰٤/۱، عن ثابت بن الضحاك. وابن أبي شيبة ۷/٤، عن أشعث ابن قيس. وأبو عوانة ۱۸۲۱، عن عبدا لله بن مسعود. وأحمد ۲۲۲۱، عن عبدا لله بن مسعود. وأبر نعيم بتاريخ أصبهان ۲۷۷۱، عن ابن مسعود. وابن ماجة برقم ۲۳۲۳.

<sup>(</sup>٥١٦٣) أخرجه البخاري كتاب الشهادات باب ٢١ حـ١٠/٤، عن الأشعث بن قيس. وابن أبى شيبة ٧٤)، عن الأشعث والحاكم ٢٩٥/٤، عن الأشعث. والبغوي بشرح السنة ١٠١/١، عن الأشعث.

<sup>(</sup>١٦٤) أخرجه مسلم كتاب الأيمان برقم ٢٢٤،٢٢٣ حـ ١٢٤/١، عن وائل بن حجر مرفوعا.

٢٧٤ .....

وروى عمران بن حصين، عن النبي ﷺ: «من حلف على يمين مصبورة كاذب فليتبوأ مقعده من النار»(١٦٦).

وروى جابر، وأبو موسى الأشعرى، وجابر بن عتيك، عن النبى على معناه. وأما حديث أبى أمامة هذا، فيروى من وجوه من حديث العلاء وغيره:

حدثنا حلف بن قاسم، قال: حدثنا عبدالله بن جعفر، قال: حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا على بن معبد بن شداد العبدى، قال: حدثنا عبيدالله بن عمرو، عن زيد بن أبى أنيسة، عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب بن معبد بن كعب، عن أخيه عبدالله ابن كعب، عن أبى أمامة، قال: قال رسول الله على: «من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حقه، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار. فقلت: يا رسول الله عليه أراك، (١٦٧٥).

وحدثنا خلف بن جعفر، قال: حدثنا عبدالوهاب بن الحسن بن الوليد بدمشق، قال: حدثنا على بن محمد بن كأس - إملاء، قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكرياء الأودى، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب القرظى أن أخاه عبدا لله بن كعب، أخبره أنه سمع أبا أمامة الحارثي، يقول: قال رسول الله على: «لا يقتطع رجل مال امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار»، قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، قال: «وإن كان سواكا من أراك».

كذا وقع في كتاب الشيخ خلف بن جعفر: محمد بن كعب القرظي. ومن قال: القرظي، فقد أخطأ، وإنما هو ابن كعب بن مالك الأنصاري.

وذكر إسماعيل بن إسحاق في كتابه في تفسير القرآن وإعرابه ومعانيه الكتاب الكبير، قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الوليد ابن كثير مولى لبني مخزوم من أهل المدينة، قال: حدثني محمد بن كعب بن مالك، عن أخيه عبدا لله بن كعب، أن أبا أمامة الحارثي حدثه أن النبي الله قال: «ما من رجل يقتطع حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار». قالوا: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: «وإن كان سواكا من أراك».

<sup>(</sup>٥١٦٥) أخرجه الحاكم، عن معقل بن يسار ٢٩٤/٤.

<sup>(</sup>١٦٦٥) أخرجه الحاكم بالمستدرك ٢٩٤/٤، عن عمران بن حصين. أخرجه ابس أبسى شيبة ٧/٥، عن عمران بن حصين.

<sup>(</sup>٥١٦٧) أخرجه ابن ماحة، عن حابر كتاب الأحكام برقم ٢٣٢٥ حـ٧٧٩/٢. والحاكم، عن حابر ٢٩٥/٤.

قال: وحدثنا على، قال: حدثنا عمر بن يونس اليمامى – وكان ثقة ثبتا، عن عكرمة بن عمار أنه حدثهم، قال: حدثنى طارق بن عبدالرحمن، قال: سمعت عبدالله ابن كعب بن مالك – وأبوه كعب بن مالك، أحد الثلاثة الذين تخلفوا، قال: حدثنى أبو أمامة – وهو مسند ظهره إلى هذه السارية سارية من سوارى مسجد الرسول، قال: كنت أنا وأبوك كعب بن مالك، وأخوك محمد بن كعب قعودا عند هذه السارية، ونحن نذكر الرجل يحلف على مال الآخر كاذبا يقتطعه بيمينه، فبينما نحن نتذاكر ذلك، إذ دخل علينا رسول الله على المسجد فقال: «ما كنتم تذكرون؟» قالوا: يا نبى الله، كنا نذكر الرجل يحلف على مال الآخر، فيقتطعه بيمينه كاذبا، فقال رسول الله على على المال الآخر، فيقتطعه بيمينه، فقد برئت منه الجنة، ذلك: «أبما رجل حلف كاذبا – يعنى على المال – فاقتطعه بيمينه، فقد برئت منه الجنة، ووجبت له النار».

قال: وحدثنا على، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أخيه، عن أبى أمامة أحد بنى حارثة، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «لا يقتطع رجل مال أخيه المسلم بيمينه، إلا حرم الله عليه الجنة، فأوجب له النار»، فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ فقال رسول الله عليه وإن كان سواكا من أراك».

ورواه ابن عيينة، عن محمد بن إسحاق فخلط في إسناده.

وأما قول الوليد بن كثير فيه: محمد بن كعب، فخطأ، وإنما هو معبد بن كعب؛ فهذه الآثار كلها تدل على أن هذه اليمين من الكبائر.

وقد روى عن النبي على ذلك نصا على ما قدمنا ذكره فى باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب. وأجمع العلماء على أن اليمين إذا لم يقتطع بها مال أحد، ولم يحلف بها على مال، فإنها ليست اليمين الغموس التي ورد فيها الوعيد - والله أعلم.

وقد تسمى غموسا على القرب، وليست عندهم كذلك، وإنما هى كذبة. ولا كفارة عند أكثرهم فيها إلا الاستغفار. وكان الشافعي، وأصحاب، ومعمر بن راشد، والأوزاعي، وطائفة يرون فيها الكفارة.

وروى عن جماعة من السلف أن اليمين الغموس لا كفارة لها، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار؛ وكان الشافعي، والأوزاعي، ومعمر، وبعض التابعين فيما حكى المروزى يقولون: إن فيها الكفارة فيما بينه وبين الله في حنثه، فإن اقتطع بها مال مسلم، فلا كفارة لذلك إلا أداء ذلك والخروج عنه لصاحبه ثم يكفر عن يميينه بعد حروجه مما عليه في ذلك.

وقال غيرهم من الفقهاء منهم: مالك، والثورى، وأبو حنيفة: لا كفارة فى ذلك؛ وعليه أن يؤدى ما اقتطعه من مال أخيه، ثم يتوب إلى الله، ويستغفره، وهو فيه بالخيار إن شاء غفر له وإن شاء عذبه؛ وأما الكفارة فلا مدخل لها عندهم فى اليمين الكاذبة إذا حلف بها صاحبها عمدا متعمدا للكذب، وهذا لا يكون إلا فى الماضى أبدا. وأما المستقبل من الأفعال فلا، وسنذكر وجوه الأيمان التى تكفر والتى لا تكفر، ومعانيها فى باب سهيل من كتابنا هذا - إن شاء الله.

ومما يدل على صحة ما ذهب إليه مالك، ومن تابعه على قولمه فى هذا الباب، ما روى حماد بن سلمة، عن أبى التياح، عن أبى العالية رفيع بن مسعود كان يقول: كنا نعد من الذنب الذى لا كفارة له - اليمين الغموس: أن يحلف الرجل على مال أخيم كاذبا ليقتطعه.

وروى يونس، عن الحسن، أنه تلا: ﴿إِن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ﴿(١٦٨٥) إِلَى آخر الآية، فقال: هو الذي يحلف ليقتطع مال أحيه. حدثنا حلف بسن قاسم، حدثنا ابن المسور، وبكير بن الحسن، قالا: حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا زيد بن أبى الزرقاء، عن جعفر بن برقان، قال: سمعت ميمون بن مهران يقول: من حلف على يمين كاذبة وهو يعلم أنه كاذب حين حلف عليه فهو منافق.

وروى معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب، في قوله: ﴿إِنْ اللَّهِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهِلَهُ اللَّهِ وَأَيْمَانِهُم ثَمْنَا قَلْيُلاً﴾، قال: هي اليمين الفاجرة، قال: واليمين الفاجرة من الكبائر، ثم تلا هذه الآية.

وروى الدراوردى، عن ابن أخى الزهرى، عن عمه، عن سعيد بن المسيب، أن اليمين الفاجرة من الكبائر، ثم تلا: ﴿إِن الذين يشرّون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ إلى آخر الآية.

وقد روى ابن عينة وغيره، عن العلاء، حديثا يدخل في هذا الباب: حدثناه محمد ابن عبدالمالك، قال: حدثنا سعدان بن نصر، قال: حدثنا سفيان، عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب الجهنبي، عن أبيه، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي على قال: «اليمين الكاذبة، منفقة للسلعة، محقة للكسب» (١٦٩٥).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>٥١٦٨) أخرجه ابن ماحة برقم ٢٣٢٤، عن أبى أمامة، عن النبى مرفوعا جـ٧٩٩/٢ كتاب الأحكام. (٥١٦٩) أخرجه أحمد ٢٣٥/٢، عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن ٢٦٥/٥، عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم ٤٦٣٨١ وعزاه السيوطى لأحمد وأبو نعيم، عن أبى هريرة.

كتاب الأقضية .....

## ه - باب ما لا يجوز من غلق الرهن

## \$ 90 - حديث عاشر لابن شهاب، عن سعيد - مرسل:

مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، «أن رسول الله على قال: لا يغلق الرهن» (٥١٧٠).

هكذا رواه كل من روى الموطأ، عن مالك فيما علمت، إلا معن بن عيسى، فإنه وصله فجعله عن سعيد، عن أبى هريرة. ومعن ثقة إلا أنى أخشى أن يكون فيه من على بن عبدالحميد الغضائرى. حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا على بن الحسن بن علان، وأحمد بن محمد بن يزيد الحلبى، قالا: حدثنا على بن عبدالحميد الغضائرى، حدثنا على جن موسى، حدثنا معن بن عيسى، عن مالك، عن الزهرى، عن سعيد، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله على «لا يغلق الرهن وهو لصاحبه» (١٧١٥).

حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن حالد، قال: حدثنا محمد بن العباس بن يحيى الحلبى، قال: حدثنا على بن عبدالحميد، وحدثنا إسماعيل بن عبدالرحمن القرشى، قال: محمد بسن العباس بن يحيى الحلبى، قال: حدثنا أبو بكر، وعلى بن عبدالحميد، قالا: حدثنا بحاهد ابن موسى، قال: حدثنا معن بن عيسى، قال: حدثنا مالك، عن الزهرى، عن سعيد بسن المسيب، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله على: «لا يغلق الرهن وهو من صاحبه». وزاد فيه أبو عبدا لله بن عمروس بن الأبهرى، بإسناده: له غنمه وعليه غرمه. وهذه اللفظة قد اختلف الرواة فى رفعها: فرفعها ابن أبى ذئب، ومعمر، وغيرهما فى هذا الحديث، لكنهم رووه مرسلا – على اختلاف فى ذلك، عن ابن أبى ذئب، نذكره – إن شاء إلله.

ورواية معن، عن مالك موافقة لذلك، وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده، وبيّن أن هذا اللفظ ليس مرفوعا.

روى سحنون، ويونس بن عبدالأعلى، ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم، عن ابن وهب، قال: سمعت مالكا، ويونس بن يزيد، وابن أبى ذئب، يحدثون عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أن رسول الله على قال: «لا يغلق الرهن».

<sup>(</sup>۱۷۰) الطحاوی بمعانی الآثار ۲۰۰۱، عن ابن المسيب مقطوعاً. والبيهقی بالسنن ۲/۰۶، عن ابن المسيب مقطوعاً. وعبدالرزاق برقم ابن المسيب مقطوعاً. وعبدالرزاق برقم ۱۸۷/۷، عن ابن المسيب. والبغوی بشرح السنة ۱۸۶/۸، عن ابن المسيب.

<sup>(</sup>٥١٧١) أخرجه ابن مأحة برقم ٢٤٤١ حـ ٨١٦/٢ كتاب الرهون باب لا يغلق الرهن.

وقال يونس: قال ابن شهاب: وكان سعيد بن المسيب يقول: الرهن ممن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه. فتبين برواية ابن وهب، عن يونس بن يزيد، أن هذا من قول سعيد ابن المسيب – فا لله أعلم، إلا أن معمرا قد ذكره عن ابن شهاب مرفوعا. ومعمر من أثبته الناس في ابن شهاب، وقد تابعه على ذلك يحيى بن أبى أنيسة، فرفع هذا اللفظ ووصل الحديث، عن أبى هريرة، ويحيى ليس بالقوى.

وقد روی من حدیث محمد بن کثیر، وحدیث زید بن الحباب، عن مالك، عن الزهری، عن سعید، عن أبی هریرة، قال: قضی رسول الله علی: أن لا یغلق الرهن، له غنمه، وعلیه غرمه. ذکر ذلك شیخنا ابن قاسم، عن شیوخه، عنهما. وذكره الدارقطنی وغیره، وقد حدثنی إسماعیل بن عبدالرحمن، قال: حدثنا محمد بن العباس الحلبی، قال: حدثنا علی بن عبدالحمید، قال: حدثنا عبدالله بن عمران العابدی، قال: حدثنا سفیان بن عیینة، عن زیاد بن سعید، عن الزهری، عن ابن المسیب، عن أبی هریرة، قال: قال رسول الله علی: «لا یغلق الرهن، له غنمه وعلیه غرمه». وفیما أخیرنی عبدالله أجازه علی بن عمر الحافظ، قال: حدثنا علی بن أحمد بن البارك الأنباری، حدثنا محمد بن إبراهیم بن یعقوب الأنطاکی، حدثنا محمد بن البارك الأنباری، حدثنا أحمد بن إبراهیم بن یعقوب الأنطاکی، حدثنا مالك بن أنس، عن الزهری، عن سعید، وأبی سلمة، عن أبی هریرة، قال: قال رسول الله علی: «لا یغلق الرهن ممن رهنه، له غنمه، وعلیه غرمه».

وحدثنا عبدالوارث بن سفیان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن زهیر، قال: حدثنا عبدالله بن عمران بن زریق المکی، قال: حدثنا سفیان، عن زیاد بن سعد، عن الزهری، عن سعید بن المسیب، عن أبی هریرة، عن النبی قال: لا یغلق الرهن، وحدثنا إسماعیل بن عبدالرحمن، قال: حدثنا محمد بن العباس، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله الطائی بحمص، قال: حدثنا محمد بن خالد بن خلی، قال: حدثنا بقیة، عن إسماعیل بن عیاش، عن عباد - یعنی ابن کثیر - عن محمد بن عبدالرحمن - یعنی ابن أبی ذئب - عن الزهری، عن ابن المسیب، عن أبی هریرة، عن رسول الله علی قال: «لا یغلق الرهن، لصاحبه غنمه، وعلیه غرمه» (۱۷۲۰).

قال أبو عمر: أما حديث إسماعيل بن عياش، فهذا أصله.

<sup>(</sup>۱۷۲) أخرجه الحاكم بالمستدرك، عن أبى هريرة ۱/۲. والدارقطنــى، عـن أبـى هريـرة ۳۲/۳. وابن حبان ۷۰۰/۷، عن أبى هريرة. وابن عدى ۲۳۱/٤، من أبى هريرة.

وقد روى عن إسماعيل بن عياش، عن ابن أبى ذئب، ولم يسمعه إسماعيل من ابن أبى ذئب، وإنما سمعه من عباد بن كثير، عن ابن أبى ذئب. وعباد بن كثير عندهم ضعيف لا يحتج به. وإسماعيل بن عياش عندهم أيضا غير مقبول الحديث إذا حدث عن غير أهل بلده، فإذا حدث عن الشاميين، فحديثه مستقيم، وإذا حدث عن المدنيين وغيرهم – ما عدا الشاميين، ففي حديثه خطأ كثير واضطراب، ولا أعلم بينهم خلافا أنه ليس بشيء – فيما روى عن غير أهل بلده، وقد اختلفوا فيه إذا روى عن أهل بلده، والصواب ما ذكرت لك إن شاء الله.

وقد روى هذا الحديث، عن إسماعيل بن عياش، عن الزبيدى، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة، عن النبى على ولو صح عن إسماعيل، لكان حسنا لكن أهل العلم بالحديث يقولون: إنه إنما رواه، عن ابن أبى ذئب، ولم يروه عن الزبيدى، وقد أوضحت لك أصل روايته في هذا الحديث، عن ابن أبى ذئب، إلا أنه قد روى عن ابن أبى ذئب، من وجه صالح حسن غير هذا الوجه.

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنى يحيى بن أبى طالب الأنطاكى، وجماعة من أهل الثقة، قالوا: حدثنا عبدالله بن نصر الأصم الأنطاكى، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا ابن أبى ذئب، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، وأبى سلمة بن عبدالرحمن، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله على: «لا يغلق الرهن، الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه».

ورواه عن شبابة هكذا جماعة. وأما رواية ابن عيينة لهذا الحديث متصلا عن زياد بسن سعد، فإن الأثبات من أصحاب ابن عيينة يروونسه عن ابن عيينة، لا يذكرون فيه أبا هريرة، ويجعلونه عن سعيد مرسلا. وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وصل من جهات كثيرة، فإنهم يعللونها وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد منهم، وإن اختلفوا في تأويله ومعناه – وبا لله التوفيق.

قال أبو عمر: الرواية في هذا الحديث: لا يغلق الرهن - برفع القاف على الخبر، أى ليس يغلق الرهن، ومعناه لا يُذهب ويتلف باطلا، والأصل في ذلك الهلك، والنحويون يقولون غلق: إذا لم يوجد له تخلص. قال امرؤ القيس:

غلقن برهن من حبیب به أدعت سلیمی وأمسی حبلها قد تبترا وقال زهیر:

وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا

٧٨٠ .....

وقال آخر - وهو قعنب بن أم صاحب، وهو أحد المنسوبين إلى أمهاتهم، وهو قعنب بن حمزة أحد بني عبدا لله بن فغطان -:

بانت سعاد وأمسى دونها عدن وغلقت عندها من قلبك الرهن وقال آخر:

كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلي العامرية أو يراح قطاة غرها شرك فباتت تجاذبه وقد غلق الجناح وقال آخر:

أجارتنا من يجتمع يتفرق ومن يك رهنا للحوادث يغلق وقال أعشى تغلب:

لما رأى أهلها أنى علقت بها واستيقنوا أنتى فى حبلها غلق بانت نواهم شطونا عن هواى لهم فما دلوفى ميسورا ولا رفق قال أبو عبيد: لا يجوز فى كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع: قد غلق، إنما يقال: قد غلق إذا استحقه المرتهن فذهب به. قال: وهكذا كان من فعل أهل الجاهلية، فأبطله النبى الله بقوله: «لا يغلق الرهن». ثم ذكر نحو قول مالك وسفيان فى تفسير هذا الحديث. وفسر مالك هذا الحديث بأن قال: وتفسير ذلك - فيما نرى والله أعلم - أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشىء، وفى الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جنتك بحمقك إلى أحل كذا - يسميه له، وإلا، فالرهن لك بما فيه.

قال مالك: فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذى نهى عنه، وإن جاء صاحبه بالذى رهن فيه بعد الأجل، فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخا، وعلى نحو هذا فسره الزهرى، وسفيان الثورى، وطاوس، وإبراهيم النخعى، وشريح القاضى: أحبرنا عبدا لله ابن محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمر، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، قال: إذا رهن الرجل فقال الصاحبه: إن لم آتك إلى كذا وكذا، فالرهن لك، قال: ليس بشىء، ولكن يباع فيأخذ حقه ويرد ما فضل. وذكر عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب، أن رسول الله على قال: لا يغلق الرهن ممن رهنه.

قال معمر: قلت للزهرى: أرأيت قوله لا يغلق الرهن، أهو الرحل يقول إن لم آتك فهذا الرهن لك؟ قال: نعم. قال معمر: ثم بلغنى أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه وعليه غرمه.

كتاب الأقضية .....

وروى عبدالرزاق، وعبدالملك بن الصباح جميعا، عن الثورى، عن ابن أبى ذئب، عن الزهرى، عن ابن المسيب، قال: قال رسول الله على: «لا يغلق الرهن ممن رهنه، له غنمه وعليه غرمه». زاد عبدالملك، عن الثورى، قال: إن لم يأته بماله، فلا يغلق الرهن.

قال أبو عمر: فعلى هذا تفسير أهل العلم في قوله: لا يغلق الرهن، أن ذلك إنما قصد به الرهن القائم. أي لا يستغلقه المرتهن فيأخذه بشرطه المذكور، إذ قد أبطلت ذلك الشرط السنة، وليس ذلك في الرهن يتلف عند المرتهن؛ لأن الذي تلف لا يغلق؛ لأنه قد ذهب، وإنما قيل فيما كان باقيا موجودًا لا يغلق، أي لا يأخذه المرتهن إذا حل الأجل بما له عليه، ولا يكون أولى به من صاحبه.

وروى هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: إذا أقبرض الرجل قرضا ورهنه رهنا، وقال: إن أتيتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فهو لك بما فيه، فقال: ليس هذا بشيء، وهو رهن على حاله لا يغلق.

قال أبو عمر: احتلف العلماء قديما وحديثا، من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من اخالفين، في الرهن يهلك عند المرتهن ويتلف من غير جنايته منه ولا تضييع، فقال مالك بن أنس، والأوزاعي، وعثمان البتي: إن كان الرهن مما يخفي هلاكه نحو الذهب، والفضة، والحلي، والمتاع، والثياب، والسيوف، ونحو ذلك مما يغاب عليه ويخفي هلاكه، فهو مضمون - إذا خفي هلاكه، ويترادان الفضل فيما بينهما - إن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين، ذهب الدين كله، ورجع الراهن على المرتهن بفضل قيمة الرهن، وإن كانت قيمة الرهن مثل الدين، ذهب بما فيه، وإن كانت قيمته أقل من الدين رجع المرتهن على الراهن بباقي دينه، إلا أن مالكا، وابن القاسم يقولان: إن قامت البينة على هلاك ما يغاب عليه فليس بمضمون، إلا أن يتعدى فيه المرتهن أو يضيعه فيضمن.

وقال أشهب: كل ما يغاب عليه مضمون على المرتهن، خفى هلاكه أو ظهــر، وهــو قول الأوزاعي والبتي.

قال أبو عمر: فإن اختلف الراهن، والمرتهن في قيمة الرهن، فهو باب غير هذا، ولا يجمل بنا ذكر مسائل الرهون كلها؛ لخروجنا بذلك عن تأليفنا، وإنما نذكر من المسائل في كتابنا، ما كان في معنى المذكور لا غير. وقد جود مالك مذهبه في اختلاف الراهن، والمرتهن في قيمة الرهن، وفي مقدار الدين جميعا في كتابه الموطأ، وقد ذكرنا ما للعلماء من خلافه وموافقته، ووجه قول كل واحد منهم – في كتاب الاستذكار – والحمد لله.

فإن كان الرهن مما يظهر هلاكه نحو الدار، والأرضين، والحيوان، فهو من مال الراهن ومصيبته منه، والمرتهن فيه أمين، ودين المرتهن فيه ثابت على حاله. هذا كله قول مالك، وعثمان، والبتى، والأوزاعى.

وروى هذا القول الأوزاعي، عن يحيى بن أبى كثير، عن على بن أبى طالب، رضى الله عنه.

وقال ابن أبى ليلى، وعبيدا لله بن الحسن، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد: يـــــرادان الفضل بينهما. مثل قول الأوزاعى، ومالك، والبتى سواء، إلا أنه لا فرق عندهم بين ما يظهر هلاكه، وبين ما يغلب عليه، والرهن مضمون عندهم على كل حال: حيوانا كـــان أو غيره، وهو عندهم مضمون بنفسه يترادان الفضل فيه إن نقصت قيمته، عن الدين أو زادت، والقول قول المرتهن في ذلك إن لم تقم بينة.

ويروى هذا القول أو معناه عن على بن أبى طالب، من حديث قتادة، عن خلاس، عن على. ويروى أيضا ابن عمر من حديث إدريس الأودى، عن إبراهيم بن عميرة - وهو مجهول - عن ابن عمر.

وقال الثورى، وأبوحنيفة، وأصحابه، والحسن بن حى: إن كان الرهن مثل الدين أو أكثر منه، فهو بما فيه، وإن كان أقل من الدين، ذهب من الدين بقدره، ورجع المرتهن على الراهن بما نقص، والرهن عندهم مضمون بقيمة الدين فهو أمانة.

وروى مثل هذا القول كله أيضا، عن على بن أبى طالب، من حديث عبدالأعلى، عن محمد بن الحنيفة، عن على - وهو أحسن الأسانيد فى هذا الباب، عن على. وتأويل قوله: له غنمه وعليه غرمه - عند هؤلاء: أبى حنيفة، وأصحابه، ومن قال بقولهم - أنه لا يكون للمرتهن، ويكون للراهن، وغنمة - عندهم - ما فضل من الدين، وعليه غرمه ما نقص من الدين. وهذا كله عندهم فى سلامة الرهن، لا فى عطبه على ما تقدم ذكرنا له، فالرهن - عند هؤلاء - فى الهلاك مضمون بالدين، لا بنفسه وقيمته. ومن حجتهم أن المرتهن لما كان أحق به من سائر الغرماء عند الفلس، علم أنه ليس كالوديعة، وأنه مضمون؛ لأنه لو كان أمانة لم يكن المرتهن أحق به.

وقال شريح وعامر الشعبي، وغير واحد من الكوفيين: يذهب الرهن بما فيه: كانت قيمته مثل الدين، أو أكثر منه أو أقل، ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء، وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين إلا أنهم إنما يجعلونه بما فيه إذا هلك وعميت قيمته، ولم تقم

كتاب الأقضية .....

بينة على ما فيه، وإن قامت بينة على ما فيه، ترادا الفضل، وهكذا قال الليث بن سعد، مذهبه في هذا ومذهب السبعة سواء. قال الليث: وبلغني ذلك، عن على بن أبى طالب؟ والحيوان عند الليث لا يضمن، إلا أن يتهم المرتهن في دعوى الموت والإباق.

وقال الليث: يكون بالموت ظاهرا معلوما، قال: فإن أعلم المرتهن الراهن بإباقه أو موته، أو أعلم السلطان - إن كان صاحبه غائبا، حلف وبرئ.

وقالت طائفة من أهل الحجاز، منهم: سعيد بن المسيب، والزهرى، وعمرو بن دينار، ومسلم بن خالد، والشافعى وهو قول أحمد بن حنبل، وأبى ثور، وعامة أصحاب الأثر، وداود بن على: الرهن كله أمانة: قليله وكثيره، ما يغلب عليه منه وما يظهر، إذا ذهب من غير جناية المرتهن، فهو من مال الراهن، ولا يضمن إلا بما يضمن به الودائع، وسائر الأمانات، ودين المرتهن ثابت على حاله، قالوا: والحيوان في ذلك، والعقار، والحلي، والثياب، وغير ذلك سواء. وحجتهم في ذلك حديث سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة، قالوا: وهو مرفوع صحيح، عن الرهن ممن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه، وقد وصله قوم عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة، قالوا: وهو مرفوع صحيح، عن النبى في ومراسيل سعيد – عندهم – ضحاح. ومعنبي قوله: «له غنمه، عندهم، وغرمه عليه غرمه»: فكاكه ومصيبته. فعلى هذا المعنى هذا القول عندهم: غنمه لصاحبه، وغرمه عليه: قالوا: والمرتهن ليس بمعتد في حبسه فيضمن، وإنما يضمن من تعدى، والأمانة لا تضمن بغير التعدى. فهو عند هؤلاء كله أمانة، وعند أبى حنيفة، وأصحابه، ما زاد على قيمته فأمانة، وعند مالك ما لا يغاب عليه أمانة، لا تضمن به الأمانات من التعدى والتضييع، وكذلك ما يغاب عليه أمانة، لا تضمن بلا بكه، لم يجب على المرتهن ضمانه.

والفرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه في المشهور من مذهب مالك، وأصحابه، أن ما لا يغاب عليه من الرهون كالحيوان وشبهه، والعقار ومثله، إذا ادعى المرتهن هلاكه، ولم يبتين كذبه، قبل قوله، وإذا ادعى هلاك ما قد غاب عليه عند نفسه، لم يقبل قوله فيه؛ لأنه إنما أخذه وثيقة لنفسه، ولم يأخذه وديعة ليحفظه على ربه، فلا يقبل قوله في ضياعه، إلا ببينة وأمر ظاهر، وتلزمه قيمته يقاص بها من دينه، والقول قوله مع يمينه في قيمته – إن نزل فيها اختلاف بينهما وعميت، ويتزادان الفضل في ذلك. ومعنى قوله على عنمه عند مالك، وأصحابه أى له غلته وخراج ظهره، وأجرة عمله. ومعنى قوله: «غرمه» أى نفقته، ليس الفكاك والمصيبة، قالوا لأن الغنم إذا كان المخراج والغلة، كان الغرم ما قابل ذلك من النفقة، قالوا: والأصل أن المرتهن غير

مؤتمن ولا متعد، فيضمن ما خفى هلاكه من حيث ضمنه المستعير سواء. وفى معنى قوله: «له غنمه وعليه غرمه»، قوله: الرهن مركوب محلوب. أى أجرة ظهره لربه، وكسبه له، ولا يجوز أن يكون ذلك للمرتهن؛ لأنه ربا من أجل الدين الذى له، ولا يجوز أن يلى الراهن ذلك؛ لأنه يصير غير مقبوض حينتذ، والرهن لابد أن يكون مقبوضا، ولو ركبه لخرج من الرهن فقف على هذا كله، فهو مذهب مالك، وأصحابه. وفرق مالك بين الولد، وبين الغلة والخراج، فجعل ولد الأمة وسخل الماشية رهنا مع الأمهات، كما هى فى الزكاة تبعا للأمهات، وليس كذلك صوفها ولبنها، ولا ثمر الأشجار؛ لأنها ليست تبعا لأصولها فى الزكاة، ولا هى فى صورتها، ولا معناها، ولا تقوم مقامها ولها حكم نفسها لا حكم الأصل، وليس الولد والسخل – والله أعلم بالصواب.

#### \* \* \*

# ٦ - باب القضاء في المرتد عن الإسلام

# ه ٩ ٥ – حديث تاسع وأربعون لزيد بن أسلم – مرسل:

هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلا ولا يصح فيه عن مالك غير هذا الحديث المرسل، عن زيد بن أسلم.

وقد روى فيه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبى الله قال: «من بدل دينه فاقتلوه». وهو منكر عندى – والله أعلم.

والحديث معروف ثابت، مسند صحيح من حديث ابن عباس: حدثنا أبو محمد عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا سعيد بن السكن، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال:

عبدالرزاق بالمصنف ۱۰۵/۱ برقم ۱۸۷۰، عن ابن عباس. وأخرجه النسائی، عن ابن عباس. عبدالرزاق بالمصنف ۱۲۸/۱ برقم ۱۸۷۰، عن ابن عباس. وأخرجه النسائی، عن ابن عباس ۱۰۶/۷ کتاب تحریم الدم باب حکم المرتد. وابن ماجة برقم ۲۰۳۰، عن ابن عباس حـ۱۸۷۸ کتاب الحدود باب المرتد، عن دینه. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ۱۸۷۰، عن ابن عباس. وأخرجه الطبرانی بالکبیر ۱۳۰۱، عن ابن عباس. وأخرجه الطبرانی بالکبیر ۱۳۸۱، عن ابن عباس. وأخرجه الدارقطنی ۱۱۳/۳، عن ابن عباس. وابن أبی شیبة ۱۳۹۱، عن ابن عباس. والبغوی بشرح السنة ۲۳۸/۱، عن ابن عباس.

كتاب الأقضية ......

حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة قال: أتى على بزنادقة، فأحرقهم؛ فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا ما أحرقتهم؛ لقول رسول الله على: «لا تعذبوا بعذاب الله». ولقتلتهم، لقول رسول الله على: «من بدل دينه فاقتلوه».

وحدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبعاعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا أيوب، عن عكرمة، «أن عليا أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار؛ لأن رسول الله على قال: «لا تعذبوا بعذاب الله». وكنت قاتلهم، لقول رسول الله على: «من بدل دينه فاقتلوه». فبلغ ذلك عليا، فقال: ويح أم ابن عباس» (١٧٤٠).

قال أبو عمر: روى من وجوه أن عليا إنما حرقهم بالنار بعد ضرب أعناقهم. وسنذكر بعض الأخبار بذلك في آخر هذا الباب – إن شاء الله.

وفقه هذا الحديث، أن من ارتد عن دينه حل دمه، وضربت عنقه؛ والأمة مجتمعة على ذلك، وإنما اختلفوا في استتابته: فطائفة منهم، «قالت: لا يستتاب على ظاهر هذا الحديث، ويقتل». وطائفة منهم قالت: يستتاب بساعة واحدة، ومرة واحدة، ووقتا واحدا.

وقال آخرون: يستتاب شهرا. وقال آخرون: يستتاب ثلاثـا – على ما روى عن عمر، وعثمان، وعلى، وابن مسعود. «ولم يستتب ابن مسعود ابن النواحة وحده، لقـول رسول الله على: لولا أنك رسول لقتلتك. قال له: وأنت اليوم لست برسـول؛ واستتاب غيره» (١٧٥٥).

روى مالك، عن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبدالقارى، عن أبيه، أنه قال: «قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبى موسى الأشعرى، فسأله عمر، عن الناس؟ فأخبره؛ ثم قال له عمر: هل من مغربة خبر؟ قال: نعم رجل كفر بعد إسلامه، قال: فماذا فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا،

<sup>(</sup>۱۷٤) أخرجه الترمذى برقم ۱٤٥٨، عن عكرمة. والنسائى ۱۰٤/۷، عن عكرمة كتاب تحريم الدم باب حكم المرتد. وأحمد ۲۱۷/۱، عن عكرمة. والبيهقى ۱۹٥/۸، عن عكرمة. والجاكم ۳۸/۳، عن عكرمة. والبغوى بشرح السنة، عن عكرمة ۲۳۸/۱.

<sup>(</sup>٥١٧٥) ذكره بمجمع الزوائد ٢٦١/٦ وعزاه للطبراني، عن القاسم.

٢٨٦ .....

وأطعمتموه كل يوما رغيفا، واستتبتموه، لعلـه يتـوب ويراجـع أمـر الله؛ اللهـم إنـى لم أحضر، ولن آمر، و لم أرض إذ بلغني،(١٧٦٠).

أخبرنا خلف بن القاسم: قال: حدثنا ابن أبى العقيب، قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عن أبيه، قال: قدم وفد من أهل البصرة على عمر، فأخبروه بفتح تستر؛ فحمد الله، ثم قال: هل حدث فيكم حدث؟ فقالوا: لا والله يا أمير المؤمنين، إلا رجل ارتد، عن دينه فقتلناه؛ قال: ويلكم أعجزتم أن تطبقوا عليه بيتا ثلاثا، ثم تلقوا إليه كل يوم رغيفا، فإن تاب قبلتم منه، وإن أقام، كنتم قد أعذرتم إليه؟ اللهم إنى أشهد، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني.

وروى داود بن أبى هند، عن الشعبى، عن أنس بن مالك، «أن نفرا من بكر بن وائل ارتدوا، عن الإسلام يوم تستر، ولحقوا بالمشركين؛ فلما فتحت، قتلوا في القتال، قال: فأتيت عمر بفتحها، فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ فعرضت في حديث لأشغله عن ذكرهم، فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: قتلوا، قال: لأن أكون كنت أخذتهم سلما، أحب إلى مما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء؛ قلت: وهل كان سبيلهم إلا القتل: ارتدوا عن الإسلام، ولحقوا بالمشركين؟ قال: كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الباب الذي خرجوا منه، فإن فعلوا، قبلت منهم؛ وإلا استودعتهم السجن (۱۷۷).

وروى أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني، «أن عليا أتى بالمستورد العجلي - وقد ارتد عن الإسلام، فاستتابه، فأبي أن يتوب، فقتله.

وروى عبادة، عن العلاء أبى محمد. أن عليا أخذ رجلا من بكر بن وائــل تنصـر بعــد الإسلام، فعرض عليه الإسلام شهرا فأبى، فأمر بقتله (١٧٨٠).

ولا أعلم بين الصحابة خلافا في استتابة المرتد، فدل ذلك على أن معنى الحديث - والله أعلم - من بدل دينه وأقام على تبديله فاقتلوه، وأما أقاويل الفقهاء: فروى ابن القاسم، عن مالك قال: يعرض على المرتد الإسلام ثلاثا فإن أسلم، وإلا قتل؛ قال: وإن ارتد سرا قتل و لم يستتب، كما تقتل الزنادقة؛ قال: وإنما يستتاب من أظهر دينه الذي ارتد إليه.

<sup>(</sup>٥١٧٦) أحرجه عبدِالرزاق بالمصنف ١٦٥/١٠ برقم ١٨٦٩٥، عن عبدالقارى.

<sup>(</sup>٥١٧٧) أحرحه عبدالرزاق، عن أنس برقم ١٨٦٩٦ حـ١١٥١٠.

<sup>(</sup>١٧٨) أخرجه عبدالرزاق برقم ١٨٧١، ١٨٧١٠ حـ١٧٠١، عن أبي عمرو الشيباني.

كتاب الأقضية .....

قال مالك: ويقتل الزنادقة ولا يستتابون، والقدرية يستتابون؛ قال: فقيل لمالك: كيف يستتابون؟ قال: فقلوا. قال ابن كيف يستتابون؟ قال: يقال لهم: اتركوا ما أنتم عليه، فإن فعلوا، وإلا قتلوا. قال ابن وهب، عن مالك: ليس في استتابة أمر من جماعة الناس.

أحبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا الحسن بن سلمة، قال: حدثنا عبدالله بن الجارود، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: المرتد يستتاب ثلاثا، والزنديق لا يستتاب. قال إسحاق: وقال لى إسحاق بـن راهويه كما قال أحمد سواء.

قال أبو عمو: هذا مذهب مالك سواء. وقال الشافعى: يستتاب المرتد ظاهرا، والزنديق جميعا؛ فمن لم يتب منهما قتل. وفي الاستتابة ثلاثا، قبولان: أحدهما حديث عمر، والآخر أنه لا يؤخر؛ لأن النبي لله لم يأمر فيه بأناة، وهذا ظاهر الخبر. قال الشافعي: ولو شهد عليه شاهدان بالردة فأنكر، قتل؛ فإن أقر أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتبرأ من كل دين خالف الإسلام، لم يكشف عن غيره. والمشهور من قول أبى حنيفة، وأصحابه، أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب؛ وهو قول ابن علية. قالوا: ومن قتله قبل أن يستتاب، فقد أساء، ولا ضمان عليه.

وقد روى محمد بن الحسن فى السير، عن أبى يوسف، عن أبى حنيفة، أن المرتد يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم، وإلا قتل مكانه؛ إلا أن يطلب أن يؤجل، فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام؛ والزنديق عندهم والمرتد سواء، إلا أن أبا يوسف، لما رأى ما يصنع الزنادقة، وأنهم يعودون بعد الاستتابة؛ قال: أرى إذا أتيت بزنديق، أمرت بضرب عنقه، ولا أستتيبه؛ فإن تاب قبل أن أقتله، لم أقتله و خليته.

وقال الليث بن سعد، وطائفة معه: لا يستتاب من ولد في الإسلام ثم ارتد إذا شهد عليه، ولكنه يقتل تاب من ذلك، أو لم يتب، إذا قامت البينة العادلة.

وقال الحسن: يستتاب المرتد مائة مرة، وقد روى عنه أنه يقتــل دون اسـتتابة. وذكـر سحنون أن عبدالعزيز بن أبى سلمة، كان يقول: يقتل المرتد ولا يستتاب، ويحتج بحديث معاذ مع أبى موسى الأشعرى. وقد ذكرناه في آخر هذا الباب.

قال أبو عمر: ظاهر هذا الحديث، يشهد لما ذهب إليه الليث بن سعد، إلا أنه عمر كل من بدل دينه، سواء ولد في الإسلام، أو لم يولد؛ والحديث – عندى – فيه مضمر، وذلك لما صنعه الصحابة – رضى الله عنهم – من الاستتابة؛ لأنهم لم يكونوا يجهلون معنى الحديث؛ فكأن معنى الحديث – والله أعلم –: من بدل دينه فاقتلوه – إن لم يتب.

٣٨٨ ..... فتح المالك

وقال مالك - رحمه الله -: إنما عنى بهذا الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفر، وأما من خرج من اليهودية، أو النصرانية، أو من كفر إلى كفر؛ فلم يعن بهذا الحديث. وعلى قول مالك هذا جماعة الفقهاء، إلا أن الشافعي - رحمه الله - قال: إذا كان المبدل لدينه من أهل الذمة، كان للإمام أن يخرجه من بلده، ويلحقه بأرض الحرب؛ وجاز له استحلال ماله مع أموال الحربيين، إن غلب على الدار؛ لأنه إنما جعل له الذمة على الدين الذي كان عليه في حين عقد العهد الله.

هكذا حكاه المزنى وغيره من أصحابه عنه، وهو المعروف من مذهبه. وحكى عنه محمد بن عبدا لله بن عبدالحكم، أن الذمى إذا خرج من دين إلى دين، كان للإمام قتله بظاهر الحديث. والمشهور عنه ما قدمنا ذكره من رواية المزنى، والربيع، وغيرهما عنه.

وقالت فرقة: إذا ارتد، استتيب؛ فإن تاب، قبل منه، ثم إن ارتد، فكذلك إلى الرابعة؛ ثم يقتل ولا يستتاب.

وروى عن الحسن أنه يقتل إلا أن يتوب قبل أن يرفع إلى الإمام؛ وإن لم يتب حتى يصير إلى الإمام، قتل، وكانت توبته بينه وبين الله، جعله حدا من الحدود، ولا يسع الإمام إلا أن يقيمه.

واختلف الفقهاء أيضا في المرتدة، فقال مالك، والأوزاعي، وعثمان البتي، والشافعي، والليث بن سعد: تقتل المرتدة، كما يقتل المرتد سواء؛ وهو قول إبراهيم النخعي. وحجتهم ظاهر هذا الحديث؛ لأنه لم يخص ذكرا من أنثى، ومن تصلح للواحد، والاثنين والجمع، والذكر، والأنثى، وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بعد ثلاث: كفر بعد إيمان. فعم كل من كفر بعد إيمانه.

وقال الثورى، وأبو حنيفة، وأصحابه: لا تقتل المرتدة. وهو قول ابن شبرمة، وإليه ذهب ابن علية. وقال ابن شبرمة: إن تنصرت المسلمة فتزوجها نصرانى، حاز. وحجة من قال: لا تقتل المرتدة، أن ابن عباس روى هذا الحديث، وقال: لا تقتل المرتدة، ومن روى حديثا كان أعلم بتأويله. وقول ابن عباس فى ذلك.

رواه الثورى، وأبو حنيفة، عن عاصم، عن أبى رزين، عن ابن عبـاس، وروى قتـادة، عن خلاص، عن على مثله، وهو قـول الحسـن، وعطـاء؛ ومـن حجتهـم أن رسـول الله عن خلاص، عن قتل النساء والولدان (٥١٧٩) وأن أبا بكر – رضى الله عنه – سـبى نسـاء

<sup>(</sup>٥١٧٩) أخرجه سعد بن منصور برقم ٢٦٢٦، عن الضحاك. والطبراني بالكبير ١٩/٧٥، عن كعب. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ٩٣٨٤، عن الضحاك بن مزاحم. والطحاوي بمعاني=

أهل الردة. وقالوا: معنى قوله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه»، إنما هو على كل من كان حكمه إذا قدر عليه القتل على كفره، والمرأة ليس حكمها القتل على كفرها؛ وإنما حكمها السبى والاسترقاق، فلا تدخل في تأويل هذا الحديث؛ لنهيه ﷺ عن قتل النساء، والولدان، وسيأتي القول في هذا الحديث في موضعه من كتابنا هذا – إن شاء الله.

وروى ابن المبارك، عن معمر، عن الزهرى في المرتدة، قال: تقتل، وقال قتادة: تسبى؛ لأن أبا بكر قتل أهل الردة وسبى نساءهم.

قال معمر: كانت دار شرك. أخبرنا خلف بن القاسم، حدثنا عبدا لله بسن جعفر بسن الورد، حدثنا عبدا لله بن أجمد بن عبدالسلام، حدثنا عبدا لله بن أبى شيبة، حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى، حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبى زائدة، عن محاهد بن سعيد، عن عامر الشعبى، قال: ارتدت بنو عامر، وقتلوا من كان فيهم من عمال رسول الله عن عامر الشعبى، وحرقوهم بالنار؛ فكتب أبو بكر إلى خالد -رضى الله عنهما - أن يقتل بنى عامر، ويحرقهم بالنار.

«ولما ارتد الفحاءة – واسمه إياس بن عبدا لله بن عبد ياليل – بعث إليه أبو بكر الصديق الزبير بن العوام، في ثلاثين فارسا وبيته ليلا فأخذه، فقدم به على أبى بكر؛ فقال أبو بكر: أخرجوه إلى البقيع – يعنى إلى المصلى – فأحرقوه بالنار، فأخرجوه إلى المصلى فأحرقوه» (١٨٠٠).

وزعم بعض أهل السير أنه رفع عليه أنه كان ينكح كما تنكح المرأة، ذكر ذلك كله يعقوب بن محمد الزهرى، في كتاب الردة. قال: وحدثني عبدالعزيز بن أبي حازم، عن داود بن بكر، عن محمد بن المنكدر، أن خالدا كتب إلى أبي بكر يذكر أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة؛ فاستشار فيه أبو بكر، فكان على من أشدهم فيه قولا، فقال: إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا واحدة، صنع الله بها ما قد علمتم، أرى أن تحرقوه بالنار. فأجمع رأيهم على ذلك، فكتب أبو بكر إلى خالد، فحرقه. قال: وحدثني معن بن عيسى، عن معاوية بن صالح، عن عياض بن عبدالله،

<sup>=</sup>الآثار ۲۲۱/۳، عن ابن عمر. والمترمذي برقم ١٥٦٩ حــ١٣٦/٤ كتاب السير باب النهي عن قتل النساء، عن ابن عمر. وأحمد ٢٢/١، عن ابن عمر. وابن أبي شيبة ٢٨١/١٢، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥١٨٠) خبر تحريق أبي بكر للفجاءة لاغتياله للصحابة في الكامل لدين الأثير ٢/٢٥١،٢٥.

٠٩٠ ..... فتح المالك

قال: لما استشارهم أبو بكر قالوا: نرى أن ترجمه، فقال على: أرى أن تحرقوه، فإن العرب تأنف من المثلة، ولا تأنف من الحدود، فحرقوه.

وذكر موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، في ردة أسد وغطفان يوم بزاخة، قال: فاقتتلوا – يعنى هم، والمسلمون – قتالا شديدا، وقتل المسلمون من العدو بشرا كثيرا، وأسروا منهم أسارى؛ فأمر خالد بالحظيرة أن تبنى، ثم أوقد تختها ناراً عظيمة فألقى الأسارى فيها.

لترم بى المنايا حيث شاءت إذا لم ترم بى فسى الحفرتين إذا ما أوقدوا حطباً ونارًا فذاك الموت نقدًا غير دين

وروى حامد بن يحيى، عن سفيان، عن مسعر، عن عطاء بن أبى مروان، أن هذا الشعر للنجاشي، قاله إذ لحق بمعاوية فارًا في حين ضرب على له في الخمر مائة جلدة.

قال أبو عمر: قد روينا من وجوه، أن عليا إنما أحرقهم بعد قتلهم؛ ذكر العقيلى، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا شبابة، وذكره أبو زيد عمر بن شبابة، قال: حدثنى محمد بن حاتم، قال: حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن سلام بن أبى القاسم، عن عثمان بن أبى عثمان الأنصارى، قال: «جاء ناس من الشيعة إلى على فقالوا: يا أمير المؤمنين أنت هو؟ قال: من أنا؟ قالوا: أنت هو؟ قال: ويلكم من أنا؟! قالوا: أنت ربنا، قال: ويلكم ارجعوا فتوبوا؛ فأبوا، فضرب أعناقهم، ثم قال: يا قنبر، ائتنى بحزم الحطب، فحفر لهم فى الأرض أحدودا فأحرقهم بالنار» (١٨١٥)، ثم قال:

<sup>(</sup>٥١٨١) قال الحافظ في لسان الميزان حـ١٤٨/٤ في ترجمة عثمان بن أبي عثمان أنه منكر الحديث روى عن على قصة تحريق الزنادقة.

لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجحت نارى ودعوت قنبرا قال أبو عمر: روى عثمان بن عفان، وسهل بن حنيف، وعبدا لله بن مسعود، وطلحة بن عبيدا لله، وعائشة، وجماعة من الصحابة، عن النبي الله أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان؛ أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، «۱۸۲ فل فالقتل بالردة على ما ذكرنا لا خلاف بين المسلمين فيه، ولا اختلف الرواية، والسنة عن النبي فيه، وإنما وقع الاختلاف في الاستتابة، وفيما ذكرنا من المرتدة.

قال أبو عمو: احتج من قال بقتل المرتد إذا ارتد ثالثة أو رابعة، بقول الله - عز وجل -: ﴿إِنَّ الذِينَ آمنوا ثَم كَفُرُوا ثُم آمنوا ثُم كَفُرُوا ﴾ (١٨٣٥)، والقياس أن من ولد على الفطره، احق ال يستتاب؛ لانه يعرف عير الإسلام. واحتج من ثم ير استتابه المرد وقال: يقتل على ظاهر هذا الحديث دون استتابة - بحديث أبى موسى الأشعرى، «أن رسول ﷺ استعمله على اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل؛ فقدم معاذ فوجد عنده رجلاً مقيدا بالحديد، فقال: ما شأن هذا؟ فقال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم ارتد وراجع دينه دين السوء؛ فقال معاذ: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. فقال له أبو موسى: اجلس، فقال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. قال: فأمر به فقتل (١٨٤٠).

رواه يحيى القطان، عن قرة بن خالد، عن حميد بن هلال، عن أبى بردة، عن أبى موسى.

<sup>(</sup>۱۸۲) أخرجه البخارى حـ٩/٧ كتاب الديات، عن ابن مسعود. ومسلم كتاب القسامة برقم ٢٥ حـ٢/١٥) أخرجه البخارى عن عبدا لله. والنسائى ٩٢/٧ كتاب تحريم الدم باب ما يحل به دم أمرئ مسلم، عن عبدا لله. وابين ماحة برقم ٢٥٣٣ حـ٢٩/٢ الام باب ما يحل به دم أمرئ مسلم، عن عثمان. وأبو داود برقم ٢٥٣٠ حـ١٩٩٤ كتاب الحدود باب لا يحل دم أمرئ مسلم، عن عثمان. وأبو داود برقم ٢٠٥١ حـ١٩/٢ كتاب كتاب الديات، عن أبى أمامة بن سهل بن عفان. والترمذي برقم ١٤٠٢ حـ١٨/٤ كتاب الديات، عن عبدا لله بن مسعود. والحاكم الديات، عن عبدا لله بن مسعود. والحاكم عبدا لله. والبغوى بشرح السنة ١٤٠١، ١٤٧١ عن عبدا الله. وابن أبي شيبة ١٤١٤، عن عبدا لله. وابو نعيم بتاريخ أصبهان عبدا لله. وابو نعيم بتاريخ أصبهان عبدا لله. وابو نعيم بتاريخ أصبهان عبدا الله. وابو نعيم بتاريخ أصبهان

<sup>(</sup>١٨٣٥) النساء ١٣٧.

<sup>(</sup>۱۸۶) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف حـ ۱۲۸/۱ برقم ۱۸۷۰۰، عن أبي بردة، عن أبي موسى. والبيهقي بالسنن ۲۰۲/۸، عن أبي بردة.

وروى من وجوه عن أبى موسى، إلا أن بعضهم قال فيه: إنه قد كــان استتيب قبــل ذلك أياما.

وأما ميراث المرتد، فقد اختلف العلماء فيه، والصحيح عندنا أن ميراثه في بيت المال؛ لا يرثه أحد من ورثته؛ لقول رسول الله على: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» (١٨٦٠). وسنبين ذلك، ونذكر أقاويل السلف فيه عند ذكرنا حديث ابن شهاب؛ عن على بن حسين في كتابنا هذا – إن شاء الله، والله المستعان.

#### \* \* \*

### ٧ - باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا

### ۲ ۹ ۵ – حدیث خامس لسهیل:

مالك، عن سهيل بن أبى صالح السمان، عن أبيه، عن أبى هريرة، أن سعد بن عبادة قال لرسول الله على: «أرأيت إن وجدت مع امرأتى رجلا، أأمهله حتى آتى بأربعة شهداء؟ قال: نعم (٥١٨٧).

قال أبو عمر: في هذا الحديث النهي عن قتل من هذه حالمه تعظيمًا للدم، وخوفًا

<sup>(</sup>٥١٨٥) أخرجه ابن أبى شيبة مطولا حــ ٤٩١/١٤ عن سعد بن أبى وقاص. وأبو داود برقم ٥١٨٥) أخرجه ابن أبى شيبة مطولا حــ ٤٩١/١٤ عن سعد. والجاكم ٢٦٨٣ حــ ٢٦٨٣ من الجهاد، عن سعد. والحاكم ٢٠/٥، عن أنس. أخرجه مسلم كتاب الفرائض رقم ١ جــ ٢٣٣/٣٣، عن أسامة بن زيد. أخرجه البخارى حــ ٢٧٩ كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم، عن أسامة.

<sup>(</sup>۱۸۲) أخرجه أحمد (۲۰۲/) عن أسامة. وابن ماحة برقم ۲۷۲۹ حـ۱۲۹ كتـاب الفرائض، عن أسامة. والدارقطني ۲۹/۶، عـن أسامة. وأبو داود برقـم ۲۹۰۹ حــ۱۲۰۳ كتـاب الفرائض، عن أسامة. والبيهقي بالسنن ۲۱۸۸، عن أسامة. والحاكم ۲۹۵۶ عن أسامة. والطبراني بالكبير ۱۲۷/۱، عن أسامة. وابن خزيمة برقـم ۲۹۸۵ حــ۲۲۲۴، عن أسامة ابن زيد. وعبدالرزاق برقم ۹۸۵۱، عن أسامة بن زيد. والطحاوي . معاني الآنــار ۲۹۵۳، عن أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>١٨٧٥) أخرجه مسلم كتاب اللعان برقم ١٥ حـ١١٣٥/٢، عن أبي هريرة.

من التطرق إلى إراقة دماء المسلمين بغير ما أمرنا الله به من البينات، أو الإقرار الذى يقام عليه؛ وسدا لباب الافتيات على السلطان في الحدود التي جعلت في الشريعة إليه، وأمر فيها بإقامة الحق على الوجوه التي ورد التوقيف بها؛ وقد مضى في غير موضع من كتابنا هذا ذكرها.

وثبت عن النبي ﷺ أنه قـال: «لـو أعطى قـوم بدعواهـم، لادعـي أقـوام دمـاء أقـوام وأموالهم» (١٨٨٠).

وروى مالك - رحمه الله -، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، «أن رجلا من أهل الشام؛ يدعى ابن خيرى وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما، فأشكل على معاوية القضاء فيه، فكتب إلى أبى موسى الأشعرى يسأل له على بن أبى طالب؛ فسأل أبو موسى، عن ذلك على بن أبى طالب، فقال له على بن أبى طالب: إن هذا لشيء ما هو بأرضى، عزمت عليك لتخبرنى؛ فقال أبو موسى: كتب معاوية بن أبى سفيان أسألك عن ذلك، فقال على: أنا أبو الحسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته «١٨٥٥) فأدخل مالك في موطئه قول على هذا فأخذ حديثه المسند، عن سهيل تفسيرا له، وكشفا عن معناه وعملا به؛ ولم يزد على ذلك في بابه، وهو كاف على ما وصفنا، وعلى ذلك جمهور العلماء.

وزعم أبو بكر البزار أن مالكا انفرد بحديثه عن سهيل في هذا الباب، وأنه لم يروه غيره، ولا تابعه أحد عليه؛ وأظنه لما رأى حماد بن سلمة قد أرسله وأسنده مالك، ظن أنه انفرد به وليس كما ظن البزار.

وقد رواه سليمان بن بلال، عن سهيل – مسندا – عن أبيه، عن أبي هريــرة – كمــا رواه مالك.

ورواه الدراوردي أيضا، عن سهيل بإسناده - نحو رواية سليمان بن بلال:

حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا ابن وضاح، حدثنا أبو بكر بن

<sup>(</sup>۱۸۸) أخرجه النسائى كتاب أدب القضاء باب ٣٥. وأحمد ٣٤٣/١ عن ابن أبى مليكة. والبيهقى ٢٦/١، عن ابن أبى مليكة. والطحاوى بمعانى الآثار ٣٩٣/١، عن ابن أبى مليكة. ومسلم كتاب الأقضية برقم ١ حـ٣/١٣٣١، عن ابن عباس. والبغوى بشرح السنة ١٠١/١، عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير ١١٧/١، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥١٨٩) أحرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١٧٩١٥ حــ ٤٣٣/٩، عن ابن المسيب والبيهقي بالسنن ٣٣٨/٨ عن ابن المسيب.

أبى شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثنـى سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبى هريـرة، قـال: قـال سعد بن عبـادة لرسـول الله ﷺ: «لـو وحدت رجلا مع أهلى لم أقتله حتـى آتـى بأربعـة شـهداء؟ قـال رسـول الله ﷺ: نعـم. قال: لا والذى بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلـك! قـال رسـول الله ﷺ: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور ولأنا أغير منه، والله أغير منى» (١٩٠٠).

قال أبو عمر: فهذا سليمان بن بـ الله قد رواه مسندا - كما رواه مالك؛ ولو لم يروه أحد غير مالك - كما زعم البزار، مـا كان في ذلك شيء؛ لكن أكثر السنن والأحاديث قد انفرد بها الثقات، وليس ذلك بضائر لها ولا شيء منها؛ والمعنى الموجود في هذا الحديث مجتمع عليه قد نطق به الكتاب المحكم، وقد وردت السنة الثابتة، واحتمعت عليه الأمة؛ فأى انفراد في هذا؟ وليت كل من انفرد بـه المحدثون كان مثل هذا.

وذكر مسلم بن الحجاج، قال: حدثنا بن قتيبة سعيد، قال: حدثنا عبدالعزيز – يعنسى الدراوردى، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة – أن سعد بن عبادة الأنصارى، قال يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله على: «لا» قال سعد: بلى والذى أكرمك بالحق. فقال رسول الله على: «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم».

وذكر مسلم أيضا حديث مالك، وحديث سليمان بن بلال، عن سهيل على حسبما ذكرناهما هاهنا.

وأما حديث حماد بن سلمة، فأخبرناه خلف بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن مطرف، قال: حدثنا سعيد بن عثمان، قال: حدثنا الحسن بن عبدا لله البالسي، قال: حدثنا الهيشم ابن جميل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن سعد بن عبادة – أنه قال: يا رسول الله، أرأيت لو رأيت رجلا مع امرأتي لأتركه حتى أدعو أربعة من الشهداء؟ فقال رسول الله على: نعم، فقال: والذي أنزل عليك الكتاب إذا لأعجلته بالسيف! فقال رسول الله على: «إن سعدا لغيور، وإني لأغير منه، وإن الله لأغير منه، وإن الله كأغير منا».

قال أبو عمر: يريد - والله أعلم - أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه، وأنه

<sup>(</sup>۱۹۰) أحرجه مسلم كتاب اللعان برقم ١٦،١٤، عن سعد بن عبادة. وأبو داود كتاب الديات البيات البيات البيات ١٢ حد٤/٠١، عن سعد بن عبادة. والبيهقى بالسنن ٣٣٧/٨، عن سعد بن عبادة. ذكره بنصب الراية ٣٠٦/٣ وعزاه الزيلعي إلى مسلم وأبو داود، عن سعد.

كتاب الأقضية

يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله، وأن لا يتعدى حدوده، فالله ورسوله أغير؛ ولا خلاف - علمته - بين العلماء فيمن قتل رجلا ثم ادعى أنه إنما قتله؛ لأنه وجده مع امرأته بين فخذيها ونحو ذلك من وجوه زناه بها، ولم يعلم ما ذكر عنه إلا بدعواه؛ أنه لا يقبل ما ادعاه، وأنه يقتل به إلا أن يأتى بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا وطئه لها وإيلاجه فيها. ويكون مع ذلك محصنا مسلما بالغا أو من يحل دمه بذلك؛ فإن جاء بشهداء يشهدون له بذلك نجا، وإلا قتل؛ وهذا أمر واضح لو لم يجيء به الخبر، لأوجبه النظر؛ لأن الله حرم دماء المسلمين تحريما مطلقا، فمن ثبت عليه أنه قتل مسلما فادعى أنه المسلم كان يجب قتله، لم يقبل منه رفعه القصاص عن نفسه حتى يتبين ما ذكر؛ وهكذا كل من لزمه حق لآدمى، لم يقبل قوله فى المحرج منه؛ إلا بينة تشهد له بذلك.

وفى حديث مالك، عن يحيى بن سعيد بن المسيب، عن على فى قصة ابن خيرى الذى قدمنا بيان ما وصفنا.

وقد رواه عن يحيى بن سعيد، كما رواه مالك سواء: - معمر، والثورى، وابن جريج - ذكره عبدالرزاق، عنهم. وذكره عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهرى، قال: «سأل رحل النبى على فقال: رجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال النبى على: «لا إلا بالبينة». فقال سعد بن عبادة: وأى بينة أبين من السيف؟ فقال النبى على: «ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟». قالوا: لا تلمه يا رسول الله، فإنه رجل غيور؛ والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها؛ فقال النبى على: يأبى الله إلا بالبينة» (١٩١٠).

قال: وأخبرنا معمر، عن كثير بن زياد، عن الحسن، «في الرجل يجد مع امرأته رجلا؛ قال: قال رسول الله ﷺ: كفي بالسيف شا - يريد أن يقول شاهدا - فلم يتم الكلمة. قال: إذا تتابع فيه السكران والغيران (١٩٢٠) فسر أبو عبيد التتابع قال: التهافت فعل الشيء بغير تثبت.

وذكر عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، قال: لما نزلت ﴿والذين

<sup>(</sup>۱۹۱) أحرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ۸۵۰۳ حـ ٤٧١/٤، عن أبى ثعلبة. وبرقم ۱۷۹۱۷، عن سعد بن عن حـ ۹۱/۹، عن الزهرى. وأخرجه ابن عساكر كذًا بالتهذيب ۹۱/۳، عن سعد بن عبادة. وذكره بكنز العمال ۱۳۱۲، وعزاه لعبدالرزاق، عن الزهرى. وذكره بمجمع الزوائد ٨/٦ وغزاه لأحمد، عن أبي ثعلبة.

<sup>(</sup>١٩٢٥) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١٧٩١٨، عن الحسن.

٢٩٦ ...... فتح المالك

يرمون أزواجهم ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم ( ۱۹۳ ° ) قال سعد بن عبادة: أى لكع إن تفخذها رجل فذهبت أن أجمع الشهداء، لم أجمعهم حتى يقضى حاجته؛ فقال رسول الله على: ألا تسمعون إلى قول سيدكم. وذكر معنى حديث ابن شهاب إلى آخره، وقال: فقال النبي على: «لا إلا بالبينة التي ذكر الله».

وقد روى أهل العراق فى هذه المسألة، عن عمر بن الخطاب أنه أهدر دمه – ولم يصح، وإنما «يصح عن عمر، أنه أهدر دم الذى أراد اغتصاب الجارية الهذلية نفسها، فرمته بحجر ففضت كبده فمات؛ فارتفعوا إلى عمر، فقال: ذلك قتيل الله، والله لا يودى أبدا – ذكره معمر، عن الزهرى، عن القاسم بن محمد، عن عبيد بن عمير؛ قال الزهرى: ثم قضت القضاة بعد بأن يودى (391).

قال أبو عمر: ففي هذا جاء عن عمر أنه أهدر دمه؛ لأنه دفعته عن نفسها، فأتى دفعها على روحه، لا في الذي وجد مع امرأته رجلاً.

وقد روى الثورى، عن مغيرة بن النعمان، عن هانئ بن حرام، «أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما، فكتب عمر بكتاب في العلانية أن اقيدوه، وكتابا في السر أن أعطوه الدية ( $^{0}$  وهذا لا يصح مثله عن عمر – والله أعلم – ولم تكن في أخلاقه المداهنة، في دين الله.

وقد روى هذا الحديث قبيصة بن عقبة، عن الشورى، عن المغيرة بن النعمان، عن مالك بن أنس، عن هانئ بن حزام. وهانئ بن حزام أو حرام مجهول، وحديثه هذا لا حجة فيه لضعفه.

وذكر وكيع، عن عاصم، عن الشعبى، قال: «كان رجلان أخوان من الأنصار يقال لأحدهما أشعث، فغزا فى جيش من جيوش المسلمين؛ قال: فقالت امرأة أخيه لأخيه: هل لك فى امرأة أخيك معها رجل يحدثها؟ فصعد فأشرف عليه - وهو معها على فراشها وهى تنتف له دجاجة - وهو يقول:

وأشعث غره الإسلام منى أبيت على حسناياها ويمسى كأن مواضع الربلات منها

خلوت بعرسه ليل التمام على دهماء لاحقة الحزام فئام قد جمعن إلى فئام

<sup>(</sup>۱۹۳۵) النور ۲.

<sup>(</sup>١٩٤) عبدالرزاق بالمصنف برقم ١٧٩٧٩ حـ١/٥١) عن على.

٥١٩٠) عبد الرزاق بالمصنف برقم ١٧٩٢١ حـ ٤٣٥/٩، عن هانئ بن حزام.

قال: فوثب إليه الرجل فضربه بالسيف حتى قتله ثم ألقاه، فأصبح قتيلا بالمدينة؛ فقال عمر: أنشد الله رجلا كان عنده من هو أعلم إلا قام به، فقام رجل فأحبره بالقصة فقال: سحقا وبعدا (٥١٩٦).

قال أبو عمر: هذا حبر منقطع وليس فيه شهادة قاطعة على معاينة القتل، ولا إقرار القاتل، فلا حجة فيه؛ وقد روى هذا الخبر ابن جريج، عن عبدا لله بن عبيد بن عمير، فجعله في غير هذه القصة، وأنشد الأبيات:

وأشعث غره الإسلام منى لهوت بعرسه ليل التمام أبيت على ترائبها ويطوى على حمراء مائلة الحزام كأن مواضع الربلات منها فئام يسرجعون إلى فئام

وقد ذكر عبدالرزاق عن ابن حريج، عن بحاهد، أنه كان ينكر أن يكون عمــر أهــدر دمه إلا بالبينة.

قال ابن جريج: وقال عطاء: لا إلا بالبينة.

وقد جاء عن عمر في رجل وجد رجلا في داره ملفوفا في حصير بعد العتمة - أنه ضربه مائة جلدة. وأصح ما في هذا ما قاله على - رضى الله عنه - إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. - وهو معنى حديث النبي وقوله في ذلك: «لا إلا بالبينة». وعلى هذا جمهور الفقهاء؛ وقد قال ابن القاسم في هذه المسألة: ولو كان المقتول بكرا حده الجلد فقتله، ثم أتى بأربعة شهداء أنهم رأوا ذلك كالمرود في المكحلة. قال ابن القاسم: يستحب في هذا أن تكون الدية على القاتل في ماله يؤديها إلى أولياء المقتول، وغيره يرى عليه في ذلك القول؛ لأنه قتل من لم يجب عليه القتل.

وذكر عبدالرزاق، عن الثورى، قال: «إذا قطع رجل يد السارق، أو قتىل الزانى قبل أن يبلغ السلطان؛ فعليه القصاص وليس على الزانى والسارق غير ذلك - وقد أخذ منهما الذى كان عليهما؛ قال: وإذا قتل المرتد قبل رفعه إلى السلطان، فليس على قاتله شيء» (١٩٧٠).

وقال معمر، عن الزهري فيمن افتاب على السلطان في حد عليه العقوبة ولا يقتل.

<sup>(</sup>١٩٦٥) عبدالرزاق بالمصنف برقم ١٧٩٢٠ حـ٩/٥٣٥، عن أبي عبدا لله بن عبيد والربلات: جمـع ربلة وهي أصول الأفخاذ.

<sup>(</sup>١٩٧) عبدالرزاق بالمصنف ٤١٨/٩ برقم ١٧٨٥٠) عن الثوري.

۲۹۸ ....

قال أبو عمر: قول مالك، وأصحابه، وأكثر الفقهاء في هذا كقول الزهرى، وليس هذا الباب موضع ذكر هذه المسألة، وقد ذكرنا منه ما فيه - والحمد لله - كفاية وشفاء، وقد مضى القول في أحكام اللعان ممهذا في باب ابن شهاب، وباب نافع من هذا الكتاب - والحمد لله.

#### \* \* \*

## ٨ – باب القضاء بالحاق الولد بأبيه

## ٩٧ - حديث تاسع لابن شهاب، عن عروة:

مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أنها قالت: «كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص، أن ابن وليدة زمعة منى، فاقبضه إليك، قالت: فلما كان الفتح، أخذه سعد بن أبي وقاص، وقال: ابن أخي، قد كان عهد إلى فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله فيه، فقال سعد: يا رسول الله: ابن أخي قد كان عهد إلى فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال النبي، على هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول الله على وهو لك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول الله على وهو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال رسول الله على «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»، ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقى الله عز وجل» (١٩٨٠).

هكذا روى مالك هذا الحديث. لا خلاف علمته عنه في إسناده ولا في لفظه، إلا أن ابن وهب، وأبا جعفر النفيلي، والقعنبي، في غير الموطأ رووه مختصرا عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله على قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» (۱۹۹۹) لم يذكروا قصة عبد بن زمعة، وعتبة رواه هكذا عن ابن وهب ابن أخيه، ومحمد بن عبد الحكم، وبحر بن نصر، ويقال: إنه ليس عند يونس، عن ابن وهب، وعند ابن وهب، والقعنبي أيضا في الموطأ الحديث بتمامه، وهو أصل هذا الحديث عن

<sup>(</sup>۱۹۸۸) أخرجه البخارى حـ۱۱۰/۳ كتاب البيوع باب تفسير المتشابهات، عن عائشة. ومسلم حـ۱۱۰/۲ كتاب الرضاع باب ۱۰ برقم ۳۲، عن عائشة.

<sup>(</sup>۱۹۹) أخرجه البخارى حـ۱/۷۷۸ كتاب الفرائض باب الولد للفراش، عن عائشة. وأبو داود برقم ۲۲۷۳ حـ۲/۱۹۲ كتاب الطلاق باب الولد للفراش، عن عبد بـن زمعة. والـترمذى برقـم ۲۰۷۲ حـ۳/۱۶۶ كتاب الرضاع، عن أبى هريرة. وابن ماحة برقـم ۲۰۰۲ حـ۱/۷۶ كتاب النكـاح، عن أبى هريرة. وأحمد ۱/۹۰، عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ۲/۲۸، عن أبى هريرة. والدارمي ۲۰۲/۲، عن أبى هريرة.

مالك، وقد خالفه ابن عيينة في بعض لفظه، لم يقل فيه: وللعاهر الحجر، والقول قول مالك، وقد أتقنه وجوده.

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا أحمد بن سليمان الرملى، حدثنا إبراهيم بن عبدالله البصرى، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن عتبة بن أبى وقاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبى وقاص أن ابن وليدة زمعة هو منى، فاقبضه إليك، فلما فتحوا مكة أخذه سعد، فقال عبد بن زمعة، هذا أخى، وابن وليدة أبى قال: فقضى رسول الله الله العبد بن زمعة، قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، وأمر سودة أن تحتجب منه، فما رآها حتى ماتت.

حدثنا سعید بن نصر، قال: حدثنی قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن إسماعیل، قال: حدثنا الحمیدی، قال: حدثنا سفیان، وقال: حدثنا الزهری، قال: حدثنا عروة بن الزبیر، أنه سمع عائشة تقول: اختصم عند رسول الله الله الله الله وقاص، وعبد بن زمعة، فی ابن أمة زمعة، فقال سعد: یا رسول الله إن أخی عتبة أوصانی فقال: إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة، فاقبضه فإنه ابنی. وقال عبد بن زمعة: یا رسول الله! أخی، وابن أمة أبی ولد علی فراش أبی، فرأی رسول الله الله شبها، بینا بعتبة، فقال: هو لك یا عبد بن زمعة الولد للفراش، واحتجبی منه یا سودة!». قیل لسفیان: فإن مالكا یقول فیه: وللعاهر الحجر، فقال سفیان: لكنا لم نحفظه من الزهری أنه قاله فی هذا الحدیث.

قال أبو عمر: قوله ﷺ: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»، من أصح ما يروى عن النبي ﷺ، من أخبار الآحاد العدول: وهذا اللفظ عند ابن عيينة من حديث ابن شهاب، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر، قال: حدثنا وهب بن مسرة، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الفرضي، قال: حدثنا أبو عثمان عمرو ابن محمد بن بكير الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وهذا الحديث أيضا، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله ذكره عن معمر عبدالرزاق وغيره، وروى شعبة، عن محمد بن زياد، قال: سعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر».

وحدثنا خلف بن قاسم، حدثنا أحمد بن محمد الحسين العسكري، حدثنا بحر بن

نصر، حدثنا عبدا لله بن وهب، أخبرنى مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، والليث بن سعد، أن ابن شهاب أخبرهم، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أن رسول الله الله الولد للفراش، وللعاهر الحجر». حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنى يحيى ابن سعيد القطان، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لما فتحت مكة على عهد رسول الله الله عن قام رجل فقال: إن فلانا ابنى، فقال رسول الله عن «لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب، قالوا: وما الأثلب؟ قال: الحجر» (٢٠٠٠).

قال أبو عمو: في هذا الحديث وجوه من الفقه، وأصول جسام، منها الحكم بالظاهر؛ لأن الرسول ولم يلتفت إلى الظاهر؛ لأن الرسول ولم يلتفت إلى ما جاءت به بعد قوله: الشبه، وكذلك حكم في اللعان بظاهر الحكم، ولم يلتفت إلى ما جاءت به بعد قوله «إن جاءت به كذا فهو للذي رميت به» فجاءت به على النعت المكروه، ومن ذلك قوله ولا جاءت به كذا فهو للذي رميت به، وفي هذا الحديث دليل على ما كان عليه أهل الجاهلية، من استلحاق أولاد الزنا. وقد كان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ذكره مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.

قال أبو عمو: هذا إذا لم يكن هناك فراش؛ لأنهم كانوا في جاهليتهم يسافحون ويناكحون، وأكثر نكاحاتهم على حكم الإسلام غير جائزة، وقد أمضاها رسول الله هي فلما جاء الإسلام أبطل به رسول الله هي حكم الزنى، لتحريم الله إياه وقال: للعاهر الحجر فنفى أن يلحق في الإسلام ولد الزنى وأجمعت الأمة على ذلك، نقلاعن نبيها في وجعل رسول الله في كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقا به على كل حال، إلى أن ينفيه بلعان، على حكم اللعان، وقد ذكرناه في موضعه من كتابنا هذا وأجمعت الجماعة من العلماء أن الحرة فراش، بالعقد عليها، مع إمكان الوطء وإمكان الحمل، فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل فالولد لصاحب الفراش، لا ينفى عنه أبدا بدعوى غيره ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان.

<sup>(</sup>٥٢٠٠) أخرجه أبو داود برقم ٢٢٧٤ جـ٢٩١/٢ كتاب الطلاق باب الولد للفراش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه. وأحمد ٢٠٧/٢، عن عمرو بن شعيب. وذكره بـالكنز برقـم ١٥٣٠٠ وعزاه السيوطى لأحمد وأبو داود، عن عمرو بـن شعيب. وذكره الهيثمـى بمجمع الزوائد ١٧٨/٢ وعزاه للطبراني، عن عبد الله.

واختلف الفقهاء في المرأة يطلقها زوجها في حين العقد عليها بحضرة الحاكم أو الشهود فتأتى بولد لستة أشهر فصاعدا من ذلك الوقت عقيب العقد، فقال مالك، والشافعي: لا يلحق به؛ لأنها ليست بفراش له، إذ لم يمكنه الوطء في العصمة، وهو كالصغير أو الصغيرة الذين لا يمكن منهما الولد، وقال أبو حنيفة: هي فراش له، ويلحق بها ولدها.

واختلف الفقهاء في الأمة فقال مالك: إذا أقر بوطئها صارت فراشا، فإن لم يدع استبراء لحق به ولدها، وإن ادعى استبراء حلف وبرئ من ولدها يمينا واحدا، واحتج بعمر بن الخطاب في قوله، لا تأتى وليدة يعترف سيدها إن قد ألم بها، إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد، أو أمسكوهن، وقال العراقيون؛ لا تكون الأمة فراشا بالوطء حتى يدعى سيدها ولدها، وأما إن نفاه فلا يلحق به، سواء أقر بوطئها أم لم يقر، وسواء استبرأ أو لم يستبرئ.

وأجمع العلماء على أن لا لعان بين الأمة وسيدها، وأجمع جمهور الفقهاء أيضا على أن لا يستلحق أحد غير الأب؛ لأن أحدا لا يؤخذ بإقرار غيره عليه، وإنما يؤخذ بإقراره على نفسه، ولا يقر أحد على أحد، ولو قبل استلحاق غير الأب، كان فيه إثبات حقوق على الأب بغير إقراره، ولا بينة تشهد عليه وقد أباه الله ورسوله. قال الله – عز وجل -: ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴿(٢٠١٥) وقال لله المبي رمثة في ابنه: ﴿إنك لا تجنى عليه، ولا يجنى عليك، وفي هذا كله ما يدلك على أن رسول الله الله المباه إنما حكم بالولد لزمعة؛ لأن فراشه قد كان معروفا عنده – والله أعلم – لا أنه قضى به لعبد بن زمعة بدعواه على أبيه، هذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث، والله أعلم؛ لأن فيه قول عبد بن زمعة، أوبن وليدة أبي ولد على فراشه، فلم ينكر عليه رسول الله الله الفراش، وكانت سودة بنت زمعة زوجته الله، ومثل هذا لا يخفى من غذا الله المسهر على صهره، فلما لم ينكر قول عبد بن زمعة، ولد على فراشه، دل على أنه أذعال الصهر على صهره، فلما لم ينكر قول عبد بن زمعة، ولد على فراشه، دل على أنه علم بأنها كانت فراشا له بمسه إياها، فقضى بما علم من ذلك، ولولا ذلك لم يلحق الولد بزمعة، بدعوى أخيه؛ لأن سنته المجتمع عليها أنة لا يؤخذ أحد بإقرار غيره عليه.

إلا أن هذا التأويل ما يوجب قضاء القاضي بعلمه، وهـو ممـا يأبـاه مـالك، وأكثر أصحابه.

<sup>(</sup>٢٠١٥) الأنعام ١٦٤.

وأما قول رسول الله على هذا الحديث: «احتجبى منه يا سودة» فقد أشكل معناه قديما على العلماء، فذهب أكثر القائلين بأن الحرام لا يحرم الحلال، وأن الزنى لا تأثير له فى التحريم إلى أن قوله ذلك، كان منه على وجه الاختيار والتنزه، فإن للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها. هذا قول أصحاب الشافعي، وقالت طائفة: كان ذلك منه لقطع الذريعة، بعد حكمه بالظاهر، فكأنه حكم بحكمين: حكم ظاهر، وهو الولد للفراش، وحكم باطن، وهو الاحتجاب من أجل الشبهة، كأنه قال: ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم الله بالولد للفراش، فاحتجبى منه، لما رأى من شبهه لعتبة، قال ذلك بعض أصحاب مالك، وضارع في ذلك قول العراقيين، وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن الزني يحرم، وإن له في هذه القصة حكما باطنا أوجب الحجاب، والحكم الظاهر لحاق ابن وليدة زمعة بالفراش. وقد وافقهم ابن القاسم في أن الزني يحرم من نكاح الأم والابنة ما يحرم النكاح، خلاف الموطأ، وقد قال المزني في معنى هذا الحديث غير ما تقدم.

حدثنی أحمد بن عبدالله بن محمد، قال: حدثنا أبی قال: حدثنا محمد بن قاسم، قال: حدثنی أبی، قال: سئل المزنی، عن حدیث سعد بن أبی وقاص، وعبد بن زمعة، حین اختصما إلی رسول الله نه می ابن ولیدة زمعة، فقال: اختلف الناس فی تأویل ما حکم به رسول الله نه من ذلك، قال قائلون، وهم أصحاب الشافعی، فی قول رسول الله نه: «احتجبی منه یا سودة»: أنه منعها منه؛ لأنه یجوز للرجل أن يمنع امرأته من أخیها، وذهبوا إلی أنه أخوها علی كل حال؛ لأن رسول الله نه ألحقه بفراش زمعة، وما حكم به فهو الحق الذي لا شك فیه، قال: وقال آخرون وهم الكوفيون: أن النبی علی حعل للزنی حكم التحریم، بقوله: احتجبی منه یا سودة، فمنعها من أخیها فی الحکم؛ لأنه لیس بأخیها فی غیر الحکم؛ لأنه من زنی فی الباطن، إذ كان شبیها بعتبة فی غیر الحکم؛ لأنه لیس بأخیها فی غیر الحکم؛ لأنه من زنی فی الباطن، إذ كان شبیها بعتبة فی غیر الحکم، فجعلوه كانه أحنبی، ولا یراها لحکم الزنی، وجعلوه أخاها بالفراش.

وزعم الكوفيين أن ما حرمه الحلال فالحرام له أشد تحريما. قال المزنى: وأما أنا فيحتمل تأويل هذا الحديث عندى – والله أعلم – أن يكون الحي أجاب عن المسألة، فأعلمهم بالحكم أن هذا يكون إذا ادعى صاحب فراش. وصاحب زنى: لا أنه قبل على عتبة قول أخيه سعد، وعلى زمعة قول ابنه أنه أولدها الولد؛ لأن كل واحد منهما أخير من غيره وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره. وفى ذلك عندى دليل على أنه حكم خرج على المسألة ليعرفهم الحكم فى مثلها إذا نزل، ولذلك قال لسودة: احتجبى منا لأنه حكم على المسألة، وقد حكى – الله عنز وجل – فى كتابه

مثل ذلك في قصة داود، والملائكة إذ دخلوا على داود، ففزع منهم قالوا: ﴿لا تحف الآية. ولم يكونا خصمين، ولا كان لواحد منهما تسع وتسعون نعجة، ولكنهم كلموه على المسألة؛ ليعرف بها ما أرادوا تعرفه، فيحتمل أن يكون النبي الله محكم في هذه القصة على المسألة، وإن لم يكن أحد يؤنسني على هذا التأويل، أو كان فإنه عندى صحيح، والله أعلم، قال المزنى: قال الشافعي: إن رؤية ابن زمعة سودة مباح في الحكم، ولكنه كرهه لشبهة، وأمر بالتنزه اختيارا.

قال المزنى: لما لم يصح دعوى سعد لأخيه، ولا دعوى عبد بن زمعة، ولا أقرت سودة أنه ابن أبيها فيكون أخاها، منعه من رؤيتها، وأمرها بالاحتجاب منه. ولو ثبت أنه أخوها ما أمرها أن تحتجب منه؛ لأنه الله بعث بصلة الأرحام، وقد قال لعائشة فى عمها من الرضاعة: «إنه عمك فليلج عليك» (٢٠٢٥) ويستحيل أن يأمر زوجة أن لا تحتجب من عمها من الرضاعة، ويأمر زوجة لها أخرى تحتجب من أخيها لأبيها، قال: ويحتمل أن تكون سودة جهلت ما علم أخوها عبد بن زمعة، فسكتت، قال المزنى: فلما لم يصح أنه أخ لعدم البينة، أو الإقرار، ممن يلزمه إقراره، وزاده بعدا فى القلوب، شبهه بعتبة أمرها بالاحتجاب منه، وكان حوابه على السؤال، لا على تحقيق زنى عتبة بقول أخيه، ولا بالولد أنه لزمعة بقول ابنه، بل قال: الولد للفراش، على قولك يا عبد بن زمعة، لا على ما قال سعد، ثم أخبر بالذى يكون اؤ ثبت مثل هذا.

قال أبو عمر: لم يصنع المزنى شيئا؛ لأن المسلمين مجمعون أن حكم رسول الله على بين عبد بن زمعة، وسعد بن أبى وقاص، حكم صحيح، نافذ فى تلك القصة بعينها، وفى كل ما يكون مثلها، وليس قصة داود على مع الملكين كذلك؛ لأنهما إنما أرادا تعريفه لا الحكم عليه، وكان أمرا قد نفذ فعرفاه بما كان عليه فى ذلك، وحكم رسول الله على أيس كذلك؛ لأنه حكم استأنفه وقضى به ليمتثل فى ذلك، وفى غيره.

وقال محمد بن جرير الطبرى: معنى قوله الله في هذا الحديث: «هو لك يا عبد بن زمعة». أى هو لك عبد ملكا؛ لأنه ابن وليدة أبيك، وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد، يريد أنه لما لم ينقل في الحديث اعتراف سيدها بوطئها، ولا شهد بذلك

<sup>(</sup>۲۰۲۰) أخرجه مسلم حـ۱۰۲۹/۲ كتاب الرضاع رقم ۷۲، عن عائشة. وأبو داود برقم ۲۰۵۷ حـرد) اخرجه مسلم حـ۱۰۳۷ كتاب الطلاق، عـن ابن عمر. والنسائي ۱۰۳/۳ كتاب النكاح، باب لبن الفحل، عن عائشة. وابن ماحة برقم ۱۹٤۸ حــ ۱۲۷/۱ كتاب النكاح، عن عائشة. والبيهقي بالكبرى ۷/۲۵٪ عن عائشة.

عليه وكانت الأصول تدفع قبول قول ابنه عليه، لم يبق إلا القضاء بأنه عبد، تبع لأمه، وأمر سودة بالاحتجاب منه؛ لأنها لم تملك منه إلا شقصا.

وهذا أيضا من الطبري تحكم، خلاف ظاهر الحديث، ومن قال له أنها ولدت من غير سيدها؟ وهو يرى في الحديث قول عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولـد علي فراشه، فلم ينكر رسول الله على قوله وقضى بالولد للفراش، وقد قدمت لك من الإجماع على إن الولد لاحق بالفراش وأن ذلك من حكم رسول الله ﷺ، مجمع عليه، ومن أن ولد الزني في الإسلام لا يلحق بإجماع، ما يقطع العذر، وتسكن إليه النفس لأنه أصل، وإجماع، ونص، وليس التأويل كالنص، وقال أبو جعفر الطحاوي: ليس قول من قال: إن دعوى سعد في هذا الحديث كلا دعوى بشيء؛ لأن سعدا إنما ادعى ما كان معروفا في الجاهلية من لحوق ولد الزني بمن ادعاه، وقد كان عمر يقضي بذلك في الإسلام، فادعى سعد وصية أحيه بما كان يحكم في الجاهلية به، فكانت دعواه لأحيه كدعوى أحيه لنفسه، غير أن عبد بن زمعة قابله بدعوى توجب عتقا للمدعى؟ لأن مدعيه كان يملك بعضه، حين ادعى فيه ما ادعى، ويعتق عليه ما كان يملك فيه، فكان ذلك هو الذي أبطل دعوى سعد، ولما كان لعبــد بن زمعـة شـريكِ فيمـا ادعـاه، وهو أخته سودة، ولم يعلم منها في ذلك تصديق له، ألزم رسول الله ﷺ عبد بن زمعــة، ما أقر به في نفسه، و لم يجعل ذلك حجة على أخته، إذ لم تصدقه، و لم يجعله أخاها، وأمرها بالحجاب منه. قال: وأما قوله ﷺ: «هو لك يا عبد بن زمعة» فمعناه: هـو لـك، يدك عليه، لا أنك تملكه، ولكن تمنع بيدك عليه كل من سواك منه، كما قال في اللقطة: هي لك فيدك عليها تدفع غيرك عنها، حتى يجيء صاحبها. ليس على أنها ملك له. قال: ولا يجوز أن يجعله رسول الله ﷺ ابنا لزمعة، ثم يأمر أخته تحتجب منه، هـذا محال، لا يجوز أن يضاف إلى النبي ﷺ.

واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث، في نكاح الرجل ابنته من زنى، أو أخته بنت أبيه من زنى، فحرم ذلك قوم، منهم ابن القاسم، وهو قول أبى حنيفة، وأصحابه، وأجاز ذلك قوم آخرون منهم عبدالملك بن الماجشون، وهو قول الشافعي على كراهة، قال: وأحب إلى التنزه عنه؛ لقوله: احتجبي منه يا سودة وهو لا يفسخه إذا نزل.

وقد روى عن مالك مثل ذلك. وحجته: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. فنفى أن يكون الولد لغير فراش. وأبعد أن يكون للزانى شىء. وكذلك اختلفوا فى الرجل يزنى بالمرأة فترضع بلبنه صبية. هل أن له أن يتزوجها؟ فمذهب جماعة ممن قال بتحريم لبن الفحل من العراقيين، والكوفيين، وغيرهم، أنه قال: لا يجوز له نكاحها.

وحدثنا محمد بن عبدالمالك، قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي، قال: حدثنا سعدان ابن نصر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل، أسأل عنها عكرمة، فكأني تبطأت فانتزعها من يدى، وقال: هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا أعلم الناس، قال: وكان فيها: رحل فجر بامرأة فرآها ترضع جارية، أيحل له أن يتزوجها؟ قال: لا. وقاله جابر بن زيد.

قال أبو عمر: أجاز نكاحها طائفتان من الحجازيين، إحداهما تقول: إن لبن الفحل لا يحرم شيئا، والأخرى تقول: إن الزنى لا يؤثر تحريما، ولا حكم له. وإنما الحكم للوطء الحلال في الفراش الصحيح وسنذكر اختلاف الفقهاء في التحريم بلبن الفحل في هذا الكتاب - إن شاء الله.

قال أبو عمر: وقد ظن أن عمر بن الخطاب، كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم، كان هناك فراش أم لا. وذلك جهل، وغباوة، وغفلة مفرطة. وإنما الذى كان عمر يقضى به، أن يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم، إذا لم يكن هناك فراش، وفيما ذكرنا من قول رسول الله على: في الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ما يكفى ويغنى ونحن نزيد ذلك بيانا بالنصوص، عن عمر - رحمه الله - وإن كان مستحيلا أن يظن به أحد أنه خالف بحكمه حكم رسول الله على، في الولد للفراش، وللعاهر الحجر، إلا جاهل لا سيما مع استفاضة هذا الخبر عند الصحابة، ومن بعدهم.

حدثنا أبو جعفر: أحمد بن عبدالله بن محمد، قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني، قال: حدثنا أبو جعفر: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى، قال: حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزنى، قال: حدثنا الشافعى، عن سفيان بن عيينة، عن عبدا لله بن أبى يزيد، عن أبيه، قال: أرسل عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى شيخ من بنى زهرة من أهل دارنا. فذهبت مع الشيخ إلى عمر وهو فى الحجر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، قال: وكانت المرأة فى الجاهلية، إذا طلقها زوجها أو مات عنها نكحت بغير عدة، فقال الرجل: أما النطفة فمن فلان، وأما الولد فعلى فراش فلان، فقال عمر: صدقت! ولكن قضى رسول الله على بالولد للفراش فلما لم يلتفت إلى قول القائف مع الفراش. كان أحرى أن لا يلتفت معه إلى الدعوى.

وحدثنا أحمد بن عبدالله، قال: حدثنا الميمون بن حمزة، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوى، قال: سمعت عبدالملك بن الطحاوى، قال: سمعت أبا الرداد: عبدالله بن عبدالسلام، يقول: هو زمعة بالفتح، وحدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن، قال:

حدثنا محمد بن عمر بن على، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير، يقول: نرى رسول الله على إنما قضى بالولد للفراش، من أجل نوح عليه السلام. وروى شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن سعيد بن المسيب، قال: أول قضاء علمته من قضاء رسول الله الله الله الد على والله أعلم – قوله الله الولد للفراش وللعاهر الحجر، وفي قوله الله وللعاهر الحجر، إيجاب أعلم على الزاني؛ لأن العاهر الزاني، والعهر الزني، وهذا معروف عند جماعة أهل العلم فأهل الفقه لا يختلفون في ذلك، إلا أن العاهر في هذا الحديث، المقصود إليه بالحجر، هو المحصن دون البكر، وهذا أيضا إجماع من المسلمين أن البكر لا رجم عليه، وقد ذكرنا أحكام الرجم والإحصان، وما في ذلك للعلماء من المنازع، في باب ابن شهاب، عن عبيدا لله بن عبدا لله – والحمد الله.

وقد قيل: إن قوله على: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»، أى أن الزانى لا شيء له فى الولد ادعاه أو لم يدعه وأنه لصاحب الفراش دونه، ولا ينتفى عنه أبدا إلا بلعان، فى الموضع الذى يجب فيه اللعان وهذا إجماع أيضا من علماء المسلمين أن الزانى لا يلحقه ولد من زنى، ادعاه أو نفاه قالوا: فقوله: «وللعاهر الحجر»، كقولهم: بفيك الحجر. أى لا شيء لك، قالوا: ولم يقصد بقوله: وللعاهر الحجر الرجم، إنما قصد به إلى نفى الولد عنه واللفظ محتمل للتأويلين جميعا – وبا لله التوفيق.

ذكر إسماعيل بن إسحاق، عن أبى أويس، عن مالك، في الرجل يطأ أمته، وقد زوجها عبده فتحمل منه، فقال مالك: يعاقب ولا يلحق به الولد، وإنما الولد للفراش. وقال مرة أخرى: إن كان العبد غاب غيبة بعيدة، ثم وطئها السيد، فالولد له. قال مالك في الرجل يدعى الولد من المرأة ويقول: نكحتها وهي امرأة أو كانت امرأتي وهذا ولدى منها، ولم يعلم ذلك، قال مالك: لا يجوز هذا في حياته، ولا عند مماته، إذا لم يعلم ذلك. وقال مالك في الرجل يدعى الولد المنبوذ، بعد أن يوجد، فيقول: هذا ابنى. قال مالك: لا يلحق به. وهذا كله من أجل أن الفراش غير معروف - والله أعلم.

### ٩ - باب القضاء في عمارة الموات

٩٨ ٥ - حديث ثالث وأربعون لهشام بن عروة:

مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه – أن رسول الله ﷺ قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، (٢٠٣٠).

<sup>(</sup>٥٢٠٣) أخرجه البخاري جـ٣/٤/٢ كتاب المزارعة باب من أحيا أرضا ميتة، عن عمر. والـترمذي-

وهذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك، لا يختلفون فى ذلك، واختلف فيه على هشام: فروته عن طائفة، عن أبيه مرسلا - كما رواه مالك، وهو أصح ما قيل فيه - إن شاء الله. وروته طائفة، عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد. وروته طائفة، عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن جابر. وروته طائفة، عن هشام، عن عبيدا لله بن عبدالرحمن بن رافع، عن جابر. وبعضهم يقول فيه، عن هشام، عن عبيدا لله بن أبى رافع، عن جابر - وفيه اختلاف كثير.

ذكر عبدالرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، قال: حاصم رجل إلى عمر بن عبدالعزيز في أرض حازها فقال عمر: من أحيا من ميت الأرض شيئا فهو له، فقال له عروة: قال رسول الله على: «من أحيا شيئا من ميت الأرض فهو له، وليسس لعرق ظالم حق» (٥٢٠٤).

والعرق الظالم: أن ينطلق الرجل إلى أرض غيره فيغرسها.

وحدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبدالوهاب، قال: حدثنا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبى على قال: من أحيا أرضا ميتة فهى له، وليس لعرق ظالم حق.

ولعروة، عن سعيد بن زيد حديث آخر أيضا في أبيــه زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل أنـه يبعث أمة وحده.

حدثنا محمد بن إبراهيم، وأحمد بن قاسم، قالا: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا يحيى بن سلمان المروزى، قال: حدثنا خلف بن هشام، عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر أن النبى في قال: «من أحيا أرضا ميتة فهلى له، وما أكلت العافية فهو له صدقة» (٥٢٠٠).

<sup>=</sup> برقم ۱۳۷۸ حـ ۱۳۷۳ كتاب الأحكام، عن سعيد بن زيد. وأبو داود حـ ۱۷۰/۳ كتاب الخراج باب ۳۷ برقم ۳۰۷۳، عن سعيد بن زيد. وأحمد ۳۳۸/۳، عن حابر. والبيهقى بالكبرى ۱۶۳/۳، عن هشام، عن أبيه. والبغوى بشرح السنة ۲۳۰/۸، عن هشام بن عروة، عن أبيه. والطبراني بالكبير ۱۶/۱۷، عن عبد الله المزنى، عن أبيه، عن حده.

<sup>(</sup>٥٢٠٤) أخرجه البيهقي بالكبرى ١٤٣/٦، عن هشام، عن أبيه.

<sup>(</sup>٥٢٠٥) أخرجه أحمد ٣٣٨/٣، عن حابر والعافية: كل طالب رزق.

وحدثنا عبدالوارث بن سفیان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا عبدا لله بن عمرو بن محمد العثمانی بالمدینة، قال: حدثنی أبی، قال: حدثنا عبدا لله بن نافع بن ثابت الزبیری، عن عبدا لله بن محمد بن يحیی بن عروة، عن هشام بن عروة، عن عبدا لله بن أبی رافع الأنصاری، أنه أخبره عن جابر بن عبدا لله، أن رسول الله علی قال: «من أحیا أرضا میتة فله فیها أجر، وما أكلت العافیة منها فهو له صدقة» (۲۰۰۰).

وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبى رافع، عن جابر، قال: قال رسول الله على: «من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية كان له فيها صدقة».

قال أبو عمر: ليس في حديث جابر هذا «فهي له» وإنما فيه «فله فيها أجر»، وهما عندى حديثان عند هشام، أحدهما، عن أبيه، والآخر عن عبيدا لله بن أبي رافع، ولفظهما مختلف، فهما حديثان - والله أعلم.

وأما لفظ حديث سعيد بن زيد، فعلى لفظ حديث مالك، وهو لهشام، عن أبيه.

وقد روى هذا الخبر يحيى بن عروة، عن أبيه – مثله عن رجل لم يسمه من الصحابة فصار الحديث مسندا من هذه الرواية أيضا وفيه زيادة هي تفسير لمعنى الحديث – إن شاء الله.

أخبرنا عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا هناد بن السرى، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة بسن الزبير، عن أبيه – أن رسول الله على قال: «من أحيا أرضا ميتة فهى له، وليس لعرق ظالم حق».

قال عروة: ولقد حدثنى الذى حدثنى هذا الحديث «أن رجلسين اختصما إلى رسول الله ﷺ غرس أحدهما نخللا فى أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها» (٥٢٠٧).

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا وهب بن جرير، عن

<sup>(</sup>٥٢٠٦) أخرجه البيهقى ١٤٨/٦، عن حابر.

<sup>(</sup>٥٢٠٧) أخرجه أبو داود برقم ٣٠٧٤ جـ٣/١٧ كتاب الخراج، عن عروة، عن أبيه.

أبيه، عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه، «إلا أنه قال: فكان الذى حدثنى هذا الحديث، فقال الرجل من أصحاب النبي الله وأكثر ظنى أنه أبو سعيد الخدرى، فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النحل» (٥٢٠٨).

وحدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أجمد بن عبدة الآملي، قال: حدثنا عبدالله بن عثمان، قال: حدثنا عبدالله بن المبارك، قال: أخبرنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن عروة، قال: «أشهد أن رسول الله على قضى أن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق به، جاءنا بهذا عن النبي الذين جاءوا بالصلوات عنه» (٢٠٩٠).

وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر، قال: أخبرنا مسلمة بن قاسم، حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن بن سعيد الأصبهاني، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زمعة بن صالح، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله عن «العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له، وليس لعرق ظالم حق» (٢١٠٠).

قال أبو عمو: هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال كما روى مالك، ومن تابعه، وهو أيضا صحيح مسند – على ما أوردنا – والحمد الله، وهو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهم – وإن اختلفوا في بعض معانيه.

حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وحدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وحدثنا عبيد بن محمد، قال: حدثنا عبدا لله بن مسرور، قال: حدثنا عيسى بن مسكين، قال: حدثنا ابن سنجر، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا كثير بن عبدا لله – وهو ابن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله على يقول: «من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له، وليس لعرق ظالم حق »(٢١١).

<sup>(</sup>٥٢٠٨) أخرجه أبو داود برقم ٣٠٧٥ جـ٣/٥٧١ كتاب الخراج، عن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٥٢٠٩) أخرجه أبو داود برقم ٣٠٧٦ حـ٣/٥٧١ كتاب الخراج، عن عروة.

<sup>(</sup>٥٢١٠) أخرجه أحمد ١٦٦/١، عن الزبير بن العوام. والبيهقى بالكبرى ١٤٢/٦، عن عروة. وذكره السيوطي بالدر المنثور ٢٢١/١ وعزاه إلى الأصبهاني، عن الزبير بن العوام.

<sup>(</sup>٢١١) أخرجه الطبراني بالكبير ١٤/١٧، عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده.

حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد، حدثنا بهلول بن إسحاق بن بهلول الأنبارى – بالأنبار، قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس، قال: حدثنا كثير، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله عليه قال: «من أحيا مواتا من الأرض فى غير حق مسلم فهو له، وليس لعرق ظالم حق».

وأما قوله: وليس لعرق ظالم حق، فقد فسره هشام بن عروة، ومالك بن أنـس بمـا لا أعلم فيه لغيرهما خلافا:

أخبرنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنى مالك، قال: قال هشام: «العرق الظالم: أن يغرس الرجل في أرض غيره ليستحقها بذلك. قال مالك: العرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس في غير حق» (٢١٢٥).

قال أبو عمر: لم يختلف فيما ذكره مالك من الأعيان المغصوبات وكذلك عند مالك: من غصب أرضا فزرعها أو اكتراها، أو غصب دارا فسكنها، أو أكراها ثم استحقها ربها: أن على الغاصب كراء ما سكن ورد ما أخذ في الكراء. واختلف قوله إذا غصبها فلم يسكنها، ولم يزرع الأرض وعطلها، فالمشهور من مذهبه: أنه ليس عليه فيما لم يسكن ولم يزرع شيء.

وقد روى عنه أن عليه كراء ذلك كله واختار الوقار - وهو مذهب البشافعي، ومن حجته: قوله ﷺ: «ليس لعرق ظالم حق».

وأما العروض، والحيوان، والثياب، فليس هذا الباب موضع ذكر شيء من ذلك.

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن ما عرف ملكا لمالك غير منقطع، أنه لا يجوز إحياؤه وملكه لأحد غير أربابه إلا أنهم اختلفوا في إحياء الأرض الموات بغير أمر السلطان؛ فذهب الكوفيون إلى أنها إنما تحيى بأمر الإمام، وسواء عندهم في ذلك ما قرب من العمران وما بعد، وهذا قول أبي حنيفة؛ وقال مالك: أما ما كان قريبا من العمران – وإن لم يكن مملوكا فلا يحاز ولا يعمر إلا بإذن الإمام؛ وأما ما كان في فيافي الأرض فلك أن تحييه بغير إذن الإمام. قال: والإحياء في ميت الأرض: شق الأنهار، وحفر الآبار، والبناء، وغرس الشجر، والحارث، فما فعل من هذا كله، فهو إحياء. هذا قول مالك، وابن القاسم.

<sup>(</sup>٢١٢) أخرجه أبو داود برقم ٣٠٧٨ حـ١٧٦/٣ كتاب الخراج به ب إحياء الرات، عن هشام.

كتاب الأقضية .......كتاب الأقضية ......

وقال أشهب: ولو نزل قوم أرضا من أرض البرية فجعلوا يرعـون ما حولها، فذلك إحياء وهم أحق بها من غيرهم ما أقاموا عليها.

قال ابن القاسم: ولا يعرف مالك التحجير إحياء، ولا ما قيل من حجر أرضا وتركها ثلاث سنين، فإن أحياها، وإلا فهى لمن أحياها، لا يعرف ذلك مالك. قال مالك: ومن أحيا أرضا ثم تركها حتى دثرت وطال الزمان وهلكت الأشجار، وتهدمت الآبار، وعادت كأول مرة ثم أحياها غيره، فهى لحييها آخرا، بخلاف ما ملك، بخطة أو شراء.

وقال المزنى، عن الشافعى: بلاد المسلمين شيئان، عامر، وموات. فالعامر لأهله، وكل ما أصلح به العامرون من طريق، وفناء، ومسيل ماء، وغيره فهو كالعامر فى أن لا يملك على أهله إلا بإذنهم.

والموات شيئان: موات قد كان عامرا لأهله معروفا في الإسلام، ثم ذهبت عمارته فصار مواتا، فذلك كالعامر لأهله لا يملك إلا بإذنهم، والموات الثاني ما لم يملكه أحد في الإسلام يعرف ولا عمارة ملك في الجاهلية إذا لم يملك، فذلك الموات الذي قال رسول الله على: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ومن أحيا مواتا فهو له. قال: والإحياء ما عرفه الناس إحياء لمثل المحيى إن كان مسكنا فبان يبنى بناء مثله أو ما يقرب، قال: وأقل عمارة الأرض: الزرع فيها، والبئر يحفر، ونحو ذلك قال: ومن اقتطع أرضا وتحجرها فلم يعمرها، رأيت للسلطان أن يقول له: إن أحييتها، وإلا خلينا بينها وبين من يحييها، فإن تأجله رأيت أن يفعل.

قال أبو عمر: من رأى التحجير إحياء، فحجته ما رواه شعبة، وغيره من أصحاب قتادة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله على قال: «من أحاط حائطا على أرض فهى له» (٢١٣°) والحسن عندهم لم يسمع من سمرة، وإنما هى فيما زعموا صحيحة، إلا أنهم لم يختلفوا أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة؛ لأنه وقف على ذلك، فقال: سمعته من سمرة.

وقد روى الترمذي، عن البخاري أن سماع الحسن من سمرة صحيح، وقد ذكر عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، وابن عبينة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر،

<sup>(</sup>٥٢١٣) أخرجه أبو داود برقم ٣٠٧٧ حـ٣/١٧٥ كتاب الخراج، عن سمرة. وأحمد ١٢/٥، عن سمرة. وابن سمرة. والبيهقى بالكبرى ١٤٨/٦، عن سمرة. والطبراني بالكبير ٢٥٢/٧، عن سمرة. وابن أبي شيبة ٧٦/٧، عن سمرة.

٣١٢ ..... فتح المالك

قال: كان الناس يتحجرون على عهد عمر في الأرض التي ليست لأحد، فقال عمر: من أحيا أرضا فهي له.

وأما قوله في حديث جابر: وما أكلت العافية فهو له صدقة، فالعافية والعوافي سباع الوحش، والطير، والدواب.

وأما قوله في حديث عروة، وأنها لنخل عم، فالعم: التامة الكاملة.

#### \* \* \*

### ١٠ - باب القضاء في المياه

# ٩٩ - حديث خامس عشرين لعبد الله بن أبي بكر:

مالك، عن عبدالله بن أبى بكر، أن محمد بن عمرو بن حزم؛ أنه بلغه «أن رسول الله على الله على الله على الله على الأسفل» (٢١٤).

قال أبو عمر: لا أعلم هذا الحديث في سيل مهزور، ومذينيب. هكذا يتصل عن النبي النبي من وجه من الوجوه وأرفع أسانيده: ما حدثناه خلف بن القاسم، حدثنا بكر ابن عبدالرحمن بن محمد أبو العطار بمصر، حدثنا يحيى بن سليمان بن صالح بن صفوان، حدثنا أبو صالح الحراني عبدالغفار بن داود، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن أبي مالك بن ثعلبة، عن أبيه، «أن النبي الشاء أناه أهل مهزور، فقضى: أن الماء إذا بلغ إلى الكعبين لم يحبس الأعلى» (٥١٥).

وذكر عبدالرزاق، عن أبى حازم القرظى، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قضى فى سيل مهزور: أن يحبس فى كل حائط حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل، وغيره من السيول كذلك. قال: وأخبرنا معمر، قال: سمعت الزهرى، يقول: نظرنا فى قول النبى ﷺ: «ثم احبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر»، فكان ذلك إلى الكعبين.

قال أبو عمر: سئل أبو بكر البزار عن حديث هذا الباب، فقال: لست أحفظ فيه بهذا اللفظ، عن النبي الله حديثا يثبت.

<sup>(</sup>٥٢١٤) أخرجه أبو داود برقم ٣٦٣٩ حـ٣/٥٢٦ كتاب الأقضية، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده. وابن ماحة برقم ٢٤٨٢ حــ/ ٨٣٠ كتاب الرهون، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده.

<sup>(</sup>٥٢١٥) أخرجه أبو داود برقم ٣٦٣٨ حـ٣/٣١٥ كتاب الأقضية، عن ثعلبة بر أبي مالك.

وقد حدثنا محمد، حدثنا على بن عمر الحافظ، عن أبى محمد بن صاعد، وعلى بن محمد الإسكافي، قالا: حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيشم القاضى، حدثنا أحمد بن صالح المصرى، حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا مالك، عن أبى الرحال، عن عمرة، عن عائشة «أن رسول الله على قضى في سيل مهزور، ومذينيتب، أن يمسك الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل، وهذا إسناد غريب حدًا، عن مالك، لا أعلمه يروى عن مالك بهذا الإسناد من غير هذا الوجه» (٢١٨٥).

قال أبو عمر: حديث سهل مهزور ومذينيب، حديث مدنى مشهور عند أهل المدينة، مستعمل عندهم معروب، معمول به، ومهزور: واد بالمدينة، وكذلك مذينيب واد أيضا عندهم وهما جميعًا يسقيان بالسيل، فكان هذا الحديث متوارثًا عندهم العمل به وذكر عبد الملك بن حبيب: أن مهزور ومذينيب واديان من أودية المدينة يسيلان

<sup>(</sup>۲۱٦) أخرجه البخارى حـ٣٢/٣ كتاب المساقاة، عـن الزبير. وأبو داود برقـم ٣٦٣٧ حـ٣٥/٣ كتاب الأقضية، عن عبـدا لله بن الزبير. والـتزمذى برقـم ١٣٦٣ حـ١٣٥/٣ كتاب الأحكام، عن عبد الله بن الزبير. والنسائى ٢٣٨/٨ كتاب أدب القضاء، عن عبدا لله بن الزبير. وابن ماحة برقم ٢٤٨٠ حـ١٨٢٨ كتـاب الرهـون، عن عبد الله بن الزبير. والبغوى بشرح السنة ٢٨٤٨، عن عبد الله بن الزبير. والبيهقى بالكبرى ٢١٤٥، عن عبد الله بن الزبير. والبيهقى بالكبرى ٢١٤٥، عن عبد الله بن الزبير. والبيهقى بالكبرى ٢١٤٥، عن عبد الله بن الزبير. عن عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>٥٢١٧) النساء ٦٥.

<sup>(</sup>۲۱۸) سبق برقم ۲۱۲۰.

بالمطر، ويتنافس أهل الحوائط في سيلهما، فقضي به رسول الله على للأعلى فالأعلى، والأقرب فالأقرب، إلى ذلك السيل، يدخل صاحب الحائط الأعلى اللاصق بــه السيل جميع الماء في حائطه، ويصرف بحراه إلى بيبته فيسيل فيها ويسقى به، حتمي إذا بلغ الماء من قائمة الحائط إلى الكعبين من القائم. أغلق البيبة وصرف ما زاد من الماء علسي مقدار الكعبين إلى من يليه لحائطه، فيصنع فيه مثل ذلك ثم يصرفه إلى من يليه أيضا، هكذا أبدًا يكون الأعلى فالأعلى أولى به على هذا الفعل، حتى يبلغ ماء السيل إلى أقصى الحوائط، قال: وهكذا فسره لي مطرف وابن الماجشون عند سؤالهما، عن ذلك. وقاله ابن وهب، قال: وقد كان ابن القاسم، يقول إذا انتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين من القائم: أرسله كله إلى من تحته. وليس يحبس منه شيئًا في حائطه. وقول مطرف، وابن الماحشون أحب إلى في ذلك، وهما أعلم بذلك؛ لأن المدينة دارهما، وبها كانت القصة: وفيها جرى العمل بالحديث، وفي زياد، عن مالك، قال: تفسير قسمة ذلك: أن يجرى الأول الذي حائطه أقرب إلى الماء بحرى الماء في ساقيته إلى حائطه، بقدر ما يكون الماء في الساقية إلى حد كعبيه، فيجرى كذلك في حائطه حتى يرويه، ثم يفعل الذي يليه كذلك، ثم الذي يليه كذلك، ما بقى من الماء شيء، قال: وهذه السنة فيهما وفيما يشبههما مما ليس لأحد فيه حق معين الأول أحق بالتبدية، ثم الذي يليه، إلى آخرهم , جلا.

قال أبو عمر: ظاهر الحديث يشهد لما قاله ابن القاسم؛ لأن فيه: ثم يرسل الأعلى على الأسفل، ولم يقل: ثم يرسل بعض الأعلى. وفي الحديث الآخر: ثم يحبس الأعلى، وهذا كله يشهد لابن القاسم، ومن جهة النظر أيضا: أن الأعلى لو لم يرسل إلا ما زاد على الكعبين: لا نقطع ذلك الماء في أقل مدة، ولم ينته حيث ينتهي إذا أرسل الجميع، وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعم فائدة وأكثر نفعا فيما قد جعل الناس فيه شركاء، فقول ابن القاسم أولى على كل حال، وفي المسألة كلام، ومعارضات، لا معنى للإتيان بها، والصحيح ما ذكرنا، وبا الله توفيقنا.

قال أبو عمر: حكم الأرحى وسائر المنافع من النبات، والشجرات فيما كان أصل قوامه وحياته من الماء الذى صنع فيه لآدمى، كماء السيول وما أشبههما، كحكم ما ذكرنا لا فرق بين شيء من ذلك في أثر ولا نظر، وأما ما استحق بعمل، أو ملك صحيح، واستحقاق قديم، وثبوت ملك: فكل على حقمه، على حسب ما من ذلك بيده، وعلى أصل مسألته، والله الموفق للسداد، لا شريك له.

#### ٠٠ - حديث حاد وأربعون لأبي الزناد:

مالك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً» (٢١٩٠).

قد مضى القول في معنى هذا الحديث مبسوطا ممهدا في باب أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن من كتابنا هذا عند قول رسول الله على: «لا يمنع نقع بئر» (۲۲۰°).

وفى هذا الحديث دليل على أن الناس شركاء فى الكلاً، وهو فى معنى الحديث الآخر: الناس شركاء فى الماء والنار والكلاً. إلا أن مالك - رحمه الله - ذهب إلى أن ذلك فى كلاً الفلوات والصحارى، وما لا تملك رقبة الأرض فيه، وجعل الرجل أحق بكلاً أرضه - إن أحب المنع منه، فإن ذلك له. وغيره يقول: الكلاً حيث صار غير مملوك، ومن سبق إليه بالقطع كان له فى أرض مملوكة أو غير مملوكة.

قال أبو عمر: لما نهى الرجل عن منع فضل ماء قد حازه بالاحتفار لئلا يمنع ما ليس له منعه، دل على أن ذلك – والله أعلم – كما قال مالك أنه فيما لا يملك من الفلوات، وأن ذلك الماء ماء الآبار المحتفرة هناك لسقى المواشى في أرض غير مملوكة من الموات دون الفلوات، فيكون لحافر البئر هناك حق التبدئة، ولا يمنع فضل ذلك الماء؛ لأن في منعه حمى ما ليس يملكه من الكلا هنالك، وقد مضى ما للعلماء في هذا المعنى في باب أبي الرجال – والخمد الله.

وقد ذكر عبدالملك بن حبيب عمن لقى من أصحاب مالك، أن تأويل قوله ﷺ: لا يمنع نقع بثر، وتأويل الحديث الآخر: لا يمنع رهبو ببثر، وقوله ﷺ: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً، معنى هذه الثلاثة الأحاديث واحد، قال: فأما تأويل قوله: لا يمنع نقع بثر، فهو أن يحتفر الرجل البئر في الفلاة من الأرض التي ليست ملكًا لأحد، وإنما هي

<sup>(</sup>۱۱۹) أخرجه البخارى حـ۱/۳۰ كتاب الشرب والمساقاة باب من قال: إن صاحب الماء أحـق بالماء... عن أبى هريرة. ومسلم حـ۱،۹۸/۳ كتاب المساقاة بـاب ۸ رقـم ۳۲، عـن أبى هريرة. وأبو داود برقم ۳٤٧٣ حـ۳/۲۷ كتاب البيوع باب منع المـاء، عـن أبى هريرة. والمترمذى برقم ۱۲۷۲ حـ۳/۳۰ كتاب البيوع، عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم ۲٤۷۸ حــــ الماء، عـن أبى هريرة. والبيهقى بالكـــبرى ۱/۱۰۱، عـن أبى هريرة. والبيهقى بالكـــبرى ۱/۱۰۱، عـن أبى هريرة. والبيهقى بالكـــبرى بشرح السنة ۱/۸۲۸ عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٥٢٢٠) أخرجه البيهقـــى بالكـبرى ٢/٦،١، عـن عمـرة بنـت عبدالرحمـن. وأحمـد ١١٢/٦، عـن عائشة. والحاكم بالمستدرك ٢١/٢، عن حابر.

مرعى للمواشى، فيريد أن يمنع ماشية غيره أن تسقى بماء تلك البئر؛ قال: وفيها قال رسول الله يلي: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً». قال: يقول: إذا منع حافر تلك البئر فضل مائها بعد رى ماشيتها، فقد منع الكلاً الذى حول البئر؛ لأن أحدا لا يرعى حيث لا يكون لماشيته ماء تشربه، قال: ويجب على حافر البئر أن لا يمنع من له ماشية ترعى في ذلك الكلاً والفلاة – أن يسقوا ماشيتهم من فضل ماء تلك البئر التى انفرد بحفرها دونهم، قال: ويجبر على ذلك وإن لم يكونوا أعانوه على حفر تلك البئر، إلا أنه المبدأ بسقى ماشيته؛ لأن رسول الله ورية جعله المبدأ في ذلك الماء – أن يسقى ماشيته قبل غيره، ولا يمنع فضله غيره. قال: وذريته وذرية ذريته على مثل حاله في تقديمهم على غيرهم، ولا بيع لهم في ذلك ولا ميراث، إلا التبدئة بالانتفاع في مائها.

قال: وأما الرجل يحتفر في أرض نفسه وملكه بثرا، فله أن يمنع ماءها أوله وآخره، ولا حق لأحد فيها معه إلا أن يتطوع، كذلك فسر لى في جميع ذلك من لقيت من أصحاب مالك.

قال أبو عمر: أما قوله إن معنى حديث النبى على: «لا يمنع نقع بئر»، وحديثه الآخر: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا»، تأويلهما ومعناهما واحد، فهو كما قال. ولكن قوله على: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا»؛ لم يختلف قول مالك أنها آبار الماشية فى الفلوات ومواضع الكلا، قال: لأنه إذا منع فضل ماء بئر الماشية، لم يستطع أحد أن يرعى فى الكلا بغير ماء يسقى به ماشيته، ولو منع من فضل ذلك الماء، منع فضل الكلا المذى حوله، قال مالك: ولا أرى أن يحل بيع ماء بئر الماشية.

قال: وأما بئر الزرع فلا بأس ببيع مائها، وقال في بئر الزرع، وبئر النخل: إنه لا يكره ربها على أن يسقى فضل مائها غيره، وأنه لحسن أن يفعل؛ إلا إن تعذر بئر جاره، فهو يكره على أن يسقيه فضل مائه، لئلا يهلك زرعه ونخله حتى يصلح بئره.

قال ابن وهب: وسمعت مالك، وقد سئل عن تفسير قول النبي ﷺ: «لا يمنع نقع بثر»، فقال مالك: بئر الرجل تنهار فيقل ماؤها، فلا يمنعه جار أن يسقى أرضه من بئره حتى يصلح بئره؛ وقال: هذا تفسير في رأيي. قال: وسئل مالك عن قول النبي ﷺ: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، فقال مالك: يكون الكلأ بالموضع، ويكون فيه الماء للرجل، فيأتى آخر بغنمه ليرعى في ذلك الكلأ، فيمنعه ذلك أن يسقى من مائه.

قال: ولو قدر الناس على هذا لحموا بلادهم ولم يدعوا أحدا ليدخل عليهم في الكلا، وقد تقدم القول في ذلك كله بما لفقهاء الأمصار فيه من المذاهب، والأقوال،

والاعتلال، والاعتبار في باب أبي الرجال من كتابنا هذا، فمن تأمله هناك اكتفــي بــه – إن شاء الله.

قال ابن وهب: قال مالك: لا تباع مياه الماشية، إنما تشرب منها الماشية، وأبناء السبيل، ولا يمنع منها أحد، وقد كان يكتب على من احتفرها أن أول من يشرب منها أبناء السبيل، قال: وكذلك جباب البادية التي تكون للماشية، فقيل لمالك: أفرأيت الجباب التي تجعل لماء السماء؟ قال: فذلك أبعد.

## ٩٠١ – محمد بن عبدالرحمن أبو الرجال يكني أبا عبدالرحمن:

وإنما قيل له أبو الرجال، وغلب ذلك عليه، لولده كانوا عشرة رجالا، ذكورا، فكنى أبا الرجال: وهو محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حارثة بن النعمان الأنصارى من بنى مالك بن النحار وقد ذكرنا حارثة بن النعمان في كتابنا في الصحابة بما يغنى، عن ذكره هاهنا.

وأم محمد هذا عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة ابن غنم بن مالك بن النجار أنصارية أيضا، تابعية ثقة وابنها أبو الرجال هذا مدنى ثقة روى عنه مالك، وابن عيينة، ومحمد بن إسحاق، وغيرهم، وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصارى. ولأبى الرجال ابن محدث أيضا، يسمى حارثة بن أبى الرجال، وهو ضعيف فيما نقل، عن أبيه، وعن غيره وأما أبو الرجال فثقة.

لمالك عنه في الموطأ أربعة أحاديث، مراسيل كلها تتصل من وجوه.

## حديث أول لمالك، عن أبي الرجال:

مالك، عن أبى الرجال: محمد بن عبدالرحمن، عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن، أنها أخبرته أن رسول الله ﷺ قال: «لا يمنع نقع بئر» (٢٢١٠).

قال أبو عمر: زاد بعضهم عن مالك في هذا الحديث بهذا الإسناد: يعنى فضل مائها، وهو تفسير لم يختلف في جملته، واختلف في تفسيره، ولا أعلم أحدا من رواة الموطأ، عن مالك أسند عنه هذا الحديث وهو مرسل عند جميعهم فيما علمت هكذا وذكره الدارقطني، عن أبي صاعد، عن أبي على الجرمي، عن أبي صالح: كاتب الليث، عن الليث بن سعد، عن سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، عن مالك بن أنس، عن أبي

<sup>(</sup>٥٢٢١) أخرجه أحمد ١١٢/٦، عن عائشة. والبيهقي بالكبرى ١٥٢/٦، عن عمرة بنت عبدالرحمـن والحاكم بالمستدرك ٦١/٢، عن حابر.

الرجال: محمد بن عبدالرحمن بن حارثة، عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة: أن رسول الله على: «نهى أن يمنع نقع بئر» (٥٢٢٢).

وهذا الإسناد وإن كان غريبا، عن مالك، فقد رواه أبو قرة موسى بن طارق، عن مالك أيضًا.

كذلك إلا أنه في الموطأ مرسل عند جميع رواته، والله أعلم، وقد أسنده، عن أبى الرجال محمد بن إسحاق، وغيره. وقال ابن وهب في تفسير قول النبي الله: «لا يمنع نقع بئر»: هو ما تبقى فيها من الماء بعد منفعة صاحبها.

وأخبرنا قاسم بن محمد، قال: حدثنا خالد بن سعد، قال: حدثنا أحمد بن عمر، وحدثنا عبيد بن عمرو، ومحمد بن عبدالملك، قالا: حدثنا عبيدا لله بن مسرور، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن سنجر الجرجاني، قال: حدثنا أحمد بن حالد الوهبي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبدالرحمن، عن أمه عمرة، عن عائشة، قالت: «نهي رسول الله الله الذي العربة عن عنع بتر - يعنى الأفضل مائها».

هكذا جاء هذا التفسير في نسق الحديث مسندا، وهو كما جاء فيه، لا خلاف في ذلك بين العلماء فيما علمت على ما قال ابن وهب وغيره وفيما أذن لنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن العباس الأخميمي، أن نرويه عنه وأجاز لنا ذلك وأخبرنا به بعض أصحابنا عنه، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن موسى بن أبى مالك المعافري، قال: حدثنا إبراهيم بن أبى داود البرنسي، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبدالرحمن، عن أمه عمرة، عن عائشة، قالت: «نهى رسول الله الله الله الله عن نقع بئر – يعنى فضل مائها».

أخبرنا عبدالعزيز بن عبدالرحمن، قال: حدثنا أحمد بن مطرف، وحدثنا إبراهيم بن شاكر، قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن عثمان، قال: حدثنا سعيد بن عثمان، قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن صالح، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبدالرحمن، عن أمه عمرة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله على «ينهى أن يمنع نقع بتر» يعنى فضل الماء.

وحدثنا سعید بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعیل بن إسحاق القاضی، قال: حدثنا عبدالله بن عبدالله بن مسلمة القعنبی، قال: حدثنا خارجة بن عبدالله بن سلیمان، عن أبی الرحال، عن أمه عمرة، عن عائشة زوج النبی النبی الرحال، عن أمه عمرة، عن عائشة زوج النبی النبی المناه نهی أن يمنع نقع ماء بئر».

<sup>(</sup>۲۲۲) ابن أبي شيبة ٢/٨٥٦، عن عائشة. والبيهقي بالكبرى ٢/٢٥١، عن عائشة.

قال أبو عمر: كان ابن عيينة يقول في قول رسول الله ﷺ: «لا يمنع نقع بعر»: هو أن لا يمنع الماء، قبل أن يسقى.

وقال ابن وهب: تفسير قوله ﷺ: «لا يمنع نقع بئر» هـو مـا بقـي فيهـا مـن المـاء بعـد منفعة صاحبها.

قال أبو عمر: وقد روى عن النبي الله أنه نهى عن بيع فضل الماء في وجوه أيضا صحاح والمعنى فيها كلها متقارب:

فمن ذلك حديث أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريسرة، قال: «نهسى رسول الله عن بيع فضل الماء يمنع به الكلأ»(٢٢٣٠).

ومنها حدیث جابر: حدثنا سعید بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن أبى جريبج، عن أبى الزبير، عن جابر، قال: «نهى رسول الله عن بيع فضل الماء».

ومنها حدیث داود العطار، عن عمرو بن دینار، عن أبی المنهال، عن إیاس بن عبد، «أن النبی رخت نهی عن بیع فضل الماء»؛ هكذا قال داود العطار، وخالفه سفیان بن عیبنة، عن عمرو بإسناده فقال: «عن بیع الماء».

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا عمرو بن زهير، قال: حدثنا يحيى بن عبدالحميد، قال: حدثنا داود العطار، قال: حدثنا عمرو بن المنهال، عن إياس بن عبد، قال لرجل: لا تبع الماء فإن رسول الله على نهى عن بيع الماء.

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنى أبى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو أخبره أبو المنهال أن إياس بن عبد قال لرجل: «لا تبع الماء فإن رسول الله الله على عن بيع الماء» (٢٢٤٠).

وأخبرنا خالد بن قاسم، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن العسكرى: أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعي، أنبأنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبى المنهال، عن إياس بن عبد، أنه قال: لا تبيعوا الماء فإن رسول الله على نهى عن بيع الماء. قال سفيان: لا يدرى عمرو، أى ماء هو.

٣٥٦/٣، عند حابر. والحميدي بمسنده برقم ٨١٢.

<sup>(</sup>۵۲۲۳) أخرجه ابن ماحة برقم ۲٤۷۷ حـ۸۲۸/۲ كتاب الرهون، عن حابر. وأحمد ۳۳۸/۳، عـن حابر. والبيهقى بالكبرى ۲۰۱۱، عن عمرو بن دينار. وابن أبى شيبة ۲۵۶/۱، عن حابر. (۵۲۲٤) أخرجه الترمذي برقم ۱۲۷۱ حـ۳/۳، كتاب البيوع، عن إياس بـن عبـد المـزى. وأحمـد

وحدثنا عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا سعید بن السکن، قال: حدثنا محمد بن یوسف، قال: حدثنا البخاری، قال: حدثنا موسی بن اسماعیل، قال: حدثنا عبدالواحد ابن زیاد، عن الأعمش: سمعت أبا صالح یقول: سمعت أبا هریرة یقول: قال رسول الله علی: «ثلاثة لا ینظر الله الیهم یوم القیامة، ولا یزکیهم ولهم عذاب ألیم، رجل کان له فضل ماء فمنعه ابن السبیل» (۲۲۰۰) وذکر الحدیث.

أخبرنا إبراهيم بن شاكر، قال: حدثنا محمد بن إسحاق القاضى، قال: حدثنا أحمد بن ابن مسعود الزبيرى، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، وحدثنا أحمد بن عبدالله، حدثنا الميمون بن حمزة، قال: حدثنا الطحاوى، قال: حدثنا المزنى، قالا جميعًا: أخبرنا الشافعى، يمعنى واحد قال: معنى حديث النبى الله أنه «نهمى عن بيع الماء وعن بيع فضل الماء، وأنه نهى عن منع فضل الماء»، هو - والله أعلم - أن يباع الماء فى المواضع التى جعله الله فيها، وذلك أن يأتى الرجل الرجل له البئر، أو العين، أو النهر، ليشرب من مائه ذلك وليسقى دابته، وما أشبه هذا، فيمنعه ذلك، فهذا هو المنهى عنه؛ لأن رسول الله على قال: «لا يمنع فضل الماء».

وأما قول رسول الله على: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا». فمعنى ذلك أن يأتى الرجل بدابته، وماشيته، إلى الرجل له البئر، وفيها فضل عن سقى ماشيته، فيمنعه صاحب البئر السقى، يريد بيع فضل مائه منه، فذلك الذى نهى عنه من بيع فضل الماء، وعليه أن يبيح غيره فضل مائه؛ ليسقى ماشيته؛ لأن صاحب الماشية إذا منع أن يسقى ماشيته لم يقدر على المقام ببلد لا يسقى فيه ماشيته، فيكون منعه الماء الذى يملك منعًا للكلاً، الذى لا يملك.

ودلت السنة على أن مالك الماء أحق بالتقدم في السقى من غيره لأنه أمر بأن لا يمنع الفضل، والفضل هو الفضل عن الكفاف، والكفاية.

ودلت السنة على أن المنع الذي ورد في فضل الماء، هو منع شفاه الناس والمواشى أن يشربوا فضلا عن حاجة صاحب الملك من الماء، وأن ليس لصاحب الماء منعهم.

وأحاديث رسول الله على في ذلك متفقة تفسرها ألسنة المجتمع عليها، وإن كانت الأحاديث بألفاظ شتى، قال: وإن كان هذا في ماء البئر، كان فيما هو أكثر من ماء البئر أولى أن لا يمنع من الشفة. قال: ولو أن رجلا أراد من رجل له بئر، فضل مائمه من

<sup>(</sup>٥٢٢٥) أخرجه البخارى جـ٣٢٣/٣ كتاب المساقاة إثـم مـن منـع المـاء، عـن أبـى هريـرة. وذكـره الهيثمي بالمجمع ٢٣٧/٥ وعزاه للطبراني، عن عبد الله بن عمر.

تلك البئر ليسقى بذلك زرعه لم يكن له ذلك، وكان لمالك البئر منعه من ذلك؛ لأن النبي الله إنما أباحه في الشفاه التي يخاف مع منع ألماء منها التلف عليها، ولا تلف على الأرض؛ لأنها ليست بروح، فليس لصاحبها أن يسقى إلا بإذن رب الماء، قال: وإذا حمل الرجل الماء على ظهره، فلا بأس أن يبيعه من غيره؛ لأنه مالك لما حمل منه وإنما يبيع تصرفه بحمله قال: وكذلك لو جماء رجل على شفير بئر، فلم يستطع أن ينزع بنفسه لم يكن بأسا أن يعطى رجلا أجرًا وينزع له؛ لأن نزعه إنما هو إجارة ليست عليه. هذا كله قول الشافعي.

وأما جملة قول مالك، وأصحابه، في هذا الباب، فذلك أن كل من حفر في أرضه أو داره بئرا فله بيعها، وبيع مائها كله، وله منع المارة من مائها إلا بثمن، إلا قوم لا ثمن معهم، وإن تركوا إلى أن يردوا ماء غيره هلكوا، فإنهم لا يمنعون، ولهم جهاده إن منعهم ذلك، وأما من حفر من الآبار في غير ملك معين لماشية، أو شفة، وما حفر في الصحارى كمواجل المغرب، وأنطابلس، وأشباه ذلك، فلا يمنع أحد فضلها، وإن منعوه حلى له قتالهم، فإن لم يقدر المسافرون على دفعهم حتى ماتوا عطشًا، فدياتهم على عواقل المانعين، والكفارة، عن كل نفس على كل رجل من أهل الماء المانعين مع وجيع الأدب. وكره مالك بيع فضل ماء مثل هذه الآبار من غير تحريم. قال: ولا بأس ببيع فضل ماء الزرع من بئر أو عين، وبيع رقابهما، قال: ولا يباع أصل بئر الماشية، ولا ماؤها، ولا فضله يعنى الآبار التي تحفر في الفلاة للماشية والشفاه، وأهلها أحق بريهم، ماؤها، ولا فضله يعنى الآبار التي تحفر في الفلاة للماشية والشفاه، وأهلها أحق بريهم، ثم الناس سواء في فضلها، إلا المارة، أو الشفة، أو الدواب، فإنهم لا يمنعون.

قال أبو عمر: أما البئر تنهار للرجل وله عليها زرع، أو نحوه من النبات الذى يهلك بعدم الماء الذى اعتاده، ولابد له منه، وإلى جنبه بئر لجاره يمكن أن يسقى منها زرعه، فقد قال مالك وأصحابه: إن صاحب تلك البئر يجبر على أن يسقى جاره بفضل مائه زرعه الذى يخاف هلاكه إذا لم يكن على صاحب الماء فيه ضرر بين، وعلى هذا المعنى تأول مالك قوله على: «لا يمنع نقع بئر»، يعنى بئر الزرع.

واختلف أصحابه، هل يكون ذلك بثمن، أو بغير ثمن، فقال بعضهم: يجبر ويعطى الثمن، وقال بعضهم: يجبر، ولا ثمن له، وجعلوه كالشفاه من الآدميين والمواشى، فتدبر ما أوردته عن الشافعي، ومالك، تقف على المعنى الذي اختلفا فيه من ذلك.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه، في هذا الباب كقول الشافعي سواء، وقالوا: كل من لـه بئر في أرضه المنع من الدخول إليها، إلا أن يكون للشفاه، والحيوان إذا لم يكن لهـم مـاء فيسقيهم، قالوا: وليس عليه سقى زرع جاره وقال سفيان الثورى: إنما جاء الحديث فـي

٣٢٢ .....

منع الماء لشفاه الحيوان، وأما الأرضون فليس يجب ذلك على الجار في فضل مائه.

وذكر ابن حبيب قال: ومما يدخل في معنى لا يمنع نقع بتر ولا يمنع وهو بـئر، البـئر تكون بين الشريكين يسقى منها هذا يومًا؛ وهذا يومًا. وأقل، وأكـثر، فيسقى أحدهما يومه فيروى نخله، أو زرعه في بعـض يومه، ويستغنى عـن السقى في بقية اليـوم، أو يستغنى في يومه ذلك، قال: ذلك لـه، يستغنى في يومه ذلك، قال: ذلك لـه، وليس لصاحب اليوم أن يمنعه من ذلك؛ لأنه ليس له منعه مما لا ينفعه، حبسه ولا يضره تركه.

قال أبو عمر: قول ابن حبيب هذا حسن، ولكنه ليس على أصل مالك، وقد قال الله على أصل مالك، وقد قال الله عن طيب نفس منه (٢٢٦٥). وقد مضى القول في هذا المعنى، وما للعلماء فيه من التنازع في باب ابن شهاب، عن الأعرج من كتابنا هذا والحمد لله.

قال ابن حبيب: ومن ذلك أيضًا أن تكون البئر لأحد الرجلين في حائطه، فيحتاج حاره، وهو لا شركة له في البئر، إلى أن يسقى حائطه بفضل مائها، فذلك ليس له، إلا أن تكون بئره تهورت فيكون له أن يسقى بفضل ماء جاره إلى أن يصلح بئره، ويقضى له بذلك، وتدخل حينتذ في تأويل الحديث «لا يمنع نقع البئر» قال: وليس للذي تهورت بئره أن يؤخر إصلاح بئره، ولا يترك والتأخير، وذلك في الزرع الذي يخاف عليه الهلاك، إن منع السقى إلى أن يصلح البئر، قال: فأما أن يحدث على البئر عملا من غرس أو زرع ليسقيه بفضل ماء حاره، إلى أن يصلح بئره فليس ذلك له. قال: وهكذا فسره لى مطرف، وابن الماجشون، عن مالك، وفسره لى أيضا ابن عبدالحكم، وأصبغ فسره لى مطرف، وأخبرني أن ذلك قول ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب وروايتهم عن مالك.

واختلفوا أيضا في التفاضل في الماء، فقال مالك: لا بأس ببيع الماء متفاضلاً وإلى أجل، وهو قول أبى حنيفة، وأبى يوسف. وقال محمد بن الحسن: هو مما يكال ويوزن فعلى هذا القول: لا يجوز عنده فيه التفاضل، ولا النساء وذلك، عنده فيه ربا؛ لأن علته في الربا الكيل، والوزن. وقال الشافعي: لا يجوز بيع الماء متفاضلا، ولا يجوز فيه

الأحل، وعلته في الربا أن يكون مأكولا جنسًا. وقد مضى القول في أصولهم في على الربا؛ في غير موضع من كتابنا هذا، فلا وجه لإعادته هاهنا.

\* \* \*

## ١١ - باب القضاء في المرفق

# ۲۰۲ - حدیث رابع لعمرو بن یحیی - مرسل:

مالك، عن عمرو بن يحيى المازنى، عن أبيـه، «أن رسـول الله ﷺ قـال: لا ضـرر ولا ضرر» (٢٢٧).

لم یختلف، عن مالك فی إسناده هذا الحدیث وإرساله هكذا. وقد رواه الدراوردی، عن عمرو بن یحیی، عن أبیه، عن أبی سعید الخدری، عن النبی گر. ورواه كثیر بن عمرو بن عوف، عن أبیه، عن جده، عن النبی گر. وإسناد كثیر هذا، عن أبیه، عن جده غیر صحیح؛ وأما معنی هذا الحدیث فصحیح فی الأصول، وقد ثبت عن النبی گراه قال: «حرم الله من المؤمن دمه وماله وعرضه، وأن لا یظن إلا الخیر» (۲۲۸۰) وقال: «ان دمائكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام» (۲۲۹۰) یعنی من بعضكم علی بعض، وقال حاكیا عن ربه عز وجل: «یا عبادی إنی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا (۲۳۰۰) وقال الله عز وجل: «یا عبادی او من ظلما (۲۳۲۰) وأصل الظلم وضع الشیء غیر موضعه، وأخذه من غیر وجهه؛ ومن أضر بأخیه المسلم، أو بمن له ذمة وضع الشیء غیر موضعه، وأخذه من غیر وجهه؛ ومن أضر بأخیه المسلم، أو بمن له ذمة فقد ظلمه، «والظلم ظلمات یوم القیامة» (۲۳۲۰) كما ثبت فی الأثر الصحیح.

<sup>(</sup>۲۲۷) أخرجه ابن ماجة برقم ۲۳٤٠ ح ۷۸٤/۲ كتاب الأحكام، عن عبادة بن الصامت. وأحمد ۱۳۲۷ عن ابن عباس. والبيهقي بالكبرى ۱۹/٦، عن أبنى سعيد الخدرى. والحاكم بالمستدرك ۷/۸، عن أبنى سعيد الخدرى والطبرانى بالكبير ۱۱/۸، عن ثعلبة بن أبنى مالك. والدارقطنى ۷۷/۳، عن أبنى سعيد الخدرى. وذكره الهيثمى بالمجمع ۱۱۰/٤ وعزاه للطبرانى، عن عائشة.

<sup>(</sup>٥٢٢٨) ذكره الزبيدي بالإتحاف ٢١٣/٦ وعزاه للحاكم، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥٢٢٩) أخرجه البخارى ومسلم حـ٣/٥١٣٠ كتـاب القسـامة رقـم ٢٩، عـن أبـى بكـرة. وأحمـد ٥/٢٩) عن أبى بكـرة. والطبراني بالكبير د/٤٠، عن أبى بكـرة. والبيهقى بالكبير د/٢٦، عـن أبى بكرة وابن خزيمة برقم ٢٨٠٩ حـ١٥١/٤، عن حابر.

<sup>(</sup>٥٢٣٠) ذكره المنذرى بالترغيب والترهيب ٢/٥٧، عن أبى ذر والزبيدى بالإتحاف ٥٠/٥ وعزاه للبيهقى، عن أبى ذر.

<sup>(</sup>۲۲۱) طه ۱۱۱.

<sup>(</sup>٧٣٢) أخرجه البخاري حـ٣/٣٥٧ كتاب المظالم باب الظلم، عـن ابـن عمـر. والـترمذي برقـم=

٤ ٣٧ ..... فتح المالك

وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن جابر الجعفى، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال: رسول الله على: «لا ضرر ولا ضرار «وللرجل أن يغرز خشبة في جدار جاره» (٥٢٣٢).

قال أبو عمر: كان شعبة والثورى يثنيان على جابر الجعفى، ويصفانه بالحفظ والإتقان، وكان ابن عيينة يذمه ويحكى عنه من سوء مذهبه ما يسقط روايته، واتبغه على ذلك أصحابه: ابن معين، وعلى، وأحمد، وغيرهم؛ فلهذا قلت إن هذا الحديث لا يستند من وجه صحيح – والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»، فقيل إنهما لفظتان بمعنى واحد، تكلم بهما جميعا على وجه التأكيد.

وقال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية: الاسم، والضرار الفعل؛ قال: ومعنى لا ضرر: لا يدخل على أحد ضرر لم يدخله على نفسه. ومعنى لا ضرار: لا يضار أحد بأحد، هذا ما حكى ابن حبيب.

وقال الخشنى: الضرر: الذى لك فيه منفعة، وعلى جارك فيه مضرة. والضرار: الذى ليس لك فيه منفعة، وعلى حارك فيه المضرة. وهذا وجه حسن المعنى فى الحديث والله أعلم.

أخبرنا عبدالله بن محمد بن يوسف، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج، قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا أبو على الحسن بن سليمان قبيطة، حدثنا عبدالملك بن معاذ النصيبي، حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردى، عن عمرو بسن يحيى ابن عمارة، عن أبيه، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله الله الله ضرر ولا ضرار من ضار، ضر الله به، ومن شاق شق الله عليه».

وقال غيره: الضرر والضرار مثل القتـل والقتـال، فـالضرر: أن تضـر بمـن لا يضـرك، والضرار أن تضر بمن قد أضر بك من غير جهة الاعتداء بـالمثل والانتصـار بـالحق؛ وهـو

<sup>= .</sup> ٣ . ٣ جـ ٢ / ٣٧٧ كتاب البر والصلة، عن ابن عمر وأحمد ١٣٧/٢ عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى ٩٣/٦ عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة ١ ٢٥ ٥٦ عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة ١ ٢٥ ٣٥ عن ابن عمر. (٣٣٣) أخرجه الترمذي بنحوه برقم ١٣٥٣ جـ ٢٦٢/٣ كتاب الأحكام، عن أبي هريرة. وابن ماحة برقم ٣٣٣٥ حـ ٢٨٣٧ كتاب الأحكام باب الرجل يضع خشبة على حدار حاره، عن أبي هريرة وأحمد ٢٠/٢)، عن أبي هريرة.

كتاب الأقضية .....

نحو قوله ﷺ: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك (٢٣٤٥) وهذا معناه عند أهل العلم: لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك، والنهى إنما وقع على الابتداء أو ما يكون في معنى الابتداء، كأنه يقول: ليس لك أن تخونه وإن كان قد خانك كما من لم يكن له أن يخونك أولا، وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه فليس بخائن، وإنما الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر مما له.

وقد اختلف الفقهاء في الذي يجحد حقا عليه لأحد ويمنعه منه، ثم يظفر الجحود بمال الجاحد قد ائتمنه عليه ونحو ذلك: فقال منهم قائلون: ليس له أن يأخذ حقه من ذلك ولا يجحده إياه، واحتجوا بظاهر قوله: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال آخرون: له أن ينتصف منه ويأخذ حقه من تحت يـده واحتجـوا بحديث عائشة في قصة هند مع أبي سفيان، واختلف قول مالك في هذه المسألة على الوجهين المذكورين: فروى الرواية الأولى، عنه ابن القاسم، وروى الأخرى عنه زياد بن عبدالرحمن وغيره، وللفقهاء في هذه المسألة وجوه واعتلالات ليس هذا باب ذكرها، وإنما ذكرنا هاهنا لما في معنى الضرار من مداخلة الانتصار بالإضرار ممن أضر بك، والذي يصح في النظر ويثبت في الأصول: أنه ليس لأحد أن يضر بأحد سواء أضر بــه قبل أم لا، إلا أن له أن ينتصر ويعاقب إن قدر بما أبيح له من السلطان والاعتـداء بـالحق الذي له هو مثل ما اعتدى به عليه، والانتصار ليس باعتداء ولا ظلم ولا ضرر إذا كان على الوجه الذي أباحته السنة، وكذلك ليس لأحد أن يضر بأحد من غير الوجــه الــذي هو الانتصاف من حقه، ويدخل الضرر في الأموال من وجوه كثيرة لها أحكمام مختلفة، فمن أدخل على أخيه المسلم ضررا منع منه، فإن أدخل على أخيه ضررا بفعل ما كان له فعله فيما له فأضر فعله ذلك بجاره أو غير جاره نظر إلى ذلك الفعل، فإن كـان تركـه أكبر ضررا من الضرر الداخل على الفاعل ذلك في ماله إذا قطع عنه ما فعله، قطع أكبر الضررين وأعظمهما حرمة في الأصول. مثال ذلك: رجل فتح كوة يطلع منها على دار أخيه وفيها العيال والأهل ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاء بعض ثيابهن، والانتشار في حوائجهن ومعلوم أن الاطلاع على العورات محرم قد ورد فيــه النهــي، ألا

<sup>(</sup>۲۳۷) أخرجه أبو داود برقم ۳۰۳۴ ح٣/۲۸۸ كتاب البيوع، عن أبى هريرة. والـترمذى برقـم ٢٦٤ حـم/٢٦٤ كتاب الأحكـام، عـن عمران بـن حصين وأحمـد ٤١٤/٣، عـن أبى هريرة. والحباكم بالمستدرك ٢/٢٤، عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك ٢/٢٤، عن أبى هريرة. والطبراني بالكبـير ٢٣٤/١، عـن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ٢/٥٣، عن أبى هريرة.

ترى أن رسول الله على قال لرجل اطلع عليه من خلال باب داره: «لو علمت أنك تنظر لفقأت عينك»(٥٢٣٠) إنما جعل الاستئذان من أجل النظر وقد جعل جماعة من أهل العلم من فقئت عينه في مثل هذا هدرا للأحاديث الواردة بمعنى ما ذكرت لك، وأبى ذلك آخرون وجعلوا فيه القصاص منهم: مالك وغيره فلحرمة الاطلاع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الكوة والباب ما فتح ما له فيه منفعة وراحة وفي غلقــه عليه ضرر؛ لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضررين إذا لم يكن بد من قطع أحدهما: وكذلك من أحدث بناء في رحا ماء أو غير رحا فيبطل ما أحدثه على غيره منفعة قد استحقت وثبت ملكها لصاحبها، منع من ذلك لأن إدخاله المضرة على جاره بما لــه فيــه منفعة كإدخاله عليه المضرة بما لا منفعة فيه، ألا تـرى أنـه لـو أراد هـدم منفعة جـاره، وإفسادها من غير بناء يبنيه لنفسه، لم يكن ذلك له، فكذلك إذا بني أو فعل لنفسه فعلا يضر به جاره، ويفسد عليه ملكه أو شيئا قد استحقه وصار ماله، وهذه أصول قد بانت عللها، فقس عليها ما كان في معناها تصب إن شاء الله وهذا كله باب واحد متقارب المعاني متداخل فاضبط أصله. ومن هذا الباب وجه آخر من الضرر منع منه العلماء كدخان الفرن والحمام وغبار الأندر والأنتان، والدود المتولدة من الزبل المبسـوط في الرحاب، وما كان مثل ذلك كله، فإنه يقطع منه ما بان ضرره وبقى أثـره وخشـي تماديه، وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نفض التراب والحصر عند الأبواب فإن هذا مما لا غني بالناس عنه، وليس مما يستحق بـه شـيء يبقـي، والضـرر فـي منـع مثـل هـذا أكـبر وأعظم من الصبر على ذلك ساعة خفيفة وللجار على جاره في أدب السنة، أن يصبر من أذاه على ما يقدر، كما عليه أن لا يؤذيه، وأن يحسن إليه، ولقد أوصى بــه رســول الله ﷺ حتى كاد أن يورثه ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور﴾(٢٣٦٠) ﴿ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس﴾.(٥٢٣٧) ﴿ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾ (٢٣٨٠).

أخبرنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح بن عمر المقرئ، قال:

<sup>(</sup>٥٢٣٥) أخرجه البخارى حـ١/٧ كتاب اللباس باب الامتشاط، عن سهل بن سـعد. والـترمذى برقم ٢٠١٥ حـ ١٤/٥ كتاب الاستئذان، عن سهل بن سـعد السـاعدى. والنسائى ٢١/٨ كتاب القسامة باب المواضع، عن سهل بن سعد. والبيهقى بالكبرى ٣٣٨/٨، عن سهل بن سعد الساعدى.

<sup>(</sup>۲۳٦٥) الشورى ٤٣.

<sup>(</sup>۵۲۳۷) الشوری ٤١.

<sup>(</sup>۲۳۸ه) البقرة ۱۹۰.

كتاب الأقضية .....

حدثنا أبو على الحسن بن الطيب الكوفى، قال: حدثنا سعيد بن أبى الربيع السمان البصرى، قال: حدثنا عنبسة بن سعيد، قال: حدثنا فرقد السبحى، عن مرة الطيب، عن أبى بكر الصديق قال: قال رسول الله على: «ملعون من ضار مسلما أو ماكره» (٥٢٣٩).

حدثنا أحمد بن فتح بن عبدا لله، قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حامد البغدادى المعروف بابن ثرثال، قال: حدثنا الحسن بن الطيب بن جمزة الشجاعى البلخى، قال: حدثنا سعيد بن أبى الربيع السمان، قال: حدثنا عنبسة بن سعيد، قال: حدثنا فرقد السبخى، عن مرة الطيب، عن أبى بكر الصديق، قال: قال رسول الله على: «ملعون من ضار أخاه المسلم أو ماكره».

وهذا حديث في إسناده رجال معروفون بضعف الحديث فليس مما يحتج به ولكنه مما يخاف عقوبة ما جاء فيه، ومما يدخل في هذا الباب: مسألة ذكرها إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك أنه سئل عن امرأة عرض لها - يعني مسا من الجن - فكانت إذا أصابها زوجها أو جنبت أو دنا منها، اشتد ذلك بها؛ فقال مالك: لا أرى أن يقربها، وأرى للسلطان أن يحول بينه وبينها. قال: وقال مالك: من مثل بامرأته فرق بينهما بتطليقة. قال: وإنما يفرق بينهما مخافة أن يعود إليها فيمثل أيضا كالذي فعل أول مرة؛ وإنما ذلك في المثلة البينة التي يأتيها متعمدا مثل فقء العين، وقطع اليد، وأشباه ذلك. قال: وقد يغرق بين الرجل وامرأته مما هو أيسر من هذا وأقل ضررا إن شاء الله.

# ٣٠٣ - حديث ثالث لابن شهاب، عن عبدالرحن الأعرج:

مالك، عن ابن شهاب، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يمنع أحدكم حاره أن يغرز خشبة فى حداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم (٥٢٤٠).

هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ، عن مالك بهذا الإسناد كما رواه يحيى، ورواه خالد بن مخلد، عن مالك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، وقد يحتمل أن يكون، عند مالك بالإسنادين جميعا، ولكنه في الموطأ – كما ذكرت لك.

<sup>(</sup>۲۲۰) أخرجه البخارى حـ۲٦٣٣ كتاب المظالم عن أبـى هريـرة. ومسـلم حــ١٢٣٠/٣ كتـاب المساقاة باب ٢٩ رقم ١٣٦، عن أبى هريرة. وابن ماجة برقم ٢٣٣٦ حـ٧٨٣/٢، عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ٦٨/٦، عن أبى هريرة.

ورواه أكثر أصحاب ابن شهاب، عنه، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة كما رواه مالك إلا معمرًا فإن عنده فيه، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة:

حدثنى سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام الدستوائى، قال: حدثنا معمر، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة، عن النبى على قال: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على حائطه» (٢٤١٠).

وبهذا الإسناد كان هذا الحديث، عن عقيل، ورواه محمد بن أبى حفصة، عن الزهرى، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبى هريرة، ولم يتابع على ذلك، عن ابن شهاب والله أعلم.

وقد ذكر عبدالرزاق، عن معمر حديث الأعرج، وهو المحفوظ ورواه هشام بن يوسف الصنهاجي، عن معمر، ومالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

فوهم فيه والله أعلم. وليس يصح فيه، عن مالك ولا عن معمر - ذكر أبى سلمة فيما ذكره الدارقطني، قال: وقد روى، عن بشر بن عمر، عن مالك، عن الزهرى، عن أبى هريرة. والصواب فيه، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبى هريرة.

وقال يعقوب: سمعت على بن المديني، يقول: قال لى معن بن عيسى: أتنكر الزهرى وهو يتمرغ في أصحاب أبي هريرة، أن يروى الحديث، عن عدة؟.

حدثنى أحمد بن عبدا لله بن محمد بن على، قال: حدثنا الميمونى بسن حمزة الحسينى، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوى، قال: حدثنا المؤنى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن عبدالرحمن الأعرج.

قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله الله الذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في حداره فلا يمنعه، فلما حدثهم أبو هريرة، نكسوا رءوسهم فقال: ما لى أراكم، عنها معرضين أما والله لأرمين بها بين أكتافكم (٢٤٢٥).

(۲٤١) أخرجه أحمد ٢٧٤/٢، عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ٢٨/٦، عن أبى هريرة. والبيهقى والدارقطنى ٢٨٨٤ كتاب الأقضية باب المرأة تقتل إذا ارتدت، عن أبى هريرة. وذكره الزبيدى بالإتحاف ٢/٠١، عن أبى هريرة. والحميدى برقم ١٠٧٧ حـ٢/٢٤، عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم ٢٤٩٤٦ وعزاه السيوطى للخرائطى في مساوئ الأخلاق، عن ابن عباس.

(٢٤٢٥) أخرجه الترمذي برقم ١٣٥٣. وأبو داود برقم ٣٦٣٤ حـ٣١٤/٣ كتاب الأقضية بـــاب مــن=.

كتاب الأقضية .....

هكذا يقول ابن عيينة في هذا الحديث: «إذا استأذن» وكذلك رواية ابن أبسى حفصة وعقيل وسليمان بن كثير: «إذا سأل أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره فلا يمنعه» (٥٢٤٣).

هكذا روى هؤلاء هذا الحديث على سؤال الجار جاره، واستئذانه إياه أن يجعل خشبة على جداره، ولم يذكر معمر، ومالك بن أنس، ويونس، في هذا الحديث السؤال والمعنى - عندى - فيه واحد والله أعلم، وسنذكر اختلاف الغلمان في ذلك وفي سائر معنى الحديث إن شاء الله.

وروى الليث بن سعد هذا الحديث عن مالك، فقال فيه: من سأله جاره. حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا أحمد بن الحسن الرازى، حدثنا هارون بن كامل.

وحدثنا خلف، حدثنا محمد بن أحمد بن المسور، حدثنا مطلب بن شعيب، قالا: حدثنا عبدا لله بن صالح، حدثنا الليث بن سعد، حدثنى مالك، عن ابن شهاب، عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله الله الله الله على «من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه» (٥٢٤٤).

قال الليث: هذا - إن شاء الله - ما لنا، عن مالك، وآخره: حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا عبدالله بن عمر بن إسحاق، حدثنا أحمد بن محمد بن حجاج، قال: حدثنى محمد بن رمح، ومحمد بن سفيان بن زياد العامرى، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبى هريرة، عن رسول الله أنه قال: «من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه».

وحدثنا خلف، حدثنا عبدا لله بن جعفر بن الورد، حدثنا يحيى بن أيسوب بن بادى، حدثنا سعيد بن كثير بن عفير، حدثنا مالك، عن ابسن شهاب، عن الأعرج، عن أبى هريرة أن رسول الله على قال: من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره، فلا يمنعه.

قال سعيد بن عفير: سمعته من الليث، عن مالك، ومالك حيى ثم سمعته من مالك.

<sup>=</sup>القضاء، عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم ٢٣٣٥ ح٧٨٢/٢ كتاب الأحكام، عن أبنى هريرة وأحمد ٢٠/٢، عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٥٢٤٣) أخرجه الطحاوي بالمشكل ١٥٢/٣، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲۶۶) أخرجه أحمد ٤٦٣/٢، عـن أبى هريرة .والبيهقى بالكبرى ٢/٥٧، عـن أبى هريرة . والطحاوى بالمشكل ١٦٠/٣، عن أبى هريرة . وذكره الهيثمـى بمجمـع الزوائـد ١٦٠/٤ وعزاه للطبرانى، عن ابن عباس.

٣٣ ..... فتح المالك

قال أبو عمر: لذلك جاء به على لفظ الليث، لا على لفظ الموطأ. قال أبو جعفر الطحاوى: سمعت يونس بن عبدالأعلى، يقول: سألت ابن وهب، عن خشبة - أو عشبه - في هذا الحديث فقال: سمعت من جماعة: «خشبة» يعنى على لفظ الواحدة.

قال أبو عمر: قد روى اللفظان جميعا في الموطأ، عن مالك، وقد احتلف علينا فيهما الشيوخ في موطأ يحيى على الوجهين جميعا، والمعنى واحد، لأن الواحد يقوم مقام الجمع في هذا المعنى إذا أتى بلفظ النكرة عند أهل اللغة والعربية، وكذلك احتلفوا علينا في أكتافكم وأكنافكم، والصواب فيه – إن شاء الله وهو الأكثر –: التاء.

أخبرنى عبدالله بن محمد بن أسد، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع بمصر، قال: حدثنا المقدام بن داود، قال: حدثنا عبدالله بن عبدالحكم، عن مالك قال: ليس يقضى على رجل أن يغرز خشبه في جداره لجاره، وإنما نرى أن ذلك كان من رسول الله على الوصاة بالجار.

قال: ومن أعار صاحبه خشبة يغرزها في جداره ثم أغضبه، فأراد أن ينزعها فليس ذلك له، وأما إن احتاج إلى ذلك لأمر نزل به فذلك له، وإن أراد بيع داره فقال: انزع خشبك، فليس ذلك له.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه: معنى الحديث المذكور – عندنا – الاختيار والندب فى إسعاف الجار وبره إذا سأله ذلك على نحو قول الله عز وجل: ﴿والذين يبتغون الكتاب مماكت أيمانكم فكاتبوهم﴾ (٢٤٦٠).

و لم يختلف علماء السلف أن ذلك على الندب لا على الإيجاب فكذلك معنى هذا الحديث، عندهم. وحملوه على معنى قوله على: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» (٧٤٧٠).

<sup>(</sup>٥٢٤٥) أخرجه أحمد ٧٢/٥، عن أبى حرة الرقاشى، عن عمه. والبيهقى بالكبرى ٢/٠٠١، عن أبى حرة الرقاشى، عن عمه. وذكره أبى حرة الرقاشى، عن عمه. وذكره الميثمى بالمجمع ٢٧٢/٤ وعزاه لأبى يعلى وأبو حرة، عن أبى حرة الرقاشى، عن عمه.

<sup>(</sup>٢٤٦٥) النور ٣٣.

<sup>(</sup>٧٤٧ه) أخرجه البخاري حـ٧/٢ كتاب صفة الصلاة باب استئذان المرأة زوجها، عن ابن عمـر.=

كتاب الأقضية ......كتاب إلأقضية .....

وهذا معناه عند الجميع الحيض والندب - على حسبما يراه الزوج من الصلاح والخير في ذلك.

وقال أصبغ بن القاسم: لا يؤخذ بما قضى به عمر على محمد بن مسلمة فى الخليج ولا ينبغى أن يكون أحق بمال أحيه منه إلا برضاه قال: وأما ما حكم به لعبدالرحمن بن عوف بتحويل الربيع من موضعه إلى ناحية أخرى من الحائط فإنه يؤخذ به ويعمل بمثله، لأن مجرى ذلك الربيع كان لعبدالرحمن ثابتًا فى الحائط وإنما أراد تحويله إلى ناحية هى أقرب عليه، وأرفق بصاحب الحائط فلذلك حكم له عمر بتحويله.

قال ابن القاسم: سئل مالك عن حديث النبي ﷺ: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره». فقال مالك: ما أرى أن يقضى به وما أراه إلا من وجه المعروف من النبي ﷺ.

قال ابن القاسم: سئل مالك، عن رجل كان له حائط فأراد جاره أن يبنى عليه سترة يستر بها منه، قال: لا أرى ذلك له إلا أن يأذن صاحبه.

وقال آخرون: ذلك على الوجوب - إذا لم تكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار وممن قال بهذا: الشافعي، وأحمد بن حنبل، وداود بن على، وأبو ثور، وجماعة من أهل الحديث.

وحجتهم قول أبى هريرة: والله لأرمين بها بين أكتافكم، وأبو هريرة أعلم بمعنى ما سمع وما كان ليوجب عليهم غير واجب وهو مذهب عمر بن الخطاب. وحكى مالك، عن المطلب – قاض كان بالمدينة – كان يقضى به.

ومن حجتهم أيضا أن قالوا: هذا قضاء من رسول الله على بالمرفق وقوله على: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ذلك، إنما هو على التمليك والاستهلاك، وليس المرفق من ذلك وكيف يكون منه والنبي على فرق بين ذلك فأوجب أحدهما ومنع من الآخر.

واحتجوا أيضا بأن عمر بن الخطاب قضى بذلك على محمد بن مسلمة للضحاك بن

<sup>=</sup>أخرجه مسلم ١٩٣١ كتاب الصلاة رقم ١٣٤، عن ابن عباس. والنسائى حــ ٢/٢ كتاب المساحد باب ١٥، عن سالم، عـن أبيه. وأحمد ٧/٢، عن سالم، عن ابن عمرو البيهقى بالكبرى ١٦٧٧، عن ابن عمر. وابن خزيمة برقم ١٦٧٧ حــ ١٠٩٠، عن سالم، عن أبيه. والدارمى ١١٧١، عن ابن عمر. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ٢١٢٥، عن سالم، عن أبيه.

٣٣٢ ..... فتح المالك

خليفة في ساقية يسوقها الضحاك في أرض محمد بن مسلمة، وقال له: «والله ليمرن بها ولو على بطنك». لامتناعه من ذلك. ولو لم يكن ذلك واجبا عند عمر، ما أجبره على ذلك، ولو كان من باب لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ما قضى به عمر على رغم محمد بن مسلمة. وكذلك قضى عمر لعبدالرحمن بن عوف على عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصارى جد عمرو بن يحيى المازني مثل ما قضى به للضحاك بن خليفة على محمد بن مسلمة.

وهذا يدلك على أن ذلك من قضاء عمر مستفيض متردد.

روى مالك، عن عمرو بن يحيى المازنى، عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له «من العُريض» (٢٤٨) فأراد أن يمر به فى أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد، فقال له الضحاك: لم تمنعنى وهو لك منفعة تشرب منه أولا وآخرا ولا يضرك، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلى سبيله، فقال محمد: لا فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه، وهو لك نافع تسقى به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال محمد: لا والله. فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك.

وروى مالك أيضا، عن عمرو بن يحيى المازنى، عن أبيه، أنه كان فى حائط جده ربيع لعبدالرحمن بن عوف، فأراد عبدالرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هى أقرب إلى أرضه فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبدالرحمن عمر بن الخطاب فقضى لعبدالرحمن بن عوف بتحويله، قال مالك: والربيع: الساقية.

ومما احتج به أيضا من ذهب مذهب الشتافعي في هذا الباب حديث يروى، عن الأعمش، عن أنس قال: «استشهد منا غلام يوم أحد، فجعلت أمه تمسح التراب عن وجهه وتقول: أبشر هنيئا لك الجنة، فقال لها النبي الله وما يدريك لعله كنان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره» (٢٤٩٠).

وهذا الحديث ليس بالقوى؛ لأن الأعمش لا يصح له سماع من أنس، وكان مدلسا، عن الضعفاء.

<sup>(</sup>٥٢٤٨) «العريض» بضم العين وفتح الراء وسكون الياء: واد بالمدينة به أموال أهلها.

<sup>(</sup>٥٢٤٩) ذكره السيوطى بالدر المنثور ١٩٦/٦ وعزاه للـترمذى والبيهقى، عـن أنـس والزبيــدى بالإتحاف ٤٦١/٧ وعزاه للعراقى، عن كعب بن أبــى عمـيرة. والهيثمــى بـالمجمع ٣٠٣/١٠٠ وعزاه لأبى يعلى، عن أبى هريرة.

كتاب الأقضية .....

ومما احتج به أيضا من ذهب مذهب الشافعي، ما وجدته في أصل سماع أبي - رحمه الله – أن محمد بن أحمد بن قاسم حدثهم، قال: حدثنا سعيد بن عثمان، قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «من ابتني فليدعم جذوعه على حائط جاره» (٥٢٥٠).

قال أسد: وحدثنا قيس بن الربيع، عن منصور بن دينار، عن أبى عكرمة المخزومي، عن أبى هريرة أن رسول الله على قال: «لا يحل لامرئ مسلم أن يمنع جاره خشبات يضعها على جداره. ثم يقول أبو هريرة: لأضربن بها بين أعينكم وإن كرهتم» (٢٠١٠).

قال أسد: وحدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبى هريرة «أن رسول الله ﷺ نهى أن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبة على جداره»(٢٥٢٠).

وزعم الشافعي أنه لم يرو عن أحد من الصحابة خلاف عمر في هذا الباب: وأنكر على مالك تركه لكل ما أدخل في موطئه من الآثار في باب القضاء بالمرفق وقال: جعل في أول باب القضاء بالمرفق من موطئه حديث عمرو بن يحيى، عن أبيه أن رسول الله على قال: «لا ضرر ولا ضرار» ثم أردفه بحديث ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي على المذكور في هذا الباب: وهو حديث ثابت، ثم أردف ذلك بحديثي عمر المذكورين في قصة ابن مسلمة، وقصة المازني مع الضحاك، وعبدالرحمن بن عوف، وكأنه جعل هذه الأحاديث مفسرة لقوله على: «لا ضرر ولا ضرار» ثم ترك ذلك كله.

قال أبو عمر: أما قول الشافعي إنه لم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ما روى، عن عمر بن الخطاب في هذا الباب، فليس كما ظن؛ لأن محمد بن مسلمة من كبار الصحابة وجلة الأنصار، وممن شهد بدرا. قد خالف عمر بن الخطاب في ذلك وأبي مما رآه وقال: والله لا يكون ذلك. ومعلوم أن محمد بن مسلمة لو كان رأيه ومذهبه في ذلك كمذهب عمر، ما امتنع من ذلك ولو علم أن ذلك من قضاء الله أو من قضاء رسوله على الإيجاب للجار لما خالفه، ولكن رآه على الندب خلافا لمذهب عمر.

وإذا وحد الخلاف بين الصحابة في ذلك وحب النظر، والنظر في هذه المسألة يــدل

<sup>(</sup>٥٢٥٠) أخرجه الطحاوي بالمشكل بنحوه ٣/٥٠١، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥٢٥١) أخرجه الطحاؤي بالمشكل ١٥٤/٣) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥٢٥٢) أخرجه الطحاوي بمشكل الآثار ٣/٣،١، عن أبي هريرة.

والأصول في هذا كثير جدا وله ذه الأصول الجسام، ولمثلها من الكتباب والسنة؛ حمل أهل العلم هذا الحديث على الندب والفضل والإحسان، لا على الوجوب؛ لتستعمل أخباره وسنته، الله كلها، وهكذا يجب على العالم ما وجد إلى ذلك سبيلا.

وأما قول من قال في حديث أبي هريرة: لا يحل لامرئ أن يمنع جاره: ونهى أن يمنع الرجل جاره أن يضع حشبة في جداره فليس ممن يحتج بنقله على مثل مالك ومن تابعه.

ويحتمل أن يكون: لا يحل في حقوق الجار منعه من ذلك؛ لأن منع ما لا يضر ليس من أخلاق الكرام من المؤمنين.

ومن الدليل أيضا على صحة ما ذهب إليه مالك، وعلى أن الخلاف في هذه المسألة لم يزل من زمن عمر، قول أبي هريرة: مالى أراكم عنها معرضين. وذلك في زمن الأعرج، والتابعين، وهذا يدل على أن الناس لم يتلقوا حديثه على الوجه الذي ذهب إليه أبو هريرة من إيجاب ذلك ومذهب أبي هريرة في هذا كمذهب عمر، وفي المسألة كلام لمن خالفنا وعليهم، لم أذكره مخافة التطويل.

وأما قول عبدالملك بن حبيب، فاضطرب في هذا الباب، ولم يثبت فيه على مذهب مالك ولا مذهب العراقيين ولا مذهب الشافعي، وتناقض في ذلك ولم يحسن الاختيار. قال في قوله على: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره»: لازم للحاكم أن يحكم به على من أباه، وأن يجبره عليه بالقضاء؛ لأنه حق قضى به رسول الله ولأنه أيضا من الضرار أن يدفعه أن يغرز خشب بيته في جداره، فيمنعه بذلك المنفعة، وصاحب الجدار لا ضرر عليه في ذلك. قال: ويدخله أيضا قول رسول الله على: «لا ضرار ولا ضرار، ولا شرار، وله ولا شرار، ولا شرار، ولا شرار، ولا شرار، ولا شرار، ولا شرار، وله وله شرار، ولا شرار، ولا شرار، ولا شرار، ولا شرار، ولا شرار، وله شرار، ولا شرار، وله ولم قصل وله وله في في في المناسبة وله وله في في المناسبة وله وله شرار، ولا شرار، وله شرار، ولا شرار، وله ش

وقول عمر: لم تمنع أخاك ما لا يضرك؟ قـال: وقـد قضـي مـالك للجـار إذا تغـورت

<sup>(</sup>٥٢٥٣) سبق برقم ٥٢٣٣.

<sup>(</sup>٥٢٥٤) سبق تخريجه برقم ٥٢٣٢.

<sup>(</sup>٥٢٥٥) سبق برقم ٥٢٤٩.

كتاب الأقضية .....

بيده، أن يسقى نخله وزرعه ببئر جاره، حتى يصلح بئره، وهذا أبعد من غرز الخشبة فى جدار الجار، إذا لم يكن ضرر بالجدار إلا أن يخاف عليـه أن يوهـن الجـدار ويضـر بـه لم يجبر صاحب الجدار، وقيل لصاحب الخشب: احتل لخشبك.

ومثله حديث ربيع عبدالرحمن بن عوف، في حائط المازني، قال: والربيع الساقية؛ فأراه عبدالرحمن بن عوف أن يحوله إلى موضع من الحائط. هو أقرب إلى أرضه؛ فمنعه صاحب الحائط، فقضى عمر لعبدالرحمن بتحويله.

قال: وهذا أيضا يجبر عليه بالقضاء من أجل أن مجرى ذلك الربيع كان ثابتا فى الحائط لعبدالرحمن، وقد استحقه فأراد تحويله إلى ناحية أخرى، هى أقرب عليه وأرفق بصاحب الحائط. قال: وأما الحديث الثالث فى قصة الضحاك بن خليفة مع محمد بن مسلمة، فلم أحد أحدًا من أصحاب مالك وغيره يرى أن يكون ذلك لازما فى الحكم لأحد على أحد. قال: وإنما كان ذلك تشديدا على محمد بن مسلمة، ولا ينبغى أن يكون أحد أحق بمال أحيه منه إلا برضاه. قال: وليس مثل هذا حكم عمر فى ربيع عبدالرحمن بن عوف؛ لأن هذا لم يكن له فى حائط محمد بن مسلمة طريق ولا ربيع. قال: وهذا أحسن ما سمعت فيه.

قال أبو عمر: هذا كله كلام ابن حبيب، والخطأ فيه والتناقض أوضح من أن يحتاج إلى الكلام عليه وبا لله التوفيق.

#### \* \* \*

### ١٢ - باب القضاء في قسم الأموال

## ٤ • ٦ - حديث ثالث لثور بن زيد - مرسل:

مالك، عن ثور بن زيد الديلي أنه بلغه أن رسول الله على قال: "أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام و لم تقسم فهي على قسم الإسلام، (٢٠٦٠). هكذا هذا الحديث في الموطأ لم يتجاوز به ثور ابن زيد أنه بلغه عند جماعة رواة الموطأ والله أعلم.

ورواه إبراهيم بن طهمان، عن مالك، عن بن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس تفرد به، عن مالك بهذا الإسناد، وهو ثقة. وقد روى هذا الحديث مسندا من حديث ابن عباس، عن النبي الله رواه محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبى الشعثاء، عن ابن عباس. ورواه ابن عيينة، عن عمرو، عن النبي مرسلا.

<sup>(</sup>٢٥٦٥) أحرحه البيهقي بالكبرى ٢٢/٩، عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس بلفظه.

أخبرنا عبيد بن محمد، قال: حدثنا عبدالله بن مسرور، قال: حدثنا عيسى بن مسكين، قال: حدثنا ابن سنجر، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفى، عن عمرو بن دينار، عن أبى الشعثاء، عن ابن عباس: قال رسول الله على: «كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وكل شىء أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام» (٥٢٥٧).

وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن يحيى، قال: أخبرنا محمد بن عمر بن على بن حرب، قال: أخبرنا على بن حرب، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: قال النبي على: «أيما ميراث من الجاهلية اقتسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما أدرك الإسلام فهو على قسم الإسلام».

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالرحيم، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفى، عن عمرو بن دينار، عن أبى الشعثاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام» (٢٥٨٠).

قال أبو عمر: قال المزنى: سألت الشافعى عن أهل دار الحرب يقتسمون ميراثا من العقار وغيره ويملك بعضهم على بعض بذلك القسم، ثم يسلمون فيريد بعضهم أن ينقض ذلك القسم ويقسم على قسم الإسلام فقال: ليس ذلك له، فقلت له: وما الحجة في ذلك؟ فقال: الاستدلال بمعنى الإجماع والسنة. قلت: وأين ذلك؟ فذكر حديث مالك، عن ثور بن زيد هذا. قال: ونحن نرويه متصلا ثابتا بهذا المعنى. قال: وأما الإجماع فإن أهل دار الحرب إذا سبا بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا ثم أسلموا أهدرت الدماء وملك كل واحد منهم ما كان قد ملكه قبل الإسلام من الرقيق الذين استرقهم وسائر الأموال، فما ملكوه بالقسم في الجاهلية أحق وأولى أن يثبت من ملك الغصب والاسترقاق لمن كان حرا، وقال ابن وهب: سألت مالكا عن تفسير حديث النبي على: «أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية» فقال لى: هو

<sup>(</sup>٥٢٥٧) أخرجه أبو داود ح١٢٦/٣ كتاب الفرائض باب ١١ وابن ماحة برقم ٢٤٨٥ ح١٨٦/٢ مر٥١٥) أخرجه أبو داود، عن كتاب الرهون، عن ابن عباس. وذكره بالكنز برقم ٣٨٧ وعزاه السيوطى لأبسى داود، عن ابن عباس.

كذلك أيما دار في الجاهلية قسمت ثم أسلم أهلها فهم على قسمتهم يومنذ، وأيما دار في الجاهلية لم تزل بأيدي أصحابها لم يقتسموها حتى كان الإسلام فالتمسوها في الإسلام فهو على قسم الإسلام فقلت لمالك: أرأيت النصراني يموت ويترك ولدا نصرانيا، ثم يموت فيسلم بعض ولده قبل قسم ميراثهم. فقال مالك: ليس هذا من هذا في شيء إنما يقسم هؤلاء من أسلم منهم ومن لم يسلم على حال قسمهم يوم مات أبوهم. وقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب الفرائـض لـه: معنـي هـذا الحديـث – والله أعلم - أن أهل الجاهلية كانوا يقتسمون المواريث على خلاف فرائضنا، فإذا اقتسموا ميراثا في الجاهلية ثم أسلموا بعد ذلك فهم على ما أسلموا عليه، كما يسلم على ما صار في يد كل واحد منهم وحازه من الغصوب والدماء وغير ذلك، فكذلك كلما اقتسموا من المواريث. فإذا أسلموا قبل أن يبرموا في ذلك شيئا، عملوا فيه بأحكام المسلمين، وأما مواريث أهل الإسلام فقد استقر حكمها يوم مات الميت قسمت أو لم تقسم، وهم فيما لم يقسم على حسب شركتهم وعلى قدر سهامهم. قال إسماعيل: وأحسب أهل الجاهلية لم يكونوا يعطون الزوجة ما نعطيها ولا يعطون البنات ما نعطيهن وربما لم تكن لهم مواريث معلومة يعملون عليها. قال: وقد حدثنا أبو ثابت، عن ابن القاسم، قال سألنا مالكا، عن الحديث الذي جاء: «أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام، فقال مالك: الحديث لغير أهل الكتاب، وأما النصاري، واليهود فهم على مواريثهم التي كانوا عليها. قال إسماعيل: قول مالك هذا على أن النصاري واليهود لهم مواريث قد تراضوا عليها وإن كانت ظلما. فإذا أسلموا على ميراث قد مضى فهم كما لو اصطلحوا عليه، ثم يكون ما يحدث من مواريثهم بعد الإسلام على حكم الإسلام.

حدثنا خلف بن قاسم، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن كامل، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج، قال: حدثنا أبيد بن البشر، قال: حدثنا ابن وهب، قال: سمعت الليث يقول في قول النبي على: «ما كان على قسم الجاهلية فهو على قسم الجاهلية، وما كان من قسم أدركه الإسلام قبل أن يقسم فهو على قسم الإسلام» أن ذلك يكون أبدا في الإسلام. فلو أن نصرانيا هلك وترك ولدا له نصرانيا ثم أسلموا جميعا قبل القسم، قسم بينهم الميراث على قسم مواريث المسلمين. ولو أنهم اقتسموا قبل أن يسلموا لكانت مواريثهم على قسم الجاهلية. قال: وإن أسلم بعضهم ولم يسلم بعض فإن القسم بينهم على قسم الجاهلية لأنهم إنما ورثوه يوم مات وهم على دينهم.

قال أبو عمر: اختلف أصحاب مالك في معنى هذا الحديث، فروى ابن القاسم،

٣٣٨ ..... فتح المالك

عن مالك، أنه قال: إنما ذلك في مشركي العرب والجحوس فقط، وأما اليهـود والنصـاري فهم على قسمتهم.

قال أبو عمر: فالوثنى، والجوسى، ومن لا كتاب له عنده فى هذه الرواية مات وله ورثة على دينه فلم يقتسموا ميراثه حتى أسلموا اقتسموه على شريعة الإسلام؛ لأنهم فى وقت القسمة مسلمون ولا كتاب لهم، فيقتسمون ما وجب لهم من ميراثهم عليه. وأما الكتابى على هذه الرواية إذا مات وله ورثة على دينه فلم يقتسموا ميراثه حتى أسلموا، فإنهم يقتسمونه على حسب ما وجب لكل واحد منهم فى دينه وشريعته فى حين موت موروثهم؛ لأن الميراث حينتذ وجب، واستحق كل واحد منهم ما استحقه عين موت موروثه لا يزاح أحد منهم عما استحقه فى دينه الذى قد أقررناه عليه.

وروى ابن نافع، وأشهب، وعبدالملك بن عبدالعزيز، ومطرف، عن مالك أن ذلك في الكفار كلهم، الجوس ومشركي العرب وأهل الكتاب وجميع أهل الملــل. وهــذا أولى لما فيه من استعمال الحديث على عمومه في أهل الجاهلية، ولأن الكفر لا تفترق أحكامه لاختلاف أديانه، ألا ترى أن من أسلم من جميعهم أقر على نكاحه ولحقه ولده. وعند مالك وجميع أصحابه أن أهل الكفر كلهم سـواء بحوسـا كـانوا أو كتـابيين في مقاتلتهم وضرب الجزية عليهم وقبولهم منهم وإقرارهم على دينهم. وقد جمعهم الله عز وجل في الوعيد والتخليد في النار، وشملهم اسم الكفر فلا يفرق بين شيء من أحكامهم، إلا ما قام الدليل عليه، فيكون مخصوصا بذلك الدليل الذي خصه، كأكل ذبائح الكتابيين ومناكحتهم دون سائر أهل الكفر بما نيص عليه من ذلك. ومحال أن يكونوا جماعة مؤمنين كلهم يقتسمون ميراثهم على شبريعة الطاغوت ومنهاج الكفر. وهذا قول ابن شهاب، وجماعة أهل الحجاز، وجمهور أهل العلم، والحديث. وكل من قال بهذا الحديث لم يفرق بين الكتابيين وغيرهم إلا ما ذكرنا. وقد أبي قـوم مـن القـول به، والحجة تلزمهم به؛ لأنه حديث قد وصله من ليس به بأس وهو معمول به عند أهل المدينة ومكة. وقد روى أصبغ، عن ابن القاسم، أنه سئل، عن قول رسول الله علي: «أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام،، قلت: أيريد بهذا مشركي العرب أم يكون في اليهود والنصاري، فقال: تفسيره عندي أن كل ورثة ورثوا دارا على مجوسية أو يهوديــة ترجـع في قسم الدار على سنة فرائض الإسلام. وإن كانوا قد اقتسموا وهم على يهوديتهم أو بحوسيتهم مضى ذلك القسم ولم يعد بينهم اتباعـا للحديث وأخـذا بـه. قلت لـه: فـإن أسلم بعضهم قبل أن يقتسموا فدعا من أسلم منهم إلى أن يقتسموا على فرائض الإسلام، ودعا من لم يسلم منهم إلى التمسك بفرائض أهل دينهم، كيف الحكم بينهم؟ فقال: يقرون على قسم أهل دينهم ما بقى منهم واحد لم يسلم ولا يجبرون على غير ذلك، إلا أن يتراضوا على حكم من حكام المسلمين فحكم بينهم بكتاب الله. هكذا ذكره ورواه مطروح بن محمد بن شاكر، عن أصبغ.

وروى ابن وهب قال: قلت لمالك: النصراني يموت وله ولد نصارى فيسلم بعض ولده بعد موته قبل قسم الميراث. فقال: من أسلم منهم ومن لم يسلم على حال واحدة في قسمتهم يوم مات أبوهم. وإن كان للذكر في قسمتهم مثل حظ الأنثى لم يكن لمن أسلم إلا ذلك؟ إنما يقسمون على قسم النصرانية. وإن كان قد أسلم بعضهم فلا يقسم لمن أسلم منهم إلا ما وجب له قبل أن يسلم يوم مات أبوه. قال: وقال مالك في النصراني يموت وله أو لاد مسلمون ونصارى فيسلم النصراني منهم قبل قسم الميراث فقال: إنما يكون ميراثه لمن كان على دينه يوم مات وليس لمن كان مسلما قبل موته شيء. ولو أسلم النصراني وله أو لاد مسلمون ونصارى ثم مات فأسلم ولده النصارى بعد موته قبل القسم لم يكن لهم من ميراثه شيء. فقلت لمالك: والعتاقة كذلك؟ فقال: نعم. من أعتق بعد الموت فلا شيء له وإن كان قبل القسم.

قال أبو عمر: بهذا قال الشافعي، وجمهور أهل العلم، وروى ذلك، عن على بن أبى طالب، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النجعي، وسليمان بن يسار، والزهرى، كلهم يقول: من أسلم أو أعتق بعد الموت فلا ميراث له ولا قسم؛ لأن الميراث قد وجب فى حين الموت لمن وجب من عصبة أو بيت مال المسلمين أو سائر ورثته، وهو قول الكوفيين والحجازيين وجمهور العلماء أن الميراث إنما يقع ويجب بموت الموروث في حين موته، كالرجل المسلم يموت وله أولاد نصارى ثم يسلمون بعد، فلا حق لهم فى ميراثه وقد وجب بموته لوارث مسلم إن كان له غيرهم، وإلا فلبيت مال المسلمين. إلا ما روى عن أبى الشعثاء حابر بن زيد البصرى، وطائفة من فقهاء التابعين بالبصرة خاصة. فإن بن أبى عمر ذكر، عن ابن عيينة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت أبا الشعثاء يقول: «إذا مات الرجل وترك ابنا له مملوكا فأعتق، أو نصرانيا فأسلم من قبل أن يقتسم ميراثه ورثته (٢٥٥).

قال سفيان: سمعت عمرو بن دينار، يقول: أظن أبا الشعثاء أخذه من قول رسول الله الله «أبكا ميراث من ميراث الجاهلية اقتسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما أدرك

<sup>(</sup>٥٢٥٩) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ٩٨٩٥ حـ ٢٧/٦، عن أبي الشعثاء.

. ٣٤ ..... فتح المالك

الإسلام فهو على قسم الإسلام». قال سفيان بن عيينة: حدثنا دواد بن أبى هند قال: «سألت سعيد بن المسيب عن الميراث إذا أسلم أو أعتق الوارث بعد الموت، فقال سعيد: يرد الميراث إلى أهله. يقول: لا يرث وإن أعتق قبل أن يقسم الميراث؛ لأن أباه وهو عبد مملوك» (٢٦٠٠).

وحدثنا عبدالوارث بن سفیان، قراءة منی علیه أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدی، قال: حدثنا شعبة، قال: سألت الحكم وحمادا، عن رجل أسلم علی میراث، فقالا: لیس له شیء. وذكر عبدالرزاق، عن ابن جریج، عن عطاء وابن أبی لیلی: «إن مات مسلم وله ولد نصاری ثم أسلموا و لم یقسم میراثه حتی اسلموا فلا حق لهم، وقعت المواریث قبل أن یسلموا» (۲۲۱۰). قال: وأخبرنا معمر، عن الزهری، سمعه یقول: «إذا وقعت المواریث فمن أسلم علی میراث فلا شیء له» (۲۲۲۰). ومن حدیث شعبة، قال: أخبرنی حصین، قال: رأیت شیخا یتو كا علی عصا، فقیل لی: هذا وارث صفیة بنت حیی بن أخطب أسلم علی میراثها بعد موتها قبل أن یقسم فلم یورث.

قال أبو عمر: على هذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والشوري، والأوزاعي، والليث، ومن قال بقولهم. وقد جاء، عن عمر، وعثمان رضى الله عنهما في هذا الباب شيء موافق لقول أبي الشعثاء ليس عليه العمل عند الفقهاء فيما علمت. وهو حديث حدثناه أحمد بن فتح، قال: حدثنا ابن أبي رافع، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن حسان بن بلال المزني، عن يزيد بن قتادة، أن إنسانا مات من أهله وهو على غير دين الإسلام، قال: فورثته ابنته دوني، وكانت على دينه. ثم أن جدى أسلم وشهد مع رسول الله تلا حنينا فتوفي وترك نخلا فأسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان، فحدث عبدا الله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قيل أن يقسم فإنه يصيبه، فقضي له عثمان فذهبت بالأولى وشاركتني في الآخرة. قال إسماعيل: هذا حكم لا يحتمل فيه على مثل حسان بن بلال ويزيد بن قتادة؛ لأن فقهاء الأمصار من أهل المدينة والكوفة على خلافه، ولأن ظاهر القرآن يدل على أن الميراث يجب لأهله في حين موت الميت.

<sup>(</sup>٢٦١) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ٩٨٨٨ حـ٧٤/٦، عن عطاء وابن أبي ليلي.

<sup>(</sup>٥٢٦٢) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ٩٨٩٠ حـ٧٤/، عن الزهري .

قال أبو عمر: كان عثمان - رحمه الله - يقول في هذا الباب بما عليه الفقهاء اليوم حتى حدثه عبدا لله بن أرقم، عن عمر بن الخطاب أنه ورث قوما أسلموا قبل قسم الميراث وبعد موت الموروث، فرجع إلى هذا القول وقال به، وتابعه على ذلك ثلاثة من فقهاء التابعين بالبصرة، وهم الحسن، وجابر بن زيد، وقتادة. وقال الحسن: فإن قسم بعض الميراث ثم أسلم ورث مما لم يقسم و لم يرث مما قسم. وحجة من قال هذا القول حديث هذا الباب.

وقد رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حسان بن بلال، عن يزيد بن قتادة. العنزى، عن عبدا لله بن الأرقم، كاتب عمر أن عمر بن الخطاب، قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم صار الميراث له بإسلامه واجبا.

وروی عبدالوارث، عن كثیر بن شنظیر، عن عطاء أن رجلا أسلم علی میراث علی عهد النبی علیه السلام قبل أن یقسم، فأعطاه رسول الله علی نصیبه منه. وروی یزید بن زریع، عن خالد الحذاء، عن أبی قلابة، عن زید بن قتادة قال: توفیت أمنا مسلمة ولی أخوة نصاری فأسلموا قبل أن یقسم المیراث، فدخلنا علی عثمان فسأل: كیف قضی فی ذلك عمر فأخبر فأشرك بیننا. وروی وهیب، عن یونس، عن الحسن قال: من أسلم علی میراث قبل أن یقتسم فهو أحق به.

قال أبو عمر: حكم من أعتق، عندهم قبل القسم كحكم من أسلم، واختلف فى ذلك، عن الحسن، فقال مرة: هو بمنزلة من أسلم، وقال مرة أخرى: من أسلم ورث ومن أعتق لم يرث؛ لأن الحديث إنما جاء فيمن أدرك الإسلام. وهو قول إياس بن معاوية، وحميد. وروى أبو زرعة الرازى، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا محاد، عن حميد، عن الحسن، قال: العبد إذا أعتق على ميراث قبل أن يقسم فهو أحق به. وبه قال أبو زرعة فيمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم أنه له. وخالفه أبو حاتم فقال: ليس له من الميراث شيء.

وروى أبو نعيم، عن محمد بن راشد، عن مكحول في المملوك يموت ذو قرابته ثم يعتق قبل أن يقسم الميراث فإنه يرثه. وروى ابن أبي شيبة، عن عبدالأعلى، عن معمر، عن الزهرى، في العبد يعتق على الميراث، قال: ليس له شيء. وروى حماد بن سلمة، عن حميد، قال: كان إياس بن معاوية، يقول: أما النصراني يسلم فنعم، وأما العبد يعتق فلا. قال: وبه قال حميد فيمن أعتق أو أسلم على ميراث قبل أن يقسم، يعنى أنه فرق بين العتق والإسلام في ذلك.

قال أبو عمر: لا حجة في هذا الحديث لمن قال بقول جابر بن زيد؛ لأنه إنما ورد في كيفية قسمة من أسلم على ميراث، لا في توريث من لا يجب له ميراث. وقد قال عند «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (٢٦٣°) وعلى هذا الحديث العمل عند جماعة الفقهاء بالحجاز، والعراق، والشام، والمغرب. وسيأتي ذكر هذا الحديث في باب ابن شهاب، عن على بن حسين من هذا الكتاب إن شاء الله.

وذكر إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن أبى معشر، عن إبراهيم قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، أو أعتق على ميراث قبل أن يقسم فليس لواحد منهما شيء وجبت الحقوق لأهلها حيث مات. قال: وحدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا داود، عن سعيد بن المسيب، قال: إذا مات الميت يرد الميراث لأهله.

قال أبو عمر: وحكم العين، والمتاع، وسائر الأموال. حكم العقار المذكور فى حديث مالك الدار والأرض؛ لأن رسول الله على قال فى غير حديث مالك مما قد ذكرناه فى هذا الباب: «وأيما شىء وأيما ميراث من ميراث الجاهلية» وذلك عام فى كل ما وقع عليه اسم شىء، واسم ميراث وهذا لا خلاف فيه بين العلماء فأغنى ذلك عن الكلام فيه.

#### \* \* \*

### ١٣ – باب القضاء في الضواري والحريسة

٥ . ٦ - حديث ثان لابن شهاب، عن ابن محيصة:

مالك، عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة، «أن ناقة للبراء بن عازب

<sup>(</sup>۲۲۳) أخرجه البخاری حـ۱۲۷۹ كتاب الفرائيض باب لا يرث المسلم الكافر، عن أسامة. ومسلم كتاب الفرائض حـ۱۲۳۳/۲ كتاب الفرائض، عن أسامة. والترمذی رقم ۲۹۰۷ حـ٤/۲۶ كتاب الفرائض باب إبطال الميراث، عن أسامة. وأبو داود برقم ۲۹۰۹ حـ۳/۲۰ كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر، عن أسامة. وابن ماحة برقم ۲۳/۲ كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر، عن أسامة. وابن ماحة برقم والحميدی برقم ۲۱۱/۲ كتاب الفرائض، عن أسامة. والبيهقی ۲/۱۲، عن أسامة وعبدالرزاق برقم والحميدی برقم ۲۰۱۵، عن أسامة. والجاكم ٤/٥٤٣، عن أسامة وابن أبی شيبة ۲/۳۳۳، عن أسامة والطحائی . معانی الآثار عن أسامة والبغوی فی شرح السنة ۲/۱۵، من أسامة والطحائی . معانی الآثار ۲۵/۲۰، عن أسامة.

كتاب الأقضية ......كتاب الأقضية .....

دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها (٢٦٤٠).

هكذا رواه جميع رواة الموطأ فيما علمت مرسلا. وكذلك رواه أصحاب ابسن شهاب، عن ابن شهاب أيضا، هكذا مرسلا. إلا أن ابن عيينة رواه عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، وحرام بن سعد بن محيصة، أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فذكر مثله بمعناه، وجعل مع حرام بن سعد، سعيد بن المسيب، ورواه ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، أنه بلغه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم مثل حديث مالك سواء. و لم يصنع ابن أبي ذئب شيئا؛ لأنه أفسد إسناده.

ورواه عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن حرام بن محيصة، عن أبيه، عـن النبى ﷺ و لم يتابع عبدالرزاق على ذلك، وأنكروا عليه قوله فيه، عن أبيه.

حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر بن عبدالرزاق التمار، قال: سمعت أبا داود يقول: لم يتابع أحد عبدالرزاق على قوله فى هذا الحديث، عن أبيه.

هكذا قال أبو داود لم يتابع عبدالرزاق، قال محمد بن يحيى الذهلى لم يتابع معمر على ذلك، فجعل محمد بن يحيى الخطأ فيه من معمر، وجعله أبو داود من عبدالرزاق، على أن محمد بن يحيى لم يرو حديث معمر هذا. ولا ذكره في كتابه في على حديث الزهرى إلا عن عبدالرزاق لا غير.

ثم قال محمد بن يحيى: اجتمع مالك، والأوزاعى، ومحمد بن إسحاق، وصالح بن كيسان، وابن عيينة على رواية هذا الحديث، عن الزهرى، عن حرام، لم يقولوا: عن أبيه، إلا معمرا فإنه قال فيه، عن أبيه، فيما حدثنا عنه عبدالرزاق، إلا أن ابن عيينة جمع إلى حرام سعيد بن المسيب، قال: وأما حديث كسب الحجام فمحفوظ فيه، عن أبيه، وقال فيه محمد بن إسحاق، عن أبيه، عن جده، هذا كله كلام محمد بن يحيى.

قال أبو عمر: هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور، أرسله الأثمة،

<sup>(</sup>۲۲۶) أخرجه أبو داود كتاب إحارة المواشى تفسد زرع القوم. حـ ۲۹٦/۳۰، عن سعد بن محيصن. وأحمد ٥٢٦٤) عن سعد بن محيصن. وابن أبى شيبة، عن سعد بن محيصن. حـ ٩٥/٩٤ والبيهقى ٢٧٩/٨، عن سعد بن محيصن. والبغوى فى تفسيره ٢/٩٠، عن سعد بن محيصن. والبغوى فى تفسيره ٢٠٥/٤ عن سعد بن محيصن. والقرطبى فى تفسيره ٢١/٤ ١٣، عن سعد. وذكره بالدر المنشور ٢٥/٤ وعزاه لابن دريد وأبو داود، عن حرام بن محيصة.

وحدث به الثقات. واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل، وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب، فألفاها صحاحا. وأكثر الفقهاء يحتجون بها. وحسبك باستعمال أهل المدينة، وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث.

حدثنى عبدالله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع، قال: حدثنا المقدام ابن داود، قال: حدثنا عبدالله بن عبدالحكم، قال: قال مالك: وما أفسدت المواشى والدواب من الزروع والحوائط بالليل فضمان ذلك على أهلها. وما كان بالنهار فلا شيء على أصحاب الدواب، ويقوم الزرع الذي أفسدت بالليل على الرجاء والخوف، قال والحوائط التي تحرس والتي لا تحرس سواء. والمحظر عليه وغير المحظر سواء. ويغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغا ما بلغ وإن كان أكثر من قيمتها.

قال مالك: فإذا انفلتت دابة بالليل، فوطنت على رجل نائم لم يغرم صاحبها شيئا، وإنما هذا في الحوائط والزرع والحرث.

قال: وإذا تقدم إلى صاحب الكلب الضارى، أو البعير، أو الدابة، فما أفسدت ليلا أو نهارا فعليهم غرمه، وقال ابن القاسم: ما أفسدت الماشية بالليل فهو فى مال ربها. وإن كان أضعاف قيمتها؛ لأن الجناية من قبله، إذ لم يربطها وليست الماشية كالعبيد. حكاه سحنون، وأصبغ، وأبو زيد، عن ابن القاسم.

وحدثنى أحمد بن عبدالله بن محمد بن على، قال: حدثنى أبى، قال: حدثنا أسلم بسن عبدالعزيز، قال: حدثنى المزنى، قال: قال الشافعى: والضمان عن البهائم بوجهين، أحدهما ما أفسدت من الزرع بالليل ضمنه أهلها. وما أفسدت بالنهار لم يضمنوا. واحتج بحديث مالك، عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة المذكور فى هذا الباب. وبحديث ابن عيينة فيه على حسب ما أوردناه، عنه.

قال: والوجه الثانى، إذا كان الرجل راكبا فأصابت بيدها أو برجلها، أو فيها، أو ذنبها، من كسر وجرح فهو ضامن له؛ لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما تتلف به أحدا.

قال أبو عمر: قد مضى القول في ضمان ما جنته البهائم مستوعبا كافيا مهذبا في باب ما رواه ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، من هذا الكتاب، عند قوله على: «حرح العجماء جبار» فأغنى عن إعادته هاهنا.

فأما فساد الزروع، والحوائط، والكروم، فقال ملك، والشافعي، وأمل الحجـاز، في

ذلك ما ذكرناه عنهم في هذا الباب. وحجتهم حديث البراء بن عازب المذكور فيه مع ما دل عليه القرآن في قصة داود، وسليمان: ﴿إِذْ يُحَكُمانُ فَي الحَرِثُ إِذْ نَفْسَتُ فِيهُ عَنِم القَوْم ﴾ (٢٦٥°) ولا خلاف بين أهل اللغة أن النفش لا يكون إلا بالليل. وكذلك قال جماعة العلماء بتأويل القرآن، وقال الله عز وجل لحمد على عند ذكر من ذكر من أنبيائه في سورة الأنعام: ﴿أُولُمُكُ اللّهِ عن هدى الله فيهداهم اقتده ﴾ (٢٦٦٠°) فحاز الاقتداء بكل ما ورد به القرآن من شرائع الأنبياء. إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له، من نسخ في الكتاب أو سنة واردة عن النبي بي بخلاف ذلك تبين مراد الله، فيعلم حينئذ أن شريعتنا مخالفة لشريعتهم فتحمل على ما يجب الاحتمال عليه من ذلك وبالله التوفيق.

وهذه مسألة من مسائل الأصول قد ذكرناها في موضعها، وأوردنا الاختـــلاف فيهــا والله المستعان، لا شريك له.

وقد قال جمهور فقهاء الحجاز بحديث البراء بن عازب في هذا الباب.

وقال الليث بن سعد: يضمن رب الماشية كلما أفسدت بالليل والنهار. ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية، ولا أعلم من أين قال الليث هذا إلا أن يجعله قياسا على العبد الجانى أنه لا يفتك بأكثر من قيمته، ولا يلزم سيده جنايته بأكثر من قيمته. وهذا ضعيف الوجه.

واختلف فيه عن الثورى. فروى ابن المبارك عنه أن لا ضمان على صاحب الماشية. وروى الواقدى، عنه فى شاة وقعت فى غزل حائك بالنهار، أنه يضمن، وقال: الطحاوى تصحيح الروايتين، عن الثورى، أنه إذا أرسلها ضمن، وإذا أرسلها محفوظة لم يضمن بالليل ولا بالنهار.

واختلف أصحاب داود في هذا الباب. فقال بعضهم بقول مالك، والشافعي، وقال بعضهم: لا ضمان على رب الماشية، والدابة، لا في ليل ولا في نهار، ولا على الراكب، والسائق، والقائد، إلا أن يتعدى في إرسالها وربطها في موضع لا يجب له ربطها فيه، أو يعنف عليها في السياق فيضمن بجناية نفسه. وأما إذا لم يكن له في ذلك سبب فلا ضمان عليه؛ لقوله على: «جرح العجماء جبار»، إنما معناه على ما قدمنا في بعض المتلفات دون بعض لحديث البراء بن عازب، وهو حديث مشهور وصحيح من حديث

<sup>(</sup>٥٢٦٥) الأنبياء ٧٨.

<sup>(</sup>٢٢٦٥) الأنعام ٩٠.

٣٤٦ ..... فتح المالك

الأئمة الثقات مع عمل أهل المدينة به وسائر أهل الحجاز. وهم يروون حديث «العجماء جرحها جبار» (٢٦٧°) وعنهم نقل، وليس له مخرج إلا عن أهل المدينة فكيف يجهلون معناه وهم رواته، مع علمهم وموضعهم من الفقه والفهم، هذا ما لا يظنه ذو فهم.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا ضمان على أرباب البهائم فيما تفسده أو تجنى عليه لا في ليل ولا في نهار، إلا أن يكون راكبا أو سائقا أو قائدا وحجتهم في ذلك قوله على: «العجماء جرحها جبار». ومن حجتهم أيضا أن الذمة بريئة لا يثبت فيها شيء إلا يما لا مدفع فيه، وجعلوا حديث: «حرح العجماء جبار» معارضا لحديث البراء بن عازب، وليس كما ذهبوا إليه لأن التعارض في الآثار إنما يصح إذا لم يمكن استعمال أحدهما إلا بنفي الآخر. وحديث: «العجماء جرحها جبار» معناه على الجملة لم يخص حديث البراء وتبقى له أحكام كثيرة على حسب ما ذكرناها فيما سلف من كتابنا هذا؛ لأن رسول الله الله وحاء عنه في حديث واحد «العجماء جرحها جبار» نهارا لا ليلا. وفي الزرع والحوائط والحرث دون غيره لم يكن هذا مستحيلا من القول، فكيف ليكوز أن يقال في هذا متعارض، وإنما المتعارض والمتضاد المتنافي الذي لا يثبت بعضه إلا بنفي بعض. وإنما هذا من باب المجمل والمفسر ومن باب العموم والخصوص، وقد بين ذلك في كتاب الأصول عما فيه كفاية.

والفرق عند أهل العلم في حديث البراء وحديث أبي هريسرة في العجماء وبين ما تتلفه العجماء ليلا من الزرع والحرث، وبين ما تتلفه نهارا أن أهل المواشي بهم ضرورة إلى إرسال مواشيهم لترعى بالنهار، ولأهل النورع حقوق في أن لا تتلف عليهم زروعهم والأغلب عندهم أن من له الزرع يتعاهده بالنهار ويحفظه عمن أراده؛ لانتشار البهائم للرعى وغيره، فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل النزرع؛ لأنه وقت التصرف في المعاش، والرعى، وحفظ الأموال، وإرسال الدواب، والمواشى، وإذا أتلفت بالنهار

<sup>(</sup>۲۲۷) أخرجه البخاری حـ ۲۱/۹ كتاب الدیات باب المعدن حبار، عن أبی هریرة. ومسلم كتاب الحدود برقم 20 حـ ۱۳۳٤/۳ كتاب الحدود باب حرح العجماء، عن أبی هریرة. وأبو داود برقم 20 حـ ۱۹۳۲ كتاب الدیات باب العجماء والمعدن، عن أبی هریرة. والز برقم ۲۵۲ حـ ۲۰/۳۷ كتاب الزكاة باب العجماء حرحها حبار، عن أبی هریرة. والنسائی ٥/٥٤ كتاب الزكاة باب المعدن، عن أبی هریرة. وابن ماحة برقم ۲۲۷۳ حـ ۱۳۷۳ كتاب الزكاة باب المعدن، عن أبی هریرة. و احمد ۲۹/۲۸ كتاب الدیات باب الحبار، عند أبی هریرة. و احمد ۲۹/۲۲، عن أبی هریرة. والبیهقی ٤/٥٥١، عن أبی هریرة والدارمی ۲/۲۹۱، عن أبی هریرة. وابن أبی شیبة والبیهقی ٤/٥٥١، عن أبی هریرة والطبرانی ۱۹۲/۲، عن أبی هریرة. والحمیدی ۲۷۱، عن أبی هریرة.

من الزرع شيئا، فصاحب الزرع إنما أوتى من قبل نفسه حيث لم يحفظه في الوقت الذي الأغلب من الناس أنهم يحفظونه فيه ممن أراده، إذ لو منع الناس من ترك مواشيهم للرعى من أجل الزرع للحقتهم في ذلك مضرة ومشقة، فإذا جاء الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء إلى موضعه، ويرجع أهل الزرع إلى منازلهم ويرد أهل الماشية ماشيتهم إلى مواضعهم ليحفظوها فيها، فإذا تركوها ليلاحتي أفسدت فالجناية من أهـل المواشى، لا من أهـل الـزرع؛ لأن الأغلـب أن النـاس لا يحفظـون زروعهـم بـالليل لاستغنائهم عن ذلك، وعلمهم أن المواشي بالليل ترد إلى أماكنها. فإذا فرط صاحب الماشية في ردها إلى منزله، أو فرط في ضبطها وحبسها، عن الانتشار بالليل حتى أتلفت شيئا، فعليه ضمان ذلك إلا أن تكون الماشية ضالة، أو نافرة، فلا يتهيأ لصاحبها ضمها ولا ردها إلى مكانها، فإذا كان كذلك لم يلزمه ضمان ما أتلفت بالليل، كما لا يلزمه ضمان ما أتلفت بالنهار. وأما السائق، والراكب، والقائد، فإنهم يضمنون ما أصابت الدابة استدلالا بحديث البراء؛ لأن ذلك في معنى ما أتلفت بالليل؛ لأن الراكب يتهيأ له حفظ الدابة فعليه حفظها، ولا مشقة عليه في ذلك، وكذلك سائقها وقائدها. والأغلب أن الناس إذا ركبوا أو ساقوا أو قادوا منعوا الدابـة ممـا أرادت مـن إتــلاف أو غيره، فإذا لم يفعلوا ذلك فإنما أوتوا من قبل أنفسهم، فعليهم الضمان، إلا أن تكون الدابة قد غلبت الراكب أو القائد أو السائق فلم يقدر عليها، فإذا كان كذلك فلا غرم عليه، ولا ضمان يلزمه لأنه مغلوب عن حفظ ما أمر بحفظه و لم يمكنه الدفع.

وخبر البراء بن عازب هذا في طرح الضمان عن أهل المواشى، فيما أتلفت ماشيتهم من زروع الناس نهارا إنما معناه، عند أهل العلم، إذا أطلقت للرعى، ولم يكن معها صاحبها، وأما إذا كانت ترعى ومعها صاحبها فلم يمنعها من زرع غيره، وقد أمكنه ذلك حتى أتلفته فعليه الضمان؛ لأنه لا مشقة عليه في منعها، وهو في معنى الراكب، والسائق، وبا لله العصمة والتوفيق.

أخيرنا خلف بن سعيد، قال: حدثنا عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن حرام بن محيصة، عن أبيه أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى النبى على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشى حفظها بالليل.

وبه، عن عبدالرزاق، قال: أنبأنا ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: حدثنى أبو أمامة ابن سهل بن حنيف، أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه فذهب أصحاب الحائط إلى النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله الله الأموال حفظ أموالهم نهارا». بما معناه،

عند أهل العلم حفظ أموالهم بالنهار، وعلى أهل الماشية حفظ ماشيتهم بالليل وعليهم عند أهل العلم حفظ أموالهم بالنهار، وعلى أهل الماشية حفظ ماشيتهم بالليل وعليهم ما أفسدته. قال: وأخبرنا معمر، عن قتادة، عن الشعبى أن شأة وقعت في غزل حائك فاختصموا إلى شريح، فقال الشعبى: انظروه. فإنه سيسالهم أليلا وقعت فيه أم نهارا؟ ففعل. ثم قال: إن كان بالليل ضمن وإن كان بالنهار لم يضمن، ثم قرأ شريح: ﴿إِذَا نَفْسُتُ فَيه غَنِم القوم ﴾. قال: فالنقش بالليل. والهمل بالنهار. قال: وأخبرنا معمر، عن الزهرى، قال: النفش بالليل والهمل بالنهار، وقال معمر وابن جريج: بلغنا أن حرثهم كان عنيا.

قرأت على أحمد بن عبدا لله بن محمد، حدثكم الميمون بن حمزة؟ قال: نعم حدثنا، قال: حدثنا الطحاوى، قال: أنبأنا المزنى، قال: حدثنا الشافعى، قال: أنبأنا سفين بن عيينة، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، وحرام بن سعد بن محيصة، أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله المان أن على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار، وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل. أو قال: ما أصابت مواشيهم بالليل.

وحدثنى عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن، قال: حدثنا الفريابى، عن الأوزاعى، عن الزهرى، عن حرام بن محيصة، عن البراء بن عازب، قال: كانت لنا ناقة ضارية فدخلت الزهرى، عن حرام بن محيصة، عن البراء بن عازب، قال: كانت لنا ناقة ضارية فدخلت حائط قوم فأفسدت فيه، فكلم رسول الله فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. قال أبو داود: وكذلك رواه الوليد، عن الأوزاعى، قال: ورواه عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن حرام بن محيصة، عن أبيه، عن النبى في قال: و لم يتابع أحد عبدالرزاق على روايته، عن حرام بن محيصة، عن أبيه ذكره أبو داود في كتابه المفرد. وفي رواية الأوزاعي، عن الزهرى في هذا الحديث: كانت لنا ناقة ضارية ولا أعلم وجها لمن فرق من أصحابنا بين الضارية وغيرها من حهة الأثر ولا صحيح النظر، وأما من تقدم إليه بالنهى فلم ينته عن كف عادية ضارية، فمن قبله أتى لا من قبل ضارية وا الله أعلم.

\* \* \*

## ١٤ – باب ما لا يجوز من النحل

۳۰۳ - حدیث سادس لابن شهاب، عن حمید شرکه فیه محمد بن النعمان بن بشیر:

مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، وعن محمد بن النعمان

كتاب الأقضية ......

ابن بشر يحدثانه، عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله الله الني خلت ابنى هذا غلاما كان لى، فقال رسول الله الله الكلا أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا، قال رسول الله الله الله النحلة النحلة العطاء بلا استعاضة، ونحل المرأة مهرها. وقال أبو عبيدة: صدقاتهن مهورهن عن طيب نفس منكم. وقال غيره: نحلة أى هبة من الله، يعنى أن المهور هبة من الله للنساء، وفريضة عليكم. وهكذا روى هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن شهاب، بهذا الإسناد، وهذا المعنى كلهم يقول فيه أن النبى الله قال له: «فارجعه وربما قال بعضهم: فاردده، ولفظ حديث ابن شهاب هذا قوله: «فارجعه»، قد تابعه عليه هشام بن عروة، عن أبيه، عن النعمان بن بشير، على اختلاف عن هشام في ذلك، وهذا حديث قد رواه جماعة، عن النعمان بن بشير، منهم الشعبي، وغيره بألفاظ مختلفة، توجب أحكاما سنذكرها في هذا الباب، إن شاء الله.

فأما حديث عروة بن الزبير، فحدثناه عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر التمار، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، قال: حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثنى النعمان بن بشير، قال: أعطاه أبوه غلاما، قال له رسول الله على: ما هذا الغلام؟ قال: غلام أعطانيه أبى قال: «أفكل أخوتك أعطاهم كما أعطاك؟» قال: لا، قال: «فاردده». ففى هذا الخبر: أنه حاطب بهذا القول النعمان بن بشير، وفى حديث ابن شهاب أنه خاطب بذلك أباه بشيرا، المعطى، وهو الأكثر والأشهر.

حدثنا محمد بن عبدالملك، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: حدثنا سعدان ابن نصر، قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النعمان بن بشير، «أن أباه نحله نحلا، فقالت أمه: أشهد عليه لابنى رسول الله الله فأتى النبى النبي فذكر ذلك له فقال: أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: فكره رسول الله أن يشهد له (٢٦٩٥).

<sup>(</sup>۲۲۸) أخرجه البخارى حـ۳۱۳/۳ كتاب الهبة باب الهبة للولد، عن النعمان بن بشير. ومسلم حـ۳/۲) ١٢٤٢ كتاب الهبات رقم ٩، عن النعمان بن بشير. والــــــــــــــــــ ١٣٦٧ كتاب الأحكام باب النحل والتسوية، عن النعمان بن بشير. والنسائى ٢٥٨/٦ كتاب النحل، عن النعمان بن بشير. وابن ماحة برقم ٢٣٧٦ حـــــــــــــــــــــــــ كتاب الهبات، عن النعمان بن بشير. وأحمد ٢٧١٤، عن النعمان بن بشير. والبيهقـــى بالكبرى ٢٧٢١، عن النعمان بن بشير. والبغوى بشرح السنة عن النعمان بن بشير. والبغوى بشرح السنة من النعمان بن بشير. والبغوى بشرح السنة

<sup>(</sup>٥٢٦٩) أخرجه مسلم حـ١٢٤٤/٣ كتاب الهبات رقــم ١٨، عـن النعمـان بـن بشــير. والدارقطنـى ٢٠١٥) أخرجه مسلم حــ ١٢٤٤/٣ كتاب الهبات رقــم ١٨٠، عـن النعمان بن بشير.

. ۳۵۰

ورواه سعد بن إبراهيم، فخالفه في هذه اللفظة. قسرأت على عبدالوارث أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال: حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا عبدالصمد، قال: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عروة بن الزبير، عن النعمان بن بشير، «أن أباه نحله فأتى النبي النبهاء ليشهده. فقال: «أكل بنيك أعطيت مثل هذا؟» قال: لا. فأبي أن يشهد له» (٢٧٠٠) وفي هذا الحديث من الفقه جواز العطية من الآباء للأبناء وهذا في صحة الآباء؛ لأن فعل المريض في ماله وصية، والوصية للوارث باطلة وهذا أمر مجتمع عليه يستغنى عن القول فيه، وقد بينا هذا المعنى في باب ابن شهاب، عن عامر بن سعد.

وفيه التسوية بين الأبناء في العطاء لقوله: «أكل ولدك أعطيت مثل هـذا؟» واختلف الفقهاء في هذا المعنى: هل هو على الإيجاب أو على الندب؟ فأما مالك، والليث، والثوري، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابه، فأجازوا أن يخص بعيض وليده دون بعيض بالنحلة، والعطية على كراهية من بعضهم، على ما يأتي من أقاويلهم في هذا الباب والتسوية أحب إلى جميعهم. وكان مالك يقول: إنما معنى هذا الحديث الـذي جـاء فيـه، فيمن نحل بعض ولده ماله كله قال: وقد نحل أبو بكر رضي الله عنه عائشة، دون سـائر ولده. حكى ذلك عنه ابن القاسم، وأشهب. وقال الشافعي: ترك التفضيل في عطية الأبناء فيه حسن الأدب ويجوز له ذلك في الحكم قال: وله أن يرجع فيما وهب لابنه لقول النبي على: «فارجعه» واستدل الشافعي، بأن هذا الحديث على الندب، بنحو ما استدل به مالك رحمه الله، من عطية أبي بكر عائشة. وبما رواه داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: «نحلني أبي نحلا. وانطلق بسي إلى النبي على ليشهده على ذلك، فقال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، قال أيسرك أن يكونوا لك في البر كلهم سواء؟ قال: نعم قال: «فأشهد على هذا غيرى» (٥٢٧١). قال: وهذا يدل على صحة الهبة؛ لأنه لم يأمره بردها وإنما أمره بتأكيدها بإشهاد غيره عليها، وإنما لم يشهد ﷺ عليها لتقصيره عن أولى الأشياء به، وتركه الأفضل. وقال الثورى: لا بأس أن يخبص الرجل بعض ولده بما شاء. وقال أبو يوسف: لا بأس بذلك إذا لم يـرد الإضـرار وينبغـي أن يسوى بينهم: الذكر والأنثى سواء. وقد روى، عن الثورى: أنه كره أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض في العطية. وكره عبداً لله بن المبارك وأحمد بن حنبل: أن يفضل بعض ولده على بعض في العطايا. وكان إسحاق يقول مثل هذا، ثم رجع إلى

<sup>(</sup>٥٢٧٠) أخرجه أبو داود برقم ٣٥٤٢ جـ٣/٣٠ كتاب البيـوع، عـن النعمـان بـن بشـير. وذكـره الزيلعي بنصب الراية ١٢٣/٤، عن النعمان بن بشير.

<sup>(</sup>۲۷۱) أخرجه أحمد ۲۷۰/۶، عن النعمان بن بشير. والبيهقى بالكبرى ۱۷۷/٦، عن النعمـــان بـن بشير والطحاوى بشرح المعانى ۸۰/٤، عن النعمان بن بشير.

مثل قول الشافعي. وكل هؤلاء يقول: إن فعل ذلك أحد نفذ ولم يرد. واختلف في ذلك، عن أحمد بن حنبل، وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الخرقي، في مختصره، عنه قال: وإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده كما أمر رسول الله في فإن فات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته، وقال طاوس: لا يجوز لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض، فإن فعل لم ينفذ وفسخ. وبه قال أهل الظاهر، منهم داود وغيره. وروى عن أحمد بن حنبل مثله.

وحجتهم فى ذلك خديث مالك، عن ابن شهاب المذكور فى هذا الباب، قوله: «فارجعه» حملوه على الوجوب، وأبطلوا عطية الأب لبعض ولده دون بعض لقوله وفارجعه»، ولقوله: فى حديث جابر فى هذه القصة: «هذا لا يصلح ولا أشهد إلا على حق» (٥٢٧٢). قالوا: وما لم يكن حقا فهو باطل، وقد قال بعضهم فى هذا الحديث، عن النعمان «هذا جور ولا أشهد على جور» (٥٢٧٣). ونحو هذا مما احتج به أهل الظاهر.

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنى أبى، قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا أبو حباب، عن الشعبى، عن النعمان بن بشير بهذا الحديث قال: فقال رسول الله على: «يا بشير ألك ابن غير هذا؟ قال: نعم، قال: فوهبت له مثل الذي وهبت لهذا؟ قال: لا، قال: «فلا تشهدنى على جور» (٤٢٧٥). قال أحمد: وحدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن حاجب بن الفضل بن المهلب، عن أيبه، قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب، قال: قال رسول الله على الوجوب.

وحدثنى محمد بن إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا أحمد بن مطرف بن عبدالرحمن، قال: حدثنا سعيد بن عثمان، قال: حدثنا سفيان

<sup>(</sup>٢٧٢٥) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١٤٣٠٢ بدون راوى.

<sup>(</sup>۵۲۷۳) أخرِجه أبـو داود عـن كتـاب البيـوع بـاب ٨٥ وأحمـد ٢٧٠/٤، عـن النعمـان بـن بشـير والبيهقي بالكبرى ١٧٧/٦، عن النعمان بن بشير.

<sup>(</sup>۲۷۷ه) أخرجه النسائي ۲/۲۰٪ كتاب النخل، عن النعمان بن بشير وأحمد ۲۲۸٪؛ عن النعمان ابن بشير.

<sup>(</sup>٥٢٧٥) أخرجه البخارى ومسلم حـ١٢٤٢/٣ كتاب الهبات رقم ١٣، عن النعمان بن بشـير. وأبو داود برقم ٢٥٤٤ حـ٣ ٢٩١/٣ كتاب البيوع، عن النعمان بن بشـير. وأحمـد ٢٧٥/٤، عن النعمان بن بشـير. وأحمـد ٢٧٥/٤، عن النعمان بن بشـير. وذكـره بـالكنز برقـم ٢٥٣٤٧ وعزاه السيوطى المطبراني عن النعمان بن بشير.

٣٥٢ .....

ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن طاوس، قال: كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده، يقرأ ﴿أَفْحِكُم الجاهلية يبغون﴾ (٢٧٦٠).

قال سفيان: ونقلت عن طاوس، أنه قال: لا يجوز للرجل أن يفضل بعض ولده ولو كان رغيفا محترقا. وبهذا الإسناد، عن سفيان، عن ملك بن مغول، عن أبى معشر الكوفى قال: قال إبراهيم: كانوا يحبون أن يسووا بينهم حتى فى القبلة.

قال أبو عمو: أكثر الفقهاء على أن معنى هذا الحديث الندب إلى الخير والبر والفضل، لا أن ذلك واجب فرضا أن لا يعطى الرجل بعض ولده دون بعض على ما ذهب إليه أهل الظاهر. والدليل على أن ذلك كذلك على الندب لا على الإيجاب مما احتج به الشافعي وغيره: إجماع العلماء على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده. فإذا جاز أن يخرج جميع ولده عن ماله، حاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم. وأما قصة النعمان بن بشير هذه، فقد روى في حديثه ألفاظ مختلفة أكثرها تدل على أن ذلك على الندب لا على الإيجاب منها ما رواه داود بن أبى هند، عن الشعبى، عنه مما قدمنا ذكره، ورواية حصين، عن الشعبى في هذا الحديث نحو ذلك.

حدثنا عبدالله بن محمد بن راشد، قال: حدثنا سعید بن عثمان بن السکن، قال: حدثنا حمد بن يوسف، قال: حدثنا البخاری، قال: حدثنا حامد بن عمر، قال: حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر. يقول: «أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله. فأتى رسول الله في فقال: إن ابنى من عمرة ابنة رواحة أعطيته، فأمرتنى أن أشهدك يا رسول الله في قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟» قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولاد كم قال: فرجع فرد عطيته» وإنما فيه رجع فرد عطيته، وأخبرنى عبدالله بن محمد بن أمره أن يرجع في عطيته، وإنما فيه رجع فرد عطيته. وأخبرنى عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن، قال: حدثنا أبو داود، عبدالمؤمن، قال: حدثنا أجمد بن حنبل، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا سيار ومغيرة وداود وبحالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبى، عن النعمان بن بشير، قال: «نحلنى أبى نحلا. قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحلة غلاما له، قال: فقالت له أمى عمرة بنت رواحة: المتنا رسول الله فقال: إنى نحلت ابنى التعمد رسول الله فقال: إنى نحلت ابنى

<sup>(</sup>٢٧٦٥) المائدة ٥٠.

<sup>(</sup>۲۷۷) أخرجه البخارى جـ٣١٣/٣ كتاب الهبة باب الاستعادة، عن النعمـان بـن بشـير. والبيهقـى بالكبرى ١٧٦/٦، عن النعمان بن بشير .

النعمان نحلا وأن عمرة سألتنى أن أشهدك على ذلك، فقال: «ألك ولد سواه»؟ قلت: نعم قال: «فكلهم أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟». قال: قلت: لا، قال هشيم: قال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور، وقال بعضهم: هذه تلجئة فأسهد على هذا غيرى» (٢٧٨٥) وقال المغيرة في حديثه: «أليس يسرك أن يكونوا في البر واللطف سواءا؟» قال: نعم، قال: «فأشهد على هذا غيرى». وذكر بحالد في حديثه: «إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك» (٢٧٩٥). وحدثنا عبدا الله بن عمد، حدثنا أبن حدثنا عبدا الله بن محمد، حدثنا أبن حدثنا عبدا لله بن أحمد، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن الله عن الله على عن الله على من الحق أن تعدل بينهم فلا تشهدني على جور» (٢٨٠٠) فهذه وأما الألفاظ كلها مع قوله: «أشهد على هذا غيرى» دليل واضح على جواز العطية. وأما الألفاظ كلها مع قوله: «أشهد على هذا غيرى» دليل واضح على جواز العطية. وأما واية من روى عن الشعبي، عن النعمان بن بشير هذه، فيحتمل أن لا يكون خالفا لما تقدم، لاحتماله أن يكون أراد الحق الذي لا تقصير فيه عن أعلى مراتب الحق وإن كان ما دونه حقا.

فصح بهذا كله مذهب مالك، والثورى، والشافعى، ومن قال بقولهم فى استحباب ترك التفضيل بين الأبناء فى العطية، وإمضائه إذا وقع؛ لأن غاية ما فى ذلك ترك الأفضل، كما لو أعطى لغير رحمه وترك رحمه كان مقصرا عن الحق وتاركا للأفضل ونفذ مع ذلك فعله. على أن حديث جابر يدل على أن مشاورة بشير بن سعد لرسول الله على هذه القصة إنما كانت قبل الهبة فدله رسول الله على الأولى به والأوكد عليه وما فيه الفضل له: وحديث جابر هذا: حدثنيه سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال: حدثنا أبن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا أحمد ابن عبدا لله، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: «قالت امرأة

<sup>(</sup>۵۲۷۸) أخرجه البخاری حـ۳۷/۳ كتاب الشهادات باب لا یشهد علی ... إلخ. عن النعمان بن بشیر. ومسلم حـــ ۱۲٤۲/۳ كتاب الهبات رقم ۱۶، عن النعمان بن بشیر. والنساثی ۲/۱۳ كتاب النحل، عن النعمان بن بشیر. وأبو داود برقــم ۲۰۱۲ كتاب ۲۹۱/۳ كتاب البیوع، عن النعمان بن بشیر وأجمد ۲۷۰/۶، عـن النعمان بن بشیر. والبیهقی بالكبری البیوع، عن النعمان بن بشیر وذكره بالكنز برقم ۲۲۱۲۷ وعزاه الســیوطی لعبدالـرزاق، عن النعمان بن بشیر.

<sup>(</sup>٥٢٧٩) أخرجه أبو داود برقم ٣٥٤٢ حـ ٢٩١/٣ كتاب البيوع، عن النعمان بن بشير. (٥٢٨٠) أخرجه أحمد ٢٦٩/٤، عن النعمان بن بشير.

بشير: أنحل ابنك غلاما وأشهد لي رسول الله على قال: فأتي رسول الله على فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامًا وقالت: أشهد رسول الله ﷺ فقال أله أخوة؟ قال: نعم، قال: وكلهم أعطتيه؟ فقال: لا، فقال: ليـس يصلح هـذا وإنـي لا أشـهد إلا على حق (٥٢٨١). وذكر الطحاوي هذا الخبر ثم قال: حديث جابر أولى من حديث النعمان بن بشير؛ لأن جابرا أحفظ لهذا المعنى وأضبط له؛ لأن النعمان كان صغيرا قال وفي حديث جابر أن بشير بن سعد ذكر ذلك لرسول الله ﷺ قبل أن يهب فأحبره رسول الله ﷺ بأجمل الأمور وأولاها. وأما قوله ﷺ في حديثنا المذكور في هـذا البـاب: «أكل ولدك نحلته مثل هذا» فإن العلماء مجمعون على استحباب التسوية في العطية بين الأبناء إلا ما ذكرنا من أهل الظاهر من إيجاب ذلك ومع إجماع الفقهاء على ما ذكرنا من استحبابهم فإنهم اختلفوا في كيفية التسوية بين الأبناء في العطية، فقال منهم قائلون: التسوية بينهم أن يعطى الذكر مثل ما يعطبي الأنشي. وممن قبال بذلك سفيان الثوري، وابن المبارك. قال ابن المبارك: ألا ترى الحديث يروى عن النبي ﷺ قال: «سووا بين أولادكم فلو كنت مؤثرا أحدا آثرت النساء على الرجال»(٥٢٨٢) وقال آخرون: التسوية أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على قسم الله الميراث بينهم، فإذا قسم في الحياة قسم بحكم الله عز وجل، وممن قال هذا القول عطاء بن أبسي رباح رواه ابن جريج عنه، وهو قول محمد بن الحسن وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بسن راهويه، ولا أحفظ لمالك في هذه المسألة قولا.

وأما قوله: «فارجعه» ففيه دليل على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه على ظاهر حديث ابن شهاب، وغيره، وهذا المعنى قد اختلف فيه الفقهاء: فذهب مالك وأهل المدينة: أن للأب أن يعتصر ما وهب لابنه، ومعنى الاعتصار عندهم: الرجوع فى الهبة. وليس ذلك لغير الأب عندهم، وإنما ذلك للأب وحده، وللأم أيضا إن وهبت لابنها شيئا، وأبوه حى: أن ترجع، فإن كان يتيما، لم يكن لها الرجوع فيما وهبت له؛ لأن الهبة لليتيم كالصدقة التي لا رجوع فيها لأحد. فإن وهبت لابنها، وأبوه حى ثم مات. وأرادت أن ترجع في هبتها تلك فقد اختلف أصحاب مالك في ذلك والمشهور من

<sup>(</sup>٥٢٨١) أحرجه مسلم حـ١٢٤٤/٣ كتاب الهبات رقم ١٩، عن حاير. وأحمد ٣٢٦٣، عن حاير. والبيهقى بالكبرى ١٧٧/٦ عن النعمان بن بشير. والطحاوى بشرح المعانى ٨٧/٤، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۵۲۸۲) أخرجه البيهقى بالكبرى ۱۷۷/٦، عن حابر. والطبراني بالكبير ۲۱/۱۵، عن ابن عباس. وذكره الهيثمي بالمجمع ۱۵۳/٤ وعزاه للطبراني، عن ابن عباس.

المذهب أنها لا ترجع. وأما الأب فله أن يرجع أبدا في هبته لابنه هـذا إذا كـان الولـد اللوهوب له لم يستحدث دينا يداينه الناس، ويأمنونه عليه من أجل تلك الهبة، أو ينكح فإذا تداين أو نكح لم يكن للأب حينتذ الرجوع فيما وهب له، وهذا إنما يكون في الهبة فإن كانت صدقة لم يكن له فيها رجوع؛ لأن الصدقة إنما يراد بها وجه الله فلا رجــوع لأحد فيها، أبا كان أو غيره. وقول مالك في الهبة للثواب أن الواهب على هبتــه إذا أراد بها الثواب، حتى يثاب منها أبا كان أو غيره إلا أن تتغير بزيادة أو نقصان، عند الموهوب له أو تهلك، فإن كان ذلك وطلب الواهب الثواب فإنما له قيمتها يوم قبضها وكان إسحاق بنَ راهويه يذهب إلى هذا، وكان مالك يذهب إلى أن قـول رسـول الله على في حديثه في هذا الباب: «فارجعه» أمر إيجاب لا نـدب، وكـان يقـول: إنما أمره رسول الله ﷺ بذلك لأنه نحله من بين سائر بنيه ماله كله. ولم يكن لــه مــال غـير ذلـك العبد. حكى ذلك أشهب، عن مالك، قال أشهب: فقيل لمالك: فإذا لم يكن للناحل مال غيره أيرتجعه بعد النحلة؟ فقال: إن ذلك ليقال، وقد قضى به عندنا بالمدينة. وقال غير مالك: لا يعرف ما ذكره مالك من أن بشيرا لم يكن له مال غير ذلك العبد. قال: وإنما أمره رسول الله ﷺ برد تلك العطية من أجل ما يولد ذلك من العدواة بين البنين وربما أبغضوا أباهم على ذلك، فكره ذلك رسول الله ﷺ لا من جهنة التحريم. قال: ولو كان ذلك حراما ما نحل أبـو بكـر عائشـة مـن بـين سـائر ولـده. وقـال أبـو حنيفـة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين: من وهب هبة لـذي رحم ولـدا كـان أو غـيره فـلا رجوع له فيها لأنها والصدقة سواء إذا أراد بها صلة الرحم. وهو قول إسحاق بن راهويه في مراعاة الرحم المحرم، وأنه لا يعتصر ولا يرجع من وهب هبة لذي رحم محرم، وأنها كالصدقة لله لا يرجع في شيء منها.

وجملة قول الكوفيين أنهم قالوا: من وهب لولده هبة مقسومة معلومة، فإن كان الولد صغيرا غلاما أو جارية فالهبة له جائزة وليس للوالد أن يرجع في ذلك ولا يعتصره. وإن كان الولد كبيرا لم تجز الهبة حتى يقبضها الولد. فإذا قبضها فهي له جائزة، وليس للوالد أن يرجع فيها، ولا يعتصرها. قالوا: وكذلك النحل والصدقة والزوجان، عندهم فيما يهب بعضهما لبعض كذى الرحم المحرم لا يجوز لأحدهما أن يرجع في شيء مما أعطى صاحبه، ومن حجتهم فيما ذهبوا إليه من ذلك ما رواه مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المرى، عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. وروى الأسود، عن عمر نحو حديث مروان هذا فيمن وهب لصلة رحم

أو قرابة، وليس في حديث عمر ذكر الزوجين. وقولهم في الهبة للثواب أنها جائزة على نحو ما قاله مالك، إلا أنها إن زادت عند الموهوب لـ للثواب أو نقصت أو هلكت لم يكن فيها رجوع عندهم. وهو قول الشوري وهبة المشاع عندهم غير صحيحة؛ لأن الهبة لا تصح إلا بالقبض، ولا سبيل إلى قبض المشاع فيما زعموا، ولـو قبـض الجميع لم يكن قبضا عندهم وإنما القبض عندهم أن يقبض مفروزا مقسوما. وهذا كله فيما ينقسم فلم يقسم، وما نم يكن قبض فهي عندهم عدة، لا تلزم الواهب. وأما مالك فإنه يجيز هبة المشاع إذا قبض الموهوب له جميع الشيء المشاع وبان به، وتصبح الهبة عنده بالقول وتتم بالقبض، وللموهوب له أن يطالب الواهب بها. ولورثته أن يقوموا في ذلك مقامه بعده، فإن مات الواهب قبل قبض الهبة، فهي باطلة حينتـذ لأنهـم أنزلوهـا حين وهب، ولم يسلم ما وهب حتى مات على أن الهبة لم تكن في الباطن صحيحة، وإنما هو كلام تكلم به الواهب لتكون الهبة بيده كما كانت، حتى إذا مات خرجت عن ورثته، فالهبة على هذا باطل وهو معنى حديث عمر عندهم الذي رواه مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبدالرحمن بن عبدالقارى: أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا، وإذ مات هو قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهيي باطل. وقال الشافعي: ليس لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهب لبنيه، وليس في الصدقة رجوع لأنه أريد بها وجه الله عز وجل، وهبة المشاع عنده جائزة والقبض فيها كالقبض في البيوع، والهبة للثواب عنده باطل لأنها معاوضة على مجهول وذلك بيع لا يجوز، ولا معنى عنــده للهبة على الثواب وهي مردودة ليست بشيء.

وحجته فيما ذهب إليه من تخصيص الولد بالرجوع في الهبة. حديث حسين المعلم، عن عمر بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس جميعا، عن النبي الله أنه قال: «لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد» (٢٨٣٠) ومن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي الله مثله، ومن مراسيل طاوس، عن النبي مثله، ولا تصح الهبة عند الشافعي لكل أجنبي. ولكل ابن بالغ إلا بالقبض على نحو قول العراقيين سواء. قال محمد بن نصر أبو عبدا لله المروزي: وقد اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلى غلى أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة.

<sup>(</sup>٥٢٨٣) أخرجه البيهقسي بالكبرى ١٧٩/٦، عن طاوس. وذكره بـالكنز برقـم ٤٦٦٧٩. وعـزاه السيوطي لعبدالرزاق، عن طاوس.

قال أبو عمو: وللأب عند الشافعي: أن يرجع فيما وهب لبنيه، وسواء استحدث الابن دينا أو نكح أو لم يفعل شيئا من ذلك، فإن كان الابن صغيرا في مذهب الشافعي فإشهاد أبيه وإعلانه بما يعطيه حيازة له لا يشركه فيها أحد من ورثة أبيه إن مات وهي للصغير أبدا وإن كبر وبلغ رشيدا. ولا يحتاج فيها إلى قبض آخر، وما لم يرجع فيها أبوه بإشهاد يبين به رجوعه في تلك الهبة فهي للابن وعلى ملكه، فإن رجع فيها الأب بالقول والإعلان وعرف ذلك كان ذلك له وإلا فهي للابن وعلى ملكه على أصل إشهاده بالهبة له وهو صغير ولا يضره موته، وهي بيده لأنها قد نفذت له وهو صغير فما لم يرجع فيها الأب بالقول فهي على ذلك الأصل في مذهبه عندى والله أعلم، وسنذكر قول مالك في ذلك بعد هذا إن شاء الله. وقال أبو ثور وأحمد بن حنبل: تصح الهبة والصدقة غير مقبوضة، وسواء كانت الهبة مشاعا أو غير مشاع والقبض في البيع، وروى، عن على بن أبي طالب أن الهبة تجوز وتصح فيهما عندهما، كالقبض في البيع، وروى، عن على بن أبي طالب أن الهبة تجوز وتصح فيهما عندهما، كالقبض من وجه ضعيف لا نحتج عثله، و لم يختلف قول أبي ثور في ذلك في وإن لم تقبض من وجه ضعيف لا نحتج عثله، و لم يختلف قول أبي ثور في ذلك في

وأما أحمد بن حنبل فقد اختلف عنه في ذلك وأصح شيء في ذلك عن أحمد أن الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن لا يصح شيء منها إلا بالقبض وما عدا المكيل والموزون فالهبة صحيحة جائزة بالقو وإن لم يقبض، وذلك كله إذا قبلها الموهوب له، والمشاع وغير المشاع في ذلك سواء كالبيع، وقال أبو ثور: كل من عدا الأب فليس له أن يرجع في هبته سواء أراد بها الثواب، أو لم يرد وحجته في ذلك كحجة الشافعي: حديث ابن عباس المذكور عن النبي فقوله: «لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد» وهو قول طاوس، والحسن، وأما أحمد بن حنبل فقال: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته وإن لم يثب عليها.

واحتج بقول رسول الله ﷺ: «العائد في هبته كالكلب يعـود فـي قيئـه»(٢٨٤°) وهـو

<sup>(</sup>۱۲۸۶) أخرجه البخاری حـ۳۱/۳۳ كتاب الهبة باب هبـة الرحـل، عنـد عائشـة. ومسلم حـ۳۱/٥) أخرجه البخاری حـ۳۱/۳ كتاب الهبات باب ۲ رقـم ۸، عـن ابن عبـاس. والـترمذی برقـم ۱۲۹۸ حـ۳/۸۰ كتاب الهبة باب رجوع حـ۳/۸۰ كتاب الهبة باب رجوع الوالد، عن ابن عبـاس. وابن ماحة برقـم ۲۳۸۲ حـ۲/ كتاب الهبات، عـن ابن عمر. والبيهقی بالكبری ۲/۸۱، عن ابن عباس. والطبرانی بالكبیر ۱۳۵۰/۰، عن ابن عباس. والبغوی بشـر ح السنة ۱۲۹۸، عن ابن عباس. وذكـره بـالكنز برقـم ۲۱۷۶ وعـزاه السيوطی للخرائطی، عن أبی هریرة.

قول قتادة، قال قتادة: لا أعلم القيء إلا حراما، والجد عند أبيي ثور كالأب، وقالت طائفة: يرجع الوالدان والجد فيما وهبوا، ولا يرجع غيرهم. وقال إسحاق: ما وهب الرجل لامرأته فليس له أن يرجع فيه، وما وهبت المرأة لزوجها فلها أن ترجع فيه. وهو قول شريح وغيره من التابعين. ويحتج من ذهب هذا المذهب بحديث مروان، عن عمر ابن الخطاب، قال: «إن النساء يعطين رغبة ورهبة» (٥٢٨٥) وأجاز إسحاق الهبة للثواب على نحو قول مالك، وأبي حنيفة، ومن تابعهم وأجمع الفقهاء أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا يحتاج فيها إلى قبض وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض وأنها صحيحة وأن وليها أبوه خصومه بذلك، مادام صغيرا على حديث عثمان، إلا أنهم المتلفوا من هذا المعنى في هبة الورق، والذهب للولد الصغير، فقال قوم: إن الإشهاد يغنى في ذلك كسائر الأشياء. وقال آخرون: لا تصح الهبة في ذلك إلا بأن يعزلها ويعينها. قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه، أنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون عزلها بعينها، أو دفعها إلى رجل وضعها يليه، أنه لا شيء للرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن.

قال أبو عمر: في حديث عثمان الذي هو أصل هذه المسألة عندهم: اشتراط الإشهاد في هبة الرجل لابنه الصغير وذلك أن يشهد على الشيء يعينه شهودا يقفون عليه ويعينونه إذا احتيج إلى شهادتهم، وإن كان شيئا يطبع عليه طبع الشهود عليه دون الأب وما لم يقف الشهود عليه في حين الإشهاد فليس بشيء، وحديث عثمان رواه مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عثمان بن عفان، قال: «من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه» (٢٨٦٠) ولا أعلم خلافا أنه إذا تصدق على ابنه الصغير بدار، أو ثوب، أو سائر العروض، أن إعلان ذلك بالإشهاد عليه يدخله في ملك الابن الصغير ويخرجه عن ملك الأب، وتصح بذلك العطية للابن الصغير من هبة، أو صدقة، أو نحلة، إلا أن يبلغ القبض لنفسه ببلوغه ورشده، فلا يقبض تلك الهبة عما يقبض به مثلها وتتمادى في يد الأب كما كانت حتى يموت فإن كان كذلك بطلت حينتذ الهبة، عند مالك وأصحابه.

فإن بلغ الابن رشدا ومنعه الأب منها كان له مطالبته بها عندهم حتى يقبضها ويحوزها لنفسه، فإن ادعى الأب أنه رجع فيها، ولم يكن على الابن دين يمنع من رجوعها كان له ذلك في الهبة، إذا لم يقل فيها أنها الله، فإن قال: إنها الله كانت

<sup>(</sup>٥٢٨٥) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف ١٢٥/٩ برقم ١٦٥٦٢، عن عمر.

<sup>(</sup>٢٨٦) ذكره بالكنز برقم ٤٦٢١٢ وعزاه السيوطي لمالك، عن أبي هريرة.

كالصدقة ولا رجوع له فيها، وأجبر على تسليمها إلى ابنه إذا بلغ رشدا. هذا كله قول مالك وأصحابه، وقد مضى قول الشافعى وغيره فى ذلك. قال مالك: وإذا وهب لابنه دانير أو دراهم فأخرجها عن نفسه إلى غيره وعينها وجعلها لابنه على يد غيره، فهى حائزة نافذة إذا مات الأب، وفى حياته بحيازة القابض لها للابن. واختلف أصحاب مالك، إذا وهب لابنه الصغير دنانير أو دراهم فجعلها فى ظرف معلوم، وختم عليها. وتوجد عنده مختوما عليها، فروى ابن القاسم، عن مالك: أنها لا تجوز إلا أن يخرجها، عن يده إلى غيره وسواء طبع أو لم يطبع لا تجوز حتى يخرجها إلى غيره. وقال ابن الماجشون ومطرف: هى عطية جائزة إذا وجدت بعينها، وهو ظاهر حديث عثمان، وظاهر قول مالك فى موطئه على ما ذكرناه هنا من قوله: الأمر عندنا. وقد أجمعوا أنه العبد يتصدق على ابن له صغير بدين له على رجل ثم اقتضاه: أنه للابن وأن ذلك بمنزلة الغبد يتصدق به على ابن له صغير، ثم يبيعه فالثمن للابن، وأجمعوا أن الوالد لا يعتصر الفرج إذا وهبه لابنه فوطئه، ولا أعلم أحدا قال: إن الولد يعتصر أيضا ما وهب لوالده إلا ربيعة. ذكره ابن وهب، عن يونس، عنه فهذا ما يقوم من معانى حديث هذا الباب، وبا لله التوفيق.

قال أبو عمو: من حجة من لم يجز الهبة إلا مقبوضة: حديث أم كلثوم: «أن النبى الهدى للنجاشي مسكا، وقال لأهله: «أحسبه مات فإن رجع إلى أعطيتكم منه» فكان كذلك ووجد قد مات، فرجع المسك إليه فأعطاهن منه» (٢٨٧٠) ولوكانت الهبة والعطية تحتاز بالكلام، لما رجع النبي الله في هبته، ولا هديته وكيف كان يتصرف في ذلك وهو القائل: «ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» (٢٨٨٠) وجاء، عن أبي بكر الصديق، وعائشة، مثل هذا المعنى من حديث مالك، وغيره، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وعن عمر مثله أيضا وقد ذكرناه، فهذا كله يدل على أن الهبات لا تتم إلا بالقبض، وقد أجمعوا على ثبوت ملك الواهب «واختلفوا في زواله من جهة الهبة بالقول وحده فهو على أصل ملك الواهب حتى يجمعوا و لم يجمعوا إلا مع القبض، وكان أبو ثور يقول: لا تجوز الهبة إلا معلومة وإن كانت مشاعة،

<sup>(</sup>٩٢٨٧) أخرجه أحمد ٤٠٤/٦، عن أم كلثوم. والبيهقى بالكبرى ٢٦/٦، عـن أم كلثوم. والحاكم المستدرك ١٤٧/٢، عن أم كلثوم. وذكره الهيثمى بالمجمع ١٤٧/٤ وعزاه لأحمد والطبراني، عن أم كلثوم.

<sup>(</sup>۲۸۸) أخرجه الترمذي ۱۲۹۸ حـ۵۸۳/۳ كتـاب البيوع، عن ابن عياس. والنسائي ۲۲۷/۱ كتـاب البيوع، عن ابن عباس وأحمد ۲۱۷/۱، عن ابن عباس. والطـبراني بالكبـير ۲۱۷/۱۱، عن ابن عباس. عن ابن عباس وذكر بالكنز رقم ۲۲۲۱٤ وعزاه السيوطي للطبراني وأحمد، عن ابن عباس.

٣٦٠ فتح المالك

فيكون الجزء معلوما وإلا لم تصح، قال: وإنما بطلت عطية أبى بكر رضى الله عنه لعائشة لأنها لم تكن معلومة. ولا سهما من سهام معلومة. قال: وكل هبة أو صدقة على هذا فغير حائزة، فهذا كله في معنى النعمان بن بشير المذكور في هذا الباب. وهو محمول على أنه كان صحيحا والناس على الصحة حتى يثبت المرض وللقول في هبات المريض الطارئ موضع غير هذا من كتابنا وبا لله توفيقنا.

#### \* \* \*

#### ١٥ - باب القضاء في العمري

## ٧٠٧ - حديث سادس لابن شهاب، عن أبي سلمة مسند، وهو حديث العمرى:

مالك، عن ابن شهاب، عن أبسى سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، عن جابر بن عبدالله أن رسول الله على قال: "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذى أعطيها لا يرجع إلى الذى أعطاها» (٢٨٩٠) لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. هكذا هو هذا الحديث، عند كل الرواة، عن مالك. ورواه معمر، عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر بن عبدالله، قال: "إنما العمرى التي أجاز رسول الله الله ان يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها» (٢٩٠٠). قال معمر: وكان الزهرى يفتى بذلك، قال محمد بن يحيى الذهلي في حديث معمر هذا: إنما منتهاه إلى قوله: هي لك ولعقبك وما بعده عندنا من كلام الزهرى، قال: وما رواه أبو الزبير، عن جابر يوهن حديث معمر هذا. قال: رواه ابن أبي ذئب، وملك، وابن أبى الزهرى، وليث على خلاف ما رواه معمر.

قال أبو عمر: أما رواية ابن أبى ذئب، فرواه فى موطئه، عن ابن شهاب، عن أبى سلمة، عن حابر، عن النبى الله أنه قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهى له بتها لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا مثنوية، قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه - وهذا خلاف ما قاله الذهلى، وقد حوده ابن أبى

<sup>(</sup>۲۸۹ه) أخرجة مسلم كتاب الهبات برقم ۲۰ حـ ۱۲٤٥/۳ بـ اب العمرى، عن حابر. والترمذى من ١٣٥٠ ملم كتاب العمرى ٢٠ مـ ١٣٥٠ باب العمرى، عن حابر. والنسائى كتاب العمرى حـ ٣٥ مـ ١٣٥٠ من حابر. وأبو داود ٣٥٥٣ حـ ٢٩٢/٣ كتاب البيوع بـاب من قـال فيه: «ولعقبه»، عن حابر. وأحمد ٣٩٩٣، عن حابر. والبيهقــى بالشـرح الكبير ٢/٢٧١، عن حابر. وعبدالرزاق ١٦٨٨٨ حـ ١٩٠٩، عن هشام بن عروة، عن أبيه. والطحاوى . عمـانى الآثار ٤/٣٤، عن حابر.

<sup>( ،</sup> ٢٩ ه ) أخرجه أبو داود ٣٥٥٥ حـ ٢٩٣/٣ كتاب البيوع، عن جابر.

كتاب الأقضية ......

ذئب، فبين فيه موضع الرفع، وجعل سائره من قول أبسى سلمة. لا من قول الزهرى، ورواه الأوزاعى، قال: حدثنى جابر، عن النبى قلق قال: «العمرى لمن أعمرها هى له ولعقبه» (۲۹۱°). هكذا حدثناه الوليد بن مسلم وغيره عنه، ورواه الليث عن ابن شهاب بإسناده، قال: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهى لمن أعمرها ولعقبه» (۲۹۲°). حدثنا بحديث الليث أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثنى الزهرى، عن أبي سلمة، عن حابر، قال: حدثنا رسول الله علي يقول. فذكره حرفا بحرف.

قال أبو عمر: فهذا ما في حديث ابن شهاب، والمعنى في ذلك متقارب يشد بعضه بعضا، لكن مالك رحمه الله لم يقل بظاهر هذا الحديث لما رواه، عن يحيى بن سعيد، عن عبدالرحمن بن القاسم: أنه سمع مكحولا الدمشقى، يسال القاسم بن محمد، عن العمرى؟ وما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا والقاسم قد أدرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين.

وقال مالك: الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذى أعمرها إذا لم يقل لك ولعقبك إذا مات المعمر. وكذلك إذا قال: هي لك ولعقبك. ترجع إلى صاحبها أيضا بعد انقراض عقب المعمر؛ لأنه على شرطه في عقب المعمر، كما هو على شرطه في المعمر، ورقبتها عند مالك، وأصحابه على مالك صاحبها أبدا. ترجع إليه إن كان حيا أو إلى ورثته بعده وضمانها منهم، ولا يملك بلفظ العمرى والإعمار عند مالك رقبة شيء من العطايا. وإنما ذلك، عنده كلفظ السكنى والإسكان سواء لا يملك بذلك إلا المنافع دون الرقاب وهي ألفاظ عندهم لا يملك بها الرقاب، وإنما يملك بها المنافع منها العمرى، والسكنى، والعارية، والإطراق، والمنحة، والإحبال، والإفقار، وما كان مثلها. قال أبو إسحاق الحربى: سمعت ابن الأعرابي يقول: لم تختلف العرب في أن هذه الأسماء على

<sup>(</sup>٥٢٩١) أخرجه النسائي ٢٧٥/٢ كتاب العمري باب ذكر الاختلاف على الزهري. وأحمد ٢٠٠/١) عن جابر.

<sup>(</sup>۲۹۲) مسلم کتاب الهبات ۲۱ حـ۱۲٤٥/۳ باب العمری، عن حابر. والنسائی ۲/۲۷۰ کتاب العمری باب ذکر الاختلاف علی الزهری، عن حابر. وابن ماحة ۲۳۸۰ حـ۲۲۸۲ حـ۲۲۱۲ کتاب الهبات باب العمری، عن حابر. وأهمد ۳۱،۳۳، عن حابر. والبيهقی بالسنن الکبری ۲/۲۲۱، عن حابر. والطحاوی بمعانی الآثار ۴/۶۶، عن حابر. وذکره بالکنز ۱۸۶۲ وعزاه إلی مسلم وأبو داود والنسائی، عن حابر.

..... فتح المالك ملك أربابها، ومنافعها لمن جعلت له العمري، والرقبي، والإفقار، والإحبال، والعرية، والسكني، والإطراق. ومما احتج به أصحاب مالك فيما ذهبوا إليه من رد حديث جابر هذا بأن قالوا: هو حديث منسوخ ولم يصحبه العمل. وقال بعضهم: لعل حامله وهم. ومثل هذا من القول لا يعترض به الأحاديث الثابتة عند أحد من العلماء، إلا بـأن يتبـين النسخ بما لا مدفع فيه، ومما احتجوا به أيضا: ما رواه ابن القاسم وغيره عن مالك، قال: رأيت محمدا، وعبدا لله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فسمعت عبدا لله يعاتب محمدا، ومحمد يؤمئذ قاض، فيقول له مالك: لا تقضى بالحديث الذي جاء عن رسول الله على في العمري حديث ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر؟ فيقول له محمد: يا أحى لم أجد الناس على هذا وأباه الناس فهو يكلمه ومحمد يأباه. قال مالك: ليس عليه العمل ولوددت أني محي، ومن أحسن ما احتجوا به أن قالوا: ملك المعمر المعطى ثابت بإجماع قبل أن يحدث العمرى فلما أحدثها احتلف العلماء فقال بعضهم: قد أزال لفظه ذلك ملكه عن رقبة ما أعمره. وقال بعضهم: لم يزل ملكه عن رقبة ماله بهذا اللفظ، والواجب بحق النظر، أن لا يزول ملكه إلا بيقين وهو الإجماع لأن الاختلاف لا يثبت به يقين، وقد ثبت أن الأعمال بالنيات، وهــذا الرجـل لم ينـو بلفظـه ذلك إخراج شيء عن ملكه، وقد اشترط فيه شرطا فهو على شرطه لقول رسول الله

قال أبو عمر: نحن نذكر اختلاف الفقهاء في هذا الباب على شرطنا في هذا الكتاب لنبين بذلك موضع الصواب، وبالله التوفيق. فأما مالك رحمه الله فقد ذكرنا أن العمرى، والسكنى، عنده سواء وهو قول الليث، وقبول القاسم بن محمد، ويزيد بن قسيط، قال مالك: فإذا أعمره حياته، وأسكنه حياته فهو شيء واحد. فإن أراد المعمر أن يبيع منافع الدار وسكناه فيها من الذي أعمره ولا يبيعها من غيره.

ﷺ: «المسلمون على شروطهم» (٢٩٣٠).

وقال أبو حنيفة والشافعي، وأصحابهما، وهو قول الثوري، والحسن بن حيى، وابن شبرمة، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد: العمري بهذا اللفظ هبة مبتوتة يملكها المعمر ملكا

<sup>(</sup>۲۹۳) أخرجه البخارى حـ۱۸۷/۳ كتاب الجنائز باب غسل الميت، عن ابن عباس. والحكم ٢ (٢٩٣) عن أبى هريرة. والترمذى رقم ١٣٥٢ حـ١٢٦/٣ كتاب الأحكام، عن عمرو بن عوف، عن أبيه. والطبراني بالكبير ٤/٣٧/، عن رافع بن خديج. وابن أبى شيبة ٢/٨٥، عن عطاء. والبغوى بشرح السنة ٢/٩٨، عن عمر، عن أبيه، عن حده. والدارقطني ٢٧/٣، عن أبى هريرة والبيهقي ٢٩/٦ بالسنن، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن حده.

تاما رقبتها ومنافعها، واشترطوا فيها القبض على أصولهم في الهبات. قالوا: ومن أعمر رجلا شيئا في حياته فهو له حياته، وبعد وفاته لورثته؛ لأنه قد ملك رقبتها، وشرط المعطى وذكره العمرى والحياة باطل؛ لأن رسول الله المطلى بعدك عمرى، حياتهم أو ما للمعطى. وسواء قال: هي ملك حياتك وهي لك، ولعقبك بعدك عمرى، حياتهم أو ما عشت وعاشوا، كل ذلك باطل؛ لأن رسول الله المشرط أيضا باطل. وكل شرط أبطله شرطه لنفسه في حياة المعمر، فكذلك حياة عقبه الشرط أيضا باطل. وكل شرط أبطله الله أو رسوله فهو مردود؛ لأن في إنفاذه تحليل الحرام، وقد قال رسول الله الله من المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا (١٩٥٥) وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني ليس في حكم الله، وفيما أباحه الله في كتابه ليس في كتاب الله فهو باطل، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنه: «من أعطى شيئا حياته فهو له ولورثته فأمسكوا عليكم أموالكم (٥٢٩٥).

قالوا: والسكنى عارية، لا يملك بها رقبة إنما يملك بها المنافع على شروط المسكن ومن حجتهم فيما ذهبوا إليه في العمرى ما رواه ابن جريج والثورى وجماعة، عن أبى الزبير، عن جابر أن رسول الله والله والله والله والله والزبير، عن جابر أن رسول الله والله وال

حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبى الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله على: «أيها الناس أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروا أحدا شيئا فإن من أعمر أحدا شيئا حياته فهو له حياته ومماته».

<sup>(</sup>۲۹٤) ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير ۲۳/۳، عن كشير بن عبد الله، عن أبيه، عن حده. وذكره في كشف الخفا حـ ۲۹/۲ وذكره القرطبي في التفسير ۲۹/٥.

<sup>(</sup>٥٢٩٥) أخرجه النسائي ٢٧٣/٦ كتاب العمري باب اختلاف الفاظ الناقلين، عن عطاء.

<sup>(</sup>۲۹۶ه) أخرجه مسلم كتاب الهبات رقم ۲۰ جـــ۱۲٤٦/۳، عــن جــابر. وأبــو داود ۲۰۵۰ حـن جـابر. وأبــو داود ۲۰۵۰ حـن جـابر. والنسائى ۲۷۷/۳ كتاب العمرى، عــن جابر. والنسائى ۲۷۷/۳ كتاب العمرى، عــن جابر. وأحمد ۲۰۲۳، عن جابر. والبيهقى ۲۷۳/۱، عن جابر. والطحاوي بمعــانى الآثــار ۴۱۲۶، عن جابر وذكره بالكنز ۳۱۱۹۸ وعزاه السيوطى إلى مسلم وأبو داود، عن جابر.

وذكر الشافعي، عن ابن علية، عن الحجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروا أحدا شيئا فإن من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمره حياته ومماته (<sup>٥٢٩٧)</sup>.

وروى حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر مثله سواء. وهو قول جابر وابن عمر وابن عباس. ذكر معمر، عن أيوب بن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت ابن عمر وسأله أعرابي أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت إبلا، فقال ابن عمر: هي له حياته ومماته، قال: أفرأيت إن كان تصدق عليه؟ قال: فذلك أبعد له، وهذا الخبريدل على أن مذهب ابن عمر في العمري أنها خلاف السكني، ذلك أنه ورث حفصة بنت عمر دارها قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت ابنة زيد قبض عبدا لله بن عمر المسكن ورأى أنه له. وقوله: ورث حفصة دارها، يريد من حفصة دارها ومن هذا قول أبي الحجناء.

أضحت جياد ابن قعقاع مقسمة في الأقربين بلا من ولا ثمن ورثتهم فتلوا عنك إذ ورثوا وما ورثتك غير الهم والحزن أى ما ورثت منك غير الهم:

وقالت زينب الطبرية ترثى أخاها يزيد:

### مضى وورثناه دوريعا مفاضة

وعلى هذا أكثر العلماء وجماعة أهل الفتوى في الفرق بين العمرى والسكني وقالوا: هو لك سكنى حتى تموت فهو له حياته وموته. وإذا قال: دارى هذه اسكنها حتى تموت فإنها ترجع إلى صاحبها. وأما قول جابر فذكر عبدالرزاق، عن ابن حريج، عن أبي الزبير، عن حابر قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لهـا ثـم توفـي وتـرك ولـدا وتوفيت بعده وتركت ولدين أخوين سوى المعمر. أظنه قال: فقــال ولـد المعمـرة يرجـع الحائط إلينا، وقال ولد المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته فـاختصموا إلى طـارق مـولى عثمان، فدخل جابر فشهد على رسول الله على بالعمري لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبدالملك فأخبره بذلك وأخبره بشهادة جابر، فقال عبدالملك: صدق جابر وأمضى ذلك طارق. وقال: ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم.

<sup>(</sup>٥٢٩٧) أخرجه النسائي ٢٧٢/٦ كتاب العمري، عن زيد بـن ثـابت. وأحمـد ٣١٧/٣، عـن حـابر والحاكم ٣٣٤/٢، عن أنس وابن أبي شيبة ١٤٢/٧، عن جــابر. وذكـره بـالكنز ٢٦١٨٧ وعزاه السيوطي للنسائي، عن حابر.

وروى يعلى بن عبيد وغيره عن الثورى، عن أبى الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: لا تحل العمرى ولا الرقبى، فمن أعمر شيئا فهو له ومن أرقب شيئا فهو له وهو قول طاوس، ومجاهد، وسليمان بن يسار، وبه كان يقضى شريح، وقال: من ذهب إلى هذا القول أنه لا يصح لأحد أن يدعى العمل في هذه المسألة بالمدينة؛ لأن الخلاف في المدينة فيها قديما وحديثا أشهر من أن يحتاج إلى ذكره. واحتجوا أيضا بما حدثناه عبدالرحمن بن يحيى، قال: حدثنا عبدا الله بن محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا محمد بن مسعود، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد، وضاح، قال: حدثنا عمد بن نهيك، عن أبى هريرة، عن النبى الله قال: هالعمرى حائزة لأهلها أو ميراث لأهلها الم ميراث الأهلها اله ميراث الأهلها الم ميراث الله المهاه المهرى حائزة لأهلها أو ميراث لأهلها الهروية المهاه المهرى حائزة لأهلها أو ميراث لأهلها الهروية الميراث المهاه المهرى حائزة الأهلها أو ميراث لأهلها الله المهرى حائزة الأهلها أو ميراث لأهلها الهروية المهاه المهرى حائزة الأهلها أو ميراث لأهلها الهروية الميراث المهرى حائزة الأهلها أو ميراث المهاه الميراث المهاه الميراث المهاه الميراث المهاه الميراث الميراث المهاه الميراث المهاه الميراث ا

وروى حماد بن سلمة، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنيفية، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي على قال: «العمرى جائزة لأهلها». وحدثني عبدالوارث ابن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا عبيدا لله ابن عمر، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبدا لله، أن النبي على قال: «العمري ميراث لأهلها». وحدثني أحمد بن قاسم، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار، قال: قضى طارق بالمدينة العمرى للوارث على قول جابر بن عبـدا لله، أن رسـول الله ﷺ قضى فيها. وحدثني عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إبراهيم بن إستحاق، قال: حدثنا محمد بن عبدا لله الزرقي، قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن يعني الطفاوي، قال: حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن حابر بن عبدالله أن المهاجرين لما قدموا على الأنصار يعمرونهم دورهم حياتهم، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فة ال للأنصار: «أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئا فهو له ولورثتــه إذا مات». وحدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع طارقا يحدث، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت أن رسول الله على قضى بالعمري للوارث. وفي هذه المسألة قول ثالث، قاله أبو ثور، وداود بن على، وهو قول أبي سلمة (٢٩٨) أخرجه الترمذي رقم ١٣٤٩ حـ٣/٣٦ كتاب الأحكام، عن سمرة. والبخاري ٢٢٦/٣،

عن حابر. ومسلم كتاب الهبات برقم ٣٠ حــ١٢٤/٦، عن حابر. والنسائي ٢٧٤/٦ كتاب العمرى، عن حابر. وأحمد ٣٠٩/٢، عـن حابر، والطبراني بالكبير ٢٤٧/٧، عن سمرة. والطحاوى بمعاني الآثار ١٧٤/٤، عن معاوية. والبيهقي بالسنن ١٧٣/٦ عن حابر.

٣٦٦ .....

ابن عبدالرحمن، وابن شهاب، وابن أبى ذئب قالوا: إذا قال الرحل: هذه الدار وهذا الشيء. لك عمرى، أو عمرك، أو حياتى، أو حياتك، فإن ذلك ينصرف إلى المعطى إذا مات المعطى وانقضى الشرط، فإن مات المعطى قبل انقضاء الشرط انصرف إلى ورثته، وليس فى هذا تمليك شيء من الرقاب حتى يكون فيه ذكر العقب، وإذا قال المعطى: هو لك ولعقبك زال ملك المعطى، عنها وصارت ملكا للمعطى يورث عنه.

وقد روى عن يزيد بن قسيط مثل هذا القول أيضا، وحجة من ذهب إليه حديث أبى سلمة، عن جابر من رواية مالك، وغيره، عن ابن شهاب، وقد تقدم ذكره قالوا: فهذا هو الثابت عن النبى و من رواية الثقات الفقهاء الأثبات. قالوا: وليس حديث أبى الزبير، مما يعارض به حديث ابن شهاب. ولا في حديث أبى هريرة وزيد بن ثابت ومعاوية بيان، وهي محتملة للتأويل. وحديث ابن شهاب، عن أبى سلمة، عن جابر، حديث مفسر يرتفع معه الإشكال لأنه جعل لذكر العقب حكما وللسكوت عنه حكما يخالفه، وبه أفتى أبو سلمة وإليه كان يذهب ابن شهاب وهم رواة الحديث، وإليهم ينصرف في تأويله مع موضعهم من الفقه والجلالة، وليس من خالفهم ممن يقاس بهم. قالوا: وحديث معمر حديث صحيح لا معنى لقول من تكلم فيه لأن معمرا من أثبت الناس في ابن شهاب وأحسنهم نقلا عنه، لا سيما ما حدث به باليمن من كتبه، وإنما وجد عليه شيء من الغلط فيما حدث به من حفظه بالعراق، وحديثه هذا من رواية أهل اليمن عنه صحيح. هذا كله معنى ما احتج به القوم، ومن ذهب مذهبهم رواية أهل اليمن عنه صحيح. هذا كله معنى ما احتج به القوم، ومن ذهب مذهبهم وبا لله التوفيق.

حدثنى محمد بن عبدالله بن حكم، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبدالحميد - كاتب الأوزاعي، قال: قلت للزهرى: الرجل يقول للرجل: جاريتي هذه لك حياتك أيحل له فرجها؟ قال: لا، فقال: فإن قال: هي لك عمرى أيحل لها فرجها؟ قال: لا حتى يبتها له، إنما العمرى التي لا يكون للمعطى فيها شيء أن يعطيها للرجل ولعقبه ليس للمعطى فيها مثنوية.

#### \* \* \*

### ١٦ - باب القضاء في اللقطة

# ۲۰۸ - حدیث رابع لربیعة - مسند صحیح:

مالك، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني.

أنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن اللقطة، فقال: أعرف عفاصها

كتاب الأقضية ......كتاب الأقضية .....

ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم يا رسول الله، قال: لك أو لأخيك، أو الذئب، قال: فضالة الإبل، قال: ما لك؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، (٢٩٩٥).

والعفاص هنا: الخرقة المربوط فيها الشيء الملتقط. وأصل العفاص ما سد به فم القارورة، وكل ما سد به فم الآنية فهو عفاص. يقال منه: عفصت القارورة وأعفصتها. وقال أبو عبيدة: هو جلد تلبسه رأس القارورة.

والوكاء الخيط الذي يشد به، يقال منه: أوكيتها إيكاء.

وأما الصمام: فهو ما يدخل في فم القارورة، فيكون سدادا لها.

قال أبو عمر: في هذا الحديث معان اجتمع العلماء على القول بها، ومعان اختلفوا فيها.

فمما اجتمعوا عليه أن عفاص اللقطة ووكاءها من إحدى علاماتها، وأدلها عليها.

وأجمعوا أن اللقطة ما لم تكن تانها يسيرا، أو شيئا لا بقاء لـ فإنها تعرف حولا كاملا.

وأجمعوا على أن صاحبها إذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحبها.

وأجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد الحول وأراد صاحبها أن يضمنه فإن ذلك لـه، وإن تصدق بها فصاحبها مخير بين التضمين، وبين أن ينزل على أحرها، فأى ذلك تخير كان ذلك له بإجماع ولا تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقة ولا تصرف قبل الحول.

وأجمعوا أن أخذ ضالة الغنم في المؤضع المخوف عليها له أكلها.

واختلفوا في سائر ذلك على ما نذكره إن شاء الله، فمن ذلك أن في الحديث دليلا عن المحتلف المعن المحتلف المعن المحتلف المح

<sup>(</sup>۹۹۹) أخرجه البخارى حـ٣/ ٢٥٠ كتاب اللقطة باب إذا لم يوحد صاحب اللقطة، عن زيد بن خالد الجهنى. وابن خالد الجهنى. ومسلم حـ٣٤٦/٣٠ كتاب اللقطة رقم ١، عن زيد بن خالد الجهنى. وابن ماحة برقم ٢٠٥١ حـ٢٧/٢٠ كتاب اللقطة باب اللقطة، عن زيد بن صوحان. وأحمد ١٦/٤، عن زيد بن خالد الجهنى. والبيهقى بالكبرى ١٨٥/٦، عن زيد بن خالد الجهنى. والطبرانى بالكبير ١٨٥/٦، عن زيد بن خالد الجهنى. والدارقطنى ٢٥٣/٤، عن زيد بن خالد الجهنى.

من العلامات ما تستحق به إذا طلبت، وقال في الشاة: هي لك، أو لأخيك أو للذئب، يقول: خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، إن لم تأخذها كأنه يحضه على أخذها، ولم يقل في شيء من ذلك دعوه حتى يضيع، أو يأتيه ربه، ولو كان ترك اللقطة أفضل لأمر به رسول الله على فيها، كما قال في ضالة الإبل. والله أعلم.

ومعلوم أن أهل الأمانات لو اتفقوا على ترك اللقطة لم ترجع لقطة، ولا ضالة إلى صاحبها أبدا؛ لأن غير أهل الأمانات لا يعرفونها بل يستحلونها، ويأكلونها.

واختلف الفقهاء في الأفضل من أخذ اللقطة، أو تركها، فروى ابن وهب، عن مالك أنه سئل عن اللقطة يجدها الرجل، أيأخذها؟ فقال: أما الشيء الذي له بال، فإني أرى ذلك، فقال له الرجل: إني رأيت شنفا، أو قرطا مطروحا في المسجد فتركته. فقال مالك: لو أخذته فأعطيته بعض نساء المسجد كان أحب إلى، قال: وكذلك الذي يجد الشيء فإن كان لا يقوى على تعريفه، فإنه يجد من هو أقوى على ذلك منه ممن يشق به يعطيه، فيعرفه فإن كان الشيء له بال، فأرى أن يأخذه.

وروى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، عن مالك أنه كره أخذ اللقطة، والآبق جميعًا قال: فإن أخذ أحد شيئا من ذلك فأبق الآبق، أو ضاعت اللقطة من غير فعله، ولم يضع لم يضمن.

قال مالك فيمن وجد آبقا: إن كان لجار، أو لأخ، رأيت له أن يأخذه، وإن كان لمن لم يعرف فلا يقربه، وهو في سعة من ترك مال لجاره، أو لأخيه.

وجملة مذهب أصحاب مالك، أنه في سعة إن شاء أحذها، وإن شاء تركها. هذا قول إسماعيل بن إسحاق رحمه الله، وهو ظاهر حديث زيد بن خالد هذا، إن شاء الله.

قال أبو عمر: إنما جعله مالك والله أعلم في سعة من ذلك، لما في أحد الآبق والحيوان الضوال من المؤن، ولم يكلف الله عباده ذلك. فإن فعله فاعل فقد أحسن، وليست اللقطة كذلك لأن المؤونة فيها خفيفة؛ لأنها لا تحتاج إلى غذاء ولا اهتبال حرز، ولا يخشى غائلتها، فيحتفظ منها كما يصنع بالآبق.

وقال الليث في اللقطة: إن كان شئ له بال فأحب إلى أن يأخذه، ويعرفه، وإن كان شيئا يسيرا، فإن شاء تركه، وأما ضالة الغنم فلا أحب أن يقربها، إلا أن يحوزها لصحابها.

قال ابن وهب: وسمعت الليث، ومالكا يقولان في ضالة الإبل في القرى: من وجدها يعرفها وإن وجدها في الصحاري فلا يقربها.

كتاب الأقضية .....

وأصحاب مالك يقولون في الذي يأخذ اللقطة، ثم يردها إلى مكانها في فوره أو قريبا من ذلك أنه لا ضمان عليه.

قال ابن القاسم: إن تباعد ثم ردها ضمن.

وقال أشهب: لا يضمن، وإن تباعد، ولا وجه عندى لقول أشهب؛ لأنه رجل قد حصل بيده مال غيره، ثم عرضه للضياع، والتلف.

وقال المزنى عن الشافعى: لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها. قال: وسواء قليل اللقطة وكثيرها. واحتج بقول رسول الله على ضالة الغنم: «هى لك، أو لأخيك، أو للذئب». يقول: إن لم تحفظها بنفسك على أخيك أكلها الذئب، فاحفظ على أخيك ضالته الضائعة.

وذكر بعض أصحابه ما حدثناه عبدالله بن محمد بن أسد، وخلف بن قاسم بن سهل، قالا: حدثنا عبدالله بن جعفر بن الورد، قال: حدثنا مقدام بن داود، قال: حدثنا ذؤيب بن عمامة السهمي، قال: حدثنا هشام بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن النبي الله سئل عن ضالة الغنم، فقال: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب فرد على أخيك ضالته. وسئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها، وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها. وسئل، عن حريسة الجبل، فقال فيها: جلدات نكال، وغرامة مثلها، فإذا أواه المراح فالقطع فيما بلغ ثمن المحن» (٣٠٠٠).

فقوله في هذا الحديث: «فسرد على أخيك ضالته»، يعنى ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها دليل على الحيض على أخذها؛ لأنها لا تسرد إلا بعد أخذها، وحكم اللقطة في خوف التلف عليها، والبدار إلى أخذها وتعريفها كذلك، والله أعلم.

واختلف العلماء في اللقطة، والضالة، وكان أبو عبيد القاسم بن سلام وجماعة من العلماء يفرقون بين اللقطة، والضالة، قالوا: الضالة لا تكون إلا في الحيوان، واللقطة في غير الحيوان.

قال أبو عبيد: إنما الضوال ما ضل بنفسه، وكان يقول: لا ينبغى لأحد أن يدع المقطة ولا يجوز لأحد أخذ الضالة، ويحتج بحديث الجاورد، وحديث عبدا لله بن

<sup>(</sup>۵۳۰۰) أخرجه أحمد بنحوه ۲۰۳/۲، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده. والبغوى بشرح السنة ۳۱۸/۸، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.

٣٧٠ فتح المالك

الشخير، عن النبي ﷺ أنه قال: «ضالة المؤمن حرق النار»(٥٣٠١) وبحديث حرير، عن النبي ﷺ: «لا يؤوى الضالة إلا ضال»(٥٣٠٢).

وقالت طائفة من أهل العلم: اللقطة والضوال سواء في المعنى، والحكم فيها سواء.

وكان أبو جعفر الطحاوى يذهب إلى هذا، وأنكر قول أبى عبيد: الضال ما ضل بنفسه، وقال: هذا غلط؛ لأنه قد روى عن النبى فل في حديث الإفك قوله للمسلمين: «ضالة «إن أمكم ضلت قلادتها» (٥٣٠٣) فأطلق ذلك على القلادة. وقال في قوله فل «ضالة المؤمن حرق النار»، قال: وذلك لأنهم أرادوها للركوب والانتفاع بها، لا للحفظ على صاحبها، فلذلك قال لهم فل «ضالة المؤمن حرق النار» قال: وذلك بين في رواية الحسن، عن مطرف بن عبدا لله بن الشخير، عن أبيه، قال: «قدمنا على رسول الله فقال: «ألا أحملكم؟ قلنا: نحن نجد في الطريق ضوال من الإبل نركبها، فقال رسول الله فلا: «ضالة المؤمن حرق النار» (٥٠٠٤).

وقال في قوله: «لا يؤوى الضالة إلا ضال»، قال: هذا محمول على أنه يؤويها لنفسه لالصاحبها، ولا يعرفها.

وذكر الطحاوى أيضا، عن يونس، عن عبدالأعلى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبى سالم الجيشانى، عن زيد بن خالد الجهنى، قال: قال رسول الله على: «من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها» (٥٣٠٠).

<sup>(</sup>۵۳۰۱) أخرجه الترمذى برقم ۱۸۸۱ حـ ۲۰۱/٤ كتاب الأشربة، عن الجارود. وابن ماحة برقم ٥٣٠١) أخرجه الترمذى برقم ١٨٨١ حـ ٣٠١/٤ كتاب اللقطة، عن مطرف، عن أبيه. وأحمد ٢٥/٤، عن مطرف، عن أبيه. البيهقى بالكبرى ١٩٠/٦، عن الجارود. والطبراني بالكبير ٢٩٦/٢، عن الجارود، وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١٨٦٠٣، عن الجارود.

<sup>(</sup>٥٣٠٢) أخرجه أبو داود برقم ١٧٢٠ جـ١٤٣/ كتاب المناسبك، عن المنذر. وابن ماحة برقم ٢٥٠٣) خرير. وأحمد ٢٥٠٣، عن منذر بن جرير. وأحمد ٢٥٠٣، عن منذر بن جرير. والطبراني بالكبير ٢٧٦/٢، عن منذر بن حرير. وذكره بالكنز برقم ٢٠٥٨. وعزاه السيوطي لأحمد وأبو داود والنسائي، عن حرير.

<sup>(</sup>٥٣٠٣) ذكره القرطبي في تفسيره ١٣٥/٩.

<sup>(</sup>٥٣٠٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣٤/٧، عن الجارود. والطحاوى بشرح المعانى ١٣٣/٤

<sup>(</sup>٥٣٠٥) أخرجه مسلم جـ١٣٥١/٣٠ كتاب اللقطة رقم ١٢، عن زيـد بـن خـالد الجهنـي. والبيهقـي بالكبرى ١٩١/٦، عن زيد بن خالد الجهني. والحاكم بالمستدرك ١٤/٢، عن زيد بن خـالد-

قال أبو عمر: في قول رسول الله في ضالة الغنم: «هي لك، أو الأخيك، أو اللذئب»، وفي ضالة الإبل: «ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها» دليل واضح على أن العلة في ذلك خوف التلف والذهاب، فلا فرق بين ما ضل بنفسه، وبين ما لم يضل بنفسه إذا خشى عليه التلف - عندى والله أعلم بظاهر الحديث الصحيح في الفرق بين ضالة الغنم، وضالة الإبل، ألا ترى أن رسول الله في حين سئل عن ضالة الإبل غضب واشتد غضبه ثم قال فيها ما ذكرنا، وقد قيل: إن الإبل تصبر على الماء ثلاثة أيام، وأكثر، وليس ذلك بحكم الشاة، لأنه يقول: إن لم تأخذها، ولا وجدها أخوك صاحبها، أو غيره أكلها الذئب، يقول: فخذها، وهذا محفوظ من رواية الثقات.

حدثنى محمد بن إبراهيم قراءة منى عليه، قال: حدثنا أحمد بن مطرف، قال: حدثنا سعيد بن عثمان، قال: حدثنا يعقوب الأيلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن حالد الجهنى، قال سفيان: فلقيت ربيعة، فسألته، فقال: حدثنى يزيد، عن زيد بن حالد الجهنى، عن النبى الله والمحمرت وجنتاه، وقال: «ما لك ولها؟ معها الحذاء والسقاء ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها» وسئل عن ضالة الغنم، فقال: اعرف عفاصها «خذها فإنما هى لك، أو لأخيك، أو للذئب»، وسئل عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها وكاءها وعرفها سنة، فإن اعترفت، وإلا فاخلطها بمالك» (٢٠٣٥). كذا قال ابن عيينة، عن يعيى بن سعيد، عن ربيعة، وخالفه سليمان بن بلال، وحماد بن سلمة، فروياه عن يحيى بن سعيد، وربيعة جميعا، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد، عن النبى الله المنبعث، عن زيد بن خالد، عن النبى المنبعث، عن زيد بن خالد، عن النبى الله المنبعث، عن زيد بن خالد، عن النبى الله المنبعث، عن زيد بن خالد، عن النبى المنبعث، عن زيد بن خالد، عن النبى المنبعث، عن زيد بن خالد، عن النبي الله المنبعث، عن زيد بن خالد، عن النبى المنبعث، عن زيد بن خالد، عن النبي الله المنبعث، عن زيد بن خالد، عن النبي الله المنبعث ا

أخبرنا خلف بن القاسم الحافظ قراءة منى عليه أن عبدا لله بن جعفر بن الورد حدثهم، قال: حدثنا الحسن بن غالب، قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن إسحاق أبو محمد البيطارى، قال: أخبرنا سليمان بن بلال، قال: حدثنى يحيى بن سعيد، وربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهنى، قال: «سئل رسول الله على عن اللقطة. الذهب أو الورق؟ قال: «اعرف وكاءها، وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستعن بها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه»، وسئل عن ضالة الإبل فقال: «ما لك ولها؟ دعها. معها حذاؤها، وسقاؤها، ترد

<sup>=</sup>الجهني. والطبراني بالكبير ٥/٩٩، عن زيد بـن خـالد الجهني، والبغـوى بشـرح السـنة ٨/٥٣، عن زيد بن خالد الجهني. وأبو نعيم بالحلية ٨/٥٣، عن زيد بن خالد الجهني. (٥٣٠٦) أخرجه ابن ماحة برقم ٢٥٠٤ حـ٧٦/٢٨ كتاب اللقطة: عن زيد بن خالد الجهني.

٣٧٢ ...... فتح المالك

الماء، وترعى الشجر، حتى يجدها ربها». وسأله، عن الشاة، فقال: خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب وكذلك رواه القعنبي، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، وربيعة جميعا، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهنبي، عن النبي النبي من فذكر مثل حديث مالك سواء في ضالة الغنم، وفي ضالة الإبل، وفي اللقطة إلا أنه قال: «عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفع بها، ولتكن وديعة عندك».

وحدثنا سعيد بن نصر، وعبدالوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، وربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهنبي أن رجلا سأل النبي على عن ضالة الإبل، فقال: «ما لك ولها؟ معها سقاؤها، وحذاؤها، دعها تأكل الشجر، وترد الماء، حتى يأتيها باغيها». ثم سأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها وعدتها فإن جاء صاحبها فعرفها، فادفعها إليه، وإلا فهي لك».

واختلف الفقهاء في التافه اليسير الملتقط هل يعرف حولا أم لا؟ فقال مالك: إذا كان تافها يسيرا تصدق به قبل الحول قال ابن حبيب: كالدرهم ونحوه.

وذكر ابن وهب، عن مالك، أنه قال في اللقطة مثل المخلاة والحبل، والدلو، وأشباه ذلك أنه إن كان ذاك في طريق، وضعه في أقرب الأماكن إليه، ليعرف، وإن كان في مدينة انتفع به وعرفه، ولو تصدق به كان أحب إلى، فإن جاء صاحبه كان على حقه.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه: ما كان عشرة دراهم فصاعدا، عرفها حولا، وإن كان دون ذلك عرفها على قدر ما يرى. وقال الحسن بن حى كقولهم سواء إلا أنه قال: ما كان دون عشرة دراهم عرفه ثلاثة أيام.

وقال الثورى: الذي يجد الدرهم يعرفه أربعة أيام، رواه عنه أبو نعيم.

وقال الشافعى: يعرف القليل والكثير حولا كاملا، ولا تنطلق يده على شيء منه إلا بعد الحول، فإذا عرفه حولاً أكله بعد ذلك، أو تصدق به، فإذا جاء صاحبه كان غريما في الموت والحياة قال: وإن كان طعاما لا يبقى، فله أن يأكله، ويغرمه لربه.

قال المزنى: «ومما وحد بخطه: أحب إلى أن يبيعه ويقيم على تعريفه حولا، ثم يأكله»، هذا أولى به لأن النبى على لم يقل للملتقط: فشأنك بها، إلا بعد السنة، ولم يفرق بين القليل، والكثير.

<sup>(</sup>۳۰۷ه) أخرجه مسلم حـ۱۳٤٩/۳ كتاب اللقطة رقم ٥، عن زيد بن خالد. والدارقطني ٢٣٥/٤، عن زيد بن خالد الجهني. والبيهقي بالكبرى ١٥٣/٤، عن زيد بن خالد الجهني.

كتاب الأقضية ......كتاب الأقضية .....

قال أبو عمر: التعريف عند جماعة الفقهاء فيما علمت لا يكون إلا في الأسواق وأبواب المساجد، ومواضع العامة، واجتماع الناس.

وروى عن عمر، وابن عباس، وابن عمر، وجماعة من السلف يطول ذكرهم أن اللقطة يعرفها واجدها سنة، فإن لم يأت لها مستحق، أكلها واجدها إن شاء أو تصدق بها، فإن جاء صاحبها، وقد تصدق بها فهو مخير بين الأجر، والضمان، وبهذا كله أيضا قال جماعة فقهاء الأمصار منهم مالك، والثورى، والأوزاعى، وأبو حنيفة، والليث، والشافعى، ومن تبعهم إلا ما بينا، عنهم في كتابنا هذا من تفسير بعض هذه الجملة مما اختلفوا فيه.

وأجمعوا أن الفقير له أن يأكلها بعد الحول، وعليه الضمان.

واختلفوا في الغني، فقال مالك: أما الغنى فسأحب إلى أن يتصدق بها بعد الحول، ويضمنها إن جاء صاحبها.

وقال ابن وهب. قلت لمالك في حديث عمر بن الخطاب حين قال للذي وجد الصرة، عرفها ثلاثا ثم احبسها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها. قال: ما شأنه بها؟ قال: يصنع بها ما شاء، إن شاء أمسكها، وإن شاء تصدق بها وإن شاء استنفقها فإن جاء صاحبها أداها إليه.

وقال الأوزاعي: إن كان مالا كثيرا جعله في بيت المال بعد السنة.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا يأكلها الغنى البتة بعد الحول، وإنما يأكلها الفقير، ويتصدق بها الغنى، فإن جاء صاحبها كان مخيرا على الفقير الآكل، وعلى الغنى المتصدق في الأجر أو الضمان.

وقال الشافعي: يأكل اللقطة الغنى والفقير بعد الحول، وهو تحصيل مذهب مالك وقوله؛ لأن رسول الله على في حديث زيد بن خالد الجهنبي قد قال لواجدها: شأنك بها بعد السنة، ولم يفرق بين الغنى والفقير، وعلى من أكلها أو تصدق بها الضمان إن جاء صاحبها.

قال أبو عمر: احتج بعض من يرى أن الغنى لا يأكل اللقطة بعد الحول بما ذكره ابن عيينة في حديث زيد بن خالد المذكور عنه في هذا الباب بقوله: وعرفها سنة فإن عرفت وإلا فاخلطها بمالك، قالوا: فهذا دليل على أن السائل عن حكم اللقطة والضالة . في ذلك الحديث كان غنيا، فخرج الجواب عليه من قوله: فشأنك بها، وقوله:

فاخلطها بمالك، وقوله: ولتكن وديعة عندك، نحو هذا، فما روى من اختلاف ألفاظ الناقلين لهذا الحديث من الألفاظ الموجبة لا تكون عنده مرفوعة لصاحبها وهي تفسير معنى قوله: شأنك بها.

وحجة من أجاز للغنى أكلها ظاهر الحديث بقوله: شأنك بها والحلطها بمالك ولم يسأله أفقير هو أم غنى؟ ولا فرق له بين الفقير، والغنى، ولو كان بين الفقير والغنى فرق فى حكم الشرع لبينه رسول الله على، والفقير قد يكون له مال لا يخرجه إلى حد الغنى فيجوز أن يقال له: الحلطها بمالك. وفى ذلك دليل على انطلاق يده عليها بما أحب كانطلاق يده فى ماله. ألا ترى إلى قوله على فى حديث عياض بن حمار: «فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال لله يؤتيه من يشاء» وهذا معناه انطلاق يد الملتقط وتصرفه فيها بعد الحول، ولكنه يضمنها إن جاء صاحبها واجب ذلك بإجماع المسلمين وضمنه، ومن استهلك مال غيره، وقد أجمعوا أن من استهلك مال غيره وأنفقه بغير إذنه غرمه وضمنه، ومن استهلك لغيره شيئا من المال ضمنه بأى وجه استهلكه، وهذا ما لا خلاف فيه فأغنى ذلك عن الإكثار.

واختلفوا فى دفع اللقطة إلى من جاء بالعلامة دون بينة فقال مالك: تستحق بالعلامة، قال ابن القاسم، ويجبر على دفعها إليه فإن جاء مستحق فاستحقها ببينة لم يضمن الملتقط شيئا.

قال مالك: وكذلك اللصوص إذا وجد معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها، وليست لهم بينة أن السلطان يتلوم في ذلك، فإن لم يأت غيرهم دفعها إليهم، وكذلك الآبق وهو قول الليث بن سعد والحسن بن حي أنها تدفع لمن جاء بالعلامة، والحجة لمن قال بهذا القول قوله على «اعرف عفاصها، ووكاءها، وعدتها فإن جاء صاحبها فعرفها فادفعها إليه». وهذا نص في موضع الخلاف يوجب طرح ما خالفه.

وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا تستحق إلا بينة، ولا يجبر على دفعها إلا من جاء بالعلامة ويسعه أن يدفعها إليه فيما بينه وبينه دون قضاء.

وذكر المزنى، عن الشافعى قال: فإذا عرف طالب اللقطة العفاص، والوكاء والعدد، والوزن، وحلاها بحليتها، ووقع فى نفس الملتقط أنه صادق كان له أن يعطيه إياها، وإلا أحبره؛ لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها، قال: ومعنى قول التبى العرف عفاصها ووكاءها، والله أعلم؛ لأن يؤدى عفاصها ووكاءها معها وليعلم إذا وضعها فى ماله أنها لقطة، وقد يكون ليستدل على صدق المه زف. أرابت لو وصفها

كتاب الأقضية .....

عشرة أيعطونها؟ نحن نعلم أن كلهم كاذب إلا واحدا بغير عينه، يمكن أن يكون صادقا.

قال أبو عمر: القول بظاهر الحديث أولى، ولم يؤمر بأن يعرف عفاصها ووكاءها وعلاماتها إلا لذلك.

وقال ﷺ: «إن عرفها فادفعها إليه». هكذا قال حماد بن سلمة في حديثه، ومـن كـان أسعد بالظاهر أفلح، وبا لله التوفيق.

واختلفوا فيمن أخذ لقطة، ولم يشهد على نفسه أنه التقطها. وأنها عنده يعرفها ثم هلكت عنده، هو لم يشهد: فقال مالك، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد: لا ضمنان عليه إذا هلكت عنده من غير تضييع منه، وإن كان لم يشهد، وهو قول عبدا لله بن شيرمة.

وقال أبو حنيفة وزفر: إن أشهد حين أخذها أنه يأخذها؛ ليعرفها لم يضمنها إن هلكت، وإن لم يشهد ضمنها، وحجتهما في ذلك ما حدثني أحمد بن محمد بن أحمد، قال: حدثنا أخمد بن الفضل الدينوري، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن عبدالحكم القطري، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، قال: حدثنا يزيد بن عبدا لله بن الشخير، عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله على: «من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل وليعرف ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» (٥٠٠٨).

قال الطحاوى: وهذا الحديث يحتمل أن يكون مراده فى الإشهاد الإشادة والإعلان، وظهور الأمانة، قال: ولما لم يكن الإشهاد فى الغصوب يخرجها، عن حكم الضمان، وكان الإشهاد فى ذلك وترك الإشهاد سواء وهى مضمونة أبدا أشهد، أم لم يشهد، وحب أن تكون اللقطة أمانة أبدا لقوله على "«ولتكن وديعة، عندك» على أنه إذا أشهد لم يضمن، وكذلك إذا لم يشهد.

قال أبو عمر: معنى هذا الحديث عندى والله أعلم: أن ملتقط اللقطة إذا عرفها، وسلك فيها سنتها ولم يكن مغيبا، ولا كاتما وكان معلنا معرفا، وحصل بفعله ذلك،

<sup>(</sup>۵۳۰۸) أخرجه أحمد ۲٦٦/٤، عن عياض بن حمار. وأبو داود حـ١٢٢/٢ كتـاب الزكـاة بنحـوه، عن أبى سعيد رقم ١٦٣٦. والبيهقى بالسنن ١٨٧/٦، عن عيـاض بن حمـار. والطحـاوى مشكل الآثار ٢٠٧/٤، عـن عيـاض. وبمعـانى الآثـار ٢٣٦/٤ عـن عيـاض. وذكـره بكنز العمال برقم ٢٠٥٠، وعزاه السيوطى لابن حبان، عن عياض.

أمينا، لا يضمن إلا بما يضمن به الأمانات وإذا لم يعرفها ولم يسلك بها سنتها، وغيب، وكتم، ولم يعلم الناس أن عنده لقطة ثم قامت عليه البينة بأنه وجد لقطة ذكرها وضمها إلى بيته، ثم ادعى تلفها ضمن لأنه بذلك الفعل خارج عن حدود الأمانة. وبا لله التوفيق.

وقال بعض أهل العلم في قول رسول الله الله السائل، عن اللقطة: «اعرف عفاصها، ووكاءها فإن جاء صاحبها وعرفها» - يعنى بعلاماتها - دليل بين على إبطال قول كل من أدعى علم الغيب في الأشياء كلها من الكهنة، وأهل التنجيم، وغيرهم، لأنه لو علم الله أنه يوصل إلى علم ذلك من هذه الوجوه لم يكن لقوله الله أعلم.

فهذا ما في الحديث من أحكام اللقطة، ووجوه القول فيها.

وأما حكم الضوال من الحيوان فإن الفقهاء اختلفوا في بعض وجوه ذلك: فقال مالك في ضالة الغنم ما قرب من القرى فلا يأكلها، ويضمها إلى أقرب القرى تعرف فيها، قال: ولا يأكلها واجدها، ولا من تركت عنده حتى تمر بها سنة كاملة، هذا فيما يوجد بقرب القرى، وأما ما كان في الفلوات، والمهامة فإنه يأخذها، ويأكلها ولا يعرفها فإن جاء صاحبها فليس له شيء؛ لأن النبي في قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب والبقر بمنزلة الغنم إذا خيف عليها السباع، فإن لم يخف عليها السباع فبمنزلة الإبل، وقال في الإبل: إذا وجدها في فلاة فلا يتعرض لها فإن أخذها، فعرفها، فلم يجئ صاحبها خلاها في الموضع الذي وجدها فيه. قال: والخيل، والبغال، والحمير يعرفها، ثم يتصدق بثمنها؛ لأنها لا تؤكل.

قال مالك: لا تباع ضوال الإبل، ولكن يردها إلى موضعها التي أصيبت فيه، وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

واتفق قول مالك، وأصحابه: أن الإمام إذا كان غير عدل، ولا مأمون لم تؤخذ ضوال الإبل وتركت مكانها، فإن كان الإمام عدلا كان له أخذها وتعريفها، فإن حاء صاحبها وإلا ردها إلى المكان. هذه رواية ابن القاسم وابن وهب، عن مالك. وقال أشهب: لا يردها ويبيعها ويمسك ثمنها على ما روى، عن عثمان.

وقال ابن وهب، عن مالك فيمن وجد شاة أو غنما بجانب قرية: أنه لا يأكلها حتى تمر بها سنة أو أكثر، فإن كان لها صوف أو لبن، وكان قربه من يشترى ذلك الصوف واللبن فليبعه وليدفع ثمنه لصاحب الشاة إن جاء. كتاب الأقضية .....

قال مالك: ولا أرى بأسا أن يصيب من نسلها ولبنها بنحو قيامه عليها.

قال ابن وهب، عن مالك فيمن وجد تيسا قرب قرية، أنه لا بأس أن يتركه ينزو على غنمه ما لم يفسده ذلك.

وقال الأوزاعي في الشاة إن أكلها واجدها: ضمنها لصاحبها. وقال الشافعي: تؤخذ الشاة ويعرفها آخذها، فإن لم يجئ صاحبها أكلها لصاحبها إن جاء. قال: ولا يعرض للإبل، والبقر فإن أخذ الإبل ثم أرسلها ضمن.

وقال مالك، وأبو حنيفة: من وحد بعيرا في بادية أو غيرها فأخذه ثم أرسله لم يضمنه بخلاف اللقطة، وشبهه بعض أصحابهما بالصيد يصيده المحرم، ثم يرسله أنه لا شيء عليه، فأما الشافعي فالضالة عنده هاهنا كاللقطة لاجتماعها في أنه مال هالك معين قد لزمه حفظه بعد أخذه، فوجب أن يصير بإزالة يده عنه ضامنا كالوديعة.

قال أبو جعفر الأزدى - هو الطحاوى -: جواب رسول الله المحلق في ضوال الإبل بغير ما أجاب في ضالة الغنم إخبار منه عن حال دون حال، وذلك على المواضع المأمون عليها فيها التلف، فإذا تخوف عليها التلف فهى والغنم سواء. قال: ولم يوافق مالكا أحد من العلماء على قوله في الشاة إن أكلها لم يضمنها إذا وجدها في الموضع المخوف، قال: واحتجاجه بقوله على: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»، لا معنى له؛ لأن قوله: «هي لك» ليس هو على معنى التمليك كما أنه إذا قال: أو للذئب لم يرد به التمليك؛ لأن الذئب يأكلها على ملك صاحبها، فكذلك الواجد إن أكلها أكلها على مالك صاحبها، فكذلك الواجد إن أكلها أكلها على مالك عاحبها، فيضمنها واحتج بحديث سليمان بن بلال في اللقطة. «ولتكن وديعة عندك». قال: وذلك يوجب ضمانها إذا أكلها.

قال أبو عمر: في قوله ﷺ: «رد على أخيك ضالته»، من حديث عبدا لله بن عمرو ابن العاص، دليل على أن الشاة على ملك صاحبها، وذلك يوجب الضمان على اكلها، وقد قال مالك – وهو الذي لا يرى على آكلها في الموضع المحوف شيئا –: إن ربها ولو أدركها لحما في يد واجدها، ويد الذي تصدق بها عليه وأراد أخذ لحمها كان ذلك له، ولو باعها واجدها كان لربها ثمنها الذي بيعت به. وهذا يدل على أنها على ملك مالكها عنده. فالوجه تضمين آكلها إن شاء الله؛ لأنه لا فرق بين أكل الشاة

فى الوقت الذى أبيح له أخذها وبين أكل اللقطة، واستهلاكها بعد الحول؛ لأنهما قد أبيح لكل واحد منهما أن يفعل بها ما شاء، ويتصرف فيها بما أحب، ثم أجمعوا على ضمان اللقطة لصاحبها إن جاء طالبها فكذلك الشاة. وبا لله التوفيق.

ومن حجة مالك قوله على: «هى لك أو لأحياك»؛ لأنه يحتمل أن يريد بذكر الأخ صاحبها، ويحتمل أن يريد لك أو لغيرك من الناس الواجدين لها، وأى الوجهين كان فالظاهر من قوله: «أو للذئب»، يوجب تلفها، أى إن لم تأخذها أنت، ولا مثلك، أكلها الذئب. وأنت ومثلك أولى من الذئب، فكأن النبي على جعلها طعمة لمن وجدها. فإذا كان ذلك كذلك فلا وجه للضمان في طعمة أطعهما رسول الله على، وقد شبهها بعض المتأخرين من أصحابه بالركاز، وهذا بعيد؛ لأن الركاز لم يصح عليه ملك لأحد قبل.

ويجوز أن يحتج أيضا لمالك في ترك تضمين آكلها بإجماعهم على إباحة أكلها، والمحتلافهم في ضمانها. والاختلاف لا يوجب فرضا، لم يكن واجبا، وهذا الاحتجاج مخالف لأصول مالك ومذهبه وقد قال على: «هي لك، أو لأخيك أو للذئب» ولم يقل ذلك في الإبل، ولا في اللقطة وذلك فرق بين إن شاء الله.

هذا مما يكن أن يحتج به لمالك في ذلك، وفي المسئلة نظر، «والصحيح ما قدمت لك» وبا لله التوفيق.

وقد قال سحنون في المستخرجة: إن أكل الشاة واجدها في الفلاة، أو تصدق بها، ثم جاء صاحبها ضمنها، وهو الظاهر من قول مالك أن من أكل طعاما قد اضطر إليه لغيره لزمه قيمته، والشاة أولى بذلك. والله أعلم.

وروى أشهب، عن مالك في الضوال من المواشى يتصدق بها الملتقط بعد التعريف ثم يأتى ربها: أنه ليس له شيء. قال: وليست المواشي مثل الدنانير.

واخلتف الفقهاء أيضا في النفقة على الضوال، واللقيط.

فقال مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه: إن أنفق الملتقط على الدواب، والإبل وغيرها، فله أن يرجع على صاحبها بالنفقة، وسواء أنفق عليها بأمر السلطان، أو بغير أمره، قال: وله أن يحبس بالنفقة ما أنفق عليه، ويكون أحق به كالرهن. قال: ويرجع على صاحب اللقطة بكراء حملها.

وقال مالك فى اللقيط إذا أنفق عليه الملتقط، ثم أقام رجل البينة أنه ابنه: فإن الملتقط يرجع على الأب إن كان طرحه متعمدا، وكان موسرا، وإن لم يكن طرحه ولكن ضل منه، فلا شيء على الأب، والملتقط متطوع بالنفقة.

وقال الشافعي فيما رواه عنه الربيع في البويطي: إذا أنفق على الضوال من أخذها. " فهو متطوع، فإن أراد أن يرجع على صاحبها فليذهب إلى الحاكم حتى يفرض له النفقة، ويوكل غيره بأن يقبض تلك النفقة منه، وينفق عليها، ولا يكون للسلطان أن يأذن له أن ينفق عليها إلا اليوم واليومين، فإن جاوز ذلك أمر ببيعها.

وقال المزنى عنه: إذا أمر الحاكم بالنفقة كانت دينا، وما ادعى قبل منه إذا كان مثله قصدا، وقال المزنى: لا يقبل قوله وليس بالأمين.

وقال ابن شبرمة: إذا أنفق على العبد رجع على صاحبه على كل حال، إلا أن يكون قد انتفع به وحدمه، فتكون النفقة بمنفعة، وقال في الملتقط: إن أنفق عليه الملتقط احتسابا لم يرجع، وإن كان على غير ذلك احتسب بمنفعته، وأعطى نفقته بعد ذلك.

وقال الحسن بن حى: لا يرجع على صاحبه من نفقته بشمىء فى الحكم، ويعجبنى فى الورع، والأخلاق أن يرد عليه نفقته.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أنفق على اللقطة، والآبق بغير أمر القاضى فهو متطوع، وإن أنفق بأمر القاضى فهو دين على صاحبها إذا جاء، وله أن يحبسها بالنفقة إذا حضر صاحبها، والنفقة عليها ثلاثة أيام ونحوها حتى يأمر القاضى ببيع الشاة وما أشبهها ويقضى بالنفقة وأما الغلام والدابة فيكرى وينفق عليها من الأجرة.

قالوا: وما أنفق على اللقيط فهو متطوع إلا أن يأمره الحاكم.

وقال ابن المبارك، عن الثورى: إن من انفق بـأمر الحـاكم فـى الضالـة واللقيـط كـان دينا.

وقال الليث في اللقيط: إنه يرجع الملتقط بالنفقة على أبيــه إذا ادعــاه، ولم يفــرق. وهــو معنى قول الأوزاعي، لأنه قال: كل من أنفق على من لا تجب له عليه نفقة رجع بما أنفق.

#### \* \* \*

### ١٧ - باب صدقة الحي على الميت

٩ • ٦ - مالك، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل - حديث واحد:

وهو سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصارى الخزرجى، قد ذكرنا نسب جده سعد بن عبادة في كتاب الصحابة بما يغنى عن ذكره هاهنا. وسعيد هذا ثقة، عدل فيما نقل وحديث مالك عنه في الموطأ:

٣٨٠ .....

مالك، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده أنه قال: «خرج سعد بن عبادة مع رسول الله في في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: «أوصى» فقالت: فيم أوصى، وإنما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله في: «نعم». فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها - لحائط سماه» (٥٣٠٩).

هكذا قال يحيى: سعيد بن عمرو، وعلى ذلك أكثر الرواة منهم: ابن القاسم، وابن وهب، وابن كثير، وأبو المصعب، وقال فيه القعنبي: سعد بن عمرو.

وكذلك قال ابن البرقى: سعد بن عمرو بن شرحبيل - كما قال القعنبي - وكذلك قال المعنبي - والله أعلم.

وعلى ذلك أكثر الرواة. وهذا الحديث مسند؛ لأن سعيد بن سعد بن عبادة له صحبة، قد روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف وغيره، وشرحبيل ابنه غير نكير أن يلقى حده سعد بن عبادة هذا فى قصة أمه قد روى مسندا من وجوه، ومقطوعا أيضا بألفاظ مختلفة، وقد ذكرناها فى أبواب سلفت من كتابنا هذا، منها باب ابن شهاب، عن عبيدا لله، ومنها باب عبدالرحمن بن أبى عمرة؛ وقد يشبه أن يكون حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة من رواية مالك، وغيره فى صدقة الحى عن الميت هو حديث سعد بن عبادة هذا، والله أعلم.

وأما معنى هذا الحديث فمجتمع عليه فى جواز صدقة الحى عن الميت لا يختلف العلماء فى ذلك، وأنهما مما ينتفع الميت بها، وكفى بالإجماع حجة، وهذا من فضل الله على عباده المؤمنين أن يدركهم بعد موتهم عمل البر، والخير، بغير سبب منهم، ولا يلحقهم وزر يعمله غيرهم، ولا شر إن لم يكن لهم فيه سبب يسببونه أو يبتدعونه، فيعمل به بعدهم. حدثنا عبدالرحمن بن يحيى، قال: حدثنا أحمد بن سعيد، قال: حدثنا أحمد بن عبدالعزيز بن أبى عبيد اللؤلؤى البغدادى بمكة، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا عبدالملك بن عبدالعزيز بن أبى سلمة، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن سعيد ابن عمرو بن شرحبيل، عن أبيه، عن جده، عن سعد بن عبادة أنه خرج مع رسول الله

<sup>(</sup>٥٣.٩) أخرجه النسائى كتاب الوصايا باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عليه، عن سعد ابن عبادة، عن أبيه. وأخرجه البخارى كتاب الوصايا إذا قال: أرضى أو بستانى صدقة حـ ٤/٤، عن ابن عباس.

على بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاة، فقيل لها: أوصى، فقالت: بم أوصى؟ إنما المال كله لسعد. قال: فلما قدمت، أخبرت بذلك، فقلت للنبى على: أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: «نعم». وهذا الإسناد، عن مالك يدل على الاتصال وهو الأغلب منه، والله أعلم.

وكذلك حديث الدراوردى فى ذلك: أخبرنا أحمد بن عبدا لله أن أباه أخبره، قال: حدثنا عبدا لله بن يونس، قال: حدثنا بقى بن مخلد، قال: حدثنا يحيى بن عبدالحميد، قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل، عن سعيد بن سعد ابن عبادة، عن أبيه أن أمه توفيت - وهو غائب - فسأل النبي الله أينفعها أن أتصدق، عنها؟ قال: «نعم». وقد روى متصلا من حديث أنس، حدثناه بقى، قال: حدثنا عيقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا حميد الطويل، عن أنس قال: قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن أم سعد كانت تحب الصدقة، أفينفعها أن أتصدق، عنها؟ قال: «نعم وعليك بالماء».

قال: وحدثنا يحيى بن عبدالحميد، قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية، عن حميد بن أبى الصعبة، عن سعيد بن سعد بن عبادة، أن النبي الله أمر سعد بن عبادة أن يسقى عنها الماء.

وسئل ابن عباس: أى الصدقة أفضل؟ فقال: الماء، ثـم قـال: ألم تـروا إلى أهـل النـار حين استغاثوا بأهل الجنة: ﴿أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ المَاءَ أُو مُمَا رِزْقَكُمُ اللَّهُ ﴿٣١٠٥ُ.

# حديث موفى عشرين لهشام بن عروة:

مالك، عن هاشم بن عروة، عن أبيه، عن عاشة - أن رجلا قبال لرسول الله ﷺ: «إن أمى أفتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقبال رسول الله ﷺ: نعم (٥٣١١).

وهذا الحديث أيضا مجمع على القول بمعناه، ولا خلاف بين العلماء أن صدقة الحي عن الميت جائزة، مرجو نفعها وقبولها إذا كانت من طيب؛ فإن الله لا يقبل إلا الطيب، وليس الصدقة عندهم من باب عمل البدن في شيء، فلا يجوز لأحد أن يصلى عن

<sup>(</sup>٥٣١٠) الأعراف ٥٠.

<sup>(</sup>٥٣١١) أخرجه مسلم كتاب الوصايا رقم ١٢، عن عائشة. بلفظه حـ٣/٤ ١٢٥ والبخـارى حـ٤/٥ من الصدقة. حـ٤/٥، عن عائشة. كتاب الوصايا باب ما يستحب لمن توفى فحأة من الصدقة. والنسائى حـ٦/٠٥، عن عائشة بلفظه كتاب الوصايا باب من مات الفحأة هل يستحب لأهله أن يتصدقها عنه.

أحد، وجائز له أن يتصدق عن وليه وعن غيره؛ وهذا مما ثبتت به السنة، ولم تختلف فيه الأمة، ويقولون إن الرجل المذكور في هذا الحديث، هـو سعد بن عبادة، وقد مضى القول في قصة سعد بن عبادة وصدقته عن أمه في غير موضع من كتابنا هذا – والحمـد لله.

وأما قوله: افتلتت نفسها، فإنه أراد اختلست نفسها وماتت فجأة. قال الشاعر:

من يأمن الأيام بعـد صبيرة القرشي ماتا سبـقت منيته المشيب وكان ميتته افتلاتا وقال خالد بن يزيد:

فإن تفتلتها فالخلافة تنفلت بأكرم علقى منبر وسرير وقال أبو بكر بن شاذان: سألت أبا زيد النحوى، عن قول عمر: كانت بيعة أبى بكر فلتة، فقال: أراد فجأة، وأنشد قول الشاعر:

#### وكان ميتنه افتلاتا

قال: وتقول العرب - إذا رأت الهلال بغير قصد إلى ذلك -: رأيت الهلال فلتة.

# ١١١ – حديث حاد و خمسون من البلاغات:

مالك أنه بلغه «أن رجلا من الأنصار من بنى الحرث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا، فورث ابنهما المال - وهو نخل - فسأل عن ذلك رسول الله الله فقال: قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك (٣١٢٥).

وهذا الحديث في رجوع الصدقة بالميراث، روى من وجوه، عن النبى الله أحسنها: حديث بريدة الأسلمي، وقد تكلمنا على معنى رجنوع الصدقة إلى المتصدق بالميراث، والشراء، وبالهبة، ونحو ذلك؛ وذكرنا مذاهب العلماء في ذلك، عند ذكر قصة لحم بريرة في باب ربيعة من هذا الكتاب، فلا وجه لتكرير ذلك هاهنا.

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن عبدا لله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبدا لله بن عطاء، عن عبدا لله بن بريدة، عن أبيه، «أن امرأة أتت رسول الله على فقالت: كنت تصدقت على أمى بوليدة، وأنها ماتت وتركت تلك الوليدة؛ قال: وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث، (٣١٣).

<sup>(</sup>٥٣١٢) أخرجه ابن ماجة حـ٧/٠٠/ كتاب الصدقات رقم ٢٣٩٤ عن ابن عمرو عن رجل.

<sup>(</sup>٣١٣ه) أخرجه النسائي بالسنن الكبرى ٤/٢٦، عن بريدة بن الحصيب رقـم ٢٣١٤. وأحمـد، عـن بريدة ه/٣٤٩. وذكره بالكنز ٤٥٤٥٢ وعزاه لأحمد وسلم، عن بريدة.

كتاب الأقضية .....

قال أبو عمر: على القول بجواز رجوع الصدقة إلى الوارث بالميراث جمهـور العلماء على ما فـى هـذا الخبر إلا فرقـة شـذت وكرهـت ذلـك، وفرقـة استحبت للـوارث أن يتصدق بها لا معنى للاشتغال بحكاية قولها مع مخالفة السنة لها. وما توفيقى إلا با لله.

وقد روى هذا الحديث عن عبدا لله بن زيد بن عبد ربه، عن النبى ﷺ بإسناده فيه لين ولكنه احتمل.

\* \* \*

# كتاب الوصية

### ١ - باب الأمر بالوصية

### ٦١٢ - حديث ثامن وثلاثون لنافع، عن ابن عمر:

مالك، عن نافع، عن عبدا لله بن عمر، أن رسول الله الله قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة» (٥٣١٤).

لا خلاف عن مالك في لفظ هذا الحديث، ولا في إسناده، وكذلك رواه أيوب وعبيدا لله بن عمر، وهشام بن الغازى، وغيرهم، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبى النبي مثله سواء، لم يختلفوا في إسناده. وكذلك، رواه الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر «مثله، عن النبي الا أن في حديث الزهرى: يبيت ثلاثا إلا وصيته مكتوبة، عنده «٥٣١٥) قال ابن عمر: فما بت ليلة مذ سمعتها إلا ووصيتى، عندى، وقال فيه ابن عينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي النبي الما حق امرئ يؤمن بانها حق. وقال فيه سليمان بن موسى، عن نافع، إنه بالوصية «وفسره فقال: يؤمن بأنها حق. وقال فيه سليمان بن موسى، عن نافع، إنه يحدثه عن ابن عمر أن رسول الله الله قال: لا ينبغى لأحد عنده مال يوصى فيه أن ياتى عليه ليلتان إلا وعنده وصيته.

وكذلك قال فيه عبدا لله بن نمير، عن عبيدا لله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبى على قال: ما حق امرئ يبيت وعنده مال يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة، عنده. وقد مضى في باب ثور بن زيد تفسير المال وقول من قال مال، أولى عندى من قول من قال شيء؛ لأن الشيء قليل المال وكثيره.

وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال، أنه لا يندب إلى الوصية. وقال ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله على «لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصى فيه» – الحديث. هكذا قال: لا يحل، ولم يتابع على هذه اللفظة والله أعلم.

<sup>(</sup>٣١٤) أخرجه النسائي ٢٣٨/٦ كتاب الوصايا، عن ابن عمر. وأبو داود ٢٨٦٢ جــ١١١/٢ كتاب الوصايا، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>ه ٥٣١٥) أخرجه النسائى ٢٣٩/٦، عن ابن عمر بلفظه كتــاب الوصايــا بــاب تأخــير الوصيــة. وابـن عدى بالكامل. وعبدالرزاق بالمصنف ٩٦/٥ برقم ١٦٣٢٦ وبلفظ (مــا حــق امــرئ مســلم يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته، عنده مكتوبة).

ففى هذا الحديث الحض على الوصية والتأكيد فى ذلك. وهذا على الندب لا على الإيجاب، عند الجميع، لا يختلفون فى ذلك؛ وقد أجمع العلماء على أن الوصية غير واحبة على أحد إلا أن يكون عليه دين، أو تكون عنده وديعة، أو أمانة، فيوصى بذلك؛ وفى إجماعهم على هذا بيان لمعنى الكتاب والسنة فى الوصية، وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية لا يعدون خلافا على الجمهور، واحتجوا بظاهر القرآن. وقالوا: المعروف وأحب، كما يجب ترك المنكر؛ قالوا: وواحب على الناس كلهم أن يكونوا من المتقين.

قال أبو عمو: ليس في كتاب الله ذكر الوصية إلا في قوله عز وجل: وكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن توك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (٢١٦٥) وهذه الآية نزلت قبل نزول الفرائض والمواريث، فلما أنزل الله حكم ميراث الوالدين وسائر الوارثين في القرآن، نسخ ما كان لهم من الوصية، وجعل لهم مواريث معلومة على حسبما أحكم من ذلك - تبارك وتعالى؛ وقد روى عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، «أن آية المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين (٣١٧٥) وهو مذهب الشافعي، وأكثر المالكين، وجماعة من أهل العلم. وروى عن النبي الله قال: «الا وصية لوارث (٣١٨٥) وهذا بيان منه الله أن آية المواريث نسخت الوصية للوارثين؛ وأما من أجاز نسخ القرآن بالسنة من العلماء، فإنهم اللواريث نسخت الوصية للوارثين؛ وأما من أجاز نسخ القرآن بالسنة موضع غير هذا؛ وهما يدل على أن الحديث نسخ الوصية للورثة، وللكلام في نسخ القرآن بالسنة موضع غير هذا؛ وهما يدل على أن الحديث في الحض على الوصية ندب الإ إيجاب، أن رسول الله الله عنى يوص مع ما ذكرنا من إجماع الذين الا يجوز عليهم السهو، والغلط، والا الجهل بمعنى يوص مع ما ذكرنا من إجماع الذين الا يجوز عليهم السهو، والغلط، والا الجهل بمعنى كتاب الله وسنة رسوله على.

حدثنا سعید بن نصر، وعبدالوارث بن سفیان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شیبة، قال: حدثنا و كیع، وأخبرنا (۵۳۱۶) البقرة ۱۸۰.

<sup>(</sup>٥٣١٧) أخرجه البيهقي بالسنن الكبري ٢٦٥/٦، عن ابن عباس وابن عمر.

<sup>(</sup>۳۱۸) أخرجه الترمذی ۲۱۲ حـ ۴۳۳ كتاب الوصايا، عن أبى أمامة الباهلى. والنسائى كتاب الوصايا باب حـ ۲۷۲ من عمرو بن خارجة. وابن ماحة ۲۷۲۳ حـ ۲۷۰، و كتاب الوصايا، عن أبى أمامة الباهلى. وأحمد ۱۸٦/٤، عن عمرو بن خارجة. والبيهقى ٢/٥٨، عن حعفر بن محمد، عن أبيه. والطبرانى بالكبير ۲/٥، عن عمرو بن خارجة. والبحارى فى والدارقطنى ٤/٠٧، عن أنس. وعبدالرزاق ۷۲۷۷، عن أبى أمامة الباهلى. والبحارى فى تاريخه ٢/٤، ٣ عن عمرو بن خارجة.

أحمد بن محمد، وأحمد بن سعيد، قالا: حدثنا وهب بن مسرة، ومحمد بن أبى دليم، قالا: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا مصعب بن سعيد، قال: حدثنا ابن المبارك جميعا، عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، قال: قلت لابن أبى أوفى: «أوصى رسول الله بشيء؟ قال: لا. قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ فقال أوصى بكتاب الله بشيء؟ قال: لا. قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ فقال أوصى بكتاب الله بيض العلماء بقوله عز وجل - في آية الوصية: ﴿حقا على المتقين﴾ - على أنها ليست بواجبة وجعلها مثل قوله: ﴿متاعا بالمعروف حقا على المحسنين﴾ (٢٢٠٠). قال: والمعروف هو التطوع بالإحسان، والمتقون، وغيرهم في الواجب سواء. وروى الثورى، عن جابر، عن الشعبي، قال: الوصية ليست بواجبة من الواجب من ومن شاء لم يوص. وعن إبراهيم، والربيع بن خيثم - مثله، وعليه الناس، وهو قول الجمهور من العلماء.

وأخبرنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا مسدد، ومحمد بن العلاء، وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام، قال: حدثنا محمد بن المتنسى؛ قالوا: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق بن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة قالت: «ما ترك رسول الله على دينارًا، ولا درهما، ولا شاة، ولا بعيرا، ولا أوصسى بشيء» (٥٣٢١).

قال أبو عمر: أما تركه بي الوصية وندبه أمته اليها، فإنه في ليس كأحد من أمته في هذا؛ لأن ما تخلفه فهو صدقة، قال في: «إنا لا نورث ما تركنا فهو صدقة» (٣٢٦٠) وإذا كان ما تخلفه صدقة فكيف يوصى منه بثلث؟ أو كيف يشبه في ذلك بغيره - وغييره لا تجوز له الوصية إلا بالثلث - خاصة، وما تخلفه هو في بعده فصدقة كله على ما قال في. ووجه آخر وهو قول الله عز وجل: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن

<sup>(</sup>٥٣١٩) أخرجه أحمد ٤/٤،٣٥، عن ابن أبى أوفى. وابن أبى شيبة ٢٠٦/١، عن ابن أبى أوفى. (٥٣٢٠) البقرة ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥٣٢١) أخرجه أبو داود ٢٨٦٣ حـ ١١١/٣ كتاب الوصايا باب ما يؤمر به من الوصية. وابن ماحة رقم ٥٣٢١ حـ ٢٦٠٥/، عن عائشة. وابن أبى شيبة ٢٠٧/١، عن عائشة. والدارقطنى ١٨٥/٤، عن عمرو بن الحارث. والنسائى ٢٢٩/٦ كتاب الأحباس، عن عمرو بن الحارث.

<sup>(</sup>٥٣٢٢) أخرجه أحمد ٢٠/١، عن مالك بن أوس. والطحاوى بمعانى الآثار ٢/٥، عن عائشة. وابـن أبي شيبة حــ ٢٠٦/١، عن ابن أبي أوفي. `

كتاب الوصية ......

ترك خيرا الوصية للوالدين (٢٢٣٠) والخير - هاهنا - المال، لا خلاف بين أهل العلم فى ذلك؛ ومثل قول عنز وجل (إن ترك خيرًا) قول هوإن لحب الخير لشديد (٢٣٠٠) وقوله (وأن علمت حب الخير) (٢٢٠٠) وقوله (فكاتبوهم إن علمت فيهم خيرًا) (٢٢٠٠) إلخير في هذه الآبات كلها المال، وكذلك قوله عز وجل حاكيا، عن شعيب عليه السلام: (إنى أراكم بخير) (٢٢٠٠) يعنى الغنى، ورسول الله لله الم يترك دينارًا، ولا درهمًا، ولا بعيرًا ولا شاة؛ وقال: «ما تركت بعدى صدقة». وقال: «إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة».

وقد مضى تفسير ذلك في باب ابن هشام، عن عروة، من كتابنا هذا - والحمد لله.

واختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية، أو تجب عند من أوجبها، فروى عن على رضى الله عنه أنه قال: «ستمائة درهم أو سبعمائة درهم، ليس عال فيه وصية. وروى عنه أنه قال: ألف درهم مال فيه وصية «<sup>(٣٢٨)</sup> وهذا يحتمل لمن شاء، وقال ابن عباس: لا وصية في غمائة درهم. وقالت عائشة رضى الله عنها في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في مالها. وقال إبراهيم النخعى: «ألف درهم من خمسمائة درهم» (<sup>٣٢٩)</sup> وقال قتادة «في قوله عز وجل وإن توك خيرا الوصية قال: الخير ألف فما فوقها» (<sup>٣٢٥)</sup> وعن على بن أبي طالب قال من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل؛ وعن عائشة فيمن ترك غماغائة درهم لم يترك خيرا فلا يوصى، أو نحو هذا من القول وهذا كله يدلك على أن الأمر بالوصية في الكتاب والسنة على الندب لا على الإيجاب، ولو كانت الوصية واجبة في الكتاب للوالدين والأقربين كانت منسوخة بآية المواريث، شم ندب رسول الله على إلى الوصية لغير الوالدين وحض عليها، وقال: «لا وصية لوارث» فاستقام الأمر وبان والله المستعان، فالوصية منها.

<sup>(</sup>٣٢٣٥) البقرة ١٨٠.

<sup>(</sup>۵۳۲٤) العاديات ٨.

<sup>(</sup>٥٣٢٥) ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣٢٦) النور ٣٢.

<sup>(</sup>٥٣٢٧) هود ٤٣.

<sup>(</sup>٥٣٢٨) أخرجه الطبرى بسنده، عن على بلفظه ٢١/٢.

<sup>(</sup>٥٣٢٩) أخرجه الطبرى ١٢١/٢، عن إبراهيم النخعي بلفظه.

<sup>(</sup>٥٣٣٠) أخرجه الطبرى ١٢١/٢، عن قتادة بلفظه.

واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية جائزة في كل مال - قل أو كثر - وقد مضى القول في الوصية بالثلث، وأنه لا يتعدى ولا يتجاوز في الوصية، وما استحب من ذلك؛ وتلخيص وجوه القول فيه مستوعبا في باب ابن شهاب، عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص من كتابنا هذا فلا وجه لإعادته هاهنا.

قرأت على عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن، أن محمد بن بكر حدثهم، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزى، قال: حدثنا على بسن حسين بسن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوى، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿ إِنْ تُوكُ خيرًا الوصية للوالدين والأقربين ﴾، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث (٢٣١٠) وقرأت على أحمد ابن قاسم، وعبدالوارث بن سفيان، أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثنى معاوية بن أبي صالح، عن على بسن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: وقوله: ﴿ إِنْ تُوكُ خيرًا الوصية للوالدين والأقربين ﴾ فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كان للأقربين، فأنزل الله بعد هذا: ﴿ وَوَلَهُ بَوْلُهُ بِهِ لَمُ لَكُ لُو احد منهما السدس مما ترك إن كان للأقربين، فأنزل الله بعد هذا: وورثه أبواه فلأمه الثلث ﴾ (٢٣٢٠) فبين سبحانه ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت.

قال أبو عمر: مذهب مالك وسائر الفقهاء، أن الوصية نسخت الوارثين خاصة الوالدين منهم والأقربين وبقى منها ما كان لغير الوارثين، والدين كانوا أو أقربين.

حدثنا عبدالوارث بن سفیان، وسعید بن نصر، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو بكر بن أبی شیبة، وحدثنا محمد بن خلیفة، قال: حدثنا محمد بن الحسین، قال: حدثنا جعفر بن محمد الفریابی، قال: حدثنا سلیمان بن عبدالرحمن الدمشقی، وحدثنا محمد بن عبدالله بن حکم، قال: حدثنا محمد بن معاویة، قال: حدثنا إسحاق ابن أبی حسان، قال: حدثنا هشام بن عمار، وحدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبدالوهاب بن نجدة، قالوا كلهم: حدثنا إسماعیل بن عباس، عن شرحبیل بن مسلم، سمعه یقول: سمعت أبا أمامة الباهلی یقول: سمعت رسول الله علی یقول فی خطبته عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطی كل ذی حق حقه فلا وصیة لوارث» (۳۳۳) اللفظ بحدیث ابن أبی شیبة.

<sup>(</sup>٥٣٣١) أخرجه أبو داود ١١٣/٣ رقم ٢٨٦٩، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥٣٣٢) النساء ١١.

<sup>(</sup>٥٣٣٣) أخرجه النسائي ٢٤٧/٦ كتاب الوصايا باب إبطال الوصية للوارث، عن عمرو بن خارجة-

وأخبرنا محمد بن عبدالملك، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي أبو سعيد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن الجهم. والحرث بن أبي أسامة، قالا: حدثنا عبدالوهاب، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبدالرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، أن النبي من خطبهم وهو على راحلته فقال: «إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا تجوز وصية لوارث،

وأخبرنا محمد بن خليفة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا إبراهيم بن الهيشم الناقد، قال: حدثنا أبو معمر القطيعي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على: «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة» (٥٣٣٠).

قال أبو عمر: هذا إجماع من علماء المسلمين، فارتفع فيه القول، ووجب التسليم؛ ولا خلاف بين العلماء أن الوصية للأقارب أفضل من الوصية لغيرهم إذا لم يكونوا ورثة، وكانوا في حاجة؛ وكذلك لا خلاف علمته بين العلماء في جواز وصية المسلم لقرابته الكفار، لأنهم لا يرثونه؛ وقد أوصت صفية بنت حيى لأخ لها يهودي.

واختلفوا فيمن أوصى لغير قرابته وترك قرابته الذين لا يرثـون، فروى عـن عمر أنـه أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف، وروى عن عائشة، أنها أوصت لمـولاة لها بأثاث البيت، وروى عن سالم مثل ذلك. قال الضحاك: إن أوصى لغير قرابته فقـد ختم عمله بمعصية. وقال طاوس: من أوصى فسمى غير قرابته - وترك قرابتـه محتـاجين،

<sup>=</sup> وأبو داود ۲۸۷۰ حـ۱۱۳/۲ كتاب الوصايا باب الوصية للوارث، عن أبى أمامة وابن ماحة ٥٩٥٥ حـ١١٨٠ كتاب اللباس باب لبس الصوف، عن أنس، والـترمذى ٢١٢٠ ماحة ٥٩٥٩ كتاب الوصايا، عن أبى أمامة. والبيهقى ٢١٢٦، عن أبى أمامة. والبغوى بشرح السنة ٣٣٢/٨ بدون راوى. والطبرانى بالكبير ١٦٠/٨، عن أبى أمامة الباهلى. وعبدالرزاق ٧٢٧٧، عن أبى أمامة الباهلى وابن أبى شيبة ١٩/١١، عن على، وسعد بن منصور رقم ٤٢٨، عن عمرو بن خارجة.

<sup>(</sup>۹۳۳٤) أخرجه النسائى ٢٧١٦، عن عمرو بن خارجة. وابن ماجة ٢٧١٦ جـ ٢٠٥٢ كتاب الوصايا. وأحمد ١٨٧/٤، عن عمرو بن خارجة. والدارقطنى ١٥٢/٤، عن عمرو بن خارجة.

<sup>(</sup>٥٣٣٥) أخرجه الدارقطني ٢٨/٤، عن عمرو بن خارجة وذكره بكنز العمال ٢٦٠٧٢ وعزاه السيوطى إلى البخارى ومسلم، عن عمرو بن خارجة وذكره بالدر المنثور أخرجه ١٧٥/١ وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد، عن الحسن.

. ٣٩ ..... فتح المالك

ردت وصيته على قرابته. ذكره عبدالرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه – وهـو مشهور عن طاوس، وروى عن الحسن البصرى – مثله، وقال الحسن أيضا وجابر بن زيد، وسعيد بن المسيب: «إذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته، فإنه يرد إلى قرابته ثلثى الثلث ويمضى ثلثه لمن أوصى له» (٣٣٦°).

أخبرنا محمد بن خليفة، قال: حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا أبو بكر بن أبى داود، حدثنا المثنى بن أحمد، حدثنا عاصم بن على، حدثنا أبو هلال، حدثنا قتادة، عن الحسين ابن المسيب، وجابر بن زيد – فذكره. وبه قبال إسحاق بن راهويه، ذكره إسحاق الكوسج، عنه: حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد، وعبيد بن محمد، قالا: حدثنا الحسن بن سلمة، قال: حدثنا عبدالله بن الجارود، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، عن إسحاق فذكره.

وقال مالك، وسفيان الثورى، والأوزاعى، وأبو حنيفة، والشافعى، وأصحابهم: إذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين أو غير محتاجين، جاز ما صنع وبتسما فعل – إذا ترك قرابته محتاجين وأوصى لغيرهم. وبه قال أحمد بن حنبل، وهو قول عمر، وعائشة، وابن عباس، وعطاء، ومحاهد، وقتادة، وسعيد بن حبير، وجمهور أهل العلم؛ واحتج الشافعى وغيره في جواز الوصية لغير الأقارب بحديث عمران بن حصين: «في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته في مرضه لا مال له غيرهم فأقرع رسول الله على المنافعي فأعتق اثنين وأرق أربعة (٥٣٣٧).

فهذه وصية لهم فى ثلثه؛ لأن أفعال المريض كلها وصية فى ثلثه، وهم لا محالة من غير قرابته، وحسبك بجماعة أهل الفقه والحديث يجيزون الوصية لغير القرابة، وفى ذلك ما يبين لك المراد من معانى الكتاب، وبا لله العصمة والتوفيق.

ذكر حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر - فى رجل أوصى بثلثه فى غير قرابته قال: يمضى حيث أوصى. وذكر حماد بن سلمة أيضا، عن حميد الطويل أن ثمامة بن عبدا لله كتب إلى جابر يسأله عن رجل أوصى بثلثه فى غير قرابته فكتب جابر: أن امضه كما قال، وإن أمر بثلثه أن يلقى فى البحر.

<sup>(</sup>٥٣٣٦) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف ١٦٤٣١ حـ ١٦٤٣٨، وبرقم ١٦٤٣٣ حـ ١٦٤٣٨، عن الحسن البغوى.

قال حميد: وقال محمد بن سيرين: أما في البحز فلا، ولكن يمضى كما قال. وذكر وكيع، عن إسرائل، عن حابر، عن عامر قال: للرجل ثلثه، عند موته يطرحه في البحر إن شاء. ووكيع، عن طلحة بن عمرو الحضرمي، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، عند وفاتكم زيادة لكم في أعمالكم» (مسمل الله عن والمبارك بن حسان، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: إن الله عز وجل يقول: «ابن آدم اثنتان لم يكن لك واحدة منهما، حملت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لاطهرك وأزكيك، وصلاة عبادى علىك» (مسمل)

ودرست بن زیاد، عن یزید الرقاشی، عن أنس بن مالك، قال: «كنا عند رسول الله علی فقالوا: یا رسول الله مات فلان، قال: أولیس كان عندنا آنفا؟ قالوا: بلی قال سبحان الله، أخذه أسف علی غضب، المحروم من حرم وصیته (۵۳۴۰). وثور بن یزید، عن خالد بن معدان، قال: قال أبو بكر الصدیق: إن الله تصدق علینا بثلث أموالنا زیادة فی أعمالنا.

قال أبو عمر: تركت الأسانيد بينى وبين رواة. هذه الأحاديث، وهى أحاديث حسان، وليست فيها حجة من جهة الإسناد؛ لأن في نقلتها ضعفا؛ وأصح منها ما حدثناه عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود. وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا بكر بن حماد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبدالواحد بن زياد، قال: حدثنا عمارة بن القعقاع، عن أبى حدثنا مسدد، قال: مورر، عن أبى هريرة، قال: «قال رجل: يا رسول الله، أى الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء، وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا، ولفلان كذا ولفلان كذا ولا عبدالوارث وقد كان

<sup>(</sup>٥٣٣٨) أجرحه أحمد ٤١/٦)، عن أبى الدرداء والدارقطنى ١٥٠/٤، عن معاذ بن حبل. وأبو نعيم بالحلية ٢/١،٤٦ عن أبى الدرداء. وذكر بنصب الراية ٢/٠٠١ وعزاه للبزار، عن أبى هريرة وللطبرانى والدارقطنى، عن معاذ والأحمد، عن أبى الدرداء وللعقيل وابن عدى، عن أبى بكر الصديق.

<sup>(</sup>٥٣٣٩) أخرجه الدارقطني ١٤٩/٤، عن ابن عمر. وذكره بالكنز ٢٥٣٤ وعزاه السيوطي لأحمد ابن حنبل، عن ابن أمامة.

<sup>(</sup>٥٣٤٠) أخرجه ابن ماحة برقم ٢٧٠٠ حــ ٢٧٠٠، عن أنس كتاب الوصايا باب الجهل على الوصية. وذكره بالكنز برقم ٤٦٠٥١ وعزاه السيوطي لابن ماحة، عن أنس.

<sup>(</sup>٥٣٤١) أحرجه البخاري حـ١/٥٥ كتاب الوصايا باب الصدقة عند الموت عن أبي هريرة. ومسلم-

٣٩٢ .....

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا قتادة، عن مطرف، عن أبيه قال: «أتيت النبي وهو يقرأ: ﴿أَهَاكُم التَكَاثُرُ ﴾، فقال: يقول ابن آدم: مالى مالى، وما لك من مالك، إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت (٥٣٤٢).

ورواه شعبة وسعيد بن أبى عروة، عن قتادة، عن مطرف بن عبدا لله، عن أبيه، عن النبي على مثله سواء.

وأخبرنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن أبى فديك، قال: أخبرنى ابن أبى ذئب، عن شرحبيل بن سعد، عن أبى سعيد الخدرى، أن رسول الله على قال: «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير من أن يتصدق بمائة عند موته» (٥٣٤٣).

وروى موسى بن عقبة، وشعبة والثورى، عن أبى إسحاق، عن أبى حبيبة الطائى، قال: حدثنا أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله على يقول «مثل الذى يعتق عند الموت، مثل الذى يهدى إذا شبع» (٥٣٤٤).

<sup>=</sup> كتاب الزكاة برقم ۹۲ حـ ۷۱٦/۲۷ باب بيان فضل الصدقة عند أبى هريرة. والنسائى ٥/٨٥ كتاب الرصايا عن أبى مريرة. وأبو داود ٢٨٦٥ حـ ١١٢/٣٠ كتاب الوصايا عن أبى هريرة. وابن ماحة ٢٧٠٦ حـ ٢٧٠٦ كتاب الوصايا عن أبى هريرة. وأحمد ٢٣١/٢، عن أبى هريرة. والبيهقى ١٩٠٤، عن أبى هريرة. والبخارى بـالأدب المفرد ٧٧٨، عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ٢/١٧، عن أبى هريرة. والطحاوى . عشكل الآثار ٢٥٦/١) عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٣٤٢) الآية سورة التكاثر ١ والحديث أخرجه الترمذى ٢٣٤٢ حـ ٢٧٢٤، عن مطرف، عن أبيه كتاب الوصايعا كتاب الزهد، عن أبي هريرة. والنسائي كتاب الوصايعا باب ١حـ٦، عن أبي هريرة. والبيهقي بالسنن ٢١/٤، عن أبي هريرة وأحمد ٢٤/٤، عن مطرف، عن أبيه. والحاكم ٢٩٤٧، عين مطرف، عن أبيه. والطحاوى بمشكل الآثار ٢١٠/٢، عن أبي مطرف، عن أبيه.

<sup>(</sup>۵۳۶۳) أخرجه أبو داود كتاب الوصايا باب ٣ جـ١٢٢/٣، عـن أبـى سـعيد رقـم ٢٨٦٦ وذكـره بالكنز ٤٦٠٨٤ وعزاه السيوطى لأبى داود وابن حبان، عن أبى سعيد. وذكره فى كشـف الخفا ٢٠١/٢ والقرطبى ٢٧١/٢.

<sup>(</sup>٥٣٤٤) أخرجه أبو داود برقم ٣٩٦٨ جـ ٢٩/٤، عن أبي الدرداء كتاب العتق باب فضل العتق في الصحة. وأخرجه الترمذي ٢١٢٣ جـ ٤٣٥/٤ كتاب الوصايا، عن أبي خيثمة والنسائي=

ورواه أبو الأحوص، وجماعة، عن أبى إسحاق، بإسناده، مثله. ومن حديث أبى سفيان، عن جابر، عن النبى الله مثله، وذكر وكيع، عن الثورى، والأعمش، عن زيد، عن مرة، عن عبدا لله بن مسعود في قوله: ﴿وآتي المال على حبه ﴾. قال: «أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر (٥٣٤٠)».

وذكر حماد بن سلمة، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: من أوصى بوصية فلم يضار فيها و لم يجنف كانت بمنزلة ما لو تصدق بها وهو صحيح.

حدثنا محمد بن خليفة، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو معاوية، حدثنا داود بن أبى هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «الإضرار في الوصية من الكبائر» (٣٤٦°) ثم قرأ: ﴿غير مضار وصية من الله ﴿ ومن يعص الله ورسوله ﴾ قال: في الوصية، ﴿ ومن يطع الله ورسوله ﴾ قال: في الوصية.

حدثنا عبدا لله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، حدثنا عبدة بسن عبدا لله، حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث، قال: نصر بن على الحداني، قال: حدثنا الأشعث بن جابر الحداني، قال: حدثنا شهر بن حوشب، أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله على قال: «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين أو سبعين سنة ثم يحضرهما الموت فيضار ان في الوصية فتحب لهما النار» (٥٣٤٨). وقرأ أبو هريرة: همن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار .

<sup>=</sup>٣٨/٦٦ كتاب الوصايا، عن أبى الدرداء. وأحمد ١٩٧/٥، عن أبى الدرداء. والبيهقى ١٩٠/٤ عن أبى هريرة. وذكره بالكنز ٢٩٦٨٠ وعزاه السيوطى لأحمد والترمذي، عن أبى الدرداء.

<sup>(</sup>٣٤٥) الآية في سورة البقرة ١٧٧ والحديث ذكره السيوطي حدا/١٧٠، عن تفسير الآية وعزاه لابن المبارك في النهد ولعبدالرزاق وسعيد بن منصور وابسن أبيي شيبة والطبراني والحاكم والبيهقي بالسنن، عن ابن مسعود بلفظه. وأخرجه الطبري في تفسيره، عن ابن مسعود ٢٥/٩ بلفظه.

<sup>(</sup>٥٣٤٦) أخرجه الطبرى في تفسير ٢٨٩/٤.

<sup>(</sup>٥٣٤٧) النساء ١٢.

٤ ٣٩ .....

وفى رواية معمر أن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة ثم يعدل فى وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل. الجنة ولم يقل معمر: ابن حابر الحدانى. وروى الثورى، ومعمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: الجنف أن يوصى لابن ابنته وهو يريد ابنته. ويقول طاوس: إن رسول الله على قال: «لا وصية لوارث»، وروى عن ابن عباس فى تفسير الجنف مثل قول طاوس. فقال الحسن: هو أن يوصى للأجانب ويترك الأقارب. وأصل الجنف فى اللغة الميل، ومعناه فى الشريعة الإثم.

قال أبو عمر: جمهور العلماء على أن الوصية لا تجوز لوارث على حال من الأحوال إلا أن يجيزها الورثة بعد موت الموصى فإن أجازها الورثة بعد الموت فجمهور العلماء على جوازها وممن قال ذلك: مالك، وسفيان، والأوزاعى، وأبو حنيفة، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال ابن خوار بنداد: اختلف أصحابنا فى الوصية للوارث، فقال بعضهم: هى وصية صحيحة وللوارث الخيار فى إجازتها أو ردها فإن أجازوا فإنما هو تنفيذ لما أوصى به الميت، وقال بعضهم: ليست وصية صحيحة فإن أجازوا فهى عطية منهم مبتدأة. وقال المزنى، وداود، وأهل الظاهر: لا تجوز وإن أجازها الورثة، وحسبهم أن يعطوه من أموالهم ما شاءوا. وحجتهم أن رسول الله قال: «لا وصية لوارث» و لم يقل إلا أن يجيزها الورثة. وسائر العلماء من التابعين ومن بعدهم من الخالفين يجيزونها لأنهم يرونها عطية من الورثة بعضهم لبعض، فلذلك اعتبروا فيها الجواز بعد موت الموصى؛ لأنه حينتذ يصح ملكهم وتصح عطيتهم.

واختلف الفقهاء في إجازة الورثة الوصية في حياة الموصى إذا أوصى لورثته - أو بأكثر من ثلثه - واستأذنهم في ذلك وهو مريض، فقال مالك: إذا كان مريضا واستأذن ورثته في أن يوصى لوارث أو يوصى بأكثر من ثلثه، فأذنوا له وهو مريض محجور، عن أكثر من ثلثه، لزمهم ما أجازوا من ذلك. وقال التورى، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، وأحمد، وأكثر أهل العلم: لا يلزمهم حتى يجيزوا بعد موته وسواء أجازوا ذلك في مرضه أو صحته إذا كان ذلك في حياته، وأجمعوا أنهم لو أجازوا ذلك - وهو صحيح - لم يلزمهم، وأجمعوا أنهم إذا أجازوا ما أوصى به موروثهم لوارث منهم أو أجازوا وصيته بأكثر من الثلث بعد موته لزمهم ذلك، ولم يكن لهم أن يرجعوا في شيء منه قبض أو لم يقبض وأن هذا لا يحتاج فيه إلى قبض عند جميعهم. فهذه أصول مسائل الوصايا، وأما الفروع فتتسع حدا - والحمد الله على كل

وأما قوله عز وجل: ﴿فمن بدله بعدما سمعه ﴾ (٣٤٩) الآية، فمعناه عند جماعة العلماء، تبديل ما أوصى به المتوفى إذا كان ذلك مما يجوز إمضاؤه فإن أوصى بما لا يجوز مثل أن يوصى بخمر أو خنزير أو بشيء من المعاصى فهذا يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث، أو لوارث:

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر، قال: حدثنا محمد بن أبى دليم، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا يعقوب بن كعب، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول قال: كان في وصية أبى الدرداء: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أبو الدرداء: أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور وأنه يؤمن بالله ويكفر بالطافوت على ذلك يحيا ويموت - إن شاء الله - وأوصى فيما رزقه الله بكذا وكذا، وأن هذه وصيته إن لم يغيرها قبل الموت.

أخبرنا عبدا لله بن أحمد، حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، حدثنا عبدا لله بن أحمد ابن حنبل، حدثنا أبى، حدثنا هشيم، عن محالد، عن الشعبى قال: كتب عمر فى وصيته: لا يقر عامل أكثر من سنة إلا الأشعرى – يعنى أبا موسى – فأقروه أربع سنين.

قال أبو عمر: لا يختلف العلماء أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها إلا أنهم اختلفوا من ذلك في المدبر، فقال مالك رحمه الله الأمر المحتمع عليه عندنا أن للإنسان أن يغير من وصيته ما شاء من عتاقة وغيرها إلا التدبير، وله أن ينقض وصيته كلها، ويبدلها بغيرها ويصنع من ذلك ما شاء إلا التدبير فإنه لا يتصرف فيه. قال أبو الفرج: المدبر في العتاقة كالمعتق إلى شهر لأنه أجل آت لا محالة، وقد أجمعوا أنه لا يرجع في اليمين بالعتق، والعتق إلى أجل فكذلك المدبر، وقال الشورى وسائر الكوفيين إذا قال الرجل: إن مت ففلان حر: فليس له أن يرجع، وإن قال إن مت من مرضى هذا ففلان حر؛ فإن شاء أن يبيعه باعه فإن لم يبعه فمات عتق، فإن صح فلا شيء له.

قال أبو عمر: وإن قال الرجل لعبده: فلان حر بعد موتى. وأراد الوصية فله الرجوع عند مالك في ذلك؛ وإن قال: فلان مدبر – بعد موتى، لم يكن له الرجوع فيه؛ وإن أراد التدبير بقوله الأول لم يرجع أيضا عند أكثر أصحاب مالك؛ واختلف ابن القاسم، وأشهب – فيمن قال عبدى حر بعد موتى – و لم يرد الوصية ولا التدبير؛ فقال ابن القاسم هو وصية، وقال أشهب: هو مدبر – إن لم يرد الوصية. وأما الشافعي،

<sup>(</sup>٩٤٩٥) البقرة ١٨١.

وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور فكل هذا عندهم وصية، والمدبر عندهم وصية يرجع فيها، والمدبر وغير المدبر من سائر ما ينفذ بعد الموت في الثلث من الوصايا، عندهم سواء، يرجع صاحبه في ذلك كله، وفيما شاء منه؛ إلا أن الشافعي، قال: لا يكون الرجوع في المدبر إلا بأن يخرجه من ملكه ببيع أو هبة، وليس قوله: قد رجعت رجوعا وإن لم يخرج المدبر من ملكه حتى يموت، فإنه يعتق بموته؛ وقال في القديم: يرجع في المدبر بما يرجع في الوصية. وأحازه المزنى - قياسا على إجماعهم على الرجوع فيمن أوصى بعتقه.

وقال أبو ثور: إذا قال: قد رجعت في مدبرى فلان، فقد بطل التدبير، فإن مات لم يعتق. وحجة الشافعي، ومن قال بقوله: في أن المدبر وصية، إجماعهم على أنه في الثلث كسائر الوصايا، وفي إجازتهم وطء المدبرة ما ينقض قياسهم على العتق إلى أجل وقد ثبث أن النبي على باع مدبرًا، وأن عائشة دبرت جارية لها ثم باعتها وهو قول جابر وابن المنكدر، ومجاهد وجماعة من التابعين.

#### \* \* \*

# ٢ - باب الوصية في الثلث

# ٣١٦ - ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص حديث واحد:

وهو عامر بن سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص: مالك بن أهيب بن عبد مناف ابن زهرة. القرشي الزهري.

وقد ذكرنا أباه في كتابنا في الصحابة بما فيه كفاية. وعامر هذا أحد ثقات التابعين، وهم خمسة أخوة كلهم روى الحديث عامر بن سعد هذا. سكن المدينة. ومات بها سنة أربع ومأئة، وقيل: إنه توفى في خلافة الوليد بن عبدالملك. ومصعب بن سعد سكن الكوفة ومات بها. وروى، عنه أهلها. وكانت وفاته سنة ثلاث ومائة. ومحمد بن سعد ابن أبي وقاص خرج مع ابن الأشعث وقتله الحجاج: وابنه إسماعيل بن محمد روى عنه العلم، روى عنه مالك وغيره، وموسى بن سعد روى عنه الحديث وعن ابنه بحاهد بن موسى. وعمر بن سعد ولى قتل الحسين ثم قتله المختار بن أبي عبيد. وقتل معه ابنه حفص بن عمر وأبو بكر بن حفص بن عمر أحد رواة الحديث وثقاتهم وفقهائهم وأهل العلم بالسير والخبر منهم، وكل بني سعد من حملة العلم من التابعين.

وفي هذا الحديث دليل على أن أي واحد منهم لم يدرك النبي ﷺ لقولـه: «ولا ترثنـي

كتاب الوصية ...... ٣٩٧

إلا ابنة لى أو إلا ابنتى على ما روى من اختلاف ألفاظ نقلة حديثه هنا. وذلك يومئذ لأنه توفى وله بنات، ومرضه ذلك فى حجة الوداع، فيما ذكر أكثر أصحاب ابن شهاب، عنه فى هذا الحديث، وقال فيه ابن عيينة عنه عام الفتح، ولا أعلم أحدا من أصحاب الزهرى قال ذلك فيه، عنه غير ابن عيينة، وسنذكر روايته فى ذلك وقول من وافقه عليه من غير رواة ابن شهاب بعد فى هذا الباب. إن شاء الله.

مالك، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبى وقاص، عن أبيه، قال: «جاءنى رسول الله على يعودنى عام حجة الوداع وبى وجع قد اشتد بى فقلت: يا رسول الله! قد بلغ منى الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا ترثنى إلا ابنة لى أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال: «لا» قلت: فالشطر؟ قال: «الثلث. والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل فى فى امرأتك»، قال: قلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابى؟ قال: «إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحنا إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض وسول الله عجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثى له رسول الله على إن مات بمكة «٥٠٥».

هذا حديث قد اتفق أهل العلم على صحة إسناده. وجعله جمهور الفقهاء أصلا فى مقدار الوصية. وأنه لا يتجاوز بها الثلث، إلا أن فى بعض ألفاظه اختلافا، عند نقلته. فمن ذلك أن ابن عيينة قال فيه: عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه: مرضت عام الفتح. انفرد بذلك، عن ابن شهاب فيما علمت، وقد روينا هذا الحديث من طريق معمر، ويونس بن يزيد، وعبدالعزيز بن أبى سلمة، ويحيى بن سعيد الأنصارى، وابن أبى عتيق، وإبراهيم بن سعد فكلهم قال فيه، عن ابن شهاب عام حجة الوداع كما قال مالك.

حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا أحمد بن مطرف، قال: حدثنا سعيد بن عثمان، قال: حدثنا قاسم بن قال: حدثنا قاسام بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، وأحمد بن زهير، قالا: حدثنا الحميدي، قالا جميعا:

<sup>(</sup> ٥٣٥٠) أخرجه البخارى ٤٨/٤ كتاب الجنائز باب رثاء النبى، عن سعد. أخرجه مسام حراره ١٢٥٠ كتاب الوصية باب ١ رقم ٥، عن عامر بن سعد. والترمذى برقم ٢١١٦ حيار بن سعد. والبرمذى برقم ٢١١٦ كتاب الوصايا عن سعد بن أبى وقاص. وأبو داود جـ٣/٣٠ كتاب الوصايا باب ٣، عن أبى هريرة. والنسائى جـ٢١١٦ كتاب الوصايا باب ٣، عن عامر بن سعد.

حدثنا سفیان بن عیینة، قال: حدثنا الزهری، قال: أخبرنی عامر بن سعد بن أبی وقاص، عن أبیه قال: مرضت بمكة عام الفتح مرضا أشفیت منه، فأتانی رسول الله ﷺ يعودنی فقلت: یا رسول الله ﷺ إن لی مالا كثیرا ولیس لی من یرثنی إلا ابنتی، أفأتصدق بما لی كله؟ قال: «لا»، قال: قلت: أفأتصدق بثلثی مالی؟ قال: «لا»، قلت: فالشطر؟ قال: «لا»، قلت: فالثلث؟ والثلث كثیر»، وذكر الحدیث.

قال يعقوب بن شيبة: سمعت على بن المديني. وذكر هذا الحديث فقال: قال معمر ويونس، ومالك: حجة الوداع، وقال ابن عيبنة. عام الفتح، قال: والذين قالوا حجة الوداع أصوب.

قال أبو عمو: لم أحد ذكر عام الفتح؛ إلا في رواية ابن عيينة لهذا الحديث، وفي حديث عمرو القارى رجل من الصحابة في هذا الحديث رواه عفان بن مسلم، عن وهيب بن خالد، عن عبدا لله بن عثمان بن خثيم، عن عمرو القارى، عن أبيه، عن جده عمرو القارى أن رسول الله على قدم مكة عام الفتح فخلف سعدًا مريضا حين خرج إلى حنين فلما قدم من الجعرانة معتمرا، دخل عليه وهو وجع مغلوب فقال سعد: يا رسول الله إن لى مالاً وإني أورث كلالة، أفأوصى بمالى كله أو أتصدق بمالى كله؟ قال: «لا» وذكر الحديث هكذا في حديث عمرو القارى «أفأوصى» على الشك أيضا.

وأما حديث ابن شهاب. فلم يختلف عنه أصحابه لا ابن عيينة ولا غيره، أنه قال فيه أفأتصدق بمالى كله أو بثلثى مالى؟ ولم يقل أفأوصى؟ فإن صحت هذه اللفظة قوله: أفأتصدق. كان فى ذلك حجة قاطعة لما ذهب إليه جمهور أهل العلم فى هبات المريض وصدقاته وعتقه أن ذلك من ثلثه لا من جميع ماله وهو قسول مالك، والليث، والأوزاعى، والثورى، والشافعى، وأبى حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وعامة أهل الحديث والرأى. وحجتهم حديث عمران بن حصين فى الذى أعتق ستة أعبد له فى مرضه لا مال له غيرهم، ثم توفى فأعتق رسول الله على منهم اثنين وأرق أربعة.

وقالت فرقة من أهل النظر وأهل الظاهر منهم داود في هبة المريض: أنها من جميع ماله. والحجة عليهم شذوذهم عن السلف، ومخالفة الجمهور. وما ذكرنا في هذا الباب من حديث سعد وعمران بن حصين.

وقد قال بعض أهل العلم: إن عامر بن سعد هو الذي قال في حديث سعد: أفاتصدق بثلثي مالى أو بمالى؟. وأما مصعب بن سعد فإنما قال: أفأوصى؟ ولم يقل: أفأتصدق؟.

والذى أقوله: إن ابن شهاب هو الذى قال عن عامر بن سعد فى هذا الحديث: أفأتصدق؟ لأن غير ابن شهاب رواه، عن عامر فقال فيه: أفأوصى؟ كما قال مصعب ابن سعد. وهو الصحيح إن شاء الله.

روى شعبة والثورى، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبى وقاص، قال: «جاء النبى على يعودنى وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منها، قال: يرحم الله سعد بن عفراء، قلت: يا رسول الله؟ أفأوصى بمالى كله؟ قال: «لا» قلت: فالشطر؟ قال: «لا» قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير»، وذكر تمام الحديث» (٥٢٥١).

حدثنا سعید بن نصر، وعبدالوارث بن سفیان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شیبة، قال: حدثنا حسین بن على، عن زائدة، عن عبدالملك بن عمیر، عن مصعب بن سعد، عن أبیه، قال: «عادنی رسول الله علی، فقلت له: أوصى عمالى كله؟ قال: «لا» قلت: فالنصف؟ قال: «لا». قلت: فالنلث؟ قال: نعم والثلث كثیر» (٥٣٥٢).

فهذه الآثار في الوصية بالثلث.

وأجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز لأحد أن يوصى بأكثر من ثلثه إذا تــرك ورثــة من بنين أو عصبة.

واختلفوا إذا لم يترك بنين ولا عصبة، ولا وارثا بنسب أو نكاح فقال ابن مسعود: إذا كان كذلك، حاز له أن يوصى بماله كله، وعن أبى موسى الأشعرى مثله، وقال بقولهما قوم منهم: مسروق، وعبيدة السلماني وبه قال إسحاق بن راهويه. واختلف في ذلك قول أحمد.

وذهب إليه جماعة من المتأخرين ممن يقول بقول زيد بن ثابت في هذه المسألة. ومن حجتهم أن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء وعذا لا ورثة له فليس ممن عنى بالحديث، والله أعلم.

ذكر عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين؛ أن أبا موسى أجاز وصية امرأة بمالها كله. لم يكن لها وارث. وعن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة،

<sup>(</sup>٥٣٥١) أخرجه أحمد ١٧٣/١، عن محمد بن سعد، عن أبيه.

<sup>(</sup>٥٣٥٢) أخرجه مسلم ١٢٥٢ جـ٣، عن مصعب بن سعد، عن أبيه.

قال: قال لى ابن مسعود: «أنكم من أحرى حى بالكوفة أن يموت ولا يدع عصبة ولا رحما، فما يمنعه إذا كان ذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين»(٥٣٥٣).

وعن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة، قال: «إذا مات الرحل، وليس عليه عقد لأحد ولا عصبة يرثونه، فإنه يوصى بماله كله حيث شاء»(٥٣٥٤).

وعن ابن عيبنة، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن الشعبى، عن مسروق مثله. وقال زيد بن ثابت: لا يجوز لأحد أن يوصى بأكثر من ثلثه. كان له بنون أو ورث كلالة، أو ورثه جماعة المسلمين؛ لأن بيت مالهم عصبة من لا عصبة له. وبهذا القول قال جمهور أهل العلم. وإليه ذهب جماعة فقهاء الأمصار إلا ما ذكرنا عن طوائف من المتأخرين من أصحابهم.

وفي هذا الحديث تخصيص للقرآن؛ لأنه أطلق الوصية.

ولم يقيدها بمقدار لا يتعدى وكان مراده عز وجل من كلامه ما بينه عنه رسوله كلا. قال الله عز وجل: ﴿وَأَنْوَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكُولُنِينَ لَلْنَاسِ مَا نُولُ إِلَيْهِم ﴾(٥٠٥٠) يعنى لتبين لمم مراد ربهم فيما احتمله التأويل من كتابهم الذي نزل عليهم وسيأتي القول في حكم الوصية غير الوالدين، والأقربين في باب نافع، وباب يحيى بن سعيد إن شاء الله.

وأجمع فقهاء الأمصار، أن الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثـة حـازت وإن لم يجزها الورثة لم يجز منها إلا الثلث.

وقال أهل الظاهر: إن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز، أجازها الورثة أو لم يجيزوها، وهو قول عبدالرحمن بن كيسان وإلى هذا ذهب المزنى لقول رسول الله السعد حين قال له: أوصى بشطر مالى؟ قال: لا و لم يقل له إن أجازه ورثتك جاز. وكذلك قالوا: إن الوصية للوارث لا تجوز أجازها الورثة أو لم يجيزوها؛ لقول رسول الله على: «لا وصية لوارث» (٥٣٥٦).

<sup>(</sup>٥٣٥٣) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١٦٣٧١ حـ ١٩٩٩، عن شرحبيل.

<sup>(</sup>٥٣٥٤) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١٦٣٧ حـ٩/٨٦، عن عبيدة السلماني.

<sup>(</sup>٥٣٥٥) النحل ٤٤.

<sup>(</sup>۵۳۰٦) أخرجه الترمذى برقم ۲۱۲۰ حـ ۴۳۳/٤ كتاب الوصايا، عن أبى أمامة. والنسائى حـ ۲۷۱۳ عـ البن ماحة برقم ۲۷۱۳ حـ ۲۷۱۳ عـ عمرو بن خارجة وابن ماحة برقم ۲۷۱۳ حـ ۲۰۱۳ عن عمرو بن خارجة والبيهقى حـ ۲۰۵۲ كتاب الوصايا، عن أبى أمامة وأحمد ۱۸٦/٤، عن عمرو بن خارجة والبيهقى بالكبرى ۲۵/۱۳، عن حعفر بن عمد، عن الربيع والطيراني بالكبير ۲۵/۱۷، عن عمرو بن

وسائر الفقهاء يجيزون ذلك إذا أجازها الورثة. ويجعلونها هبة مستأنفة من قبل الورثة في الوجهين جميعا منهم مالك، والليث، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، وفي قول رسول الله على: «الثلث كثير». دليل على أنه الغاية التي إليها تنتهي الوصية؛ وأن ذلك كثير في الوصية؛ وأن التقصير عنه أفضل. ألا ترى إلى قول رسول الله على بعقب قوله: «الثلث كثير»: «ولأن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس». فاستحب له الإبقاء لورثته.

وكره جماعة من أهل العلم الوصية بجميع الثلث. ذكر عبدالـرزاق، عـن معمـر، عـن ابن طاوس، عن أبيه قال: إذا كان ورثته قليلا. وماله كثيرا فلا بأس أن يبلـغ الثلـث فـى وصيته. واستحب طائفة منهم الوصية بالربع. روى ذلك، عن ابن عباس. وغيره.

وقال إسحاق بن راهويـه: السنة في الوصيـة الربـع؛ لقـول رسـول الله ﷺ: الثلـث كثير، إلا أن يكون رجل يعرف في ماله شبهات فيجوز له الثلث لا يجوز غيره.

قال أبو عمر: لا أعلم لإسحاق حجة في قوله: السنة في الوصية الربع، وهذا الندى نزع به ليس بحجة في تسمية ذلك سنة.

وقد روى عن أبى بكر الصديق، أنه كان يفضل الوصية بالخمس، وبذلك أوصى، وقال: وضيت لنفسى ما رضى الله لنفسه. كأنه يعنى خمس الغنائم. واستحب جماعة الوصية بالثلث، واحتجوا بحديث ضعيف، عن النبى الله أنه قال: «جعل الله لكم فى الوصية ثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم» (٥٣٥٧).

وهو حديث انفرد به طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبى هريرة، وطلحة ضعيف روى عنه هذا الخبر وكيع، وابن وهب، وغيره، ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز على حسب ما قدمنا ذكره.

وقد روى معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: الثلث وسط، لا غبن فيه ولا شطط، وهذا لا ندرى ما هو؛ لأن الغاية ليست بوسط، إلا أن يكون أراد حكم النبي على بذلك وسط أى عدل. والوسط العدل.

وروى هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: لو أن الناس غضوا من الثلث، فإن رسول الله عليه. قال: الثلث، والثلث كثير، فليتهم نقصوا إلى الربع.

<sup>-</sup>خارجة والدارقطني ٧٠/٤، عن أنس. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ٧٢٧٧، عـن أبـي أمامـة الباهلي.

<sup>(</sup>٥٣٥٧) أخرجه الطحاوى بشرح المعاني بنحوه ٣٨٠/٤، عن أبي هريرة.

وقال قتادة: الثلث كثير، والقضاة يجيزونه، والربع قصد وأوصى أبو بكر بالخمس.

وذكر عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: «الثلث جهد. وهو جائز» (٥٣٥٨).

وعن معمر، عن قتادة، قال: «وأوصى عمر رضى الله عنه بـالربع وأوصى أبـو بكـر بالخمس» (٥٣٥٩) وهو أحب إلى.

وعن الثورى، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: «كان الخمس أحب إليهم من الربع والربع أحب إليهم من الثلث» (٥٣٦٠).

قال الثورى: وأخبرني من سمع الحسن، وأبا قلابة يقولان: «أوصى أبو بكر بالخمس» (٣٦١).

أخبرنا محمد بن خليفة، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا ابن أبى داود، قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد، قال: أوصانى أبى أن أسأل العلماء أى الوصية أعدل. فما تتابعوا عليه فهى وصيته. فسألت فتتابعوا على الخمس.

قال: وأحبرنا ابن أبى داود، قال: حدثنا أحمد بن سنان، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. يعنى في الوصية.

وأجمعوا أن الوصية ليست بواجبة إلا على من كانت عليه حقوق بغير بينة. أو كانت عنده أمانة بغير شهادة، فإن كان ذلك فواجب عليه الوصية فرضا لا يحل له أن يبيت ليلتين إلا وقد أشهد بذلك، وأما التطوع فليس على أحد أن يوصى به إلا فرقة شذت فأوجبت ذلك. والآية بإيجاب الوصية للوالدين، والأقربين منسوخة. وسنبين ذلك في باب نافع، عن ابن عمر من كتابنا هذا، إن شاء الله.

ولم يوص رسول الله ﷺ. ولو كانت الوصية واجبة كان أبدر الناس إليها رسول الله ﷺ: «أفضل الصدقة أن تعطى وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى

<sup>(</sup>٥٣٩٨) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١٦٣٦٩ حـ ١٦٨٩، عن شريح.

<sup>(</sup>٥٣٥٩) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١٦٣٦٣ حــ ٦٦/٩، عن قتادة.

<sup>(</sup>٥٣٦٠) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١٦٣٦٥ جـ٧٩٩، عن الأعمش، عن إبراهيم.

<sup>(</sup>٣٦١) أخرجه عبد الرزاق بالمصنف برقم ١٦٣٦٤ حـ٩/٦٧، عن الثورى.

كتاب الوصية ...... ٣٠٠٠ كتاب الوصية .....

وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت النفس الحلقوم، قلت: هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان وهذا

وذكر عبدالرزاق، عن الثورى، عن الحسن بن عبيدا لله، عن إبراهيم النجعى: «أنه ذكر له أن الزبير، وطلحة كانا يشددان على الرجل فى الوصية فقال: ما كان عليهما أن يفعلا. توفى رسول الله على فما أوصى، وأوصى أبو بكر. فإن أوصى فحسن وإن لم يوص فلا بأس» (٣٦٣°).

قال أبو عمر: ليس قول النخعي هـذا بشيء؛ لأن رسول الله لم يتخلف عنه مـا يوصى فيه؛ لأنه مخصوص بأن يكون كل ما يتركه صدقة.

قال: وحدثنا إسماعيل، قال: حدثنا عبدا لله بن عون يقول: إنما الوصية بمنزلة الصدقة، فأحب إلى إذا كان الموصى له غنيا عنها أن يدعها.

وأما قول سعد فى الحديث: وأنا ذو مال، ففيه دليل على أنه لو لم يكن ذا مال ما أذن له رسول الله على فى الوصية. والله أعلم. ألا ترى إلى قوله: «لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»؟ وقد منع على بن أبى طالب، أو ابن عمر مولى لهم من أن يوصى. وكان له سبعمائة درهم، وقال: إنما قال الله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا، وليس لك كبير مال.

وروى ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: «لا يجوز لمن كان ورثته كثيرا وماله قليلا أن يوصى بثلث ماله.

قال: سئل ابن عباس، عن ثمانمائة درهم فقال: قليل ( $^{\circ r1}$ ) (وسئلت عائشة عن رجل له أربعمائة درهم وله عدة من الولد. فقالت ما في هذا فضل عن ولده ( $^{\circ r1}$ ).

وفى هذا الحديث أيضا عيادة العالم، والخليفة، وسائر الجلة للمريض. وفيه دليل على أن الأعمال لا تزكو عند الله إلا بالنيات؛ لقوله: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت فيها» فدل على أنه لا يؤجر على شيء من الأعمال، إلا ما ابتغى به وجهه تبارك وتعالى.

<sup>(</sup>٣٦٢) ذكره السيوطى بالدر المنثور ١٧١/١ وعزاه للبخارى ومسلم وأحمد، عن أبى هريرة . (٣٦٣) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١٦٣٣٢ حـ٥٧/٩، عن إبراهيم النخعى.

<sup>(</sup>٥٣٦٤) عبدالرزاق بالمصنف برقم ١٦٣٥٣ حـ ٢٣/٩، عن عروة.

<sup>(</sup>٥٣٦٥) عبدالرزاق بالمصنف برقم ١٦٣٥٤ حـ ١٦٣٩، عن عائشة.

وفيه دليل على أن الإنفاق على البنين، والزوجات من الأعمال الصالحات، وأن تسرك المال للورثة أفضل من الصدقة به، إلا لمن كان واسع المال، والأصول تعضد هذا التأويل. لأن الإنفاق على من تلزمه نفقته فرض، وأداء الفرائض أفضل من التطوع.

ولو استدل مستدل على وحوب نفقات الزوجات بهذا الحديث لكان مذهبا؛ لقوله: «حتى ما تجعل في امرأتك».

وأما قول سعد: أخلف بعد أصحابي، فمعناه، عندى والله أعلم أخلف بمكة بعد أصحابي المهاجرين المنصرفين إلى المدينة. ويحتمل أن يكون لما سمع رسول الله على يقول: «إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله»، وتنفق فعل مستقبل أيقن أنه لا يموت من مرضه ذلك. أو ظن ذلك. فاستفهمه هل يبقى بعد أصحابه؟ فأجابه رسول الله على بضرب من قوله: «لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله» وهو قوله: «إنك إن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام. ويضر بك آخرون». وهذا كله ليس بتصريح، ولكنه قد كان كما قاله على وصدق فى ذلك ظنه. وعاش سعد حتى انتفع به أقوام واستضر به آخرون.

وروى ابن وهب، قال: أخبرنى عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، قال: سألت عامر بن سعد بن أبى وقاص، عن قول رسول الله الله الله الله الله الموداع: «ولعلك أن تخلف، حتى ينتفع بك أقوام. ويضر بك آخرون»، فقال: أمر سعد على العراق. فقتل قوما على ردة فأضر بهم، واستتاب قوما سنجعوا سنجع مسيلمة. فتابوا فانتفعوا.

قال أبو عمر: مما يشبه قول رسول الله ﷺ لسعد هذا الكلام، قوله للرجل الشعث الرأس: «ما له؟ ضرب الله عنقه، فقال: الرجل في سبيل الله، فقال رسول الله ﷺ: في سبيل الله. فقتل الرجل في تلك الغزاة» (٥٣٦٦).

ومثله قوله ﷺ في غزوة مؤتة: أميركم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبى طالب، فإن قتل فعبدا لله بن رواحة، فقال بعض أصحابه: نعى إليهم أنفسهم، فقتلوا ثلاثتهم في تلك الغزاة.

ومثل ذلك أيضا: «قصة عامر بن سنان حين ارتجز برسول الله ﷺ في سيره إلى خيبر، فقال له رسول الله ﷺ: «غفر لك ربك يا عامر»، فقال عمر: يا رسول الله! لو

<sup>(</sup>٥٣٦٦) أخرجه البيهقى بدلائــل النبــوة ٢٤٤/٦، عـن حــابر. وذكــره الهيئمــى بـالمجمع ١٣٤/٥ وعــزاه للبزار، عن حابر.

أمتعتنا به، قال: وذلك أنه ما استغفر لإنسان قط يخصمه بذلك، إلا استشهد. فاستشهد عامر يوم خيبر (٣٦٧) وهذا كله ليس بتصريح من رسول الله على في القول ولا تبيين في المراد والمعنى، ولكنه كان يخرج كله كما ترى. وقد خلف سعد بن أبي وقاص بعد حجة الوداع نحو خمس وأربعين سنة. وتوفى سنة خمس وخمسين. وقد ذكرنا أخباره وسيره، وطرفا من فضائله، في كتابنا في الصحابة، فأغنى عن ذكره هاهنا.

وفيه دليل على أن المهاجر لا يجوز له المقام بالأرض التي هاجر منها أكثر مما وقت له، وذلك ثلاثة أيام، وذلك محفوظ في حديث العلاء بن الحضرمي، أن رسول الله على جعل للمهاجرين ثلاثة أيام بعد الصدر، وهذه الهجرة هي التي كان يحرم بها على المهاجر الرجوع إلى الدار التي هاجر منها. وقالت عائشة: إنما كانت الهجرة قبل فتح مكة، والنبي على بالمدينة ليفر الرجل بدينه إلى رسول الله على. وروى عن ابن عباس أن رسول الله على قيال يوم الفتح: «لا هجرة. ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا» (٢٦٨٥) رواه مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، وقد جاءت أحاديث ظاهرها في الهجرة على خلاف هذه، منها حديث عبدا لله بن وقدان القرشي وكان مسترضعا في بني سعد، قال: قال رسول الله على: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار» (٢٦٩٥).

وروى ابن محيريز، عن عبدا لله بن السعدى، عن النبي على مثله.

ومنها حديث معاوية أن النبي على قال: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ولا تنقطع التوبة. ولا تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها (٥٣٧٠).

قال أبو جعفر الطحاوي: هذه الهجرة، هجرة المعاصى، غير الهجرتين الأوليين، كما

<sup>(</sup>٣٦٧) أخرجه الطبراني بالكبير ١٨/٧، عن إياس بن سلمة، عن أبيه.

<sup>(</sup>۳۲۸) أحرجه البحارى حـ١/٤٨ كتاب الجهاد والسير باب وحوب النفير، عن ابن عباس. ومسلم حـ١٤٨٧/٣ كتاب الإمارة باب ٢ رقم ٨٥، عن ابن عباس. والترمذى برقم ٠٩٠ حـ١٥٩ كتاب السير، عن ابن عباس. وأبو داود حـ٣/٣ كتاب الجهاد باب ٢ برقم رقم ٢٤٨٠، عن ابن عباس. وأحمد ٢٦/١، عن ابن عباس . والبيهقم بالكرى ٥/٩٥، عن ابن عباس . والبغوى بشرح السنة ٢٩٤/٧، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥٣٦٩) أخرجه النسائى ١٤٦/٧، عن عبد الله بن السعدى. وابن حبان ١٧٩/٧، عن عبد الله بن السعدى. والطحاوى بالمشكل ٢٥٨/٣، عن عبد الله بن السعدى.

<sup>(</sup>۵۳۷۰) أخرجه أبو داود برقم ۲٤۷۹ حـ۳/۳ كتاب الجهاد، عن معاوية. وأحمد ۱۹۲/۱، عن ابن السعدى. والدارمي ۲٤٠/، عـن معاوية. والطيراني بالكبير ۳۸۷/۱۹، عـن معاوية والبغوى بشرح السنة ۲۲۰/۱۰، عن معاوية.

٤٠٦ .....

روى الزهرى، عن صالح بن بشير بن فديك قال: خرج فديك إلى رسول الله ﷺ يا فقال: «يا رسول الله ﷺ يا فقال: «يا رسول الله ﷺ يا فديك أقم الصلاة، وآت الزكاة، واهجر السوء. واسكن من أرض قومك حيث شئت تكن مهاجرا» (۵۳۷۱).

وقال الحكم بن عتيبة: أفضل الجهاد والهجرة: كلمة عدل عند إمام جائر.

وقد قيل: إنه لم تكن هجرة مفترضة بالجملة على أحد إلا على أهل مكة، فإن الله عز وجل افترض عليهم الهجرة إلى نبيهم، حتى فتح عليه مكة، فقال حينئذ: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية»، فمضت الهجرة على أهل مكة، من كان مهاجرا لم يجز له الرجوع إلى مكة واستيطانها، وترك رسول الله على، بل افترض عليهم المقام معه، فلما مات الله افترقوا في البلدان، وقد كانوا يعدون من الكبائر أن يرجع أعرابيا بعد هجرته.

وهذا الحديث يدل على قوله: لا هجرة بعد الفتح. أى لا هجرة مبتدأة يهجر بها المرء وطنه هجرانا لا ينصرف إليه من أهل مكة قريش خاصة بعد الفتح، وأما من كان مهاجرا منهم فلا يجوز له الرجوع اليها على حال من الأحوال ويدع رسول الله على وهذا بين مما ذكرنا إن شاء الله.

وقد بقى من الهجرة باب باق إلى يوم القيامة، وهو المسلم فى دار الحرب إذا أطاقت أسرته، أو كان كافرا فأسلم، لم يحل له المقام فى دار الحرب، وكان عليه الخروج عنها فرضا واجبا. قال رسول الله على: «أنا برىء من كل مسلم مع مشرك» (٥٣٧٢) وكيف يجوز لمسلم المقام فى دار تجرى عليه فيها أحكام الكفر وتكون كلمته فيها سفلى. ويده وهو مسلم. هذا لا يجوز لأحد.

وفيه دليل على قطع الذرائع في المحرمات لأن سعدا وإن كان مريضا فريما حمل غيره حب الوطن على دعوى المرض، فلذلك قال رسول الله على: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم. ولا تردهم على أعقابهم، ولكن البائس سعد بن خولة».

وقوله يرثى له رسول الله ﷺ. إن مات بمكة في قول ابن شهاب.

<sup>(</sup>٥٣٧١) أخرجه البيهقى بالكبرى ١٧/٩، عن صالح بن بشير. وابن حبان ١٧٧/٧، عـن صالح بـن بشير. والطحاوى بالمشكل ٢٦٦٦، عن صالح بـن بشـير. وذكـر، بـالكنز برقـم ٢٦٦٦، وعزاه السيوطى بن حبان ومسلم، عن صالح بن بشير.

<sup>(</sup>۵۳۷۲) أخرجه البيهقى بالكبرى ٢٣١/٨، عن حرير بن عبــد الله. وذكــر، بـالكنز برقــم ٤٦٣٠٣ وعزاه السيوطي للطبراني من مسند حالد بن الوليد.

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن أبى العوام، حدثنا يونس بن هارون، أخبرنا سفيان بن حسين، عن الزهرى، عن عامر بن سعد، عن أبيه، «أن رسول الله على عاده في مرضه بمكة فقال: يا رسول الله إنى أدع مالا كثيرا وليس يرثنى إلا ابنة لى أفأوصى بمالى كله؟ قال لا. قال: فنصفه؟ قال: لا. قال: فبثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير، سعدانك أن تمدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك تؤجر في نفقتك كلها حتى فيما تجعل في في امرأتك، قال: يا رسول الله، إنى أرهب أن أموت في الأرض التي هاجرت منها، فادع الله لى، قال: إنك اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا، قال: يا رسول الله أأخلف عن هجرتى؟ قال: إنك عسى أن تخلف ولعلك أن تعيش بعدى حتى يضر بك قوم وينتفع بك آخرون اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة» (٣٧٣٠).

وفى قول سعد فى هذا الحديث: أرهب أن أموت فى الأرض التى هاجرت وقول النبى على أنه إنما يحزن على سعد بن النبى على أنه إنما يحزن على سعد بن خولة؛ لأنه مات فى الأرض التى هاجر منها لا أنه لم يهاجر كما ظن بعض من لا يعلسم ذلك لأن سعد بن خولة ممن شهد بدرا عند جماعة أهل العلم والسير والخبر على أنه قد روى ذلك أيضا نصا.

وقد روی جریر بن حازم، قال: حدثنی عمی جریر، عن یزید، عن عامر بن سعد، عن أبیه قال: مرضت بمكة فأتانی رسول الله الله يعودنی، فقلت: یا رسول الله أموت بأرضی التی هاجرت منها?. ثم ذكر معنی حدیث ابن شهاب هذا وفی آخره: «لكن سعد بن خولة البائس، قد مات فی الأرض التی هاجر منها». حدثنی محمد بن إبراهیم، قال: حدثنا أحمد بن مطرف قال: حدثنا سعید بن عثمان الأعناقی، قال: حدثنا إسحاق ابن إسماعیل الأیلی، قال: حدثنا سفیان بن عیبنة، عن إسماعیل بن محمد بن سعد بن أبی وقاص، عن عبدالرحمن الأعرج قال: «خلف النبی علی سعد رجلا فقال: إن مات بمكة فلا تدفنه بها» (۵۲۷۶).

قال سفیان: لأنه كان مهاجرا. وروى سفیان بن عیبنة، عن محمد بن قیس، عن أبى بردة، عن سعد بن أبى وقاص، قال: «سألت النبى الله أتكره للرجل أن يموت فى

<sup>(</sup>٥٣٧٣) أخرجه أحمد ١٦٨/١، عن سعد.

<sup>(</sup>٥٣٧٤) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ٦٧٣٢، عن الأعرج.

الأرض التي هاجر منها؟ قال: نعم (٥٣٧٥). وقال فضيل بن مرزوق: سألت إبراهيم عن الجوار بمكة، فرخص فيه. وقال: إنما كره لئلا يغلو السعر، وكره لمن هاجر أن يقيم بها. حدثنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن المفسر حدثنا أحمد بن على، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا وكيع، عن عبدا لله بن سعد، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: «كان رسول الله الله على إذا قدم مكة قال: اللهم لا تجعل منايانا بها حتى تخرجنا منها. لأنه كان مهاجرا (٥٣٧٦).

وأما سعد بن خولة فرجل من بني عامر بن لؤى، وقد قيل: إنه حليف لهم، وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة بما فيه كفاية.

حدثنى خلف بن القاسم، قال: حدثنا عبدا لله بن جعفر بن الورد، قال: حدثنا الحسن بن علية، وإسحاق بن إبراهيم بن جابر، قالا: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنى الليث، عن يزيد بن أبى حبيب، قال: توفى سعد بن خولة فى حجة الوداع.

### \* \* \*

## ٣ - باب الوصية للوارث والحيازة

## ١٤٤ - حديث موفى ستين من البلاغات:

قال مالك: «السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنها لا تجوز وصية لوارث» (٥٣٧٠).

وهذا كما قال مالك – رحمه الله – وهى سنة بحتمع عليها لم يختلف العلماء فيها إذا لم يجزها الورثة، فإن أجازها الورثة فقد اختلف فى ذلك، فذهب جمهور الفقهاء المتقدمين إلى أنها جائزة للوارث إذا أجازها له الورثة بعد موت الموصى.

وذهب داود بن على، وأبو إبراهيم المزنى، وطائفة إلى أنها لا تجوز – وإن أجازها الورثة على عموم ظاهر السنة في ذلك. وقد أوضحنا هذا في باب نافع من كتابنا هذا – والحمد لله.

وقد روى، عن النبي ﷺ من أخبار الآحاد أحاديث حسان في أنــه لا وصيـة لـوارث

<sup>(</sup>٥٣٧٥) أخرجه البيهقي بالكبرى ١٩/٩، عن سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٥٣٧٦) أخرجه أحمد ٢٥/٢، عن ابن عمر. والبيهقى بالكبيرى ١٩/٩، عن ابن عمر. والطبرانى بالكبير ٢٥٣١ وعزاه لأحمد والبزار، عن ابن عمر. وذكره الهيثمى بالمجمع ٢٥٣/٥ وعزاه لأحمد والبزار، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٥٣٧٧) سبق تخريجه بنحوه مرفوعًا برقم ٥٣٦٠.

كتاب الموصية ......

من حديث عمرو بن خارجة، وأبى أمامة الباهلى، وخزيمة بن ثابت، ونقله أهـل السـير في خطبته بالوداع ﷺ وهذا أشهر من أن يحتاج فيه إلى إسناد.

حدثنا عبدالله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبدالوهاب بن نجدة، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، قال: حدثنا أبا أمامة قال: «سمعت رسول الله علي يقول: إن الله – عز وجل – قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث» (٥٣٧٨).

وأما قول مالك: لا بأس بأكل صيد المحوسى؛ لأن رسول الله على قال فى البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (۵۳۷۹) فقد مضى ذكر هذا الحديث فى باب صفوان بن سليم، ومضى القول فى معانيه وما للعلماء فيه من المذاهب هناك، ومضى فى باب وهب بن كيسان تصحيح ذلك أيضا بما فيه كفاية والحمد لله.

### \* \* \*

# ٤ - باب المخنث من الرجال ومن أحق بالولد

# ٦١٥ – حديث موفى أربعين لهشام بن عروة.

<sup>(</sup>۵۳۷۸) أخرجه النسائی ۲۷/۱ كتاب الوصایا باب إبطال الوصیة، عن عمرو بن خارجة وأبو داود برقم ۲۸۷۰ حـ۱۱۳/۳ كتاب الوصایا، عن أبی أمامة. والـترمذی برقم ۲۱۲۰ حـ۲۱/۹۰۶ كتاب الوصایا، عن أبی أمامة وابن ماحة برقم ۲۷۱۳ حـ۲۰/۲ كتاب الوصایا، عن أبی أمامة. وأحمد ۲۳۸/۶، عن عمرو بن خارجة. والبیهقی بالكـبری الوصایا، عن أبی أمامة والبغوی بشرح السنة ۸/۳۳۲ بدون راوی. والطبرانی بالكبير ۱۲۱۲/۲، عن أبی أمامة.

<sup>(</sup>۱۰۷۹) أخرجه الترمذي برقم ۲۹ حـ۱،۱۱ كتاب الطهارة، عن ابي هريرة. وابو داود برقـم ۸۳ حـ۱/۱۲ كتاب الطهارة باب ماء البحر، عن أبي هريرة. والنسائي ۱/۰۰ كتاب الطهارة باب ماء البحر، عن أبي هريرة. وابن ماحة برقم ۳۸۱ حـ۱/۲۱ كتاب الطهارة، عن أبي هريرة. وأحمد ۲۳۷/۲ كتاب الطهارة، عن أبي هريرة. وأحمد ۲۳۷/۲، عن أبي هريرة والبيهقي بالكبري ۱/۳، عن أبي هريرة والطبراني بالكبير ۱/۱۱ من أبي شيبة ۱/۰۳، عن عبد الله بن المغيرة والطبراني بالكبير ۲/۰۳/۱ عن حابر ولبن خزيمة برقم ۱۱۱، عن أبي هريرة. (۵۳۸) أخرجه البخاري حـ۱/۲۹ كتاب اللباس باب إخراج المتشبهين، عن أم سلمة. ومسلم حـ١/١٥ كتاب السلام باب ۱۲ رقم ۳۲، عن أم سلمة. والبيهقي بالكبري ۱۲۲/۸ عن أم سلمة.

هكذا روى هذا الحديث جمهور الرواة، عن مالك مرسلا، ورواه سعيد بن أبى مريم، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة، والصواب، عن مالك ما فى الموطأ ولم يسمعه عروة، من أم سلمة، وإنما رواه عن زينب ابنتها، عنها كذلك قال ابن عيينة، وأبو معاوية، عن هشام. فأما حديث ابن أبى مريم، عن مالك، فحدثناه أحمد بن عمد بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا سعيد بن أبى مريم، قال: أخبرنا مالك، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم سلمة، «أن النبى ملى كان عندها وكان محنث عندهم جالسا، فقال المحنث لعبدا الله بن أبى أمية، أحى أم سلمة: إن فتح الله عليكم الطائف غدًا، فأنا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال رسول الله ملى لا تدخلن هؤلاء عليكم» (٥٣٨١).

وأما حديث ابن عيينة، فحدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها أم سلمة، قالت: «دخل على رسول الله على وعندى مخنث فسمعه يقول لعبدالله بن أبي أمية: يا عبدالله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدًا، فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، قالت: فقال رسول الله على: لا تدخلن هؤلاء عليكم. قال سفيان: قال ابن جريج: اسمه هيت - يعنى المخنث» (٥٣٨٢).

وأخبرنا محمد بن إبراهيم، وإبراهيم بن شاكر، قالا: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عبور بن عبدالخالق، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة فذكرا الحديث بتمامه.

قال أبو عمر: ذكر عبدالملك بن حبيب، عن حبيب - كاتب مالك -: قلت لمالك: إن سفيان زاد في حديثه ابنة غيلان أن مخنث يقال له هيت وليس في كتابك هيت: فقال مالك: صدق وهو كذلك. وكان النبي في غربه إلى الحمى، وهو موضع من ذي الحليفة ذات الشمال من مسجدها، قال حبيب: وقلت لمالك: وقال سفيان في الحديث: إذا قعدت تنت، وإذا تكلمت تغنت؛ قال مالك: صدق كذلك هو في الحديث. قال: وقلت لمالك: قال سفيان في تفسير تقبل بأربع، وتدبر بثمان يعنى مظلة الأعراب مقدمها أربع، ومدبرها ثمان. فقال مالك: لم تصنع شيئا إنما هي عكن أربع إذا أقبلت، وثمان إذا أدبرت، وذلك أن الظهر لا تنكسر فيه العكن.

<sup>(</sup>٥٣٨١) أخرجه مسلم حـ١٧١٥/٤ كتاب السلام باب ١٣ رقم ٣٢، عن أم سلمة. (٥٣٨٢) أخرجه الحميدي بالمسند برقم ٢٩٧، عن أم سلمة.

قال أبو عمر: كل ما ذكره حبيب كاتب مالك، عن سفيان بن عيينة، أنه قال فى الحديث – يعنى حديث هشام بن عروة هذا – فغير معروف فيه عند أحد من رواته، عن هشام لا ابن عيينة ولا غيره، ولم يقل سفيان فى نسق الحديث أن مخنثا يدعى هيت وإنما ذكره عن ابن حريج بعد تمام الحديث على ما ذكرناه، عن الحميدى، عنه وهو أثبت الناس فى ابن عيينة؛ وكذلك قوله عن سفيان أنه كان يقول فى الحديث: إذا قعدت تثنت وإذا تكلمت تغنت. هذا ما لم يقله سفيان ولا غيره فيما علمت فى حديث هشام بن عروة وهذا اللفظ لا يحفظ إلا من رواية الواقدى؛ والعجب أنه يحكيه عن سفيان، ويحكى، عن مالك أنه كذلك فصارت رواية عن مالك، و لم يرو ذلك عن مالك أحد غير حبيب، ولا ذكره عن سفيان غيره أيضا والله أعلم. وحبيب كاتب مالك متروك الحديث ضعيف عند جميعهم لا يكتب حديثه ولا يلتفت إلى ما يجيء به.

أحبرنا عبدا لله بن محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبدالجبار العطاردي، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب ابنة أم سلمة، عن أم سلمة قالت: كان عندى مخنث فقال لعبدا لله أخيى: إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإنى أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع، وتدبر بثمان، فسمع رسول الله على قوله فقال: «لا يدخلن هؤلاء عليكم».

قال: وحدثنا يونس بن بكير، عن أبى إسحاق، قال: «وقد كان مع رسول الله على مولى لخالته فاختة ابنة عمرو بن عائذ مخنث يقال له ماثع، يدخل على نساء رسول الله على ويكون في بيته، ولا يرى رسول الله على أنه يفطن لشيء من أمر النساء مما يفطن إليه الرجال، ولا يرى أن له في ذلك أربا، فسمعه وهو يقول لخالد بن الوليد: يا خالد، إن فتح رسول الله على الطائف فلا تنفلتن منك بادية ابنة غيلان بن سلمة فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال رسول الله على حين سمع هذا منه: «ألا أرى الخبيث يفطن لما أسمع». ثم قال لنسائه: «لا يدخل عليكم»، فحجب عن بيت رسول الله على المنسائه: «لا يدخل عليكم»، فحجب عن بيت رسول الله على المنسائه: «لا يدخل عليكم»، فحجب عن بيت رسول الله على المنسائه: «لا يدخل عليكم»، فحجب عن بيت رسول الله علي المنسائه: «لا يدخل عليكم»،

وفى هذا الحديث من الفقه إباحة دخول المختشين من الرجال على النساء، وإن لم يكونوا منهن بمحرم، والمختث الذى لا بأس بدخوله على النساء هو المعروف، عندنا اليوم بالمؤنث، وهو الذى لا أرب له فى النساء ولا يهتدى إلى شيء من أمورهن؛ فهذا هو المؤنث المختث المذى لا بأس بدخوله على النساء، فأما إذا فهم معانى النساء، هو المؤنث المختث المذى لا بأس بدخوله على النساء، فأما إذا فهم معانى النساء، عن المرحه بنحوه البيهقى بالكبرى ٩٦/٧، عن عائشة. والبغوى بشرح السنة ١٢٢/١٢، عن عائشة.

والرجال كما فهم هذا المخنث، وهو المذكور في هذا الحديث لم يجز للنساء أن يدخل عليهن، ولا جاز له الدخول عليهن بوجه من الوجوه؛ لأنه حينئذ ليس من الذين قال الله – عز وجل – فيهم: ﴿غير أولى الإربة من الرجال ﴾(٥٣٨٤) وليس المخنث الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة، وتنسب إليه، وإنما المخنث شدة التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والنغمة، وفي العقل والفعل؛ وسواء كانت فيه عاهة الفاحشة أم لم تكن. وأصل التخنث التكسر واللين؛ فإذا كان كما وصفنا لك – ولم يكن له في النساء أرب، وكان ضعيف العقل لا يفطن لأمور الناس أبله، فحينئذ يكون من غير أولى الإربة الذين أبيح لهم الدخول على النساء، ألا ترى أن ذلك المخنث لما فهم من أمور النساء قصة بنت غيلان نهي رسول الله على حينئذ عن دخوله على النساء، ونفاه إلى الحمى فيما روى.

واختلف العلماء في معنى قوله - عز وجل: ﴿أَوِ السَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةُ مَنَ الرَّجَالُ ﴾ اختلافا متقارب المعنى لمن تدبر.

ذكر ابن أبى شيبة، قال: حدثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن ﴿أُو التابعين غير أولى الإربة من الرجال ﴿ قال: هم قوم طبعوا على التحنيث، فكان الرجل منهم يتبع الرجل يخدمه ليطعمه وينفق عليه، لا يستطيعون غشيان النساء ولا يشتهونه.

قال: وحدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن بحاهد في قوله: ﴿غير أولى الإربة من الرجال﴾ قال: هو الأبله الذي لا يعرف أمر النساء.

قال: وأخبرنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبى قال: هو الذى لم يبلغ أربه أن يطلع على عورات النساء. وذكر محمد بن ثور، وعبدالرزاق جميعا، عن معمر، عن قتادة ﴿أو التابعين غير أولى الإربة﴾، قال: هو التابع الذى يتبعك فيصيب من طعامك غير أولى الإربة، يقول: لا أرب له: ليس له في النساء حاجة.

وعن علقمة قال: هو الأحمق الذي لا يريد النساء ولا يردنه.

وعن طاوس وعكرمة مثله.

وعن سعيد بن جبير: هو الأحمق الضعيف العقل.

وعن عكرمة أيضا: هو العنين.

ووكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: هو الذي يريد الطعام ولا يريد النساء، ليس له هم إلا بطنه.

<sup>(</sup>٣٨٤) النور ٣١.

وعن الضحاك: هو الأبله.

وقال الزهرى: هو الأحمق الذي لا همة له في النساء ولا أرب.

وقيل: كل من لا حاجة له في النساء من الأتباع نحو الشيخ والهرم والمجبوب والطفــل والمعتوه والعنين.

قال أبو عمر: هذه أقاويل متقاربة المعنى، ويجتمع فى أنه لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء، وبهذه الصفة كان ذلك المخنث عند رسول الله على، فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن النساء، أمر بالاحتجاب منه.

وذكر معمر، عن الزهرى، وهشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي الله مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولى الإربة، فدخل علينا النبي الله يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال: «لأرى هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخلن هذا عليكم»، فحجبوه.

وأما قوله: تقبل بأربع، وتدبر بثمان، فالذى ذكر حبيب، عن مالك هو كذلك أو قريب منه؛ وإنما وصف امرأة لها فى بطنها أربع عكن، فإذا بلغت خصريها صارت أطراف العكن ثمانيا أربع من هاهنا، وأربعا من هاهنا؛ فإذا أقبلت إليك واستقبلتك ببطنها، رأيت لها أربعا، فإذا أدبرت عنك صارت تلك الأربع ثمانيا من جهة الأطراف المحتمعة، وهكذا فسره كل من تكلم فى هذا الحديث، واستشهد عليه بعضهم بقول النابغة فى قوائم ناقته:

على هضبات بينما هن أربع أنخن لتغريس فعدن ثمانيا يعنى أن هذه الناقة إذا رفعت قوائمها أربع، فإذا انحنت قوائمها وانطوت صارت ثمانيا. وقد روى هذا الخبر عن سعد بن أبي وقاص بخلاف هذا اللفظ.

حدثنا سعید بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا بكر بن عبدالرحمن، قال: حدثنا عيسى بن المختار، عن ابن أبى ليلى، عن عبدالكريم، عن مجاهد، عن عامر بن سعد، عن سعد بن مالك – أنه خطب امرأة وهو بمكة مع رسول الله الله ققال: ليت عندى من رآها ومن يخبرنى عنها، فقال رجل مخنث يدعى هيت: أنا أنعتها لك، إذا أقبلت قلت تمشى على

ست، وإذا أدبرت قلت تمشى على أربع، فقال رسول الله على: «ما أرى هذا إلا منكرا، ما أراه إلا يعرف أمر النساء»؛ وكان يدخل على سودة، فنهاه أن يدخل عليها، فلما قدم المدينة نفاه، فكان كذلك حتى أمر عمر فجلد فكان يرخص له يدخل المدينة يوم الجمعة فيتصدق يعنى يسأل الناس. قاله ابن وضاح.

وأما الواقدى، وابن الكلبى فإنهما قد ذكرا: «أن هيتا المخنث قال لعبدا لله بن أبى أمية المخزومى - وهو أخو أم سلمة لأبيها، وأمه عاتكة عمة رسول الله على قال له - وهو فى بيت أخته أم سلمة ورسول الله على يسمع -: إن افتتحتم الطائف فعليك ببادية ابنة غيلان بن سلمة الثقفى فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، مع ثغر كالأقحوان، إن حلست تثنت، وإن تكلمت تغنت، بين رجليها مثل الإناء المكفو، وهى كما قال قيس بن الحطيم:

كأنما شف وجهها نزف قصدا فلا جبلة ولا قصف قامت رويدا تكاد تنقصف

فقال له النبى على: «لقد غلغلت النظر إليها يا عبدا الله»، ثم أحلاه عن المدينة إلى الحمى؛ قال: فلما افتتحت الطائف تزوجها عبدالرحمن بن عوف، فولدت له بريهة فى قول ابن الكلبى، قال: ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قبض النبى على، فلما ولى أبو بكر كلم فيه، فأبى أن يرده، فلما ولى عمر كلم فيه فأبى، ثم كلم فيه بعد وقيل له: إنه قد كبر وضعف، فأذن له أن يدخل كل جمعة فيسأل ويرجع إلى مكانه؛ قال: وكان هيت مولى لعبدا الله بن أبى أمية المحزومي وكان مونا له أيضا، فمن ثم قيل الخنث (٥٣٨٥).

قال أبو عمر: يقال بادية ابنة غيلان بالياء، وبادنة بالنون، والصواب عندهم بالياء بادية، وهو قول أكثرهم وكذلك ذكره الزبير بالياء، فا لله أعلم.

وأما قوله: تغنت، فقالوا: إنه من العنة لا من الغناء، أى كانت تتغنن فى كلامها من لينها ورحامة صوتها، يقال من هذه الكلمة: تغنن الرجل وتغنى مثل تظنن وتظنى.

قال ابن إسحاق: وممن استشهد يوم الطائف عبدا لله بن أبي أمية بن المغيرة أحو سلمة من زمعة.

\* \* \*

<sup>(</sup>٥٣٨٥) ذكره القرطبي في تفسيره ٢٣٦/١٢، عن هشام بن عروة.

# كتاب العتق في الولاء ١ - باب من أعتق شركا له في مملوك

# ١١٦ - حديث سابع وثلاثون لنافع، عن ابن عمر:

مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر؛ أن رسول الله على قال: «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق (٥٣٨٦).

هكذا قال يحيى في هذا الحديث: من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد؛ وتابعه ابن القاسم، وابن وهب، وابن بكير - في بعض الروايات عنه. وقال القعنبي: من أعتق شركا له في مملوك، أقيم عليه قيمة عدل ولم يقل: فكان له مال يبلغ ثمن العبد، وقد تابعه بعضهم أيضا، عن مالك؛ ومن ذكر هذه الكلمة فقد حفظ وجود، ومن لم يذكرها سقطت له ولم يقم الحديث؛ ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه اللفظة مستعملة صحيحة وأن التقويم لا يكون إلا على الموسر الذي له مال يبلغ ثمن العبد - كما قال هؤلاء في الحديث: يحيى ومن تابعه، وهذا الصحيح الذي لا شك فيه؛ وقد جود مالك رحمه الله حديثه هذا، عن نافع وأتقنه، وبان فيه فضل حفظه وفهمه، وتابعه على كثير من معانيه عبيدا لله بن عمر.

وأما أيوب فلم يقمه وشك منه في كثير، وهذا حديث في ألفاظه أحكام عجيبة، منها ما اتفق عليه أهل العلم، ومنها ما اختلفوا فيه؛ وقد اختلف في كثير من الفاظه، عن ابن عمر، وعن سالم ابنه، وعن نافع مولاه؛ ونحن نذكر ما بلغنا من ذلك، ونذكر ما للعلماء في تلك المعانى من التنازع، والوجوه بأحصر ما يمكننا - وبا لله توفيقنا، لا شريك له.

فأما رواية أيوب، عن نافع في هذا الحديث، فحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: حدثنا إسماعيل، عَن أيوب، عن نافع، عن بن عمر، عن النبي على قال: «من

أعتق نصيبًا أو قال شقصًا، أو قال شركا - له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل فهو عتيق؛ وإلا فقد عتق منه ما عتق (٥٣٨٧). قال أيوب: وربما قال نافع هذا في الحديث، وربما لم يقله؛ فلا أدرى أهو في الحديث أم لا؟ قال: حدثنا نافع من قبله: فقد عتق منه ما عتق.

وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر بن عبدالرزاق، قال: أخبرنا سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا سليمان بن داود العتكى، قال: حدثنا محماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي الله بهذا الحديث؛ قال: فلا أدرى أهو في الحديث أم شيء قاله نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق.

وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدا لله بن محمد، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن محمد، وأحمد بن عبدا لله، قالوا: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا أحمد بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن أعتق شركا في عبد، أو مملوك، فهو نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله على: «من أعتق شركا في عبد، أو مملوك، فهو عتيق، قال أيوب: قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتى؛ قال أيوب: فلا أدرى أهو في الحديث أو قول نافع؟.

<sup>(</sup>٥٣٨٧) أخرجه الترمذي برقم ١٣٤٦ حـ٣٠/٣٠ كتاب الأحكام، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٥٣٨٨) أخرجه مسلم بنحوه حـ٧١٢٨٧ كتاب الأيمان رقم ٥١، عن ابن عمر. والبيهقي بالكبرى (٣٨٨) . ٢٧٥/١، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>۵۳۸۹) أخرجه أحمد بنحوه ۳۷/٤، عـن سعيد بـن المسـيب. والبيهقـي بالكـبرى ۲۸۱/۱۰، عـن سعيد. والطحاوى بشرح المعاني ۱۰۵/۳ عن ابن عمر.

أنس، وعبيدا لله بن عمر؛ وهو معنى ما جاء به يحيى بن سعيد، عن نافع – فى هذا الحديث؛ ومن شك فليس بشاهد، ومن حفظ ولم يشك فهو الشاهد الذى يجب العمل عما جاء به؛ وقد كان يحيى بن سعيد يقول: مالك أثبت عندى فى نافع من أيوب، وغيره، وقد تابع عبيدا لله بن عمر مالكا على هذه الزيادة – وإن كان قد اختلف فيها على عبيدا لله فبعضهم يسوقها عنه، وبعضهم يقصر عنها؛ ومن قصر ولم يذكر فليس بشاهد. أحبرنا عبدا لله بن محمد بن أسد، قال: حدثنا حمزة بن محمد؛ وأحبرنا محمد بن إبراهيم، قال: أحبرنا معاوية، قالا: حدثنا أحمد بن شعيب، قال: أحبرنا وسول الله في قال: حدثنا عبيدا لله أن كان له مال قوم عبد فأعتقه فقد عتق، فإن كان له مال قوم عليه قيمة عدل وإن لم يكن مال فقد عتى منه ما عتى، وهذا كرواية مالك مواء، أخبرنا عبدا لله بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد بن بكر، قال: حدثنا أبو عبيدا الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله في: ومن أعتى شركا من محملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتى من ممره من فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتى نصيبه، وهذا مثل رواية مالك سواء فى المعنى.

وأخبرنا سعيد بن نصر، وعبدالوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بمن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، وابس نمير، عن عبيدا لله، عن نافع، عن عبدا لله بن عمر، قال: قال رسول الله على: «من أعتى شركا له فى مملوك، فعليه عتقه كله – إن كان له مال يبلغ ثمنه، قال: يقوم قيمة عدل على المعتق، فإن لم يكن له مال، فقد عتق منه ما عتق» (٥٣٩٢).

فهؤلاء كلهم قد ذكروا هذه الكلمات في هذا الحديث، عن عبيدا لله - قوله: وإن لم يكن له مال، فقد عتق منه ما عتق - كما قال مالك. وهذا الموضع هو موضع الحكم على المعتق المعسر الذي لا مال له وفيه نفي الاستسعاء وفي هذا الموضع اختلفت الآثار، وفقهاء الأمصار؛ وروى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان، وبشر بن المفضل، عن عبيدا لله بن عمر بإسناده - لم يذكرا فيه الحكم في المعتق المعسر، وإنما قالا: من

<sup>(</sup>٥٣٩٠) أخرجه ابن عدى بالكامل ٢٩٤/٤، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٥٣٩١) أخرجه أبو داود برقم ٣٩٤٣ حـ ٢٨٧/٤ كتاب الأدب، عن ابن السرح.

<sup>(</sup>۵۳۹۲) أخرجه مسلم حـ۱۲۸٦/۳ كتاب الأيمان رقم ٤٨، عن ابن عمر. وأحمد ١/٥، عن ابن عمر. والبيهقي بالكبرى ٢٧٩/١، عن ابن عمر.

أعتق شركا له في عبد، فعليه عتقه كله - إن كان له مال يبلغ ثمنه - لم يزيدا على هذا المعنى؛ ومن قصر عما جاء به غيره فليس بحجة. والحجة فيما أثبت المثبت الحافظ العدل المتقن، لا فيما قصر عن المقصر؛ وقد روى هذا الحديث زهير بن معاوية، عن عبيدا لله ابن عمر - بإسناده، وقال فيه: فإن لم يكن له مال عتق نصيبه. وهذا موافق لما قال أبو أسامة، وابن نمير، وعيسى بن يونس، وخالد الواسطى، ومحمد بن عبيد الطنافسى، عن عبيدا لله - وهو الصحيح؛ لاجتماع الجماعة الحفاظ من أصحاب عبيدا لله على ذلك، ولموافقة ما جاء به من ذلك مالك رحمه الله.

أخبرنا عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: خَدَثَنِا أبو داود، قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على محديث عبيدا لله – قاله أبو داود.

وأخبرنا عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا حمزة بن محمد، وأخبرنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قالا: حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سمعيد، عن نافع أخبره أن عبدا لله بن عمر كان يقول: قال رسول الله على: «من أعتق نصيبا في إنسان كلف عتق ما بقى منه فإن لم يكن له مال فقد جاز ما صنع، (٣٩٣٠). ورواه عبـدا لله بـن نمـير، عـن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على: «من أعتى نصيبًا له في إنسان كلف عتق ما بقي». قال نافع: فإن لم يكن عنده ما يعتقه حاز ما صنع. ذكره النسوى، عن حسين بن منصور، عن ابن نمير. وروى هذا الحديث معمر، عن الزهـرى، عن سالم، عن ابن عمر. وروى هذا الحديث معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، وأيوب بن موسى، وجويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، وداود العطار، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن ابن عمر فذكروا كلهم الحكم في الموسر أنه يقوم، ويعتق عليه - إن كان له مال، وسكتوا عن الحكم في المعسر - فلم يقولوا وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق - كما قال مالك وعبيداً لله؛ ولم يزيدوا على حكم الموسر. وفي رواية معمر، عن الزهرى: عتق ما بقى في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. وبعضهم يقول فيه، عن عبدالرزاق أقيم ما بقى، والمعنى واحد؛ وهذا لفظ يوجب تقويمه على أنه معتق نصفه، أو معتق بعضه، وأما ما ذكرنا من احتلاف الآثار في هذه الكلمة الموجبة لنفوذ عتق نصيب المعتق المعسر دون شيء من استسعاء وغيره، فإن أبا هريرة روى في هذا المعنى عن النبي ﷺ حلاف ما

<sup>(</sup>٥٣٩٣) أخرحه البيهقي بالكبرى بنحوه ٢٧٦/١، عن ابن عمر.

كتاب العتق والولاء ......

رواه ابن عمر. واختلف في حديثه أيضا في ذلك أكثر من الاختلاف في هذا، وهو حديث يدور على قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. واختلف أصحاب قتادة عليه في الاستسعاء، وهو الموضع المخالف لحديث ابن عمر من رواية مالك وغيره.

حدثنا عبدالوارث بن سفیان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو يحيى بن أبى مسرة، قال: حدثنا الحمیدی، قال: حدثنا سفیان بن عیینة، عن سعید بن أبى عروبة، ویحیی بن صبیح، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشیر بن نهیك، عن أبى هریرة، أن رسول الله علی قال: «أیما عبد كان بین رجلین، فأعتق أحدهما نصیبه، فإن كان موسرا قوم علیه وإلا سعى العبد غیر مشقوق علیه» (۵۳۹٤).

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو العباس الكديمي، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن رسول الله الله قال: «من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه من ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، شم استسعى غير مشقوق عليه» (٥٩٥٠). وكذلك رواه يزيد بن زريع، وعبدة بن سليمان، وعلى بن مسهر، ومحمد بن بشر، ويحيى بن أبي عدى، عن سعيد بن أبي عروبة، كما رواه روح بن عبادة سواء حرفا بحرف، ولم يختلف على سعيد بن أبي عروة؛ في هذا الحديث في ذكر السعاية فيه على حسبما ذكرنا. وتابعه أبان العطار، عن قتادة، على مثل ذلك: حدثناه عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان – يعني العطار – قال: حدثنى قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله الله عتق شقصا له في مملوك، فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه» (٢٩٥٠).

قال أبو داود: ورواه جرير بن حازم، وموسى بن خالف، عـن قتـادة بإسـناده مثلـه،

<sup>(</sup>٥٣٩٤) أخرجه الحميدي بمسنده برقم ١٠٩٣) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥٣٩٥) ذكره بالكنز برقم ٢٩٦٠٤ وعزاه الطبراني للسيوطي، عن عبادة بن الصامت. وأخرحه البيهقي بالكبري ٢٨١/١، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣٩٦) أخرجه البخارى حـ ٢٧٨/٣ كتاب الشركة باب تقويم الأشياء، عـن أبى هريرة. ومسلم حـ ٢١٤٠/٣) كتاب العتق رقم ٣، عـن أبى هريرة. وأحمـ ٢ ٢٦/١، عن أبى هريرة. وأخرجه البيهقى بالكبرى ٢٨١/١٠، عن أبى هريرة.

وذكر فيه السعاية. رواه هشام الدستوائي، وشعبة، وهمام، عن قتادة - بإسناده مثله - لم يذكروا فيه السعاية: أخبرنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا أحمد بن شعيب؛ وأخبرنا عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبو داود، قالا جميعا: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنى أبي، عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي كان قال: «من أعتق شقصا من مملوك، عتق من ماله - إن كان له مال» (٣٩٧). هكذا قال ابن المثنى: قتادة، عن بشير بن نهيك - لم يذكر النضر بن أنس، وهو خطأ منه أو من معاذ بن هشام؛ ورواه روح بن عبادة، وغيره، عن هشام، عن قتادة، عن النضر، عن بشير، عن أبي هريرة - كما رواه سائر أصحاب قتادة.

وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن أسد، قال: حدثنا حمزة بن محمد بن على، قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسائى، قال: أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبى هريرة، عن النبى الله فى المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه، قال: يضمن.

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن بكر بن عبدالرزاق بن داسة التمار، قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبى هريرة، «أن رجلا أعتق شقصا من غلام، فأجاز النبي على عتقه، وغرمه بقية ثمنه « (٥٣٩٨).

وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن، وعبدالوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة، قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبان. وأخبرنا عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا ابن سويد بن منجوف، قال: حدثنا روح، قالا جميعا: حدثنا هشام، عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عن أبى من ماله إن كان له مال، وقال روح: عتق من ماله إن كان له مال، وقال روح: عتق من ماله إن كان له مال،

<sup>(</sup>٥٣٩٧) أخرجه أبو داود برقم ٣٩٣٦ جـ٢٢/٤ كتاب العتق، عن قتادة بإسناده.

<sup>(</sup>٥٣٩٨) أخرجه أبو داود برقم ٣٩٣٤ حد٤/٢٢، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥٣٩٩) أخرجه البغوى بشرح السنة ٩/٣٥، عن أبي هريرة. وذكره الزيلعي بنصب الراية (٣٥٨)، عن أبي هريرة .

قال أبو عمر: فاتفق شعبة، وهشام، وهمام على ترك ذكر السعاية فى هذا الحديث، والقول قولهم فى قتادة، عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم فى قتادة غيرهم، وأصحاب قتادة الذين هم حجة فيه، هؤلاء الثلاثة: شعبة، وهشام الدستوائى، وسعيد بن أبى عروبة؛ فإن اتفقوا لم يعرج على من خالفهم فى قتادة، وإن اختلفوا نظر، فإن اتفق منهم اثنان وانفرد واحد، فالقول قول الاثنين - لا سيما إن كان أحدهما شعبة؛ وليس أحد بالجملة فى قتادة مثل شعبة؛ لأنه كان يوقفه على الإسناد والسماع؛ وهذا الذى ذكرت لك، قول جماعة أهل العلم بالحديث؛ وقد اتفق شعبة، وهشام فى هذا الخديث على سقوط ذكر الاستسعاء فيه وتابعهما همام، وفى هذا تقوية لحديث ابن عمر وهو حديث مدنى صحيح لا يقاس به غيره، وهو أولى ما قيل له فى هذا الباب، وبا لله التوفيق.

وقد روى شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبى بشر العنبرى، عن ابن التلب، عن أبيه، عن النبى على أن رجلا أعتق نصيبه من مملوك، فلم يضمنه النبى على وهذا عند جماعة العلماء على المعسر؛ لأن الموسر لم يختلفوا في تضمينه، وأنه يلزمه في العتق، إلا ما لا يلتفت إليه من شذوذ القول. ونحن نذكر ما انتهى إلينا مع اختلاف العلماء في ذلك هنا، إن شاء الله.

ومثل حديث ابن التلب، عن أبيه في هذا الباب، قصة أبى رافع مولى رسول الله الله وقد ذكرناها في باب أسلم من كتاب الصحابة والحمد لله.

وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب، فإن مالكا وأصحابه يقولون: إذا أعتق المليء الموسر شقصا له في عبد فلشريكه أن يعتق بتلا، وله أن يقوم، فإن أعتق نصيبه كما أعتق شريكه قبل التقويم، كان الدولاء بينهما، كما كان الملك بينهما؛ وما لم يقوم ويحكم بعتقه، فهو في جميع أحكامه كالعبد؛ وإن كان المعتق لنصيبه من العبد عليما لم يعتق غير حصته، ونصيب الآخر رق له ويخدم العبد هذا يوما، ويكسب لنفسه يوما، أو يقاسمه كسبه؛ وإن كان المعتق مليا ببعض شريكه، قوم عليه قدر ما معه، ورق بقية النصيب لربه؛ ويقضى عليه في ذلك، كما يقضى في سائر الديون الثابتة اللازمة والجنايات؛ ويباع عليه شوار بيته، وما له بال من كسوته. والتقويم أن يقوم نصيب صاحبه يوم العتق قيمة عدل، ثم يعتق عليه؛ وكذلك قال داود، وأصحابه في هذه المسألة، إلا أنه لا يعتق عليه حتى يؤدى القيمة إلى شريكه، وهو قول الشافعي في القديم. وقال الشافعي: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عدل، وأعطى شركاءه حصمهم وعتق العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق قال: وهكذا روى ابن عمر،

عن النبي ﷺ. قال: ويحتمل قوله ﷺ في عتق الموسر معنيين، أحدهما: أنه يعتـق بـالقول مع دفع القيمة، والآخر أنه يعتق بالقول إذا كان المعتق موسـرا في حـين العتـق؛ وسـواء أعسر بعد ذلك قبل التقويم، أم لا؛ ويكون العبد حرًّا كله بالعتق في حين العتق، فإن قوم عليه في الوقت، أخذ ماله، وإن تركه حتى أعسر أتبعه بما قد ضمن؛ قال المزني فسي القول الأول: قال في كتاب الوصايا: وقال في كتاب اختلاف الحديث: يعتق كله يـوم تكلم بالعتق، وكذلك قال في كتاب اختلاف أبي حنيفة، وابن أبي ليلي. وقال أيضا: إن مات المعتق أخذ بالذمة من رأس المال، لا يمنعه الموت حقا لزمه، كما لو جني جناية؛ والعبد حر في شهادته، وحدوده، وميراثه، وجناياته قبل القيمة وبعدها؛ قال: المزني قد قطع بأن هذا المعني أصح في أربعة مواضع، وهبو القياس على أصله؛ وقد قال: لو أعتق الثاني كان عتقه باطلا، وفي ذلك دليل على زوال ملكه؛ لأنه لـوكـان ملكه ثابتا لنفذ عتقه؛ وتحصيل مذهب الشافعي ما قاله في الجديد: أنه إذا كان المعتق لحصته من العبد موسرا، عتق جميعه حين أعتقه، وهبو حبر من يومشذ، ويبورث، ولم ولاؤه؛ ولا سبيل للشريك على العبد، وعليه قيمة نصيب شريكه، كما لو قتله وجعل عتقه إتلافا؛ هذا كله إن كان موسرا في حين العتق للشقص، وسواء أعطاه القيمة أو منعه، وإن كان معسرا فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه، أو يخدمه يومــا ويخلــي لنفســه يوما - ولا سعاية عليه.

قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه العبد»؛ قالوا: فلم يقض رسول الله بعتق العبد إلا بعد أن يأخذ الشركاء حصصهم، فمن أعتقه قبل ذلك، فقد حالف نص السنة في ذلك؛ قالوا: ومعلوم أنه يعتق على الإنسان ما يملكه لا ملـك غـيره؛ وإنمـا يملكه بأداء القيمة إلى شريكه - إذا طلب الشريك ذلك؛ ألا ترى أنه لو كان معسرا لا يحكم عليه بعتق؟ وفي ذلك دليل واضح على استقرار ملك الـذي لم يعتـق بغـير عتـق شريكه لنصيبه؛ وإذا كان ملكه ثابتا مستقرا، استحال أن يعتق على الآخر ما لم يملكه؛ فإذا قوم عليه وحكم بأداء القيمة إليه، ملكه ونفذ عتق جميعه بالسنة في ذلك. والسنة في هذا كالسنة في الشفعة؛ لأن ذلك كله نقل ملك بعوض على غير تراض، أحكمته الشريعة وخصته إذا طلب الشريك أو الشفيع ما لهما من ذلك. وليس ما رواه أيـوب من قوله: «فهو عتق»، مخالفا لما رواه مالك؛ بل هو مجمل فسره مالك في رواية، ومبهم أوضحه؛ لأنه يحتمل قوله: «فهو عتيق كله» أو فهو معتق كله - أي بعد دفع القيمة إلى الشركاء؛ وأكثر أحوالهم في ذلك أن يحتمل الحديث الوجهين جميعا؛ فإذا احتملهما، فمعلوم أن العبد رقيق بيقين، ولا يعتق إلا بيقين؛ واليقين ما اجتمع عليه من حويته بعد دفع القيمة، وهو أحد قولي الشافعي، ولم يختلف قـول الشافعي: إن المعتـق لحصتـه مـن عبد بينه وبين غيره - وهو معسر في حين تكلم بالعتق، أنه لا شيء عليه من سعاية ولا غيرها، وأنه لا يعتق من العبد غير تلك الحصة؛ وهو قول مالك في عتق المعسر، وقول أحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، وداود، والطبرى؛ وقبال مالك: إن مات المعتق الموسر قبل أن يحكم عليه بعتق الباقي، لم يحكم على ورثته بعتق ذلك. وقال الشافعي: يحكم بعتقه إذا مات ولو أتى على تركته، إلا أن يعتق في المرض، فيقوم في الثلث. وقال سفيان: إن كان للمعتق حصته من العبد مال، ضمن نصيب شريكه - ولم يرجع به على العبد، ولا سعاية على العبد، وكان المولاء لـه. وإن لم يكن لـه مـال فـلا ضمان عليه، وسواء نقص من نصيب الآخر، أو لم ينقص، ويسعى العبد في نصف قيمته حينئذ؛ وكذلك قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن. وفي قولهم: يكون العبـد كلـه حرا ساعة أعتق الشريك نصيبه، فإن كان موسرا ضمن لشريكه قيمة نصف عبده، وإن كان معسرا سعى العبد في ذلك الذي لم يعتق، ولا يرجع على أحد بشيء؛ والولاء كله للمعتق، وهو بمنزلة الحر في جميع أحكامه مادام في سعايته من يوم أعتق، يرث ويورث. وعن ابن شبرمة، وابن أبي ليلي مثله إلا أنهما جعلاً للعبد أن يرجع على المعتـق بما سعى فيه متى أيسر، وقد جاء، عن ابن عباس أنه جعل المعتمق بعضه حرا في جميع أحكامه، وقال أبو حنيفة: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر،

فإن الشريك بالخيار: إن شاء أعتق نصيبه كما أعتق صاحبه - وكان الولاء بينهما؛ وإن شاء استسعى في نصف قيمته - ويكون الولاء بينهما؛ وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته ويرجع الشريك بما ضمن من ذلك على العبد يستسعيه فيه إن شاء ويكون الولاء كله للشريك، وهو عبد ما بقى عليه من السعاية شيء؛ وإن كان المعتق معسرا، فالشريك الآخر بالخيار: إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها والولاء بينهما، وإن شاء أعتقه كما أعتق صاحبه - والولاء بينهما؛ وقال أبو حنيفة: العبد المستسعى - مادام عليه سعاية - بمنزلة المكاتب في جميع أحكامه، فإن مات، أدى من ماله لسعايته، والباقى لورثته؛ وقد ذكرنا الاختلاف في هذه المسألة في المكاتب في باب هشام بن عروة، في قصة بريرة. قال زفر: يعتق العبد كله على المعتق حصته، ويتبع بقيمة حصة شريكه - موسرا كان أو معسرًا؛ وقد روى، عن زفر مثل أبي يوسف.

قال أبو عمر: لم يقل زفر بحديث ابن عمر، ولا بحديث أبى هريرة – فى هـذا الباب؛ وكذلك أبو حنيفة لم يقل بواحد من الحديثين على وجهه، وكل قـول خـالف السنة فمردود والله المستعان.

وقد قيل في هذه المسألة أقوال غير ما قلنا شاذة ليس عليها أحد من فقهاء الأمصار أهل الفتيا اليوم، منها قول ربيعة بن عبدالرحمن، قال: فمن أعتق حصة له من عبد أن العتق باطل – موسرا كان المعتق أو معسرا. وهذا تجريد لرد الحديث أيضا؛ وما أظنه عرف الحديث؛ لأنه لا يليق بمثله غير ذلك؛ وقد ذكر محمد بن سيرين، عن بعضهم أنه جعل قيمة حصة الشريك في بيت المال، وهذا أيضا حلاف السنة؛ وعن الشعبي، وإبراهيم، أنهما قالا: الولاء للمعتق – ضمن أو لم يضمن؛ وهذا أيضا حلاف قوله الله الولاء لمن أعطى الثمن». فهذا حكم من أعتق حصة له من عبد بينه وبين غيره.

وأما من أعتق حصة من عبده الذي لا شركة فيه لأحد معه، فإن عامة العلماء بالحجاز والعراق يقولون: يعتق عليه كله، ولا سعاية عليه؛ إلا أن مالكًا قال إن مات قبل أن يحكم عليه لم يحكم عليه.

وقال أبو حنيفة: يعتق منه ذلك النصيب، ويسعى لمولاه في بقية قيمته – موسرا كان أو معسرا؛ وخالفه أصحابه فلم يروا في ذلك سعاية، وهو الصواب؛ وعليه الناس. والحجة في ذلك، أن السنة لما وردت بأن يعتق عليه نصيب شريكه، كان أحرى بأن يعتق عليه فيه ملكه؛ لأنه موسر به مالك له، وهذه سنة وإجماع؛ وفي مثل هذا قالوا: ليس لله شريك. وقد جاء، عن الحسن: يعتق الرجل من عبده ما شاء، وهذا نحو قول

أبى حنيفة. وروى مثله، عن على رضى الله عنه، وبه قال أهل الظاهر. كما يهب من عبده ما شاء، ورووا فى ذلك خبرا عن إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده، «أنه أعتق نصف عبد، فلم ينكر رسول الله على عتقه» (٤٠٠٠). ذكره أبو داود فى السنن.

وعن الشعبى وعبيدا لله بن الحسن مثل قول أبى حنيفة - سواء. ومن الحجة أيضا في إبطال السعاية، حديث عمران بن حصين، أن رجلا أعتق ستة مملوكين له، عند الموت، وليس له مال غيرهم، فأقرع رسول الله بينهم فأعتق ثلثهم، وأرق الثلثين - ولم يستسعهم. وقال الكوفيون في هذه أيضا: يعتق العبيد كلهم، ويسعون في ثلثى قيمتهم للورثة؛ فخالفوا السنة أيضا برأيهم. وسنذكر هذا الحديث وما للعلماء في معناه من الأقوال في باب يحيى بن سعيد، إن شاء الله.

قال أبو عمر: ومن ملك شقصا ممن يعتق عليه بأي وجه ملكه سوى الميراث، فإنه يعتق عليه جميعه - إن كان موسرا بعد تقويم حصة من شركه فيه، ويكون الولاء لـه. وهذا قول جمهور الفقهاء؛ فإن ملكه بميراث، فقد اختلفوا في عتق نصيب شريكه عليه، وفي السعاية على حسبه ما قدمنا من أصولهم؛ وفي تضمين رسول الله على المعتق لنصيبه من عبد بينه وبين غيره قيمة باقي العبد دون أن يلزمه الإتيان بنصف عبد مثله، دليل على أن من استهلك أو أفسد شيئا من الحيوان، أو العروض التي لا تكال ولا توزن؛ فإنما عليه قيمة ما استهلك من ذلك، لا مثله. وهذا موضع اختلف فيه العلماء، فذهب مالك، وأصحابه إلى أن من أفسد شيئا من العروض التي لا تكال ولا توزن، أو شيئا من الحيوان، فإنما عليه القيمة لا المثل، بدليل هذا الخديث. قال مالك: والقيمة أعدل في ذلك. وذهب جماعة من العلماء، منهم: الشافعي، وداود، إلى أن القيمة لا يقضى بها إلا عند عدم المثل؛ وحجتهم في ذلك ظاهر قول الله عز وجل: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به (٥٤٠١) و لم يقل بقيمة ما عوقبتم به، وهذا عندهم على عمومه في الأشياء كلها – على ما يحتمله ظاهر الآية. واحتجوا أيضا من الأثر بمــا حدثنــاه عبــدا لله ابن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، قال أبو داود: وحدثنا محمــد بـن المثنــي، قــال: حدثنـا خــالد، جميعـا، عــن حميد، عن أنس، «أن رسول الله على كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين جارية بقصعة لها فيها طعام، قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال ابن المثنى في حديثه: فأخذ النبي ﷺ الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى، وجعل يجمع

<sup>( . .</sup> ٤ ه ) أخرجه أبو داود برقم ٣٩٤٨ حـ ٢٣/٤ كتاب العتق، عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٥٤٠١) النحل ٢٦.

فيهما الطعام - ويقول: «غارت أمكم! كلوا»، فأكلوا حتى جاءت قصعتها التى فى بيتها. ثم رجع إلى حديث مسدد وقال: كلوا، وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا. فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول، وحبس المكسورة فى بيته» (٢٠٠٥). قال أبو داود: وحدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثنى فليت العامرى قال أبو داود: وهو أفلت بن خليفة، عن حسرة بنت دجاجة قالت: قالت عائشة «ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية، صنعت لرسول الله على طعاما فبعثت به، فأخذنى أفكل فكسرت الإناء فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام» (٤٠٣).

قال أبو عمر: قوله ﷺ في هذا الحديث: «طعام مثل طعام»، مجتمع على استعماله، والقول به في كل مطعوم مأكول أو موزون، مأكول أو مشروب؛ أنه يجب على مستهلكه مثله، لا قيمته على ما ذكرناه في باب زيد بن أسلم، عند ذكر حديث أبى رافع، فاعلم ذلك.

وقال أبو عمر: المثل لا يوصل إليه إلا بالاجتهاد، كما أن القيمة تدرك بالاجتهاد؛ وقد أجمعوا على المثل في المكيلات والموزونات متى وجد المثل، واختلفوا في العروض وأصح حديث في ذلك حديث نافع، عن ابن عمر فيمن أعتق شقصا له في عبد أنه يقوم عليه دون أن يكلف الإتيان بمثله، وقيمة العدل في الحقيقة مثل؛ وقد قال العراقيون في قول الله عز وجل: ﴿ فَجَزاء مثل ما قتل من النعم ﴾ أن القيمة مثل في هذا الموضع، وأبى ذلك أهل الحجاز؛ وللكلام في ذلك موضع غير هذا.

واختلف الذين لم يقولوا بالسعاية في توريث المعتق بعضه – إن مات له ولد وتوريشه منه، فروى عن على رضى الله عنه قال: يرث ويورث بقدر ما أعتق منه. وعن ابن مسعود مثله، وبه قال عثمان البتى، والمزنى؛ وقال الشافعي في الحديث: يورث منه بقدر حريته، ولا يرث هو. وروى عن زيد بن ثابت أنه قال: لا يرث ولا يورث، وهو

<sup>(</sup>۲۰۱۷) أخرجه البخارى حـ۱٤/۷ كتاب النكاح باب الغيرة، عـن أنـس. وأبـو داود برقـم ٣٥٦٧ حـن أخرجه البخيرة، عـن أنس والنسائى ٧٠/٧ كتاب عشرة النساء باب الغيرة، عـن أنس وابن ماحة برقم ٢٣٣٤ حـ٢/٧٨٧ كتاب الأحكام، عن أنس. وأحمد ٢٠٥/٣، عـن أنس. والبيهقى بالكبرى ٢/٣٩، عن أنس.

<sup>(</sup>٥٤٠٣) أخرجه النسائى ٧١/٧ كتاب عشرة النساء باب الغيرة، عن عائشة. وأبو داود عن أحمد كتاب البيوع برقم ٩١٠. وأحمد ١٤٨/٦، عن عائشة. وذكره بالكنز برقم ٩٩٨٢٤ وعزاه السيوطى للنسائى، عن عائشة.

كتاب العتق والولاء ......كتاب العتق والولاء .....

قول مالك، والشافعي، في العراقي. وقال ابن سريج: فإذا لم يورث، احتمل أن يجعل ماله في بيت المال؛ وجعله مالك، والشافعي، في القديم لمالك باقيه. وقال أهل النظر من أصحاب الشافعي وغيرهم: هذا غلط؛ لأنه ليس لمالك باقيه على ما عتق منه ولاء، ولا رحم، ولا ملك، وهذا صحيح وبا لله التوفيق.

#### \* \* \*

# ٢ - باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيره

## ٦١٧ - حديث ثامن وأربعون ليحيى بن سعيد:

مالك، عن يحيى بن سعيد، وغير واحد، عن الحسن بن أبى الحسن البصرى، وعن محمد بن سيرين، «أن رجلا في زمن رسول الله الله اعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله على بينهم، فأعتق ثلث تلك العبيد» (٤٠٤٠).

هكذا روى يحيى هذا الحديث، عن مالك، عن يحيى بن سعيد وغير واحد، وتابعه طائفة من رواة الموطأ، وروته أيضا جماعة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن غير واحد، عن الحسن، وابن سيرين مثله مرسلا.

وقال مالك: بلغنى أنه لم يكن للرجل مال غيرهم، وهذا الحديث يتصل من حديث الحسن، وابن سيرين، عن عمران بن حصين، عن النبي الله وهو حديث ثابت صحيح.

رواه عن الحسن جماعة، منهم: قتادة، وسماك بن حرب، وأشعث بن عبدالملك، ويونس بن عبيد، ومبارك بن فضالة، وخالد الحذاء، ويتصل أيضا من حديث أبى هريسرة من رواية ابن سيرين وغيره.

أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس، حدثنا محمد ابن جرير، حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، وابن سيرين، عن عمران بن حصين – «أن رجلا أعتق ستة أعبد في مرضه، فأقرع رسول الله على بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة «٥٠٠٥) سقط من هذا الحديث ومن حديث مالك قوله فيه: ليس له مال غيرهم، وهو لفظ محفوظ في هذا الحديث، عند الجميع، والأصول كلها تشهد بأن الأمر الموجب للقرعة بينهم أنه لم يكن له مال غيرهم.

وحدثنا محمد بن خليفة، قال: حدثنا محمد بن الحسين البغدادي بمكة، قال: حدثنا

<sup>(</sup>٤٠٤) أخرجه مسلم حـ١٢٨٨/٣ كتاب الأيمان باب ١٢ رقم ٢٥،١ عن عمران بن حصين.

<sup>(</sup>٥٤٠٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٥٣، عن عمران بن حصين.

عبدا لله بن صالح البحارى، حدثنا عبدالأعلى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، وعن قتادة، وحميد، وسماك، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته - وليس له مال غيرهم، فأقرع رسول الله على بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق.

قال حماد بن سلمة: وحدثنا عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب، عن النبي الله عليه منه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي النبي

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ، قال: حدثنا عبيدا لله بن محمد بن حبابة ببغداد، قال: حدثنا عبدا لله بن محمد البغوى، قال: حدثنا على بن الجعد، قال: أخبرنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن عمران بن حصين – أن رجلا أعتق ستة مملوكين له، عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فرفع ذلك إلى النبى الله فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة.

قال أبو عمر: قال يحيى القطان: مبارك أحب إلى في الحسن من الربيع بن صبيح.

حدثنا عبدالوارث بن سفیان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا بكر بن هماد وحدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قالا: حدثنا مسدد، قال: حدثنا هماد، عن يحيى بن عتيق، وأيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمران ابن حصين، «أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي النبي فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة (٤٠٤٠). قال يحيى: وقال محمد: ولو لم يبلغنى عن النبي الكان رأى.

أخبرنا محمد بن حليفة، قال: أخبرنا محمد بن الحسين، قال: أخبرنا عبدالله بن أبى داود، حدثنا نصر بن على، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين أن رجلا كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فرفع ذلك إلى النبى الله فجزاهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة.

حدثنا سعید بن نصر، وعبدالوارث بن سفیان، قالا: حدثنا قاسم بسن أصبغ، حدثنا إسماعیل بن إسحاق، حدثنا علی بن المدینی، قال: حدثنا محمد بن عبدالله، قال: حدثنا الأشعث، عن الحسن، عن عمران بن حصین أن رجلا أعتق ستة مملوكین، لم یكن له مال غیرهم عند موته، فأقرع النبی علی بینهم، فأعتق اثنین، فأرق أو أبقی أربعة.

<sup>(</sup>٥٤٠٦) أخرجه أبو داود برقم ٣٩٦١ جـ٧٤/٤ كتاب العتق، عن عمران بن حصين.

وأخبرنا محمد بن خليفة، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا قاسم بن زكرياء المطرز، قال: حدثنا أحمد بن سفيان، وأبو بكر بن زنجويه، قال: حدثنا الفرياني، عن سفيان، عن سماك، وخالد، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد غلمة عند الموت، فأقرع النبي الله ينهم، فأعتق ثلثهم، وقال: «لو علمنا ما صلينا عليه، أو ما دفن في مقابرنا».

وحدثنا سعید بن نصیر، وعبدالوارث بن سفیان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعیل بن إسحاق، قال: حدثنا علی بن المدینی، حدثنا سفیان بن عیینة، عن عمرو، عن الحسن، عن عمران بن حصین – أن رجلا مات وأعتق ستة مملوكین لیس له مال غیرهم، فأقرع النبی بینهم، فأعتق اثنین وأرق أربعة، وقال: «لو أدركته ما صلیت علیه».

وحدثنا عبدالوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا بكر، قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن الحسن بن أبى الحسن البصرى، عن عمران بن حصين «أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله على ال

وحدثنا سعيد، وعبدالوارث، قالا: حدثنا قاسم، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن رجلا كان له ستة أعبد، فأعتقهم عند موته - لم يكن له مال غيرهم، فرفع ذلك إلى رسول الله الله على فكره ذلك ثم جزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم رسول الله على فأعتق اثنين وأرق أربعة.

حدثنا سعید بن نصر، وعبدالوارث بن سفیان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعیل بن إسحاق، قال: حدثنا سلیمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زید، قال: حدثنا أیوب، عن محمد، أن عمران بن حصین كان یحدث أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته لم یكن له مال غیرهم؛ فبلغ ذلك النبی فلا فدعا بهم فحزأهم ثم أقرع بینهم، فأعتق اثنین ورد أربعة فی الرق. فهذه روایة الحسن، وابن سیرین لهذا الحدیث وقد رواه أبو المهلب، عن عمران بن حصین وهو حدیث بصری انفرد به أهل البصرة.

<sup>(</sup>٧٠٤٠) ذكره الهيشمي بالمجمع ٢١/٣ وعزاه لأحمد، عن عمران بن حصين.

حدثنا عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، وحدثنا سعيد بن نصر، وعبدالوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قالا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين «أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته – لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله الله فقال للرجل قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة (٥٤٠٨).

ورواه أبو هريرة، عن النبي ﷺ: حدثنا سعيد بن نصر، وعبدالوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبيدا لله بن موسى، قال: حدثنا إسرائيل، عن عبدا لله بن المختار، عن محمد ابن زياد، عن أبي هريرة: «أن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي عن أبي هريرة: «أن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي عن أبي هريرة أرق أربعة» (٥٤٠٩).

ورواه بشر بن المفضل، عن عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة، عن النبى على في أبى هريرة، عن النبى على في ذكره إسماعيل بن إسحاق، وحدثنا على بن عبدا لله، حدثنا سفيان، أخبرنا إسماعيل ابن أمية – أنه سمع مكحولا يحدث، عن سعيد بن المسيب، «أن امرأة أعتقت ستة مملوكين على عهد رسول الله على ليس لها مال غيرهم فأقرع النبى على بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة» (٤١٠٠).

قال: وحدثنا على، أخبرنا عبدالرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني قيس بن سعد، أنه سمع مكحولا يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول: أعتقت امرأة - أو رجل - ستة أعبد لها عند الموت لم يكن لها مال غيرهم. فذكر الحديث.

قال: وأخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنى سليمان بن موسى، قال: حدثنا مكحولا يقول: أعتقت امرأة من الأنصار توفيت أعبدا لها ستة، لم يكن لها مال غيرهم فلما بلغ النبى على غضب وقال في ذلك قولا شديدا، ثم دعا بستة قداح فأقرع بينهم فأعتق اثنين.

<sup>(</sup>٤٠٨) أخرجه أبو داود برقم ٣٩٥٨ جـ ٢٧/٤ كتاب العتق، عن عمران بن حصين.

<sup>(</sup>٥٤٠٩) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٥١/٧، عن عمران بن حصين.

<sup>(</sup>٥٤١٠) أخرجه العقيلي في الضعفاء ٣٠٥/١، عن حماد بن أبي سليمان.

قال ابن جريج: قلت لسليمان: الأمر يستقيم على ما قال مكحول، قال: كيف؟ قلت: يقامون قيمة، فإن زاد اللذان أعتقا على الثلث أخذ منهما، وإن نقصا، أعتق ما بقى أيضا بالقرعة، فإن فضل عليه، أخذ منه؛ قال: لم يبلغنا أن النبي على أقامهم.

قال إسماعيل القاضى: قد ذكر غير واحد فى الأحاديث المسندة أن النبى على جزأهم، فهذا يدل على القيمة؛ ولو لم يذكر التجزئة فى الحديث، لعلم أن القيمة لابد منها إذا كان الواجب فى ذلك إخراج الثلث، فإن استوى الرقيق، كانوا على العدد؛ وإن لم يستووا كانوا على القيمة على ما فسره ابن جريج - وهو قول مالك.

حدثنا سعید وعبدالوارث، قالا: حدثنا قاسم، قال: حدثنا إسماعیل بن إسحاق، حدثنا سلیمان بن حرب، قال: حدثنا حماد، عن أیوب، وعن كثیر بن شبطیر - أن الحسن حدث به، عن عمران بن حصین - وكان یراه ویقضی به.

وحدثنا سعید، وعبدالوارث، قالا: حدثنا قاسم، قال: حدثنا إسماعیل بن إسحاق، حدثنا سلیمنان بن حرب، قال: حدثنا حماد، عن أیوب، عن یحیی، قال: ذهب بعض الناس إلى أن یراجع محمدا فیه، فقال: لو لم یبلغنی، عن النبی الله لکان رأیی.

قال أبو عمر: اختلف العلماء في الرجل يعتق، عند موته عبيدا له في مرضه، ولا مال له غيرهم؛ أو يوصى بعتقهم كلهم ولا مال له غيرهم؛ فقال مالك، والشافعي، وأصحابهما بهذا الأثر الصحيح وذهبوا إليه، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبى ثور، وداود، والطبراني وجماعة، من أهل الرأى والأثر.

ذكر ابن عبدالحكم قال: من أعتق عبيدا له عند الموت، ليس له مال غيرهم، قسموا ثلاثا، ثم يسهم بينهم فيعتق ثلثهم بالسهم، ويرق ما بقى؛ وإن كان فيهم فضل، رد السهم عليهم فأعتق الفضل – وسواء ترك مالا غيرهم أو لم يترك، قال: ومن أعتق رقيقا له عند الموت – وعليه دين يحيط بنصفهم، فإن استطاع أن يعتق من كل واحد نصفه، فعل ذلك بهم.

قال: ومن قال: ثلث رقيقي حر، أسهم بينهم؟ وإن أعتقهم كلهم، أسهم بينهم إذا لم يكن له مال غيرهم، وإن قال: ثلث كل رأس حر أو نصفه، لم يسهم بينهم.

وقال ابن القاسم: كل من أوصى بعتق عبيده أو بتل عتقهم فى مرضه - ولم يدع غيرهم، فإنه يعتق بالسهم ثلثهم؛ وكذلك لو ترك مالا والثلث لا يسعهم، لعتق مبلغ الثلث منهم بالسهم؛ وكذلك لو أعتق منهم حزءا سماه، أو عددا سماه؛ وكذلك لو

قال: رأس منهم حر، فبالسهم يعتق منهم من يعتق إن كانوا خمسة فخمسهم، أو ستة فسدسهم، خرج لذلك أقل من واحد أو أكثر؛ ولو قال عشرة وهم ستون عتق سدسهم، أخرج السهم أكثر من عشرة أو أقل - وهذا كله مذهب مالك.

قال أبو عمر: لم يختلف مالك، وأصحابه، في الذي يوصى بعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم، أنه يقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالسهم، وكذلك لم يختلف قول مالك، وجمهور أصحابه، أن هذا حكم الذي يعتق عبيده في مرضه عتقا بتلا - ولا مال له غيرهم.

وقال أشهب وأصبغ: إنما القرعة في الوصية، وأما في البتل، فهم كالمدبرين.

قال أبو عمر: حكم المدبرين عندهم إذا دبرهم سيدهم في كلمة واحدة؛ أنه لا يبدأ بعضهم على بعض، ولا يقرع بينهم ويفض الثلث على جميعهم بالقيمة، فيعتق من كل واحد حصته من الثلث، وإن لم يدع مالا غيرهم، عتق ثلث كل واحد؛ وإن دبر في مرضه واحدا بعد واحد، بدأ الأول فالأول، كما لو دبرهم في الصحة أو في مرض ثم صح.

قال أبو عمر: قول أشهب، وأصبغ هذا خلاف السنة، ولأن الحديث إنما ورد فى رجل أعتق فى مرضه ستة مملوكين لا مال له غيرهم، وهو أيضا مخالف لقول أهل الحجاز، ومخالف لقول أهل العراق.

وذكر ابن حبيب، عن ابن القاسم، وابن كنانة، وابن الماجشون، ومطرف، قالوا: إذا أعتق الرجل في مرضه عبيدا له عتقا بتلا، أو أوصى لهم بالعتاقة كلهم أو بعضهم سماهم أو لم يسمهم؛ إلا أن الثلث لا يحملهم، أن السهم يجزئ فيهم كان له مال سواهم أو لم يكن.

قال ابن حبيب: وقال ابن نافع: إن كان له مال سواهم، لم يسهم بينهم وأعتى من كل واحد ما ينوبه؛ وإن لم يكن له مال سواهم أو كان له مال تافه، فإنه يقرع بينهم.

وقال الشافعي: وإذا أعتق الرجل في مرضه عبيدا له عتق بتات انتظر بهم، فإن صح، عتقوا من رأس ماله؛ وإن مات - ولا مال له غيرهم - أقرع بينهم فأعتق ثلثهم. قال الشافعي: والحجة في أن العتق البتات في المرض وصية: أن رسول الله المرض أقرع بين ستة مملوكين أعتقهم الرجل في مرضه، وأنزل عتقهم وصية فأعتق ثلثهم، قال: ولو أعتق في مرضه عبيدا له عتق بتات - وله مدبرون وعبيد أوصى بعتقهم بعد موته -

بدئ بالذين بت عتقهم؛ لأنهم يعتقون عليه إن صح، وليس له الرجوع فيهم بحال. قال الشافعي: والقرعة أن تكتب رقاع ثم تكتب أسماء العبيد ثم تبندق بنادق من طين، ويجعل في كل رقعة بندقة؛ ويجزأ الرقيق أثلاثا، ثم يؤمر رجل لم يحضر الرقاع فيخرج رقعة، على كل جزء بعينه، وإن لم يستووا في القيمة، عدلوا - وهم قليل الثمن إلى كثير الثمن، وجعلوا ثلاثة أجزاء - قلوا أو كثروا - إلا أن يكونوا عبدين، فإن وقع العتق على جزء فيه عدة رقيق أقل من الثلث، أعيدت القرعة بين السهمين الباقيين؛ فأيهم وقع عليه عتق منه باقي الثلث؛ وقول أحمد بن حنبل في هذا كله كقول الشافعي.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه فيمن أعتق عبيدا له في مرضه - ولا مال له غيرهم - أنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه، ويسعى في ثلثى قيمته الورثة. قال أبو حنيفة: وحكمه مادام يسعى حكم المكاتب.

وقال أبو يوسف ومحمد: هم أحرار، وثلثا قيمتهم دين عليهم يسعون في ذلك حتى يؤدوه إلى الورثة.

قال أبو عمر: وإنما حمل الكوفيين على ذلك أصلهم في أخبار الآحاد؛ لأنهم لا يقبلون منها ما عارضه شيء من معانى السنن المجتمع عليها، وقالوا: من السنة المتفق عليها فيمن بتل عتى عبيدة في مرضه - وله مال يحملهم ثلثه أنهم يعتقون كلهم، والقياس على هذا - إذا لم يكن له مال غيرهم - : أن يعتق من كل واحد ثلث، فليس منهم أحد أولى من صاحبه.

قال أبو عمر: رد الكوفيون هذه السنة ولم يقولوا بها - ورأوا القرعة في ذلك من القمار الخطر، حتى لقد حكى مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن زيد، عن محمد بن ذكوان - أنه سمع حماد بن أبي سليمان فذكر له الحديث الذي حاء في القرعة بين الأعبد، فقال: هذا قول الشيخ - يعنى إبليس - فقال له محمد بن ذكوان: وضع القلم عن ثلاثة: أحدهم المجنون حتى يفيق - أي أنك مجنون. وكان حماد يصرع في بعض الأوقات ثم يفيق، فقال له حماد: ما دعاك إلى هذا؟ فقال له محمد بن ذكوان: وأنت ما دعاك إلى هذا؟

قال أبو عمر: في قول الكوفيين في هذا الباب ضروب من الخطأ والاضطراب، مع خلاف السنة في ذلك، وقد رد عليهم في ذلك جماعة من المالكيين، والشافعيين، وغيرهم منهم إسماعيل وغيره. وحكمهم بالسعاية فيه ظلم لأنهم أحالوهم على سعاية

لا يدرى ما يحصل منها؟ وظلم للورثة، إذ أجازوا عليهم في الثلث عتق الجميع بما لا يدرى أيضا أيحصل أم لا؟ وظلم للعبيد؛ لأنهم ألزموا مالا من غير جناية، وبين الشافعي، ومالك في هذا الباب، من فروعه تنازع ليس هذا موضع ذكره، لتشعب القول فيه.

قال أبو عمر: أما القول في هذا الباب بالقرعة، فقد احتج فيه الشافعي، وغيره بقول الله - عز وجل - : ﴿وما كنت لديهم إذ يُلقُونَ أقلامهم أيهم يكفل مريم ﴾(١٠٤٠) الآية، وبقوله - عز وجل - : ﴿وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفُلْك المشحون فساهم فكان من المدحضين ﴿(١٠٤٠)، وكفي بحديث النبي الله على في الذي أعتق ستة مملوكين له، عند موته لا مال له غيرهم، فأقرع رسول الله الله بينهم فأعتق ثلثهم. وبأنه كان يقرع بين نسائه أيتهن يخرج بها إذا أراد سفرا لاستوائهم في الحق لهن. وبإجماع كان يقرع بين نسائه أيتهن تغرج بها إذا أراد سفرا لاستوائهم في الحق لهن. وبإجماع طريق السر ده في الاملاك التي تقع فيها القسمة بالقرعة على قدر القيمة؛ لأن حق المريض الثلث، وحق الورثة الثلثان؛ فصار بمنزلة شريكين لأحدهما سهم، وللآخر سهمان؛ كما لو أن الميت وهب العبيد كلهم لقوم ثم مات، لقسموا بين القوم وبين الورثة بالقرعة، هكذا، وإنما نفر أبو حنيفة، ومن قال بقوله من هذا القول؛ لأنهم جعلوا هذا بمنزلة من أعتق ثلث كل عبد من عبيده، فلم يجز أن يعتق بالقرعة بعضهم، فغلطوا هاهنا في التشبيه – والله المستعان.

أخبرنا فائق مولى أحمد بن سعيد، عنه عن عبدالملك بن بحر بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل الصائغ، عن الحسن بن على الحلواني، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: أحبرنا سليم، قال: حدثنا ابن عون، قال: قال لى محمد: جاءني حالد فقال: أرأيت الذين قالوا في القرعة إنه أقرع بينهم، فقلت له: إن نقصا برأيك أن ترى أن رأيك أفضل من رأى رسول الله وأصحابه، ولولا أنه كان في بيتي لأسمعته غير ذلك.

قال أبو عمر: في هذا الحديث أيضا من الفقه إبطال السعاية، ورد لقول العراقيين في ذلك؛ لأن رسول الله ﷺ لم يجعل على أولئك العبيد سعاية.

وفيه دليل على أن أفعال المريض كلها من عتق، وهبة، وعطية، ووصية لا يجوز منها أكثر من الثلث، وأن ما بتله في مرضه حكمه حكم الوصية، وعلى ذلك جماعة فقهاء

<sup>(</sup>١١١٥) آل عمران ٤٤.

<sup>(</sup>٥٤١٢) الصافات ١٠٤.

كتاب العتق والولاء ........... ٢٥٥

الأمصار، وخالفهم في ذلك أهل الظاهر وطائفة من أهل النظر، والحجة عليهم بينة بهذا الحديث.

وفيه أيضا دليل على أن الوصية جائزة لغير الوالدين والأقربين؛ لأن العبيد عتقهم فى المرض وصية لهم، ومعلوم أنهم لم يكونوا بوالدين لمالكهم المعتق لهم ولا بأقربين له.

وقد مضى ذكر الوصايا ممهدا في باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله.

#### \* \* \*

### ٣ - باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة

### ٦١٨ – هلال بن أسامة:

وهو هلال بن أبي ميمونة، قال مصعب: هو مولى عامر بن لؤي.

قال أبو عمر: روى عنه مالك فقال: هـ لال بن أسامة، وروى عنه يحيى بن أبى كثير، وزياد بن سعد فقالا: هلال بن أبى ميمونة. وروى عنه فليح بن سليمان فقال: هلال بن على، وقيل إنه هلال بن على بن أسامة. وأبوه يكنى أبا ميمونة، وبه يعرف بالكنية، وهو بها أشهر. لمالك عنه، حديث واحد، اختصره من حديثه الطويل.

مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم أنه قال: «أتيت رسول الله على فقلت: يا رسول الله، إن لى جارية كانت ترعى غنما لى، فجئتها وقد فقدت شاة، فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب؛ فأسفت عليها، وكنت من بنى آدم فلطمت حر وجهها، وعلى رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله على: أين الله؟ فقالت: في السماء، فقال: من أنا؟ فقالت: رسول الله. فقال رسول الله على: أعتقها» (٤١٢٠).

هكذا قال مالك في هذا الحديث، عن هلال، عن عطاء، عن عمر بن الحكم، لم يختلف الرواة عنه في ذلك، وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث؛ وليس في الصحابة رجل يقال له عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم، كذلك قال فيه كل

<sup>(</sup>۱۱۳ه) أخرجه مسلم حــ ۱۸/۱ كتاب المساحد رقم ۳۳، عن معاوية بن الحكم. والنسائى جــ ۱۶/۳ كتاب السهو باب ۲، عن معاوية بن الحكــم. وأبــو داود برقــم ۱۸۲۳ حــن ابى هريرة. وأجمد ۲۹۱/۲ كتاب الأيمان والنذور، عن أبى هريرة. وأحمد ۲۹۱/۲ عـن أبى هريرة. وابن أبى شيبة ۲۰/۱، عن معاوية بن الحكم. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ۱۹۸۱ عــن عمرو ابن أوس. والبغوى بشرح السنة ۲۳۹/۳، عن معاوية بن الحكم.

من روى هذا الحديث عن هلال وغيره. ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة، وحديثه هذا معروف له، وقد ذكرناه في الصحابة ونسبناه، فأغناها، عن ذكر ذلك هاهنا. وأما عمر بن الحكم، فهو من التابعين، وهو عمر بن الحكم بن أبي الحكم، وهو من بني عمرو بن عامر من الأوس؛ وقيل: بل هو حليف لهم، وكان من ساكني المدينة، توفي بها سنة سبع عشرة ومائة، وهو عم والد عبدالحميد بن جعفر الأنصاري، وعمر ابن الحكم بن سنان، لأبيه صحبة؛ وعمر بن الحكم بن ثوبان هؤلاء ثلاثة من التابعين كلهم يسمى عمر بن الحكم، وهم مدنيون – وليس فيهم من له صحبة ولا من يروى، عنه عطاء بن يسار، وليس في الصحابة أحد يسمى عمر بن الحكم، وإنما هذا معاوية ابن الحكم لا شك فيه.

حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن أيوب، قال: حدثنا أحمد بن عمر والبزار يقول: روى مالك، عن هلل بن أبى ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم السلمى أنه سأل النبى في فوهم فيه. وإنما الحديث لعطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمى. قال أبو بكر: وليس أحد من أصحاب النبى في يقال له عمر بن الحكم.

وقال أحمد بن حالد: ليس أحد يقول فيه عمر بن الحكم غير مالك - وهم فيه.

وكذلك رواه أصحابه جميعا عنه قال: وإنما يقول ذلك مالك في حديثه، عن هـ لال ابن أسامة، وقد رواه، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم السـلمي - كما رواه الناس.

قال أبو عمر: حديثه هذا من رواية يحيى، عن مالك - مختصر من حديث فيه طول، وقد ذكره بأكمل من هذا عن مالك قوم، منهم: عبدا لله بن يوسف، وابن بكير؛ وكذلك رواه قتيبة أيضا، والشافعي، عن مالك بتمامه فيه ذكر الكهان، والطيرة، وقد روى مالك بعض ذلك الحديث عن الزهرى، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم السلمي، فذكر أمر الكهان و لم يذكر أمر الجارية، وقال فيه في روايته، عن ابن شهاب: معاوية بن الحكم. والطيرة كما قال الناس، وإنما قال مالك: عمر بن الحكم في حديثه، عن هلال بن أسامة، و لم يتابعه أحد على ذلك، وكل من رواه، عن هلال، قال فيه معاوية بن الحكم، وهو الصواب، وبا الله التوفيق.

قرأت على أحمد بن عبدا لله بن محمد أن الميمون بن حمزة الحسيني حدثهم، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى المزنى، قال: حدثنا الشافعي،

قال: أخبرنا مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم - أنه قال: «أتيت رسول الله على فقلت: يا رسول الله، إن جارية لى كانت ترعى غنما لى فحثتها - وقد فقدت شاة من الغنم - فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها - وكنت امرأ من بنى آدم - فلطمت وجهها، وعلى رقبة أفاعتقها؟ قال لها رسول الله على: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله عمر: يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، فقال النبي على: فلا تأتوا الكهان. قال عمر: وكنا نتطير، قال إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم (١٤١٤).

قال الطحاوى: سمعت المزنى يقول: قال الشافعى: مالك بن أنس يسمى هذا الرجل عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم. قال الطحاوى: وهو - كما قال الشافعى وقال الطحاوى وقال مالك -: هلال بن أسامة، وإنما هو هلال بن على، غير أن قائلا قال: هو هلال بن على بن أسامة، فإن كان كذلك، فإنما نسبه مالك إلى جده.

حدثنا أحمد بن عبدالله بن محمد، قال: حدثنى أبى، قال: حدثنا الحسن بن عبدالله بن الزبيدى، قال: أخبرنا عبدالله بن الجارود، قال: أخبرنا عبدالله بن

<sup>(</sup>١٤١٤) أخرجه مالك حـ١٧٤/٤ كتاب السلام باب ٣٥ رقم ١٢١، عن معاوية بن الحكم. وأحمد ٥٤١٤) أخرجه مالك حـ١٧٤/٥ كتاب السلام باب ٣٥ راكبير ١٩٧/١٩ عن معاوية بن الحكم، وذكره بالكنز برقم ١٧٦٧٧ وعزاه للسيوطي.

<sup>(</sup>٥٤١٥) اخرجه البيهقى بالكبرى ٥٧/١٠، عن معاوية بن الحكم. والبغوى بشـرح السـنة ٩/٢٤٦، عن معاوية بن الحكم.

٤٣٨ ..... فتح المالك

عبدالحكم - أن ابن وهب أخبره، قال: أخبرنا مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء ابن يسار، عن عمر بن الحكم - أنه أتى النبي على فذكر الحديث.

قال أبو محمد بن الجارود: وكذلك حدثناه محمد بن يحيى، عن مطرف، عن مالك، عن هلال، عن عطاء، عن عمر بن الحكم، قال أبو محمد: وليس هو عمر بن الحكم، إنما هو معاوية بن الحكم، وهو خطأ من مالك.

وقرأت على عبدالوارث بن سفيان - أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا مالك بن أسماعيل الترمذي، قال: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن، عن معاوية بن الحكم أنه سأل رسول الله على عن الطيرة فقال: «شيء يجده أحدكم فلا يصدنكم».

وأخبرنا عبدالوارث، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو الطاهر، عن ابن وهب، قال: أخبرنى مالك بن أنس، وابن أبى ذئب، ويونس ابن يزيد، وابن سمعان، عن ابن شهاب، عن أبى سلمة بن عبدالرحمن، عن معاوية بن الحكم السلمى، قال: «قلت يا رسول الله، أمور كنا نصنعها فى الجاهلية: كنا ناتى الكهان؟ قال: فلا تأتوا الكهان. قال: قلت: كنا نتطير؟ قال: ذلك شيء يجده أحدكم فى نفسه فلا يصدنكم (٤١٦٥) فهذا مالك يقول فى هذا الحديث عن ابن شهاب، عن معاوية بن الحكم - كما سمعه منه وحفظه عنه، ولو سمعه كذلك من هلال لأداه كذلك وا لله أعلم. وربما كان هذا من هلال، إلا أن جماعة رووه عن هلال فقالوا فيه: معاوية بن الحكم وا لله أعلم.

حدثنا محمد بن عبدالملك، وعبيد بن محمد، قالا: حدثنا عبدالله بن مسرور، قال: حدثنا عيسى بن مسكين؛ وأخبرنا قاسم بن محمد، قال: حدثنا خالد بن سعد، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور، قالا: حدثنا محمد بن عبدالله بن سنجر الجرجاني، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنى يحيى بن أبى كثير، عن هلال بن أبى ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم قال: «قلت: يا رسول الله، إنا كنا حديث عهد بجاهلية، فجاء الله بالإسلام، وإن رجالا منا يتطيرون؛ قال:

<sup>(</sup>۱۲۱ه) أخرجه البيهقي بمسنده، عن معاوية بن الحكم السلمي، عن النبي ١٣٨/٨. وأحمد (١٨١/٣ عن معاوية، و٥/٩٤)، عن معاوية بن الحكم والبيهقي بشرح السنة ١٨١/١٢ معاوية بن الحكم. وابن خزيمة في صحيحه برقم معاوية بن الحكم. وابن خزيمة في صحيحه برقم ٥٩٨ عن معاوية بن الحكم السلمي.

كتاب العتق والولاء ......

ذلك شيء يجدونه في صدروهم فلا يضرهم، قال: يا رسول الله، ورجالا منا يأتون الكهان، قال: فلا تأتوهم، قال: يا رسول الله ورجالا منا يخطون قال: كان نبى الله يخط، فمن وافق خطه فذاك؛ قال: وبينا أنا مع رسول الله على في الصلاة، عطس رجل من القوم، فقلت: أمياه، إنكم تنظرون من القوم، فقلت: أمياه، إنكم تنظرون إلى؟ قال: فضربوا على أفخاذهم، فلما رأيتهم يسكتوني لكنى سكت. قال: فلما انصرف رسول الله على أفخاذهم، فلما رأيته معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه! والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني ولكن قال: إن صلانا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. قال: ثم اطلعت غنيمة لى ترعاها جارية لى في ناحية أحد، فوجدت الذئب قد أصاب منها شاة، وأنا رجل من بني آدم، آسف كما يأسفون؛ فصككتها صكة، ثم انصرفت إلى النبي في فأخبرته فعظم على؛ قال: فقلت: يا رسول الله، فهلا أعتقتها؟ قال: اثتيني بها، قال: فحثت بها إلى رسول الله في فقال: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله في قال: إنها مؤمنة فأعتقها (٤١٤).

قال أبو عمو: معانى هذا الحديث واضحة يستغنى عن الكلام فيها، وأما قوله: أين الله؟ فقالت: في السماء - فعلى هذا أهل الحق لقول الله - عز وجل -: ﴿عَلَمْنَمُ مَن في السماء ﴾ (٤١٩) ولقوله: ﴿لَعُوج في السماء ﴾ (٤١٩) ولقوله: ﴿لَعُوج الكلم الطيب ﴾ (٤١٩) ولقوله: ﴿تعرب الملائكة والروح إليه ﴾ (٤٢٠) ومثل هذا في القرآن كثير، قد أتينا عليه في باب ابن شهاب في حديث النزول، وفيه رد على المعتزلة وبيان لتأويل قول - الله عنز وجل -: ﴿الرحمن على العرش استوى ﴾ (٢٢١) ولم يزل المسلمون في كل زمان إذا دهمهم أمر وكربهم غم يرفعون وجوههم وأيديهم إلى السماء رغبة إلى الله - عز وجل - في الكف عنهم.

حدثنا أحمد بن عمر، حدثنا عبدالله بن محمد، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا على بن عبدالعزيز، حدثنا أبو عبيد، قال: سمعت ابن علية يحدث، عن سعيد الجريرى، قال:

<sup>(</sup>٥٤١٨) الملك ١٧.

<sup>(</sup>۱۹ ۵۶) فاطر ۱۰.

<sup>(</sup>٢٠١٥) المعارج ٤.

<sup>(</sup>٥٤٢١) طه ٥.

٠٤٤ ..... فتح المالك

حدثت أن أبا الدرداء ترك الغزو عاما فأعطى رجلا صرة فيها دراهم، فقال: انطلق، فإذا رأيت رجلا يسير من القوم ناحية في هيأته بذاذة، فادفعها إليه؛ قال: ففعل، فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم لم تنس حديدا، فاجعل حديدا لا ينساك؛ قال: فرجع الرجل إلى أبى الدرداء فأخبره، فقال: ولى النعمة ربها. وقد مضى في هذا المعنى ما فيه كفاية وبيان في باب ابن شهاب، عن أبى عبدا لله الأغر، وأبى سلمة - من هذا الكتاب.

# ٩١٩ - حديث حادى عشر لابن شهاب، عن عبيدا لله:

هكذا روى يحيى هذا الحديث فجود لفظه، ورواه ابن بكير وابن القاسم بإسناده مثله، إلا أنهما لم يذكرا : – فإن كنت تراها مؤمنة – قالا: يـا رسـول الله على رقبة مؤمنة أفأعتق هذه.

وفائدة الحديث: قوله: «أن على رقبة مؤمنة» و لم يذكره القعنبى، ورواه ابن وهب، عن يونس بن يزيد. ومالك بن يزيد ومالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبيدا لله. أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله على بحارية لها سوداء. فقال: يا رسول الله إن على رقبة مؤمنة أفاعتق هذه؟ وساق الحديث إلى آخره مثل رواية بن القاسم، وابن بكير سواء. لم يقل فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها و لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث. ورواه الحسين بن الوليد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيدا لله، عن أبي

<sup>(</sup>۱۲۲۰) أخرجه أحمد ۲۰۲۳، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله برقمه، عن رحل. وعبد الله برقمه عن رحل. وعبد الرزاق برقم ١٦٨١٤ حـ ١٧٥/٩، عن الزهرى، عن عبيد الله. وابن أبى شيبة المحم رفعه. والطبراني بالكبير ٢٧/١٢، عن ابن عباس، عن الحكم رفعه. والطبراني بالكبير ٢٧/١٢، عن ابن عباس أن رحلا....

هريرة، عن النبي الله بلفظ حديث الموطأ سواء وجعله متصلا عن أبي هريرة مسندا. ورواه الحسين هذا أيضا، عن المسعودي، عن عون بن عبدا لله بن عتبة، عن عبيدا لله بن عتبة، عن النبي على مثله، إلا أنه زاد في حديث المسعودي: فقال رسول الله على: «إعتقها فإنها مؤمنة»، وليس في الموطأ - فإنها مؤمنة - وهذا الحديث، وإن كان ظاهره الانقطاع في رواية مالك، فإنه محمول على الاتصال للقاء عبيدا لله جماعة من الصحابة.

وقد رواه معمر، عن ابن شهاب، عن عبيدا لله بن عبدا لله، عن رجل من الأنصار، أنه جاء بأمة له سوداء، فقال: يا رسول الله، إن على رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. وساق الحديث بمثل رواية يحيى إلى آخرها، ورواية معمر ظاهرها الاتصال.

وروى هذا الحديث، عن عبيدا لله، عون بن عبدا لله أخوه، فجعله عن أبى هريرة، وخالف فى لفظه وفى معناه: حدثنى أحمد بن قاسم، عن عبدالرحمن، قال: حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال: حدثنا ابن أبى أسامة، قال: حدثنا عاصم بن على، وحدثنا عبدالوارث ابن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن العوام، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا المسعودى، عن عون بن عبدالله، عن عبيدالله بن عبدة، عن أبى هريرة قال: «حاء رحل إلى رسول الله على بجارية أعجمية، فقال: يا رسول الله الله إن على رقبة مؤمنة، أفاعتق هذه؟ فقال لها رسول الله على السماء، فقال لها: فمن أنا؟ فأشارت إليه، وإلى السماء - أى أنت رسول الله – قال: إعتقها، فإنها مؤمنة» (١٤٥٥).

وهذا المعنى رواه مالك، عن هلال بن أسامة، وسيأتي القول فيه فسى بــاب هــلال إن شاء الله.

وفى حديث مالك هذا من الفقه، أن من شرط الشهادة التى بها يخرج من الكفر إلى الإيمان، مع الإقرار، بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الإقرار بالبعث بعد الموت. وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث، فلا إيمان له ولا شهادة. وفي ذلك ما يغنى ويكفى، مع ما في القرآن من تأكيد الإقرار بالبعث بعد الموت، فلا وجه للإنكار في ذلك. وفيه أن من جعل على نفس مؤمنة رقبة نذر أن يعتقها، أو وجبت عليه من كفارة قتل، لم يجزه غير مؤمنة، وإنما قلنا من نذر أو كفارة قتل؛ لأن كفارة

<sup>(</sup>٥٤٢٣) أخرجه أحمد ٢٩١/٢، عن عبيدا لله بن عبدا لله عن أبي هريرة بلفظه.

... فتح المالك

الظهار والإيمان، قد اختلف في ذلك، فقيل أنه يجزئ فيها غير مؤمنة، وللكلام في ذلك موضع غير هذا.

وروى يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن، قال: «كل شيء في كتاب الله: فتحرير رقبة مؤمنة، فمن قد صام وصلى وعقل، وإذا قال: فتحرير رقبة، فما شاء «٤٢٤).

وفى هذا الحديث دليل على أن من شهد أن لا إلىه إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فهو مؤمن إذا كان قلبه مصدقا لما ينطق به لسانه. وفيه دليل على أن من شهد بهذه الشهادة، حاز عتقه عمن عليه رقبة مؤمنة، وإن لم يكن صام وصلى، وكذلك الطفل بين أبوين مسلمين؛ لأن رسول الله على لم يستل الجارية عن غير الشهادة لما في الحديث.

وقد احتج بهذا الحديث من قال أن الإيمان قول وإقرار دون عمل، وظاهره فيه دليل على ذلك. لكن هاهنا دلائل غير هذا الحديث تدل على أن الإيمان قول وعمل، يأتى ذكرها في باب ابن شهاب، عن سالم – إن شاء الله. وأما قول من قال من أهل العلم أن من كانت عليه رقبة مؤمنة من كفارة قتل أو غير ذلك، فإنه لا يجزئ فيه إلا من صام وصلى وعقل الإيمان، فمحمل ذلك عند أهل العلم مدافعة جواز عتق الطفل في كفارة القتل. وعمن روى عنه أنه لا يجزئ في كفارة القتل، إلا من صام وصلى وعقل الإيمان، والنحعى، وأنه لا يجزئ الطفل وإن كان أبواه مؤمنين: ابن عباس، والشعبى، والحسن، والنحعى، وقتادة.

وروى، عن عطاء، قال: «كل رقبة ولدت فى الإسلام فهى تجزى» (٢٥٠٥) وهو قول الزهرى فيمن أحد أبويه مسلم. قال الأوزاعى: سألت الزهرى أيجزئ عتق الصبى المرضع فى كفارة الدم؟ قال: نعم؛ لأنه ولد على الفطرة. وهو قول الأوزاعى. وقال أبو حنيفة: إذا كان أحد أبويه مؤمنا، جاز عتقه فى كفارة القتل. وهو قول الشافعى، إلا أن الشافعى يستحب أن لا يعتق إلا من يتكلم بالإيمان. واختلف قول مالك، وأصحابه على هذين القولين، إلا أن مالكا يراعى إسلام الأب ولا يلتفت إلى الأم؛ وأما الصبى من السبى، فسنذكر حكمه فى الصلاة عليه إذا مات – فى باب أبى الزناد، إن شاء الله. وقال سفيان الثورى، فيما روى عنه الأشجعى، قال: لا يجزئ فى كفارة القتل الصبى ولا يجزئ إلا رقبة مسلمة من صام وصلى.

<sup>(</sup>٤٢٤) أخرجه الطبري ٢٠٥/٥، عن الحسن بلفظه.

<sup>(</sup>٥٤٢٥) الطبرى، عن عطاء ٢٠٦/٥.

قال أبو عمر: وأجمع علماء المسلمين أن من ولد بين أبوين مسلمين وإن لم يبلغ حد الاختيار والتمييز، فحكمه حكم الإيمان في الموارثة، والصلاة عليه إن مات، وما يجب له وعليه في الجنايات والمناكحات وحدثني خلف بن القاسم، قال: حدثنا عبدا لله بن جعفر بن الورد، وعمر بن محمد بن القاسم، قالا: حدثنا بكر بن سهل، قال: حدثنا عبدا لله بن صالح، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: «فتحرير رقبة مؤمنة، قال من قد عقل الإيمان، وصام وصلي» (٢٦٥٠).

حدثنا عبدالوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا محمد بن سليمان، وموسى بن معاوية، قالا: حدثنا وكيع، عن الأعمى عن إبراهيم، قال: «ما كان فى القرآن من رقبة مؤمنة، فلا يجزئ إلا من صام، وصلى، وما كان فى القرآن من رقبة فالصبى يجزئ (٤٢٧، وعبدالرزاق، عن الثورى، عن القرآن رقبة ليست مؤمنة فالصبى يجزئ (٤٢٧، وعبدالرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن إبراهيم مثله. إلا أنه قال: قد صلى، وما لم تكن مؤمنة فيحزئ ما لم يضل - لم يذكر الصيام، والذى عليه الفقهاء أن عتق الصبى الذى أبواه مؤمنان يجزئ - وإن استحبوا البالغ.

#### \* \* \*

### ٤ - باب عتق الحي عن الميت

# • ٢٢ - مالك، عن عبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري - حديث واحد:

هكذا قال فيه مالك: عبدالرجمن بن أبى عمرة - نسبة إلى جده وهو عبدالرجمن بن عبدالله بن أبى عمرة الأنصارى، مدنى ثقة؛ يروى عن القاسم بن محمد، وعن عمه عبدالرجمن بن أبى عمرة؛ وله رواية عن أبى سعيد الخدرى - وما أظنه سمع منه ولا أدركه، وإنما يروى، عن عمه عنه؛ يروى عنه مالك، وعبدالله بن خالد أخو عطاف بن خالد، وابن أبى الموالى، وغيرهم؛ وأما عمه عبدالرجمن بن أبى عمرة، فمن كبار التابعين - بالمدينة، يروى عن عثمان بن عفان، وأبى هريسرة، وزيد بن خالد الجهنى، وغيرهم؛ روى عنه إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة، ومحمد بن إبراهيم بن الحرث التيمى، وعبدا لله بن عمرو بن عثمان، وغيرهم؛ لأبيه أبى عمرة صحبة، وقد ذكرناه في كتاب الصحابة، وذكرنا نسبه، والاختلاف في اسمه في باب الباء، وفي باب الكني، والحمد لله.

<sup>(</sup>٢٢٦) الطبرى، عن ابن عباس ٥/٢٠٦.

<sup>(</sup>٧٤٢٧) الطبرى، عن إبراهيم ٥/٥٠٠.

مالك، عن عبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصارى، أن أمه أرادت أن توصى ثم أحرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت، وقد كانت همت بأن تعتق؛ قال عبدالرحمن، فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم بن محمد: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله على: إن أمى هلكت، فهل ينفعها أن أعتق، عنها؟ فقال رسول الله على: غم.

قال أبو عمر: طائفة تقول في هذا الحديث عن مالك: نعم أعتق عنها، منهم: ابن أبي أويس، ورواية يحيى قائمة المعنى صحيحة.

وعند مالك أيضا في هذا حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - مرفوعًا في الصدقة عن الميت، وأكثر الأحاديث في قصة سعيد هذه عن سعد وغيره، إنما هي في الصدقة.

وأما العتق، فلا يكاد يوجد إلا من حديث مالك، عن عبدالرحمن بن أبي عمرة - هذا.

وأما الصيام عن الميت، فقد روى أيضا من وجوه مختلفة.

وأما النذر، فمن حديث ابن شهاب، عن عبيدا لله، عن عباس، وأن سعد بن عبادة سأل النبي على عن عند عنها وفيت قبل أن تقضيه، فقال اقضه، عنها وفيت قبل أن تقضيه، فقال اقضه، عنها وفيت الله وفيت الله عنها وفيت الله عنها وفيت الله عنها وفيت الله عنها وفيت الله وفي

<sup>(</sup>۱۲۸ه) أخرجه البخارى حـ ٤٢/٩ كتاب الجبل باب الزكاة، عن ابن عباس. ومسلم كتاب النذر برقم ٢٣٠٧ حـ ٢٣٣/٣٠٠ كتاب النذور، عن ابن عباس. وأبو داود برقم ٢٣٠٧ حـ ٢٣٣/٣٠٠ كتاب النذور، كتاب الأيمان والنذور، عن ابن عباس. والترمذى برقم ٢٥٤١ حـ ١١٧/٤ كتاب النذور، عن ابن عباس والنسائى ٢/٥٣٠ كتاب الوصايا باب فضل الصدقة، عن ابن عباس وابن=

كتاب العتق والولاء .....

فأما الصدقة عن الميت - فمجتمع على جوازها لا خلاف بين العلماء فيها، وكذلك العتق، عن الميت جائز بإجماع أيضا، إلا أن العلماء اختلفوا في الولاء: فذهب مالك وأصحابه إلى أن الولاء للمعتق عنه.

وذهب الشافعي، وأصحابه إلى أن الولاء للمعتق على كل حال، وذهب الكوفيون إلى أن العتق إن كان بغير أمره، فالولاء للمعتق؛ وقد ذكرنا هذه المسألة ووجوهها في باب ربيعة من كتابنا هذا.

وأما الصيام عن الميت، فمختلف فيه، فحماعة أهل العلم على أنه لا يصوم أحد، عن وليه إذا مات وعليه صيام من رمضان، ولكنه يطعم عنه. قال أكثرهم: إن شاء، وكذلك جمهورهم أيضا على أنه لا يصوم أحد، عن أحد لا في نذر، ولا في غير نذر، ومن أهل وممن ذهب إلى ذلك: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثورى؛ ومن أهل العلم من رأى أن يصوم ولى الميت عنه في النذر دون صيام رمضان، منهم: إسحاق بن راهويه - وهو الصحيح، عن ابن عباس أنه قال: ما كان من شهر رمضان يطعم عنه، وما كان من صيام النذر فإنه يقضى عنه.

وقد روى عن أحمد بن حنبل مثل قول ابن عباس سواء، ومنهم من رأى أن يصوم، عنه فى كل صيام عليه على عموم ما روى، عن ابن عباس، عن النبى الله أنه قال: «من مات – وعليه صيام، صام عنه وليه» (٤٢٩) منهم: أحمد بن حنبل على اختلاف عنه ولم يختلف عن أبى ثور فى جواز ذلك فى الوجهين جميعًا؛ وقد ذكرنا الحكم فى ذلك عن علماء الأمصار، وذكرنا ما جاء فى ذلك من الآثار فى باب ابن شهاب، عن عبيدا لله ابن عبدا لله بن عبد من كتابنا، عند ذكر حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عبيدا لله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة، سأل رسول الله عن نذر كان على أمه توفيت قبل عن ابن عباس أن سعد بن عبادة، سأل رسول الله الله عن نذر كان على أمه توفيت قبل

<sup>=</sup>ماحة برقم ۲۱۳۲ حـ ۲۸۸/۱ كتاب الكفارات، عن ابن عباس. والطبراني ۳۰/۳، عن ابن عباس. وابن أبي شيبة ۳۸/۳، عن ابن عباس. والبغوى بشرح السنة، عن ابس عباس . ۸۰/۱۰.

<sup>(</sup> ۲۹ و ۱۹ ه ) أخرجه البخارى حـ ۷۹/۳ كتاب الصوم باب من مات وعليه صيام، عـن عائشة. ومسلم كتاب الصيام حـ ۷۹/۳ كتاب الصيام باب قضاء الصوم، عن عائشة. وأبو داود كتاب الصيام باب عـن عائشة. والبيهقى ۱۹۰۶، عن عائشة. والدارقطنى ۱۹۰/۲ كتاب الصوم، عـن عائشة. والدارقطنى ۱۹۰/۲ عن عائشة. وذكره بالكنز ۲۳۸۲۱، وعزاه السيوطى للبيهقى وأبى نعيم فى الحلية، عن ابن عمر والضرانى فى الأوسط، عن أنس.

٤٤٠ ..... فتح المالك

أن تقضيه؟ فقال: اقضه عنها. وذكرنا هناك حكم النذر المحمل وكفارته، وما في ذلك للعلماء - والحمد لله.

وأما حديث سعد بن عبادة في هذا الباب، فأكثر ما روى فيمه الصدقة من حديث القاسم بن محمد، وغيره.

أخبرنا أحمد بن عبدا لله بن محمد، أن أباه أخبره، قال: حدثنا عبدا لله بن يونس، قال: حدثنا بقى بن مخلد، قال: حدثنا ابن كاسب، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عبدالرحمن بسن القاسم، عن أبيه، أن سعدًا أتى النبي فقال: يا نبى الله، إن أمى ماتت ولم توص، أفينفعها أن أتصدق عنها من مالها؟ قال: نعم. قال: وحدثنا ابن كاسب، قال: حدثنا عبدا لله بن وهب، قال: أخبرنى عمرو بن الحارث أن بكيرًا حدثه، عن سليمان بن يسار، أن سعد بن عبادة قال للنبي في: إن أمى توفيت - ولم توص، فهل تنالها صدقتى إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: وحدثنا ابن كاسب، قال: حدثنا هارون، عن حميد الطويل، عن الحسن قال: قال سعد الأنصارى: «يا رسول الله، إن أم سعد كانت تحب الصدقة، أفينفعها أن أتصدق عنها بعدها؟ قال: نعم، وعليك بالماء» (٥٤٣٠).

قال: وحدثنى يحيى بن عبدالحميد، قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية، عن حميد بن أبى الصعبة، عن سعد بن عبادة، أن النبى السعد بن أبى الصعبة، عن سعد بن عبادة، أن النبى الله الماء.

قال: وحدثنا يحيى بن عبدالحميد، قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل، عن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، أن أمه توفيت - وهو غائب، فقال للنبي على: أينفعها أن أتصدق، عنها؟ قال: نعم.

ووجدت في أصل سماع أبي بخطه - رحمه الله - أن محمد بين أحمد بين قاسم ابين هلال حدثهم، قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي، قال: حدثنا نصر بين مرزوق، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن سعيد بين عبادة، قال: قلت: «يا رسول الله، والدتي كانت تتصدق من مالي، وتعتق من مالي حياتها - فقد مات؛ أرأيت إن تصدقت عنها، أو أعتقت عنها، أترجو لها شيئا؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، دلني على صدقة، قال: اسق الماء. قال: فمازالت حرار سعد بالمدينة بعد» (٥٤٤١).

<sup>(</sup>٥٤٣٠) ذكره المنذري بالترغيب والترهيب ٧٣/٢. وذكره بمجمع الزوائد ١٣٨/٣.

<sup>(</sup>٤٣١) أخرجه أحمد ٢٨٤/٥) عن سعد بن عبادة . والطبراني بالكبير ٢٦/٦، عن سعد بن عبادة=

ومن أحسن ما يروى في العتق عن الميت: ما حدثناه عبدا لله بن محمد، قال: حدثنا المربيع بن سليمان، همزة بن محمد بن على، قال: حدثنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، صاحب الشافعي، قال: حدثنا عبدا لله بن يوسف، قال: حدثنا عبدا لله بن سالم، قال: حدثني إبراهيم بن أبي عبلة، قال: كنت جالسًا باريحاء، فمر بي واثلة بن الأسقع متوكتًا على عبدا لله بن الديلمي، فأجلسه ثم جاء إلى فقال: عجب ما حدثني الشيخ معنى واثلة! قلت: ما حدثك؟ قال: «كنا مع النبي في غزوة تبوك، فأتى نفر من بنسي سليم فقالوا: يا رسول الله بن صاحبنا قد أوجب، فقال رسول الله بن أعتقوا عنه رقبة، يعتق الله بكل عضوًا منها عضوً منه من النار» (٤٣٢).

#### \* \* \*

### ٥ - باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزني

### ٢٢١ – حديث ثان وعشرون لهشام بن عروة:

مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، «أن رسول الله على سئل عن الرقاب أيها أفضل؟ فقال رسول الله على: أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها، (٤٣٣٠).

هكذا روى يحيى هذا الحديث فى الموطأ، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ وكذلك رواه أبو المصعب، ومطرف، وابن أبى أويس، وروح بن عبادة؛ وحدث به إسماعيل بن إسحاق، عن أبى مصعب، عن مالك، عن هشام، عن أبيه مرسلا – أن رسول الله على سئل عن الرقاب – وهو عندنا فى موطأ أبى المصعب، عن عائشة.

<sup>=</sup>والبخارى بتاریخه ۷٤/۷، عن سعبد بن عبادة. والخطیب بتاریخه ۱۹۴/۱۱. وسعید بن منصور برقم ۱۹۳۹ وعزاه السیوطی للطبرانی، عن عیاض بن مرثد.

<sup>(</sup>٥٤٣٢) أخرجه أبو داود برقم ٣٩٦٤ حــ ٢٨/٤ كتاب العتق، عن واثلة بن الأسقع وأخمسد (١٣٢٥) أخرجه أبو داود برقم ٢٩٢/٢ واثلة بن الأسقع. والجاكم ٢٩٢/٢ واثلة بن الأسقع. والحاكم ٢٩٢/١ عن واثلة بن الأسقع. وشرح السنة ٢٥٢/٩، عن واثلة والطحاوى بمشكل الآثار ٢١٦/١، عن واثلة.

<sup>(</sup>۱۳۳۰) أخرجه البخاری حـ ۲۸۷/۳ كتاب العتق بـاب أى الرقـاب أفضـل، عـن أبـى ذر. ومسـلم ۱۸۹۸ كتاب الأبمــان بـاب ۳٤ رقـم ۱۳۲، عـن أبـى ذر وأخمـد ۱۷۱/۵، عـن أبـى ذر. والبيهقى بالكبرى ۲۷۳/۱، عـن أبى ذر. والطـبرانى بالكبير ۹/۸ مـن أبـى ذر. وأبـو نعيم بالحلية ۱۲۲۱، عـن أبـى ذر وابن خزيمة برقم ۲۹۱۰، عـن أبـى ذر.

فتح المالك ....

ورواه قوم، عن مالك، عن هشام، عن أبيه – مرسلا – لم يذكروا عائشة.

ورواه أصحاب هشام بن عروة - غير مالك - عن هشام، عن أبيه، عن أبي مراوح عن أبي ذر؛ وزعم قوم أن هذا الحديث كان أصله عند مالك: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ فلما بلغه أن غيره من أصحاب هشام يخالفونه في الإسناد جعله، عن هشام، عن أبيه - مرسلا - هكذا قالت طائفة من أهل العلم بالحديث - فا لله أعلم.

هكذا رواه يونس بن عبدالأعلى، والحرث بن مسكين، وجماعة أصحاب ابن وهب: عن ابن وهب، عن مالك، عن ابن شهاب، وتابعه البرمكي، عن معن، عن مالك.

ورواه معمر، عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن عروة، عن أبى مراوح، عن أبى مراوح، عن أبى در مثل رواية هشام بن عروة - سواء في غير رواية مالك.

أخبرنا أحمد بن عمر، قال: حدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن فطيس، قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم، قال: حدثنا مطرف، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله الله على سئل: أى الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها.

وأخبرنا أحمد بن عبدا لله بن محمد، قال: حدثنى أبى، قال: حدثنا محمد بن قاسم، والحسن بن عبدا لله، قالا: حدثنا عبدا لله بن على بن الجارود، قال: حدثنا محمد بن النعمان بن بشير المقدسى، قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس، قال: حدثنى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن رسول الله على مثله.

قال ابن الجارود: وحدثنا مسرور بن نوح، قال: حدثنا ابن نمير، قــال: حدثنـا روح،

<sup>(</sup>٤٣٤) الأخرق هو الذي ليس له ضنعة.

<sup>(</sup>٥٤٣٥) أخرجه مسلم ٨٩/١ كتاب الأيمان باب ٣٤ رقم ١٣٦، عن أبى ذر وابن ماجة برقم ٢٥٠٥) أخرجه مسلم ٨٩/١ كتاب العتق، عن أبى ذر.

قال: حدثنا مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله على فذكر مثله.

قال ابن الجارود: وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا مطرف، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة – أن رَسَول الله على سئل عن الرقاب أيها أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها».

قال ابن الجارود: لا أعلم أحدا قال عن عائشة غير مالك، قال: ورواه الثورى، ويحيى القطان، وابن عيينة، ووكيع، وغير واحد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبى مراوح، عن أبى ذر.

قال أبو عمر: أما حديث الثورى، فحدثناه عبدالوارث بن سفيان، وأحمد بن قاسم، قال: حدثنا أبو نعيم، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبى مراوح، عن أبى ذر، قال: سألت رسول الله على حسبته – قال: أى الرقاب أفضل؟ – أنا أشك – قال: أنفسها عند أهلها، وأغلاها ثمنا.

وأما حديث القطان، فحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام، قال: حدثنا أبى أن أبا مراوح الغفارى أخبره أن أبا ذر أحبره، قال: قلت: يا رسول الله، أى الأعمال أفضل وأحب إلى الله؟ قال: «إيمان بالله، وجهاد في سبيله»، قال: فأى الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها» عند أهلها وأغلاها ثمنا.

وأما حديث ابن عيينة، فحدثنا سعيد بن نصر، وعبدالوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا الحميدى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا هشام بن عروة، قال: أخبرنى أبى، عن أبى مراوح الغفارى، عن أبى ذر، قال: قلت: يا رسول الله، أى العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله، وجهاد في سبيله، قلت: فأى الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها، عند أهلها.

وذكره البزار: حدثنا محمد بن أبان القرشي، قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن هشام، عن أبيه، عن أبي مواوح، عن أبي ذر، عن النبي على.

وهكذا رواه حبيب كاتب مالك، وسعيد بن داود الزبيدى، عن مالك، عن هشام عن أبيه، عن أبي مراوح، عن أبي ذر، وليس في هذا الحديث معنى يشكل ولا يحتاج إلى القول فيه، والحمد الله وبه التوفيق.

### ٦ - باب مصير الولاء لمن أعتق

# ٦٢٢ – حديث ثالث وعشرون لهشام بن عروة:

قال أبو عمر: الكلام في حديث بريرة قد سبق كثير من الناس إليه وأكثروا فيه من الاستنباط فمنهم من جود، ومنهم من خلط وأتى بما ليس له معنى - كقول بعضهم: فيه إباحة البكاء في المحبة لبكاء زوج بريرة، وفيه قبول الهدية بعد الغضب، وفيه إباحة أكل المرأة ما تحب دون بعلها. وفيه إباحة سؤال الرجل عما يراه في بيته من طعام؛ إلى كثير من مثل هذا القول الذي لا معنى له في الفقه والعلم عند أحد من العلماء؛ ونحن بحمد الله وعونه نذكر هاهنا ما في حديثها من الأحكام التي توجبه ألفاظه، ونبين ما روى مما يعارضه ويوافقه، ونوضح القول فيه بمبلغ علمنا على مذاهب أهل العلم - مختصرا كافيا، إلى ما قدمنا من القول في كثير من أحكام حديث بريرة في باب ربيعة وبا لله عوننا لا شريك له. في هذا الحديث من الفقه استعمال عموم الخطاب في قوله: في ذلك الأمة ذات الزوج وغيرها؛ لأن بريرة كانت ذات زوج خيرت تحته إذ أعتقت. وفيه جواز كتابة الأمة دون زوجها، وفي ذلك دليل على أن زوجها ليس له منعها من البيع في كتابتها؛ ولو استدل مستدل من هذا المعنى على أن زوجها ليس عليها خدمة زوجها، كان حسنا.

<sup>(</sup>٣٣٦) أخرجه البخارى حـ ٣٠٤/٣ كتاب المكاتب باب إذا قـال المكاتب، عن عائشة. ومسلم حـ ٢٩٥/١ كتاب العتق باب ٢ رقم ٨، عن عائشة. والبيهقى بالكـبرى ١١٤٢/٠ عن عائشة. والبغوى بشرح السنة ١١٥١/٨ عن عائشة. والبغوى بشرح السنة ١٥١/٨ عن عائشة.

وفيه دليل على أن العبد زوج الأمة ليس له منعها من الكتابة التى تـؤول إلى عتقها، وفراقها لـه، كما أن لسيد الأمـة عتـق أمتـه تحـت العبـد - وإن أدى ذلـك إلى إبطـال نكاحه؛ وكذلك له أن يبيع أمته من زوجها الحر - وإن كان في ذلك بطلان نكاحه.

وفيه دليل على جواز نكاح العبد الحرة؛ لأنها إذا خيرت فاختارتـه بقيـت معـه وهـى حرة وهو عبد.

وفيه أن المكاتب جائز لـ السؤال والسعى فى كتابته، والتكسب بذلك، وجائز لسيده أن يكاتبه وهو لا شىء معه؛ ألا ترى أن بريرة جاءت عائشة تخبرها بأنها كاتبت أهلها، وسألتها أن تعينها، وذلك كان فى أول كتابتها قبل أن تؤدى منها شيئا، كذلـك ذكر ابن شهاب، عن عروة فى هذا الحديث.

روى ابن وهب، عن يونس، والليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: «جاءت بريرة إلى فقالت: يا عائشة إنى كاتبت أهلى على تسع أواقى، فى كل عام أوقية فأعينينى؛ ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعى إلى أهلك، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا، ويكون ولاؤك لى فعلت؛ فذهبت بريرة إلى أهلها، فعرضت ذلك عليهم؛ فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا؛ فذكرت ذلك عليهم؛ فأبوا وقالوا: لا يمنعك ذلك منها، ابتاعى، وأعتقى؛ ولاؤك لنا؛ فذكرت ذلك لرسول الله في فقال: لا يمنعك ذلك منها، ابتاعى، وأعتقى؛ فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت؛ وقام رسول الله في في الناس فحمد الله ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله، من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله، فهو باطل – وإن كان مائة شرط؛ قضاء الله أحق وشرط الله أوثى، وإنما الولاء لمن أعتق» (عتق» أعتق» (عتق»).

ففى حديث ابن شهاب هذا، عن عروة: أن بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئا حتى جاءت تستعين عائشة، وفى هذا دليل على إجازة كتابة الأمة - وهى غير ذات صنعة، ولا حرفة، ولا مال؛ إذ ظاهر هذا الخبر أنها ابتدأت بالسؤال من حين كوتبت، ولم يقل النبى على حين سمع أنها كوتبت هل لها كسب يعلم؟ أو عمل واجب أو مال؟ ولو كان هذا واجبا، لسأل، عنه ليقع حكمه عليه؛ لأنه بعث مبينا ومعلما على. وهذا يبين ما رواه ابن وهب، عن مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبدالرحمين، عن أبيه، عن

٤٥٢ .....

أبي هريرة - أن النبي ﷺ «نهي عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واجب أو كسب يعرف وجهه» (٥٤٣٩).

وقد روى شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبى حازم، عن أبى هريسرة، قال: «نهى رسول الله على عن كسب الإماء» (منه وهذا وما كان مثله يكون خوفا عليهن أن يكتسبن بفروجهن.

وروى أحمد بن حنبل، عن هاشم بن القاسم، عن عكرمة بن عمار، عن طارق بن عبدالرحمن القرشى، قال: جاء رفاعة بن رافع إلى مجلس الأنصار فقال: «نهانا رسول الله على عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز، والغزل، والنفش» (٤٤١)، وهذا نحو ما جاء عن عثمان - رضى الله عنه - من النهى عن ذلك، لئلا يكتسبن بفروجهن على ما كن يصنعن بإذن مواليهسن وبغير إذنهم - فى الجاهلية من البغاء.

وأما المكاتبة، فليست من ذلك فى شىء؛ لأنها قد أبيح لها السؤال، لانفرادها بكسبها دون مواليها وندب الناس إلى عون المكاتبين، لما فى ذلك من فك الرقاب من الرق، وسنبين هذا ونوضحه، إن شاء الله.

وفى هذا رد على من قال: لا تجوز كتابة المكاتب حتى يكون له مال؛ واحتج بقـول الله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُم إِنْ عَلَمْتُم فِيهُمْ خَيْرًا﴾ (وى عن جماعة، منهم: ابن عباس، وعطاء فى قول الله – عز وجل –: ﴿إِنْ عَلَمْتُمْ فِيهُمْ خَيْرًا﴾ – قال: المال.

وعن عمرو بن دينار: المال، والصلاح. وقال مجاهد: الغنى، والأداء، وكان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة.

وقال إبراهيم النخعي في قوله: ﴿إِنْ عَلَمْتُمْ فِيهُمْ خَيْرًا ﴾ قال: صدقا ووفاء. وقال عكرمة: قوة. وقال الثوري: دينا وأمانة.

<sup>(</sup>۱۳۹ه) ذكره البيهقى باللفظ فى المجمع ١٩٢٤. وأخرجه بنحوه الحاكم بالمستدرك ٢/٢٤، عن رافع بن خديج. وابن أبى شيبة عن رافع بن خديج. وابن أبى شيبة ٢٥/٧، عن أبى هريرة وأبى نعيم بالحلية ٢/١٠، عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٤٤٠) أخرجه أحمد ٢٨٧/٢، عن أبي هريرة. والدارمي برقم ٢٧٢، عن أبي هريرة. والطبراني بالكبير ٢١/٩/١، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١٤٤١) أخرجه أحمد ٢١/٤، عن رافع بن رفاعة. والطحاوى بالمشكل ٢٨٨/٣، عن رافع.

<sup>(</sup>۲۶۶۰) النور ۳۳.

وقال الشافعى: إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة، قال الشافعى: وليس الخير هاهنا المال فى الظاهر لمعنيين أحدهما: أن المال يكون عنده لا فيه. والثانى: أن المال الذى فى يده لسيده، فكيف يكاتبه بماله، ولكن يكون فيه الاكتساب الذى يفيده المال، قال: وسواء ذو الصنعة وغيرها من عبد أو أمة، ذكر ذلك كله المزنى، عن الشافعى - فى المختصر الكبير.

وذكر الربيع، عن الشافعي قال: قد يكون المكاتب قويا على الأداء بما فرض الله له في الصدقات، فإن الله فرض فيها للرقاب - وهم عندنا المكاتبون؛ قال: ولهذا لم أكره كتابة الأمة غير ذات الصنعة - مع رغبة الناس في الصدقة على المكاتبين تطوعا، قال: ولا تشبه الكتابة أن تكلف الأمة الكسب؛ لأنها لا حق لها حينتذ في الصدقات، ولا رغبة للناس في الصدقة عليها كرغبتهم في الصدقة على المكاتبة.

وذكر سعيد بن منصور، عن هشيم، عن يونس بن عبيد، قال: كنا جلوسا عند الحسن – وعنده أخوه سعيد بن أبى الحسن، فتذاكرنا هذه الآية: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾: فقال سعيد: إن كان عنده مال فكاتبه، وإن لم يكن عنده مال فلا تعلقه صحيفة يغدو بها على الناس ويروح فيسألهم فيحرجهم فيؤثمهم؛ فقال الحسن: ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾ صدقا وأمانة: من أعطاه كان مأجورا، ومن سئل فرد خيرا كان مأجورا.

قال أبو عمر: قد رخص مالك، وأبو حنيفة، والشافعي في مكاتبة من لا حرفة له وإن كان قد اختلف قبول مبالك في ذلك، وكره الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق مكاتبة من لا حرفة له، وروى نحو ذلك، عن عمر، وابن عمر، ومسروق؛ والحجة في السنة لا فيما خالفها. وفي حديث بريرة هذا دلالة على أن قبول - الله عز وجل -: ﴿إِنْ عَلَمْتُمْ فِيهُمْ خَيْرًا ﴾ أنه الكسب لأن النبي لله لم يسأل بريرة أمعك مال أم لا، ولم ينهها عن السؤال، وقد يكون الكسب بالمسألة؛ وقد قيل: المسألة: آخر كسب المؤمن، وقد كوتبت بريرة و لم يعلم لها كسب واجب، والله أعلم. و لم ينكره النبي الله.

وفى هذا الحديث: دليل على إجازة أخذ السيد نجوم المكاتب من مسألة الناس؛ لـترك النبى على وجوها عن مسألة عائشة، إذ كانت تستعينها فى أداء نجمها؛ وهمذا يرد قول من كره كتابة المكاتب الذى يسأل الناس وقال: تطعمنى أوساخ الناس، وليس كما قال ولا كما ظن؛ لأن ما طاب لبريرة أخذه، كان لسيدها قبضه عنها فى الكتابة؛ لأنه داخل عليه من غير الجهة التى دخل عليها، وقد بينا هذا المعنى فى باب ربيعة عند ذكر

اللحم الذى تصدق به على بريرة؛ فقال رسول الله على: هو عليها صدقة ولنا هدية وكيف لا يبدر الناس إلى إعطاء المكاتب ويطيب له ما أعطى فيصير ماله ويؤديه عن نفسه، والنبي على قد حض على إعطائه وندب إلى ذلك.

روى سهل بن حنيف وغيره، عن النبي الله أنه قال: «من أعان غازيا في سبيل الله، أو غارما في عسرته، أو مكاتبا في رقبته، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله (٤٤٣٠).

وقد روى عبدالرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب قال: «جاء أعرابى إلى رسول الله على الله علمنى عملا يدخلنى الجنة، قال: لتن كنت أقصرت في الخطبة، لقد أعرضت في المسألة: أعتق النسمة، وفك الرقبة؛ قال: أو ليسا واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تفرد عتقها، وفك الرقبة: أن تعتق في ثمنها - وذكر تمام الحديث (٤٤٤٠).

ولو كان غير جائز للسيد أن يأخذ من مكاتبه ما تصدق به عليه، لكان محظورا أيضا على كل غنى أن يأخذ من الفقير ما تصدق به عليه؛ ولو كان ذلك كذلك، ما انتفع الفقير بشيء يأخذه من المال؛ ولضاق عليه التصرف فيه والانتفاع به وهذا ما لا يخفى فساده على أحد، وحسبك برسول الله على كان قد حرم الله عليه الصدقة، ولم يمتنع لذلك من قبول هدية بريرة مما تصدق به عليها.

حدثنا عبدالوارث بن سفیان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام بن ثعلبة، قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي الله أنه أتى بلحم قالوا: إنه تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة - ولنا هدية (٥٤٤٥).

واختلف العلماء في الكتابة هل تجب فرضا على السيد إذا ابتغاها العبد - وعلم فيه

<sup>(</sup>٥٤٤٣) أخرجه أجمد ٤٨٧/٣، عن سهل. والبيهقى بالكبرى ٢٠٠/١، عن سهل. والحكم بالمستدرك ٨٩/٢)، عن سهل بن حنيف. والطبراني بالكبير ١٠٥/٦، عن سهل بن حنيف. وذكره الهيثمى بالمجمع ٢٤١/٤ وعزاه لأحمد، عن سهل بن حنيف.

<sup>(</sup>٤٤٤) أخرجه أحمد ٢٩٩٤، عن البراء. والطحاوى بالمشكل ٢/٤، عـن الـبراء. وذكـره الهيثمـى بالمجمع ٢/٤ وعزاه لأحمد، عن البراء.

<sup>(</sup>٥٤٤٥) أخرجه البخارى جـ ٢٥٥/٢ كتاب الزكاة باب الصدقة على الموالي، عن عائشة. ومسلم حـ ٢٥٥/٢ كتاب الزكاة رقم ١٢٥، عن أنس. وأبو داود برقم ١٦٥٥ جـ ١٢٧/٢ كتاب الزكاة، عن أنس. وأجمد ١١٧/٣، عـن عائشة. والبيهقى بالكبرى ١٨٤/٦، عن عائشة. والدارمى ١٦٩/٢، عن عائشة.

كتاب العتق والولاء .....

خيرا، فقال عطاء، وعمرو بن دينار: ما نرى ذلك إلا واجبا، وهو قول الضحاك بن مزاحم؛ قال: هي عزمة، وإلى هذا ذهب داود، واحتج بظاهر القرآن في الأمر بالكتابة؛ واحتج أيضا بأن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك – وهو مولاه – الكتابة، فأبي أنس فرفع عليه عمر الدرة – وتلا: ﴿فَكَاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ، فكاتبه أنس. وقال داود: ما كان عمر ليرفع الدرة على أنس فيما له مباح ألا يفعله؛ وحجة قائلي هذه المقالة، ظاهر قول الله – عز وجل –: ﴿فَكَاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ، وهذا أمر حقيقته الوجوب إذا لم يتفق على أنه أريد به الندب.

وقال مالك، والثورى، وأبو حنيفة، والشافعى، والأوزاعى، وأصحابهم: ليست الكتابة بواجبة، ومن شاء كاتب، ومن شاء لم يكاتب؛ وهو قول الشعبى، والحسن البصرى، وجماعة؛ ومن حجتهم: أنه لما لم يكن عليه واجب أن يبيعه ولا يهبه بإجماع، وفى الكتابة إخراج ملكه عن يده بغير تراض ولا طيب نفس منه: كانت الكتابة أحرى ألا تجب عليه، وكان ذلك دليلا على أن الآية على الندب لا على الإيجاب؛ ويحتمل أن يكون فعل عمر لأنس على الاختيار والاستحسان، لا على الوجوب.

وقال إسحاق بن راهويه: لا يسع السيد إلا أن يكاتبه إذا اجتمع فيه الأمانة، والخير، من غير أن يجبره الحاكم عليه وأخشى أن يأثم – إن لم يفعل.

وأما قولها: إنى كاتبت أهلى على تسع أواقى فى كل عام أوقية، ففيه دليل على أن الكتابة تكون بقليل المال وكثيره، وتكون على أنجم؛ وهذا ما لا حلاف فيه بين العلماء، كلهم يقول - فيما علمت - إن الكتابة حكمها أن تكون على أنجم معلومة، قال الشافعى: أقلها ثلاثة.

واختلفوا فى الكتابة إذا وقعت على نجم واحد، أو وقعت حالة، فأكثر أهـل العلـم يجيزونها على نجم واحد؛ وقال الشافعى: لا تجوز على نجم واحد، ولا تجوز حالة ألبتة.

قال أبو عمر: ليست كتابة إذا كانت حالة، وإنما هو عتق على صفة؛ كأنه قــال: إذا أديت إلى كذا وكذا فأنت حر.

وقد احتج بهذا الحديث - أعنى بقوله فيه: في كل عام أوقية - من أجاز النجوم في الديون كلها على مثل هذا في كل شهر كذا، وفي كل عام كذا؛ ولا يقول في أول الشهر أو وسطه أو آخره؛ وأبى من ذلك آخرون حتى يسمى الوقت من الشهر، والعام، ويكون محدودا معروفا؛ والحجة في هذا الحديث لمن نزع به صحيحة؛ لأن رسول الله على لم يقل لها إنها كتابة فاسدة، إذ لم يعرف متى يأخذ النجم أو الأوقية من

العام وحسبهم في ذلك أن العام إذا انقضى أو انسلخ الشهر وجب النجم ومن أداه قبل ذلك قبل منه، وليست الكتابة كالبيوع في كل شيء عند العلماء لأن العبد مع سيده أكثرهم لا يرى بينهما ربًا، ألا ترى أن المكاتب لو عجز حل لسيده ما أخذ منه، وليس ذلك كبيع العربان، وللكلام في هذه المسألة موضع غير هذا.

وأما قوله: تسع أواقى، فالأوقية مؤنثة فى اللفظ، مقدارها أربعون درهما كيلا لا اختلاف فى ذلك؛ والدرهم الكيل: درهم وخمسان بدراهمنا على ما قد مضى ذكره فى باب عمرو بن يحيى؛ ويجمع الأوقية أواقى بالتشديد، كذلك قال أبو زيد الأنصارى، وغيره من أهل اللغة، قال أبو زيد: وقد يتجاوز فى الجمع فيقال أواق.

وقال أبو حاتم: يقال أوقية وأواقى، وبختية وبخاتى، وأمنية وأمانى، وسرية وسرارى؛ قال: وبعضهم يقول: بخات وأمان وسرار وأواق.

وأما قول عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم، ففيه دليل على أن العد في الدراهم الصحاح تقوم مقام الوزن، وأن الشراء بها جائز من غير ذكر الوزن؛ لأنها لم تقل: أزنها لهم، و لم يقل النبي عدد الأواقى غير جائز، ولو كان غير جائز، لقال لهم: إن العد في مثل هذا لا يجوز.

وفى هذا الحديث أيضا دليل على أن التبايع كان بين الناس فى ذلك الزمان بالأواقى وبالنواة وبالنش، وهى أوزان معروفة، فالأوقية أربعون درهما، والنش نصفها، والنواة زنة خمسة دراهم، فقد ذكرنا ذلك كله فى باب حميد من هذا الكتاب.

ذكر الواقدى قال: وفيها يعنى سنة ست وسبعين - أمر عبدالملك بن مروان أن تنقش الدنانير، والدراهم، حدثنى بذلك سعد بن راشد، عن صالح بن كيسان؛ قال: وحدثنى ابن أبى الزناد - عن أبيه أن عبدالملك بن مروان ضرب الدنانير والدراهم - وهو أول من أحدث ضربها.

قال: وحدثنى عبدالرحمن بن حرم الليثى، عن هلال بن أمية، قال: سألت ابن المسيب: في كم تجب الزكاة من الدنانير؟ قال: في كل عشرين مثقالا بالشامى: نصف مثقال، قلت: ما بال الشامى من البصرى؟ قال: هو الذي يضرب عليه الدنانير، وكان ذلك وزن الدنانير قبل أن تضرب، كانت اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة، وكانت العشرة وزن سبعة.

وقال غير الواقدي: كانت الدنانير في الجاهلية وأول الإسلام بالشام وعند عرب

الحجاز كلها رومية، تضرب ببلاد الروم عليها صورة الملك، واسم الذى ضربت فى أيامه مكتوب بالرومية، ووزن كل دينار منها مثقال كمثقالنا هذا؛ وهو وزن درهم ودانقين ونصف، وخمسة أسباع حبة، وكانت الدراهم بالعراق، وأرض المشرق كلها كسروية عليها صورة كسرى واسمه فيها مكتوب بالفارسية، ووزن كل درهم منها مثقال؛ فكتب ملك الروم – واسمه لاوى بن فلفظ – إلى عبدالملك أنه قد أعد له سككا ليوجه بها إليه فيضرب عليها الدنانير، فقال عبدالملك لرسوله: لا حاجة لنا فيها، قد عملنا سككا نقشنا عليها توحيد الله واسم رسوله وكان عبدالملك قد جعل الدنانير مثاقيل من زجاج لئلا تغير أو تحول إلى زيادة أو نقصان؛ وكانت قبل ذلك من حجارة؛ وأمر فنودى ألا يتبايع أحد بعد ثلاثة أيام من ندائه بدينار رومى، فكثرت الدنانير العربية، وبطلت الرومية.

وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال، وذكر ذلك جماعة من أهل العلم بالسير والخبر أن الدراهم كانت غير معلومة إلى أيام عبدالملك بن مروان، فجمعها وجعل كل عشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل؛ قال: وكانت الدراهم يومشذ درهم من ثمانية دوانق زيف، ودرهم من أربعة دوانق حيد؛ قال: فاجتمع رأى علماء ذلك الوقت لعبدالملك على أن جمعوا الأربعة الدوانق إلى الثمانية فصارت اثنى عشر دانقا، فجعلوا الدرهم ستة دوانق وسموه كيلا، فاجتمع لهم في ذلك أن في كل مائتي درهم زكاة، وأن أربعين درهما أوقية، وأن في الخمس الأواق التي قال رسول الله الله الله الله الله على المائة وهي نصاب الصدقة.

وأما قولها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لى فعلت، وفي حديث ابن شهاب، عن عروة إن أحبوا أن أعطيهم لك جميعا، ويكون ولاؤك لى فعلت - فظاهر هذا الخطاب أنها أرادت أن تشترى منهم الولاء بعد عقد الكتابة، وأن تؤدى في ذلك جميع الكتابة؛ فأبي القوم من ذلك، وطلبوا أن يكون الولاء لهم عند أداء عائشة لجميع الكتابة؛ كأنها تبرعت بذلك وأرادت الولاء أو قصدت إلى ابتياع الولاء؛ وهذا لا يصح عندنا والله أعلم؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين أن الولاء لا يباع، وأن من أدى عن مكاتب كتابته؛ لم يكن له الولاء؛ ولو صح هذا كان يكون النكير حينئذ على عائشة - مكاتب كتابته؛ لم يكن له الولاء؛ ولو صح هذا كان يكون النكير حينئذ على عائشة رحمها الله - في إرادتها أن يكون الولاء لها بأدائها الكتابة عنها، ولكن في حديث هشام بن عروة: حذيها واشترطي الولاء لهم، فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة.

وقد قال وهيب - وكان من الحفاظ في هذا الحديث، عن هشام بن عروة -: إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك، ويكون ولاؤك لي فعلت. فقولها: وأعتقك

دليل على شرائها لها شراء صحيحا؛ لأنها لا تعتقها إلا بعد شرائها لها، وهذا هو الظاهر في قولها: أعتقك والله أعلم.

وروى الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ أن أهل بريرة أرادوا أن يبيعوها ويشترطوا الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله الله الشائلة الستريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق؛ فبان بحديث الأسود عن عائشة وبحديث ابن شهاب أيضا المتقدم ذكره أن رسول الله المسلمة أمرها بالشراء ابتداء وبعتقها بعد ملكها ليكون الولاء لها؛ وهذه الرواية، عن عائشة موافقة لما رواه ابن عمر، وهو الصحيح في ذلك على ما قدمنا ذكره.

وفى رواية إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أيضا ما يبين رواية هشام، عن أبيه، عن عائشة فى قوله على: خذيها، ولا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. وفيه دليل بل نص على صحة شرائها وصحة ملكها، وصحة عتقها بعد ذلك، واستحقاق ولائها. والله أعلم؛ واشتراط أهل بريرة ولاءها مع فضل بيعها على العتق، فهو الذى خطبهم رسول الله على بإنكاره لتقدمه إليهم وإلى غيرهم فى النهمى عن بين الولاء وهبته، وفى هذا الحديث على ما ذكرنا إجازة البيع على شرط العتق، وهذه مسألة اختلف الفقهاء فيها،

وقد ذكرناها في باب نافع، عن ابن عمر من هذا الكتاب، فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا.

وفيه دليل على أن المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته شيء؛ لأنه لو لم يكن عبدا ما جاز بيعه، وفى كونه عبدا رد لقول من قال: إذا عقدت كتابته فهو غريم من الغرماء ورد لقول من قال: إذا أدى الثلث فهو غريم، ورد لقول من قال: إذا أدى الثلث فهو غريم، ورد لقول من قال: يعتق منه غريم، ورد لقول من قال: يعتق منه بقدر ما أدى.

وروى الحكم بن عتيبة، عن على قال: تجرى العتاقة فيه من أول نجم.

وروى إبراهيم عن على قال: تجرى الحدود عليه بقدر ما أدى، وقال عنه عامر: يعتق منه بقدر ما أدى، وكان الحارث العكلى يقول: كان على - رضى الله عنه - أفقه من يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى منكرا لذلك عنه، وهذه أقاويل اختلف فيها، عن على وابن مسعود وما أعلم أحدا من الفقهاء تعلق بها.

وروى عن شريح أنه قال: إذا أدى الثلث فهو غريم، وعن النخعي: إذا أدى الشطر فهو غريم.

وروى ذلك، عن عمر وعلى، وهو غير صحيح، والله أعلم.

وقال جابر بن عبدا لله: من كاتب مكاتبا، فإن شرط عليه أن يعود في الرق إن عجز، كان كذلك؛ وإن شرط أن يعتق منه بقدر ما أدى فهو كذلك، وقد ذكرنا حكم ولاء المكاتب ومن أجاز بيع ولائه ومن كرهه، ومن قال لابد من شرطه العتق، عند الأداء، وإلا فهو على الرق أبدا؛ ومن أجاز للمكاتب أن يشترط ولاء نفسه في باب عبدا لله بن دينار من هذا الكتاب، فأغنى ذلك، عن ذكره هاهنا.

وفى حديث بريرة هذا مع صحته، عن النبى الله دليل واضح على أن المكاتب عبد ولولا ذلك ما بيعت بريرة. وقد روى عن عمر، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وعائشة، وأم سلمة: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم وهو قول سعيد بن المسيب، والقاسم، وسليمان بن يسار، والزهرى، وقتادة، وعطاء، وبه قال: مالك، والشافعى، وأبو حنيفة، وأصحابهم، والثورى، وابن شبرمة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، والطبرى.

وقد روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبسي ﷺ قال: «المكاتب عبــد

ما بقى عليه درهم (٢٤٠٥)، واختلف القائلون هو عبد ما بقى عليه درهم - إذا مات قبل أن يؤدى وترك مالا: فقالت طائفة: كل ما ترك فهو لسيده قليلا كان أو كثيرا، وإن عجز، عاد رقيقا؛ وممن قال بهذا: مجاهد، وعمر بن عبدالعزيز، والشافعي، وأحمد ابن حنبل، وأبو ثور، وروى عن ابن المسيب، وشريح، والزهرى - نحوه؛ قال الزهرى: حكمه حكم العبد، وجنايته في عتقه، وهو قول الثورى.

وروى الحكم، عن على، وابن مسعود، وشريح: يعطى سيده من تركته ما بقى من كتابته، فإن فضل شيء، كان لورثة المكاتب.

وروى عطاء، وإبراهيم، وأبو البخترى - عن على نحوه؛ وقد روى عن الزهرى نحوه؛ وبه قال ابن المسيب؛ وأبو سلمة بن عبدالرحمن، والنخعى، والشعبى، والحسن، وأبو حنيفة، وأصحابه، ومالك بن أنس: جعلوه كغريم حل دينه، غير أن مالكا جعل من كان معه في كتابته أحق ممن لم يكن معه من ورثته.

وقد روى الشعبى عن على: إذا مات المكاتب وترك مالا، قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقى، فما أصاب ما أدى فهو لورثته، وما أصاب ما بقى فلمواليه؛ وهذا خلاف ما روى الحكم، وعطاء، وإبراهيم، وأبو البخترى عن على رضى الله عنه.

وقد احتج من قال فى المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى برواية ابن شهاب فى هذا الحديث وذلك قوله: ولم تكن أدت من كتابتها شيئا، واحتج من قال: يعتق منه بقدر ما أدى بحديث يحيى بن أبى كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبى على: قال «يـؤدى المكاتب بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما رق منه دية عبد» (٤٤٧). رواه حجاج الصواف، وهشام الدستوائى وغيرهما، عن يحيى بن أبى كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس مسندا.

وقد روى عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله مسندا، وقد أرسله بعضهم

<sup>(</sup>٥٤٤٦) أخرجه أبو داود كتاب الفتن باب رقم ١ والبيهقى بالكبرى ٣٢٤/١، عن عمرو بن شعيب، عن شعيب، عن شعيب، عن شعيب، عن شعيب، عن أبيه، عن حده. والبغوى بشرح السنة ٣٧٣/٩، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده. وذكره بالكنز ٢٩٦٥٧ وعزاه السيوطى لأبي داود، عن ابن عمر. والزيلعى بنصب الراية ٣٤٤/٣ كتاب الطلاق باب الظهار فصل في الكفارة، عن عمرو بن شعيب، عن جده.

<sup>(</sup>٥٤٤٧) أخرجه أحمد ٣٦٩/١، عن ابن عباس. والبيهقى بالكبرى ٣٢٦/١٠ كتاب المكاتب، عن ابن عباس. وابن أبي شيبة ٣٩٦/٩، عن ابن عباس. والطحاوى بشرح المعاني ١١٠/٣ كتاب العتاق باب المكاتب متى يعتق، عن ابن عباس.

عن عكرمة، قال يحيى بن أبى كثير: وكان على بن أبى طالب ومروان بن الحكم يقولان ذلك، وبه كان عكرمة يفتى؛ وكان يقول: المكاتب يؤدى بقدر ما أعتى منه، وإن جنى جناية، أو أصاب حدا فبقدر ما أعتق منه؛ وقد ناظر على بن أبى طالب ويد بن ثابت في المكاتب فقال لعلى: أكنت راجمه لو زنى، أو مجيز شهادته - إن شهد؟ فقال على: لا، فقال زيد: فهو عبد ما بقى عليه شيء.

وفيه إجازة بيع المكاتب إذا رضى بالبيع - وإن لم يكن عاجزا، عن أداء نجم قد حل عليه، خلاف قول من زعم أن بيع المكاتب غير جائز إلا بالعجز؛ لأن بريرة لم تذكر أنها عجزت عن أداء نجم، ولا أخبرت بأن النجم قد حل عليها، ولا قال لها النبى الله اعاجزة أنت أم هل حل عليك نجم فلم تؤديه؟ ولو لم يجز بيع المكاتب والمكاتبة إلا بالعجز عن أداء نجم قد حل لكان النبى الله قد سألها أعاجزة هى أم لا؟ وما كان ليأذن في شرائها إلا بعد علمه انها عاجزة - ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها. وفي خبر الزهرى أنها لم تكن قضت من كتابتها شيئا، ولا أعلم في هذا الباب حجة أصح من حديث بريرة هذا، و لم يرو عن النبي شيء يعارضه ولا في شيء من الأخبار دليل على عجزها.

وأما اختلاف الفقهاء في بيع المكاتب، فإن ابن شهاب وأبـا الزنـاد وربيعـة كـانوا يقولون: لا يجوز بيعه إلا برضي منه، فإن رضي بالبيع، فهو عجز منه وجائز بيعه.

وقال مالك: لا يجوز بيع المكاتب إلا أن يعجز عن الأداء، فإن لم يعجز فليس له ولا لسيده بيعه؛ قال: وإذا كان المكاتب ذا مال ظاهر، فليس له تعجيز نفسه، وإن لم يظهر له مال فذلك إليه وله تعجيزه دون السلطان ويمضى ذلك؛ وكذلك إن عجز نفسه قبل حل النجم بالأيام والشهر، وإنما الذي لا يعجزه إلا السلطان فهو الذي يريد سيده تعجيزه بعدما حل عليه ما عليه وهو يأبي العجز، ويقول: يودي، إلا أنه يمطل سيده، فالسلطان يتلوم له، فإن رأى له وجه أداء تركه، وإن لم ير ذلك له عجزه بعد التلوم، ولا يعجزه السيد - وهو آب - ولو أخر نجما أو أنجما إلا بالسلطان؛ قال: ولو شرط ذلك عليه، لم يكن عاجزا إلا بقضية سلطان؛ قال: ولو غاب المكاتب فحلت نجومه، فليس إشهاد السيد بتعجيزه تعجيزا إلا بنظر السلطان، وهو إذا قدم على كتابته إن أدى، وإلا نظر في ذلك السلطان.

وقال مالك: الذي يقع بنفسي في قصة بريرة، أنها كانت قد عجزت، ولذلك اشترتها عائشة.

وقال إبراهيم النخعي، وعطاء، والليث بن سعد، وأحمد، وأبو ثور: جائز بيع المكاتب على أن يمضى في كتابته، فإن أدى عتق - وكنان ولاؤه للذى ابتاعه، وإن عجز فهو عبد له.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا يجوز بيع المكاتب – مادام مكاتبا – حتى يعجز، ولا يجوز بيع كتابته بحال؛ وهو قول الشافعي بمصر: لا يجوز بيع المكاتب، وكان بالعراق يقول: بيعه جائز. وأما بيع كتابته، فغير جائزة عنده؛ وقال أبو حنيفة، والشافعي: جائز تعجيز المكاتب بغير حضرة السلطان، وفعل ذلك ابن عمر، وهو قول شريح، والنجعي.

وقال ابن أبي ليلي: لا يجوز إلا عند قاض.

وكان الشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم: يقولون للسيد أن يعجزه إذا حل نجم من نجومه، قبل أبو حنيفة: فإن قال: أخروني - وكان له مال حاضر أو غاتب يرجو قدومه، أخرته يومين، أو ثلاثة لا أزيده على ذلك شيئا، وبه قال محمد بن الحسن.

وقال الحكم وابن أبى ليلى، والحسن بن صالح: أقل ما يعجز به حلول نجمين، وهـو قول أبى يوسف.

وقال الثورى: منهم من يقول نجم، ومنهم من يقول نجمان، قال والاستيناء به أحب إلى.

وقال أحمد: نجمان أحب إلينا.

وقال الأوزاعى: يستأنى به شهرين ونحو ذلك.

وروى عن الحسن البصرى في هذه المسألة قول شاذ: أن المكاتب إذا عجز

وأجمع العلماء على أن المكاتب إذا حل عليه نجم من نجومه، أو نجمان، أو نجومه كلها، فوقف السيد عن مطالبته، وتركه بحاله، أن الكتابة لا تنفسخ ماداما على ذلك ثابتين؛ واختلفوا إذا كان قويا على الأداء أو كان له مال فعجز نفسه، فقال مالك: ما قدمنا ذكره: أنه ليس ذلك له إلا أن لم يعلم له مال.

وقال الأوزاعي: لا يمكن من تعجيز نفسه إذا كان قويا على الأداء.

وقال الشافعي: له أن يعجز نفسه – علم له مال، أو قوة على الكتابـة، أو لم يعلـم؛ وإذا قال: قد عجزت، وأبطلت الكتابة، فذلك إليه.

كتاب العتق والولاء ......

قال أبو عمر: يحتمل حديث بريرة أن ينزع منه مالك لمذهبه، والشافعي لمذهبه هذا، وبا لله التوفيق.

واختلفوا في المكاتب يعجز وبيده مال من الصدقات تصدق به عليه، فقال أكثر أهل العلم: إن كل ما قبضه السيد منه من كتابته وما فضل بيدة بعد عجزه من صدقة وغيرها، فهو لسيده يطيب أحذ ذلك كله له. هذا قول الشافعي، وأبى حنيفة، وأصحابهما، وأحمد بن حنبل، ورواية عن شريح.

وقال بعض أصحاب الشافعى: إذا كان ما أخذه السيد من المكاتب قبل عجزه هو من كسب العبد لم يرده، وإن كان استقرضه العبد أو أخذه من زكاة رجل، فعلى السيد رده.

وعن الشعبى، عن مسروق فى مكاتب عجز كيف يصنع سيده بما أخذه منه، قال: يجعله فى مثله من الرقاب؛ قال: وقال شريح: إن عجز رد فى الرق و لم يأخذ من مولاه ما أخذ منه.

وقال مالك: إذا عجز المكاتب، فكل ما قبضه منه السيد قبل العجز حل له، كان من كبسه أو من صدقة عليه؛ قال: وأما ما أعين به على فكاك رقبته فلم يف ذلك بكتابته، كان لكل من أعانه الرجوع بما أعطى، أو يحلل منه المكاتب؛ ولو أعانوه صدقة لا على فكاك رقبته، فذلك إن عجز، حل لسيده، ولو تم به فكاكه وبقيت فضلة، فإن كان بمعنى الفكاك، ردها إليهم بالحصص أو يحللونه منها، هذا كله مذهب مالك فيما ذكر ابن القاسم.

وقال الثورى: يجعل السيد ما أعطاه في الرقاب، وهو قول مسروق، والنخعي ورواية عن شريح.

وقالت طائفة: ما قبض منه السيد فهو له، وما فضل بيـده بعـد العجـز فهـو لـه دون سيده، وهذا قول بعض من ذهب إلى أن العبد يملك.

وقال إسحاق: ما أعطى لحال الكتابة، رد على أربابه؛ وهذه المسائل كلها في معنى الحديث المذكور في هذا الباب في قصة بريسرة، فلذلك ذكرناها؛ وأما فسروع مسائل المكاتب فكثيرة حدا، لا سبيل في مثل تأليفنا هذا إلى إيرادها على شرطنا وبا لله توفيقنا.

وفيه أيضا أن عقد الكتابة من غير أداء لا يوجب شيئا مـن العتـق، خـلاف قـول مـن

جعله غريما من الغرماء وقد مضى ذكر ذلك عند ذكر قول من قال: يعتق منه بقدر ما أدى، والدليل على أن عقد الكتابة لا يوجب عتقها: أن النبي على قد أجاز بيعها؛ ولو كان فيها شيء من العتق، ما أجاز بيع ذلك، إذ من سنته المجتمع عليها أن لا يباع الحر.

وأما قول هشام بن عروة في حديثه هذا: خذيها واشترطى لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، فكذلك رواه جمهور الرواة، عن مالك: واشترطى الولاء.

ورواه الشافعي، عن مالك، عن هشام بإسناده ولفظه، إلا أنه قال: اشرطي لهم الولاء، ذكر ذلك عنهم الطحاوي – فلم يدخل التاء. قال الطحاوي: ومعنى: اشرطي لهم الولاء، أي أظهري لهم حكم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق أي أظهري لهم ذلك، وعرفيهم أن الولاء لمن أعتق؛ لأن الاشتراط هو الإظهار في كلام العرب.

## قال أوس بن حجر:

فأشرط فيها نفسه وهو معصم وألقى بأسباب لـ ه وتـ وكـ لا يعنى أظهر نفسه لما حاول أن يفعل.

قال: وأما رواية سائر الرواة، عن مالك في ذلك: واشترطى لهم الولاء، فيحتمل أن يكون: اشترطى لهم الولاء، أى اشتريت، وأعتقت، كون: اشترطى لهم الولاء، أى اشتريت، وأعتقت، كقوله - عز وحل - : ﴿وَإِنْ أَسَاتُمْ فَلَهَا ﴾ (١٤٤٠) بمعنى: عليها، وكقوله: ﴿وَهُمُ اللَّعَنَةُ ﴾ (١٤٤٠) يعنى عليهم اللعنة؛ قال: ويجوز أن يكون معناه الوعيد كقوله تعالى: ﴿واستفزز من استطعت منهم بصوتك ﴾ (١٠٥٠).

قال أبو عمر: ليس في حديث الشافعي عندنا من رواية المزنى، إلا اشترطي بالتاء، فالله أعلم.

وقال أبو بكر بن داود: قول رسول الله ﷺ: «اشترطى لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق»: – معلوم أنه لم يكن إلا بعد تحريم اشتراط الولاء؛ لأنه لا يجوز فى صفته ﷺ أن يأمر بترك شيء ثم يخبر أنه لمن تركه بغير سبب حادث من المتروك له، قال: وإنما معناه: اشترطى لهم الولاء، فإن اشتراطهم إياه بعد علمهم بأن اشتراطه لا يجوز غير ضائر لك، ولا نافع لهم؛ لا أنه ﷺ أمر باشتراط الولاء لهم ليقع البيع بينها وبينهم، فيبطل الشرط

<sup>(</sup>٨٤٤٨) الإسراء ٧.

<sup>(889</sup>ه) الرعد ٢٥.

<sup>(</sup>٥٤٥٠) الإسراء ٦٤.

ويصح البيع وهم غير عالمين بأن اشتراطهم ذلك لأنفسهم غير جائز لهم؛ لأن هذا مكر وخديعة لهم ورسول الله البعد الناس من أن يفعل ما ينهى عن فعله، أو يرضى لنفسه ما لا يرضاه لغيره؛ وإنما كان هذا القول منه تهددًا لمن رغب، عن حكمه وخالف عن أمره وأقدم على فعل ما قد نهى عن فعله، وتهاونا بالشرط إذ كان غير نافع لمشترطه قال الله عز وجل: (قبل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا) (۱۰۹۰)، والله عز وجل لم يجز للمشركين كيد الأنبياء والمرسلين، ولا أباح لهم أن يكونوا بدعاء الأصنام معتصمين؛ وإنما أعلمهم أن ذلك غير ضائر للمؤمنين، ولا نافع للمشركين؛ قال: ومثله قوله تعالى ذكره: (قبل ادعوا شركاء كم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليى الله الذي نزل الكتاب) (۲۰۵۰).

وكذلك قول هود: ﴿فكيدوني جميعا شم لا تنظرون إنى توكلت على الله وبى وربكم ﴾ (٥٠٥٠) الآية، وهذا ليس بأمر ولا إغراء، ولكنه تهاون بكيدهم واستخفاف بتوعدهم، وإظهار لعجزهم؛ وذكر آيات كثيرة من هذا الباب، وقال: هذا الباب مشهور في كلام العرب، يستعمله منهم من فلج بحجته، وأمن من كيد خصمه.

قال المتلمس يهجو عمرو بن هند حين قتل طرفة بن العبد - يخبر أنه غير خائف من توعده ولا جازع من تهدده.

فإذا حللت ودون بيتى غارة فأبرق بأرضك ما بدا لك وأرعد قال: فليس هذا القول أمرا منه له بالدوام على تهدده، ولا نهيا له عن الإقامة على تخويفه وتوعده؛ وإنما هو إعلام أن إيعاده غير ضائر له، وأن مكائده غير لاحقة به.

قال: وكذلك قوله: ﴿واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم ثم قال: ﴿إِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطان ﴾ (٤٠٤٠). فهذا كله داخل في باب التهاون، وللتحذير، خارج من باب الإباحة والتفويض، ومن معنى الأغوار والتحريض؛ لأنه قد أخبر – عز وجل – أن فعله ذلك غير ضائر لمن تولاه من عباده وأحب هدايته، وأنه لا سلطان له عليهم، وكفى بربك وكيلا.

<sup>(</sup>١٥٤٥) الإسراء ٦٥.

<sup>(</sup>٥٤٥٢) الأعراف ١٩٦.

<sup>(</sup>٥٤٥٣) هود ٥٥.

<sup>(</sup>٤٥٤) الحجر ٤٤، الإسراء ٢٥.

أخبرنا محمد، حدثنا على، حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، وأبو سهل بن زياد، وعثمان بن أحمد الرقاق، قالوا: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنى أبو ثابت، قال: حدثنى عبدا لله بن وهب، قال: أخبرنى مالك – أنه سأل ابن شهاب، عن رجل خطب على عبده وليدة قوم، واشترط أن ما ولدت الأمة من ولد فلى شطره وقد أعطاها العبد مهرها. قال ابن شهاب: هذا من الشرط الذي لا نرى له جوازا؛ قال: وقال ابن شهاب: أخبرنى عروة بن الزبير؛ أن عائشة قالت: «قام رسول الله في فخطب الناس فقال: يا معشر المسلمين، ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرط الله أحق وأوثق» (٥٠٤٠).

قال أبو الحسن: هذا حديث صحيح غريب من حديث مالك، تفرد به إسماعيل بن إسحاق، عن أبى ثابت.

قال أبو عمر: وفي هذا الحديث أيضا: دليل على أن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق لها؛ لأن العلماء قد أجمعوا – ولم تختلف في ذلك الآثار أيضا – أن بريرة كانت إذ اشترتها عائشة ذات زوج، وإنما اختلفوا في زوجها هل كان حرا، أو عبدا؟ وقد أجمع علماء المسلمين على أن الأمة إذا أعتقت – وزوجها عبد – أنها تخير؛ واختلفوا إذا كان زوجها حرا، هل تخير أم لا؟ وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك كله وفي حكمها إذا خيرت وحكم فرقتها وعدتها، وسائر معانيها، وحجة كل فرقة منهم في باب ربيعة من هذا الكتاب – والحمد لله، وفي إجماعهم على أن بريسرة قد خيرت تحت زوجها بعد أن اشترتها عائشة فأعتقتها، خيرها النبي الله بين أن تقر عند زوجها، وبين أن يفسخ نكاحها؛ وفي تخييره لها في ذلك دليل على أن بيع الأمة ليس بطلاقها؛ لأن بيعها لو كان طلاقها، ما خيرت وهي مطلقة؛ وغلى القول بأن بيع الأمة ليس بطلاقها؛ لأن بيعها في ذلك دليل على الله المن يع الأمة ليس بطلاقها المناس بطلاقها وكان طلاقها، الأمصار من أهل الرأى، والحديث، وجمهور السلف.

وقد روى عن بعضهم أن بيع الأمة طلاقها، وممن روى ذلك عنه ابن مسعود، وابن عباس.

وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة - رحمه الله - في فتوى ابن عباس - رضى الله عنه -: إن بيع الأمة طلاقها - مع روايته لقصة بريرة، وتخيير رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>٥٤٥٥) أخرجه البخارى. ومسلم حـ٢/٢١ كتاب العتق بــاب ٢ رقــم ٨، عــن عائشــة. ٣/٣٤ كتاب العلم باب (٧)، عن عبدا لله بن مسعود، عن أبيه.

كتاب العتق والولاء .....

إياها بعد البيع والعتق، وشهادته أنه رأى زوجها يتبعها في سكك المدينة؛ - دليل على أن المخبر عن النبي الخبر وإن كان فقيها عالما مبرزا، قد يعزب عنه بعض دلائل الخبر الذى رواه عن النبي الخبر الذى رواه عن النبي الخبر الذى رواه عن النبي الذي الذي يقول: بيع الأمة طلاقها؛ قال: ومن هذا الباب قول موضع الاستدلال بذلك، إذ كان يقول: بيع الأمة طلاقها؛ قال: ومن هذا الباب قول النبي الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها لمن لم يسمعها، فرب مبلغ أوعي له من سامع (٢٥٥٠).

وروى ابن سيرين هذا الخبر، وقال: قد والله كان ذلك: رب مبلغ كان أوعى للخبر من سامعه.

وفيه أيضا دليل على أن من شأن الخطبة أن يقال فيها: أما بعد، وقد اختلف فى قول الله – عز وجل –: ﴿وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب﴾ (٧٥٤٠) فقال قوم: فصل الخطاب: أما بعد.

وقال آخرون: فصل الخطاب البينات، والشهود، ومعرفة القضاء.

وفيه أيضا أن النبى المجاز بيع بريرة على ذلك الشرط الفاسد، وهو اشتراط موالى بريرة لأنفسهم الولاء دون عائشة - وهى المعتقة؛ وهذا خلاف قول من زعم أن البيع يفسد إذا كان فيه شرط فاسد؛ وفي إجازة النبي البيع، وشرط العتق معا، وإبطاله شرط الولاء لغير المعتقة، دليل على أن من الشروط ما يبطل ولا يلزم، ولا يضر البيع؛ والشروط في البيع على وجوه ثلاثة، أحدها مثل هذا فاسد ولا يبطل البيع لبطلانه، بل يصح البيع ويبطل الشرط؛ والآخر يجوز اشتراطه فيجوز البيع والشرط معا، والثالث قد يكون في البيع شروط يكون البيع معها فاسدا، ولبيان ذلك وبسطه وتلخيصه موضع غير هذا.

أخبرنا خلف بن القاسم، وعبدا لله بن محمد بن أسد، قالا: حدثنا محمد بن عبدا لله ابن أشته الأصبهاني المقرئ، قال: أخبرنا أبو على أحمد بن محمد الصحاف، قال: حدثنا عبدا لله بن أيوب بن زاذان الضرير، قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي، قال: حدثنا عبدالوارث بن سعيد، قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلي، وابن

<sup>(</sup>٥٤٥٦) أخرحه النزمذى برقم ٢٦٥٨. وأخرحه ابن ماحة برقسم ٢٣٠ ٨٤/١ بالمقدمة بـاب (١٨) من بلغ علما، عن زيد بن ثابت. وأحمد ٤/٠٨، عن محمد بن حبـير بـن مطعـم، عـن أبيـه. وذكره الهيثمى بالمجمع ١٩٣١، عن أنس. وعزاه الطبراني في الأوسط.

<sup>(</sup>٧٩ مورة ص ٢٠.

شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطًا؟ فقال: البيع مبائز والشرط باطل، باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلي فسألته فقال: البيع جائز، والشرط جائز فقلت: يا سبحان الله، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط جائز فقلت: يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته فقال: لا أدرى ما قالا: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي الله تهي عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلي فأخبرته فقال: لا أدرى ما قال، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أمرني رسول الله الله أشترى بريرة فأعتقها وإن اشترط أهلها الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، البيع جائز، والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: ما أدرى ما قالا: حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبدا لله قال: بعت من النبي الله ناقة وشرط لي حلابها أو ظهرها إلى المدينة البيع جائز، والشرط جائز.

قال أبو عمر: كان ذلك من رسول الله على مع جابر في غزوة ذات الرقاع، وذلك سنة أربع من الهجرة؛ كذلك ذكر ابن إسحاق، عن وهب بن كيسان، عن جابر، قال: خرجت مع رسول الله على إلى غزوة ذات الرقاع، وذكر الحديث في شرائه منه جمله، ولم يذكر أنه اشترط عليه فيه شيئا، واضطراب ألفاظ الناقلين لخبر جابر في ذلك كثير.

وأما قوله: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» (١٠٥٠) فمعناه: كل شرط ليس في حكم الله وقضائه في كتابه أو سنة رسوله ين الأن الله قد قرن طاعة رسوله بطاعته في آيات كثيرة من كتابه، وقال الله - عز وجل -: (كتاب الله عليكم) (١٩٥١) يريد: حكم الله عليكم وقضاؤه فيكم أن حرم عليكم ما ذكر في تلك الآية، وقد أخبر النبي الله أن قضاء الله وشرطه أن يكون الولاء لمن أعتق، ولا يعلم في نص كتاب الله، ولا في دلالة منه - أن الولاء للمعتق، وإنما ذلك في سنة رسول الله الماثورة عنه بنقل أهل العدالة من جهة الخبر الخاص.

وأما أمر الله - عز وجل - باتباع رسوله رسوله الله جاز أن يقال: لكل حكم حكم بعد رسول الله الله حكم الله وقضاؤه، ألا ترى إلى حديث الزهرى، عن عبيدا لله، عن أبى

<sup>(</sup>٥٤٥٨) أخرجه النسائى عن أحمد كتاب الطلاق باب ٣٢. وابن ماجة برقم ٢٥٢١ حـ ٨٤٢/٢ من كتاب العتق باب (٣)، عن عائشة. وأحمد حـ/١٨٣، عن عائشة. وبمجمع الزوائد ١٨٣٤، والطبرانى بالكبير ١١/١١، عن ابن عباس. وذكره بالكنز برقم ٩٢٤ وعزاه السيوطى للبزار، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥٤٥٩) النساء ٢٤.

كتاب العتق والولاء ......كتاب العتق والولاء .....

وفيه أيضا دليل على أن الشروط - وإن كثرت حتى تبلغ مائة شرط أو أكثر أنها جائز اشتراطها إذا كانت جائزة لا يردها كتاب ولا سنة، ولا ما كان في معناهما؛ ألا ترى إلى قوله: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل - وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وفي قوله: إنما الولاء لمن أعتق، نفى أن يكون الولاء إلا لمعتق، وذلك ينفى أن يكون المسلم على يديه ولاء، أو للملتقط ولاء، وأن يوالى أحد أحدا بغير عتاقة؛ وقوله: «لمن أسلم على يدخل فيه الذكر والأنثى، والواحد، والجميع؛ لأن من يصلح لذلك كله إلا أن النساء ليس لهن من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو عتيقه؛ وقد ذكرنا كثيرا من أحكام الولاء مستوعبة ممهدة في باب ربيعة من هذا الكتاب، فلا وجه لتكرير ذلك هاهنا.

وفيه أيضا دلالة على أن المكاتب إذا بيع للعتق برضى منه بعد الكتابة، وقبض بائعه، لم يجب عليه أن يعطيه من ثمنه شيئا، وسواء باعه لعتق أو لغير عتق؛ وليس ذلك كالسيد يؤدى مكاتبه إليه كتابته فيؤتيه منها أو يضع عنه من آخرها نجما أو ما شاء على ما أمر الله – عز وجل – به في قوله: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ﴾ (٢٦١)؛ لأن النبي الله عامر موالى بريرة بإعطائها مما قبضوا شيئا، وإن كانوا قد باعوها للعتق.

واختلف أهل العلم في معنى قول الله - عز وجل -: ﴿ و آتوهم من مال الله الذي كَاكُم ﴾ فذهبت طائفة من أهل العلم. وهو قول بعض أهل النظر من متأخرى أصحاب الشافعي إلى أن قوله - عز وجل -: ﴿ و آتوهم من مال الله ﴾ لم يرد به سيدى المكاتبين، وإنما هو خطاب عام للناس، مقصود به إلى من آتاه الله مالا تحسب فيه زكاة؛ فأعلم الله عباده أن وضع الزكاة في العبد المكاتب جائز وإن كان لا يؤمن عليه

<sup>(</sup>۲۰۱۰) أخرجه البخارى ومسلم حـ۱۳۲٤/۳ كتـاب الحـدود بـاب ٥ رقـم ٢٥، عـن أبـى هريرة والبيهقى بالكبرى ٢١٢/٨ كتاب الحدود، عن أبى هريرة. والحميدى بمسـنده برقـم ٢١/١ عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٢٦١ه) النور ٣٣.

العجز، وخصه من بين سائر العبيد بذلك، فجعل للمكاتبين حقا في الزكوات بقوله: 
وفي الرقاب (٢٦٤٠)، قالوا: وهذا هو الوجه الذي يجب الاعتماد عليه في الإيتاء المذكور في الآية؛ لأن وضع بعض الكتابة لا تسميه العرب إيتاء والإيتاء هو إعطاء ما تتناوله الأيدى، بالدفع، والقبض. هذا هو المعروف عند أهل اللسان؛ قالوا: ولو أراد الوضع عن المكاتب، لقال: ضعوا عنهم أو فأعينوهم به، بل هو من مال غير الكتابة؛ ومعروف في نظام القرآن أن يسبق بضمير على غيره كما قال: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن (٢٦٤٥)، والمأمور بترك العضل: الأولياء لا المطلقون، ومثله قوله: (أولئك مبرؤون مما يقولون) (٢٦٤٥) والمبرؤون غير القائلين، وهذا كثير في القرآن.

وقال مالك والشافعى: هو أن يوضع عن المكاتب من آخر كتابته شيء؛ قال مالك: وقد وضع ابن عمر خمسة آلاف درهم من خمسة وثلاثين ألفا، وكان مالك يرى هذا ندبا واستحسانا ويستحبه ولا يجبر عليه ولا يوجبه. وكان الشافعى يوجبه ولا يجد فيه حدا، وكانا جميعا يستحبان أن يوضع عنه من آخر الكتابة ربعها، وهو قول الشورى، وإسحاق بن راهويه في استحباب الوضع من الكتابة، وكان الشافعى يرى أن يجبر السيد على أن يضع من آخرها ولا يجد.

وقال قتادة: يوضع عنه عشر الكتابة.

وروى عن على بن أبي طالب، وابن عباس في قوله - عز وجل -: ﴿وَآتُوهُـمُ مَنْ مَالُ اللهُ الذِي آتَاكُمُ ﴾ قال: الربع من كتابته.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه: ليس على السيد أن يضع عن مكاتب شيئا من كتابته، وتأويل قول الله – عز وجل – عندهم: ﴿وآتوهم من مال الله الله كاتاكم ، على الندب، والحض على الخير لا على الإيجاب.

وممن روى عنه أن الأمر بالإيتاء ندب وحض: بريدة الأسلمي، والحسن البصرى، وإبراهيم النخعى، وسفيان الثورى، وكان داود بن على يسرى الكتابة فرضا إذا ابتغاها العبد وعلم فيه الخير؛ وكان يرى الإيتاء أيضا فرضا من غير حد، ولا يرى وضع آخرها من هذا المعنى.

<sup>(</sup>٢٦٢٥) البقرة ١٧٧،والتوبة ٦٠.

<sup>(</sup>٥٤٦٣) البقرة ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤٦٤) النور ٢٦.

كتاب العتق والولاء ......كتاب العتق والولاء .....

وفى هذا الحديث أيضا دليل على إباحة تسجيع الكلام فيما يجوز وينبغى من القول، وذلك بيان لقوله فى تسجيع الأعرابى: إنما هو من إخوان الكهان؛ وقد مضى. هذا المعنى محودا فى باب ابن شهاب من هذا الكتاب، ومضى ذكر الولاء واختلاف العلماء فى أحكامه فى باب ربيعة، والحمد لله.

## ٦٢٣ - حديث خامس وستون لنافع، عن ابن عمر:

مالك، عن نافع، عن عبدا لله بن عمر، «أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشترى جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله على فقال: لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» (٤٦٠٠).

هكذا هذا الحديث في الموطأ، عند أكثر الرواة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة.

ورواه یحیی بن یحیی النیسابوری، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة: حدثناه عبدالرحمن بن یحیی، قال: حدثنا الحسن بن الخضر، قال: حدثنا أحمد بن شعیب، قال: حدثنا عبیدا لله بن فضالة، قال: حدثنا یحیی بن یحیی، قال: قرأت علی مالك - فذكره.

قال أبو عمر: قد مضى القول فى حديث بريرة وجوه ومعان حسان فى باب ربيعة من هذا الكتاب. وسيأتى القول مستقصى ممهدا مستوعبًا فى معانى حديث بريرة فى باب هشام بن عروة، إن شاء الله.

وأما قوله في هذا الحديث: لا يمنعك ذلك، فمعناه لا يمنعك ما ذكروا من اشتراط الولاء – أن تحترم شراءها، وقل لهم: الولاء لمن أعتق: فلا سبيل إلى ما ذكرتموه إن أردتم بيعها. فإن الحكم فيها وفي غيرها أن الولاء لمن أعطى الثمن إذا أعتق؛ وإن لم يريدوا بيعها على حكم السنة، فشأنكم بها. هذا معنى هذا الحديث عند أهل العلم، ولا يجوز غير هذا التأويل ومثله، عند من عرف الله وعرف رسوله على وعرف أحكامهما في كتاب الله وسنة نبيه وقد بينا هذا المعنى بالحجة الواضحة في باب هشام بن عروة، والحمد لله.

وفى ظاهر هذا الحديث دليل على أن الشرط الفاسد لا يقدح فى البيع ولا يفسده ولا يبطله، وأن البيع يصح معه ويبطل الشرط؛ ولكن قد جاءت آثار، منها ما يدل على

<sup>(</sup>٥٤٦٥) أخرجه البخاري ومسلم حـ١١٤١/٢ كتاب العتق باب ٢ رقم ٥، عن عائشة.

جواز البيع والشرط، ومنها ما يدل على إبطال البيع من أجل الشرط الفاسد، ولكل حديث منها وجه؛ وأصحها من جهة النقل حديث ابن عمر هذا في قصة بريرة، وقد روته عائشة أيضا، وهو يدل على ما ذكرنا؛ ولتلخيص معانى الآثار المتعارضة في هذا الباب موضع غير هذا، ومن حمل الحديث على ما تأولناه عليه، لم يكن فيه دليل على جواز البيع، وبطلان الشرط؛ لأنه يحتمل أن يكون البيع لم ينعقد على ظاهر هذا الحديث والله أعلم.

ولعله انعقد على ما يجب في ذلك بترك أهل بريرة لذلك الشرط، وإذا احتمل هذا الإدخال ارتفع القطع عليه بوجه من تلك الوجوه، ورد الأمر في ذلك إلى الأصل وهو نهى رسول الله عليه عن بيع الولاء وهبته؛ والآثار في قصة بريرة مروية بألفاظ عنتلفة، وقد ذكرناه، وذكرنا ما فيها من الأحكام، والمعاني مستقصاة مبسوطة في بابه هشام بن عروة من هذا الكتاب؛ فهناك يتأملها من ابتغاها بحول الله، وذكرنا منها عيونا وأصولا في باب ربيعة أيضا، والحمد لله.

وأما قوله: إن عائشة أرادت أن تشترى جارية فتعتقها، فإن الفقهاء اختلفوا فيمن اشترى عبدًا على أن يعتقه: فذهب مالك إلى أنه لا بأس بذلك وأنه يلزمه العتق إذا وقع في شرط البيع.

قال ابن القاسم، وابن عبدالحكم عنه: لو باعه على أن يدبره أو يعتقه إلى سنين لم يجز؛ لأن ذلك من الغرر، ويفسخ البيع.

قال ابن المواز: فإن فات بالتدبير أو بالعتق إلى أجل، كان للبائع ما وضع من الثمن، قال: ولو اشتراه على أن يعتقه، فأى من ذلك كان للبائع نقض البيع.

وقال الثورى: إذا بلغ عبده على أن يعتقه، ويكون الولاء له: فإنما يكون الولاء لمن أعتقه، وهذا أجاز البيع، وأبطل الشرط.

وقال أبو حنيفة فيمن اشترى عبدًا على أن يعتقه أن البيع فاسد، وإن قبضه وأعتقه، فعليه الثمن في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: عليه القيمة.

وقال ابن أبى ليلى: إذا ابتاع عبدا وشرط أن يعتقه فالبيع جائز، والشرط باطل؛ وقال ابن شبرمة: البيع فاسد.

وذكر الربيع، عن الشافعي: إن باع العبد على أن يعتقه أو على أن يبيعــه مـن فــلان،

أو على أن لا يهبه، أو على منع شيء من التصرف؛ فالبيع في هذا كله فاسد، ولا يجوز الشرط في شيء من هذا إلا في موضع واحد وهو العتق اتباعا للسنة، فإذا اشتراه على أن يعتقه فالبيع جائز.

وحكى أبو ثور، عن الشافعي أن البيع في هذه المسائل كلها جائز، والشرط باطل.

وقال الحسن بن حى: كل شرط فى بيع هدمه البيع إلا العتاقة، وكل شرط فى نكاح هدمه النكاح إلا الطلاق - وهو قول إبراهيم.

وقال الليث فيمن اشترى عبدًا على أن يعتقه فهو حر حين اشتراه، فإن أبى من عتقه جبر على عتقه: وليس لواحد منهما أن ينصرف، عن ذلك.

قال أبو عمر: في حديث ابن عمر المذكور في قصة بريرة، جواز بيع العبد على أن يعتق، والقول به أولى ما ذهب إليه في هذا الباب – وبا لله التوفيق.

#### ٢٢٤ - حديث ثالث وأربعون ليحيى بن سعيد:

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبدالرحمن، «أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين، فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون لى ولاؤك؛ فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا: لا إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله عناك ذلك، اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق» (٤٦٦٠).

قد مضى القول ممهدا مبسوطا في معنى هذا الحديث في باب هشام بن عروة من هذا الكتاب والحمد لله.

#### ٦٢٥ – مالك عن عبدا لله بن دينار:

وهو عبدا لله بن دینار، مولی عبدا لله بن عمر بن الخطاب، یکنی عبدالرحمن و کان ثقة؛ روی عنه جماعة من الأئمة، منهم: مالك، وشعبة، والثوری، وابن عیینة، وغیرهم. سکن المدینة وتوفی بها سنة سبع وعشرین ومائة. هكذا ذكر الواقدی.

وحدثنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا أحمد بن أسامة بن عبدالرحمن بن أبى السمح، قال: حدثنا خالد بن

<sup>(</sup>٤٦٦) أخرجه البخارى عن أحمد كتاب المكاتب باب بيع المكاتب إذا رضى ..إلخ، والنسائى ٣٠٠/٧ كتاب البيوع في إبطال الشرط الفاسد في البيع، عن عائشة.

٤٧٤ .....

نزار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال مات عبدا لله بن دينـــار، وابــن أبــى نجيــح ســنة إحدى وثلاثين ومائة.

لمالك عنه في الموطأ من حديث لرسول الله ﷺ ستة وعشرون حديثا، وعن سليمان ابن يسار حديثان، وعن أبي صالح حديثان.

### حديث أول لعبدا لله بن دينار، عن ابن عمر:

مالك، عن عبدا لله بن دينار، عن عبدا لله بن عمر «أن رسول الله ﷺ نهى، عن بيع الولاء وعن هبته (٥٤٦٧).

هكذا روى هذا الحديث، عن مالك - جماعة الرواة - فيما علمت، وكذلك هو فى الموطأ، إلا أن محمد بن سليمان رواه عن مالك، عن عبدا لله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبى على أنه قال: «الـولاء لا يباع ولا يوهـب» (٤٦٨) و لم يتابعه أحد على ذلك.

وقد روى هذا الحديث - شعبة، والثورى، وعبدالعزيز بن أبى سلمة، وجماعة - يطول ذكرهم - من الأثمة، عن عبدا لله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبى الله لم يذكروا عمر، وروى هذا الحديث ابن الماجشون، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر وذلك خطأ لم يتابع ابن الماجشون عليه، والصواب فيه: مالك، عن عبدا لله بن دينار، لا عن نافع. والله أعلم.

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن عبدا لله بن زكرياء، حدثنا أحمد بن شعيب، أخبرنا أحمد بن نصر، حدثنا أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز الماجشون، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله على عن بيع الولاء وعن هبته واختلافهم في بيع ولاء المكاتب وهبته، واشتراط المكاتب لولاء نفسه، باب آخر.

روى قتادة، عن ابن المسيب أنه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء - إذا كان من المكاتبة، ويكرهه إذا كان من عتق، وسفيان، وحماد، عن عمرو بن دينار، قال: وهبت ميمونة زوج النبي النبي ولاء سليمان بن يسار لابن عباس، وكان مكاتبا.

<sup>(</sup>۱۲۵) أخرجه البخارى ومسلم حــ١١٤٥/٢ كتاب العتق باب ٣ رقم ١٦، عن ابن عمر. والنسائى ٣٠٦/٧ كتاب البيوع فى بيع الولاء، عن ابن عمر. والترمذى برقم ١٢٣٦ حـ٣/٨/٢ كتاب البيوع باب (٢٠)، عن ابن عمر. وابن ماجة برقم ٢٧٤٧ ٢١٨/٢ كتاب الفرائض باب (١٥)، عن ابن عمر. وأحمد ٢/٢، عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى ٢٢٤٠ كتاب الولاء، عن ابن عمر. وابن أبي شيبة ١١٨/١٤، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤٦٨) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١٦١٤٧، عن معمر.

ومعمر، عن قتادة قال: لا يباع الولاء إلا رجل كوتب، فإن اشترط في كتابته أن أوالى من شئت، فهو جائز. ومعمر، عن قتادة، عن ابن المسيب، أن النبي الشي مر برجل يكاتب عبدًا فقال له النبي الشيخ: «اشترط ولاءه» (٤٦٩) قال: وكان قتادة يقول: من لم يشترط ولاء مكاتبه، وإلى المكاتب من شاء حين يعتق.

وقال مكحول: لا يباع الولاء، إلا أن المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته جاز، وعن سعيد بن عبدالعزيز مثله.

وقال ابن جريج: كان عطاء يجيز هبة الولاء، ثم رجع عنه فقال: لا يباع الولاء ولا يوهب، إلا أن من أذن لمولاه أن يتولى من شاء جاز ذلك، لقوله على: «من تولى قوما بغير إذن مواليه» (٢٠٤٠) قلت لعطاء: رجل كاتب عبده و لم يشترط سيده أن ولاءك لى، لمن ولاؤه؟ قال: لسيده. وقاله عمرو بن دينار. وقال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم: ولاء المكاتب لسيده، ليس له أن يشترطه لنفسه، ولا أن يوالى غيره. إذا أدى الكتابة إليه، أو إلى ورثته من بعده؛ وهذا الحديث إنما انفرد به عبدا الله بن دينار، واحتاج الناس فيه إليه، وهو حديث عليه العلم، عند أكثر العمل من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من الخالفين.

وقد روى عن غثمان بن عفان إجازة ذلك، وروى عن ابن عباس إجازة هبة الولاء، ولم يجز بيعه؛ وأن عمرو بن حزم وهب ولاء مولى له لابنه محمد دون عبدالرحمن، وأن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قضى بجواز هبة الولاء، وذكر حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه اشترى ولاء طهمان وبنيه لنبى مصعب بن الزبير.

وذكر حماد بن سلمة أيضا، عن عمرو بن دينار، أن ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها للعباس، فولاؤهم لهم اليوم.

وقد روى عن ميمونة أنها وهبت ولاء سليمان بن يسار مولاها لعبدا لله بن عباس.

وقد روى أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا قيس، عن ليث، عن عطاء بن السائب أن علقمة والأسود وأبا نضيلة، وابن معقل، رخصوا لسالم بن أبي الجعد أن

<sup>(</sup>٥٤٦٩) ذكره بالكنز برقم ٢٩٦٩١ وعزاه السيوطي لبعدالرزاق، عن سعيد.

يبيع ولاء مولى له بعشرة آلاف، يستعين بها على عبادته، وهذا عند أهل العلم غير مأخوذ به، والذي عليه جماعة العلماء أن الولاء كالنسب، لا يباع ولا يوهب، وقد جاء عن ابن عباس في ذلك ما يرد قصة ميمونة.

ذكر عبدالرزاق، عن الثورى، عن عبدالملك بن أبى سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته» (٤٧١). وعن الشورى، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «سئل عبدا لله بن مسعود، عن بيع الولاء قال: أيبيع أحدكم نسبه» (٤٧٢) وهذا عن ابن مسعود يرد ما روى عن علقمة والأسود؛ وذكر عبدالرزاق أيضا، عن ابن عيينة، عن مسعر، عن عبدا لله بن رباح، عن عبدا لله بن معقل، عن على رضى الله عنه قال: «الولاء شعبة من النسب، من أحرز الولاء أحرز الميراث» (٤٧٦) وعن معمر، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، عن على قال: لا يباع الولاء ولا يوهب.

وعن ابن جريج، قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدا لله يكره بيع الولاء وهبته. قال ابن جريج: وسمعت عطاء يقول: كان ابن عباس ينكر بيع الولاء، وعن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان ينكر بيع الولاء ويكرهه كراهية شديدة، وأن يوالى أحد غير مواليه وأن يهبه.

وعن الثورى، عن داود، عن ابن المسيب، قال: الولاء لحمـة كالنسب، لا يباع ولا يوهب، وقد مضى القول في كثير من مسائل الولاء في باب ربيعة من كتابنا هـذا، فلا وجه لإعادة شيء من ذلك هاهنا.

وفى نهى رسول الله على عن بيع الغرر ما يشهد لصحة ما ذهب إليه الفقهاء فى هذا الباب، وأن من خالفه محجوج؛ لأن الحجة به قائمة؛ لأنه لم يسرو عن النبى الله ما يخالفه، فثبتت الحجة به؛ وروى ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع أن ابن عمر كان ينكر أن يتولى أحد غير مولاه، وأن يهب ولاءه.

وروى ابن وهب، عن مالك، أنه قال: لا يجوز لسيد أن يأذن لمولاه أن يوالى من شاء؛ لأنها هبة الولاء وقد نهى رسول الله على عن بيع الولاء وعن هبته؛ وقد رخصت طائفة من العلماء أن يتولى المعتق من شاء إذا أذن له سيده، فمنهم: إبراهيم النخعى، وعطاء، وعمرو بن دينار؛ واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث ابن جريج، عن أبى

<sup>(</sup>٤٧١) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١٦١٤٥، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥٤٧٢) عبدالرزاق برقم ١٦١٤٢، عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٥٤٧٣) عبدالرزاق برقم ١٦١٤١، عن على.

الزبير، عن حابر، قال: حكم رسول الله ﷺ أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه، وممن قال لا يجوز بيع الولاء ولا هبته من كتابة ولا غيرها – حابر، وابن عباس، وابن عمر، وطاوس، والحسن، وابن سيرين، وسويد بن غفلة، والشعبى، ومالك، والشافعي، والثورى، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وعلى.

\* \* \*

آخر الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع أوله «كتاب الحدود»

# المحتويات

| ٣     | كتاب البيوع                                              |
|-------|----------------------------------------------------------|
| Ψ     | ١ – باب بيع العربان                                      |
| ٥     | ۲- باب ثمر المال يباع أصله                               |
| ١٣    | ٣ – باب النهي عن بيع الثمار حتىيبدو صلاحها               |
| ۲۰    | ٤ – باب بيع العرية                                       |
| Ψο    | <ul> <li>ه - باب الجائحة في بيع الثمار والزرع</li> </ul> |
| ٣٨    | ٦ – باب ما يكره من بيع الثمر                             |
| 71    | ٧ – باب المزابنة والمحاقلة                               |
| Υ١    | ٨ – باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا                      |
| ٩٦    | ٩ – باب الصرف                                            |
| ١ . ٤ | ١٠ – باب العينة                                          |
| 119   | ١١ – باب ما لا يجوز من بيع الحيوان                       |
| ١٢٠   | ١٢ - باب بيع الحيوان باللحم                              |
| ١٧٤   | ۱۳ - باب ثمن الكلب                                       |
| ١٣٠   | ١٤ - باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض                    |
| 144   | ١٥ – باب النهي عن بيعتين في بيعة                         |
| 170   | ١٦ – باب بيع الغرر                                       |
| \ TV  | ١٧ – باب الملامسة والمنابذة                              |
| 1 2 4 | ۱۸ – باب بيع الخيار                                      |
| 177   | ١٩ - باب حامع الدين والحول                               |
| ١٦٧   | ٢٠ – باب إفلاس الغريم                                    |
| 177   | ٢١ – باب ما يجوز من السلف                                |
|       | ۲۲ – باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة               |
| 7.7   | ٢٣ – بابُ حامع البيوع                                    |
| Y . o | كتاب المساقاة                                            |
| ۲.٥   | ١ – باب المساقاة                                         |

| £V9          | المحتويات                               |
|--------------|-----------------------------------------|
| 777          | كتاب كراء الأرض                         |
| 777          | ١ – باب كراء الأرض                      |
| ۲۳٤          | كتاب الشفعة                             |
|              | ١ – باب ما تقع فيه الشفعة               |
| 7 £ £        | كتاب الأقضية                            |
| 7 £ £        | ١ – باب الترغيب في القضاء بالحق         |
|              | ۲ – باب الشهادات                        |
| Y00          |                                         |
| ۲٦٧          | ٤ - باب الحنث على منبر الرسول ﷺ         |
| YYY          | ه – باب ما لا يجوز من غلق الرهن         |
| ٣٨٤          | ٦ – باب القضاء في المرتد عن الإسلام     |
| Y9Y          | ٧ – باب القضاء فيمن وحد مع امرأته رحلا  |
| ۲۹۸          |                                         |
| ٣٠٦          | ٩ - باب القضاء في عمارة الموات          |
| ٣١٢          | ١٠ - باب القضاء في المياه               |
| 777          | ١١ – باب القضاء في المرفق               |
| 770          | ١٢ – باب القضاء في قسم الأموال          |
| <b>787</b>   | ۱۳ – باب القضاء في الضوارى والحريسة     |
| Υ <b>ξ</b> Λ | ١٤ – باب ما لا يجوز من النحل            |
| ٣٦٠          |                                         |
| ٣٦٦          | ١٦ – باب القضاء في اللقطة               |
| TV9          | ١٧ - باب صدقة الحي على الميت            |
| ٣٨٤          | * 11 .1                                 |
| ٣٨٤          | ١ – باب الأمر بالوصية                   |
| <b>797</b>   | ٢ – باب الوصية في الثلث                 |
|              | ٤ – باب المخنث من الرحال ومن أحق بالولد |
| ٤٠٨          | ٣ – باب الوصية للوارث والحيازة          |
| £10          | كتاب العتق في الولاء                    |
| ٤١٥          | ١ – باب من أعتق شركا له في مملوك        |
| £77          | ٢ – باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيره |
| 6 Y V        | ٢ - باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غم ه |

|       | £ A •                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
|       | ٣ – باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواحبة                      |
| £ £   | ٤ – باب عتق الحي عن الميت                                       |
| £ £ V | <ul> <li>اباب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنى</li> </ul> |
|       | ٦ – باب مصير الولاء لمن أعتق                                    |
| ٧٨    | المحتويات                                                       |